

الناشر: مؤسسة امير كبير ۲۳۵ شارع سعدی \_ طهران \_ ایران

چاپ و صحافی: شرکت سهامی افست - تهران اسفند.... ۱۳۴۵

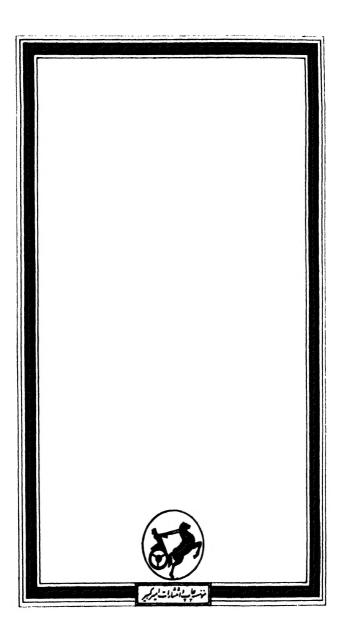

## بسمه تعالى

بعد الحمدو الصلوة \_ قرآن شریفی که از نظر قاریان گرامی میگذرد نسخه ای است که در حدود هفتاد سال پیش از این بخط مصطفی نظیف مشهور بقدرغهلی نوشته شده و اکنون از روی نسخهٔ چاپ برلین بعد از مقابلهٔ مجدد و شمارهگذاری آیات قرآنی بهمت آقاى عبدالرحيم جعفري مدير مؤسسة انتشارات امير كبير مجددأ بچاپ میرسد. در میان چاپهای نفیسی که تاکنون بارها از قرآن مجید شده هنوز این نسخه از قرآن کریم مقام و پایگاه خاص خود را دارد. تلاشى بكار رفت كه تا حد مقدور نفاست و زيبائي آن هميونان محفوظ ماند. در بارهٔ اسلوب خط این مصحف باید گفت در عین حال که رسم الخط اصيل و قديم قرآن در آن رعايت شده هم از نظر صحت و هم از لحاظ دقت در انطباق اعراب بـا حـروف، كـم نظير است. همچنانکه خط بسیار زیبا و قوی و پر مایهٔ آن نیز بیمانند میباشد. قراءت آن از معتبرترین قراهتهائی است که بگرامی ترین یاران پیامبر ارجمند (ص) و از ایشان به شخص نبی اکرم (صلیالله علیه وآله و سلم) میرسد. در شمارش آیات طریقهٔ کوفیان از ابوعبدالرحمن عبدالله ن حبيب السُّلمي از امام على بن ابيطالب (ع) پيروى شده كه جمع آن ۶۲۳۶ آیه میشود. همهٔ قرآن چنانکه روش قدماه بوده به سی جزء و هر جزئی به چهار حزب تقسیم شده است. در آغاز هر سوره مکی و مدنی بودن آن مشخص شده و سجدهها نیز بنوبهٔ خود طبق

> **اهدائی گ**روهی از برادران مسلم**ان** صنعوقهسی شعاره ۲۲٤۰ ا**یران - کیان**

کتب معتبر فقهی جابجا تعیین گردیده است. حال پارهای از مشخصات رسمالخط این مصحف را ذکر میکنیم:

۱ - علامت سکون دایرهٔ کوچکی است که بالای حرف گذاشته شده و ترکیب دو حرکت (دو ضمه یا دو فتحه یا دو کسره) میسید و حرف د در ذیل بعضی از حروف بمعنی اظهار تنوین است.

 ۲ – علامت (--) نشانهٔ مد بوده و چنانکه در فن تجوید است باید حرف را کشیدهتر خواند.

۳ - حروف متحرکه ای که باید بتلفظ در آیند ولی در مصاحف عثمانی متروك مانده در این مصحف به پیروی از علمای ضبط برنگ قرمز نوشته شده، از جمله: وَ اِنْ تَلُوُوا (۱۳۵: ۲)، داوُود (۲۰:۷۱ . . .)، ماوُورِیَ (۲۰:۷) . . . . و در مورد وَ الله یَقْبِضُ وَ یَبْضُطُ (۲۰:۷۷) و فی الْخَلْقِ بَصْطَةُ (۲۹:۷) و الْمُصَیْطِرُونَ (۲۷: ۷۲) که حرف صاد به سین تلفظ میشود، اضافه شده است: بغر ایالین

۴ حروف علهای که نه در وقت وصل و نه بهنگام وقف بتلفظ در میآیند هیچگونه اعرابی ندارند. مانند: یَتْلُوا صُحْفًا (۲:۹۸) لَا اذْ بَحنَّهُ (۲:۲۷) أُولَئِك، أُولوا الْمِلْمِ (۲:۱۸:۱۸) قَالُوا ...

۵ - پارهای از حروف هم که در مصاحف عثمانی نوشته شده ولی بتلفظ در نمیآیند، در این مصحف کوشته نشده است و این کار قرات تر آنرا بسیار سهل میکند. مثلاً:

اِنَّا أَعْنَدُنَا لَلِكَافِرِينَ سَلاَ سِلَّا (۴:۷۶) و يا بَنَيْنَاهَا بِأَثِيدِ (۴۷:۵۱). ع ـ امالة در زيو كلمه مورد نظر نوشته شده، جنانگه در آية شريفة: بِسْمِآلَةِ مَجْرَيْهَا وَ مُرْسِيْهَا (۴۱:۱۱) در ذيل مجريها يادداشت شده است و منظور امالهٔ فتحه است بکسره و امالهٔ الف بـ یاه. سابها نویسندگان مصاحف آنرا با گذاردن دایرهٔ قرمزی نشان میدادند

٧ – اشمام در زیر حرف میم قبل از نون مشدده نوشته شده مانند:
مألک لاَتَا مَثَا عَلَى بُوسُكَ (١٢: ١٢)

۸ ادغام در زیر دو حرف همجنس و یا قریب المخرج که اولی ساکن و دومی متحرك باشد نوشته شده است. از جمله یا بُنی ارکب مَمَنا (۲: ۲۱)

جز اینها، کلمات دیگری هم چون قصر (۲: ۱۶۰: ۱) و قطع (۲: ۱۶: ۹) ، و مدّ (۱۳: ۹) ، در ذیل حروف نوشته شده که منظور معلوم است.

## علامات وقف

م - علامت وقف لازم است يعنى بايد بر آن كلمه وقف كرده و وصل موجب فساد معنى ميكردد: زُينَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الحَيْوَةُ الدُّنْيَا وَ يَسْخَرُونَ مِنَ النَّذِينَ امْنُوا (٢١٧: ٢)

لا - علامت منع وقف است. اگر ناچار از وقف بر آن كلمه شدند
بايمد كلمه را اعاده كنند. مثل: الَّذِين تَنَوَ قَيْنُهُمُ الْمَلْئِكَةُ طَيْبِينَ
يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَئَةَ (٣٢: ٢٣)

ج ـ علامت وقف جایز است یعنی وقف و یا عدم آن مساوی است مثلاً: أَیُّکُمْ زَادَتُهُ هَذِهِ اِیماناً ج فَامًا الَّذِینَ امْنُوا ... (۹: ۱۳۴: ۹). ر ـ علامت جواز وقف است ولی وصل کردن آن کلمه بکلمهٔ بعدی در ایسن مورد اولیی است. مانند: فَإِنَّ خَیْرَ الَّزَادِ النَّقْوی ر وَ اَتَّقُونِ یَا أُولِی اَلْاَلْبِ (۲: ۱۹۷).

بد علامت وقف جايز است ولى بر عكس مورد پيشين با وجود جواز
وقف در اينمورد اولى است: قُل رَبّي أَعْلَمُ بِمِثْنِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ اللهِ
قليلٌ دم فلأتُمَارِ فبهم (٢٢: ١٨)

سي علامت مرخص است. الحر نفس تنكى كرفت ميتوان بر آن كلمه وقف كرد: وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَقْرُوفِ مِن وَ لِلرَّجَالِ عَلَيْهِنَّ بِالْمَقْرُوفِ مِن وَ لِلرَّجَالِ عَلَيْهِنَّ وَالْمَقْرُوفِ مِن وَ لِلرَّجَالِ عَلَيْهِنَ

و ـ علامت قلقیل است. گفته شده که بعضی بر آن وقف کردهاند
(از جمله در آیه ۱۰۲ سورة بقره)

حــ هم علامت وقف مطلق است و مقید بلزوم و جواز و رخصت و غیر
از آن نیست و امثلهاش بسیار.

۔ علامت تعانق وقف است بدینمعنی که اگر بر یک مورد وقف کردیدوقف بر دومی صحیح نیست مانند:

روید و کی بر دوی صحیح بیست داشد. ذَلِكِ الْكِتَابَ لاَرَیْبَ فِیدهٔ کی لِلْمُتَّقِینَ (۲: ۲) ۱۹۴، و ۱۷۲:۷) - علامت ركوع است كه قاریان قدیم قرآنرا به ۵۵۸ ركوع تقسیم كرده بودند







نَالَدِينَ فَرُواسُواءً عَلِيْهُمُ ءَا مُذَرِيقُهُمَ أَوْلَا تُنذِهُ إِنُو مُنْوِنَ ۞ حَتَمَا فَلُهُ عَلْ فَلُو مِنْهُ وَعَا سِمُعِي اَفْسَادِهُ غِنشَا وَهُ وَكَمُنْ عَلَاكُ عَظِيرُهِ ۞ وَمَزَالِنَابِر مَّ بَعَوْلُ أَمَنَا بَالِلَٰهِ وَبِالْيُوَمِ ٱلْأَخِرِ وَكَاهُمْ يُؤْمِنِينَ ﴿ نِيَادِ عُونَا لِلَّهُ وَالَّذِينَا مَنْا وَمَا يَعُدُمُونَ إِلَّا آهَنُهُ فُ وَمَا يَنْعُرُونَ ۗ ۞ فِي قُلُوبِهِ مِنْ مَنْ فَزَادَ هُوْ اللَّهُ مَهَاكًا وَكُمُ مُعَنَاكُ الْكُنْمِ مَا كَانُوا يَكُونُونَ ۞ وَافِا فِيلَ كُمُرُ لَانْفُنِيدُوا فِي لَا دَمِنْ هَا لَوْا إِغَا حَزُ مُصْلِحُ نَ ۞ ٱلَّا ايُّهُمُ هُ ٱلْمُنْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَسْتُعُرُونَ ۞ وَاذَا فِيلَ كُمُوامِنُوا كَأَامَزَ إِنَّاسُ فَالْوَالَنُوْمِنُ كَأَامَزَ السُّفَيَّا وَالْآلِفَهُمُ ٱلسُّنَفَاءُ وَلَٰكِنُ لَا يَعْلَوُنَ ۞ وَايِزَالَتُواْ الَّذِينَ لِمَنُوا قَالَوْا أمَنَّا وَإِذَا خَلُوا إِلْ سُتَاجِلِينَ فِمُ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمُ إِنَّا اَخُونُ سُنتَهٰزُوْنُ ١٠ اللهُ يَسْتَهٰزِئُ بِعِيمُ وَيَكُدُ هُ مُدلِكُ مُلْنَا نِهِنُومِينَ حَهُونَ ۞ اُولَيْكَا لَذِيزَاشَ تَرَوُا الْمَشَكَرَاكَ المُلُدُى فَالدَّعَتْ نِعَا رَنْهُ مُوَمَاكًا نُوامُهُ تَدِينَ ۞

مَثَلُهُ مُكَنَّا الذِّي أَسْتَوْقَدُ نَازًا فَلَآ اَصَآ وَتُمَاحُ لَهُ ذَهَ يروركه وفلاي لأبضرون متمهم عثي فَهُ وْلَا رَجْعُونٌ ﴿ أَوْكُصَيْبِ مِنْ السَّمْآءِ فِيهِ وُظْلَاتُ وَبَرِقْ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُ مِكَ أَذَا نِهِ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَالْوَتْ وَٱللَّهُ بَحِيظُ بِالْكَافِرِينَ ﴿ بَكَادُالْبَرَقُ يَخْطَفُ انصارك كأكااضاء كمنوسنواف واذا ظلاعك فرفاموا وَلَوْشَآءَ اللهُ لَذَهَبَ بِسَمِعِهُ وَانْصَارِهِمُ أَنَا لَهُ عَاكُمُ لَ شَيْعَ مَدِيرٌ مَا يَهَا النَّاسُ اعْدُدُوادَ كَبُمُ الْدَى حَلَمَكُمُ وَالْدَيْنِ مِزْفَيْلِكُمْ لَعَلَكُمْ نَنَعُونًا ﴿ الذَّيْجَعَلَاكُمُ لَكُمُ الإرضَ فِي شَا وَالسَّمَاءَ بِنَا أَوْ إَنْ لَكِنَ السَّمَاءِ مَا مُ فَأَخْرَجُ بِهِ مِزَالَةُ إِن دِذَا لَكُ مُ فَلا تَجْعَلُوا فِيهِ أَمْا أَمَا وَأَنْحُ تَعَكُونَ ﴿ وَانْكُنْنُو فِي رَبْ يَمَا لَكَ لَنَا عَلَى عَنْ وَالْكُوا يِسُورَةٍ مِنْ مِينَا كِيرُواَ دْعُوالْسْهَكَاءَ كُرْمِنْ دُونِا لَيْهِ إِنْ كُنْهُمْ مَادِ قِينَ ﴿ فَإِنْ كُرْتَفَغُ لُوا وَكُنْ تَفْعُ لُوا فَا نَعَوُ إِلَا كَانَ ٱلْبَي وَقُودُ هَا النَّاسُ وَالْجَهَارَةُ أَعِنَتُ لِلْكَافِهِ ﴿ ٠ ێڒؙڷڹۼٞؠؙڒ

وَبَيْدُوالَّذِينَ لْمَنُوا وَعَكُمُ لُوا الصَّالِكَايَا كَنْ كَمُنْ حَسَّايِ تَجْءِينْ تَغِتَهَا ٱلآنْهَا ذُكُلَّا دُزِ قُوْا مِنْهَا مِنْ تَمْرَةِ دُذِقًا فَالْوَاهْنَاٱلَٰذَىٰ ذَرْفِتْ كَامِنْ فَبَثْلُ وَأَنْوَا بِيرِمُنَشَابِهَا وَكُمُ مُ فِيكَا أَذُواجُ مُطَلَّهُمُ وَهُمُ مِنْ فِيكَاخَالِدُونَ انَّاللَّهُ لَايسَ فَيْمَانُ يَضِرِبُ مَنْ لَا مَابِعُوضَ لَهُ فَمَا فَوْفَتُمَا فَأَمَا ٱلذَّيْنَ آمَنُوا فَيَعَكُمُونَ ٱنَّهُ ٱلْحَقُّ مِنْ رَبِهِنْ وَأَمَّا لَذَينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَا ذَا آرادَ اللهُ بهذا مَثَلًا يُعِيلُهِ كَنِيرًا وَيَهُدِى بِهِ كَنِيرًا وَمَا يُصَلِّ بَهِ إِلَّا أَلْمَا يَسِفِينٌ ﴾ الَّذِينَ يَنْفُضُونَ عَهٰ ذَا لَلْهِ مِن بَعْدِ مِيثَ إِنَّهُ وَيَقْطَعُونَ مَّا آمَرُ اللَّهِ بِرَازُ فُوصَلَ وَيْفْسِدُونَ فِي الْأَدْضِ الْأَلْيَالَ هُمُ الْخَاسِرُونَ كَفَ تَكُفُوْ وَنَ بِاللَّهِ وَكُنْنُوْا مُواتًا فَآخِيا كُوْ زُّ بْمِيْنَكُمْ نُتْوَيْغِيكُمْ نُرْ َ إِلَيْهِ نُرْجَعُونَ ﴿ فَوَالْذَي خَلُوَاكُ مُمْ افِياً لاَرْضِ جَمِعًا نُرْأَ اسْتَوْعَ إِلَىٰ السَّمَاءِ فَسَوْيَهُنَّ سَنْبَعَ سَمُواتِّ وَهُوَ يَكُلِ شَيْ عَلِيدٌ اللهُ

وَإِذِوَالَ رَبُّكَ لِلْكَانِكِ إِنْ جَاءِنْ فِي الْاَرْضَ خَلِيفَةٌ قَالُوْآ اَجَعَلُ فِهَا مَنْ يُفِيدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلذِّمَاءُ وَفَخْ أَنْتُ بِعَذِلَ وَنُقَدِسُ لِكَ قَالَا نِإِغَلَمْ مَا لَا تَعَنَّدُونَ ﴿ وَعَلَمُ أَدُمَ الأسماء كلما أذع تحضه فمرتكي للتك كوفقال أبثؤن بإساء هَوْلاَءِ أَنِكُنْ مُصَادِ مِينَ ۚ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمُ لَنَا ٱلَّا مَاعَلُنُكَا أَنْكَ أَنْكَ لِعَالِمُ الْكِيْكِ مِنْ قَالَ مَالْدَمُ ٱلْمِنْفُورُ مَا مُهٰ أَنْهُ أَمَا أَنَّا هُمْ مِا شَمَّا يَعُمُ قَالَ لَهَ أَوْلَاكُمُ انْ أَعَا عَيْك ٱلسَّمْ إِن وَالْأَرضَ وَاغَلِمُ اللَّهُ وَدَومَا كُنْ مُنْ كُنْ مُكُنَّ وَمَا كُنْ مُنْ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَا وَاذْ قُلْنَا لِلْكَانِكَةِ ٱسْجُدُوا لِأَدْمَ فَسَحَدُوا لِآلَا ۚ اللَّهِ اللَّهِ لَلْكَ لَكُ وَاسْتَكُبْرُوكَانَمِنَ الْكَافِرِينِ ﴿ وَفَلْنَالِآادَمُ اَسَكُنْ آنْتَ وَزُوْحُكَ الْحِنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا دَعَلَّاحَيْنَ ثَنْهَ أَوَلا تَفْرَمَا هٰذِوالشَّعَةُ وَمَكُونا مِنَ الظَّالِلِينَ ﴿ فَالَكُمُ الشَّيُطَانُ عَنْهَا فَاخْرَجَهُمَا مِمَا كَانَا فِي وَفَلْنَا أَهْبِطُوابِعِضُكُمُ لَبَعْضِ عَدُوْ وَلَكُمْ فِيالْاَ دُضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعْ الْحِينِ ﴿ فَتَكَفَّىٰ دَمُمِن رَبِيكِمُ إِن مَنَاتِ عَلَيْهُ إِنَّهُ مُوَالَّوَا مِأَلَحُكُمُ (١٠)

فلناأ غبطوا نيها جبيعا فايتا يأنينكم فبني هدى فنبع هلاي فَلاَحُونْ عَلَهْ مِولاً هُرِيْمَ وَنُونَ ﴿ وَالْدِينَ كُفَرُواً كُلُدُوا نَامَانِيَا ٱوْكَنْكَ آصَائِ لَنَا رُهُمْ فَيَهَا خَالِدُونَ \* مَا يَكَانِيَ لَيْلَا ٱذْرُوا بِمِينَ إِنْ مَنْ مَا يُكُرُوا وَفُوا بِعَهُدِ كَا وُفِ بِعَهُدِ كُمْ وَايَاىَ فَا دَهِبُونِ وَأُمِنُوا بِكَا أَنْزَلْتُ مُصَلِقًا لِمَا مَعَكُمُ وَلاَ تَكُونُواۤ اَوۡلَكُا فِرِيهِ وَلاَنۡشٰمَوُالِا يَاجَمُنَّا مَلِيلًا وَاٰیَا فاتَّقَوْن وَلاَلَلْبِسُواْ لَحَيَّ إِلْيَاطِلُ وَكَكُمُواْ اَحَيَّ وَٱلنَّهُمْ تَعَكَوْنَ ﴿ وَإِنِّهُ إِلْصَالُوةَ وَأَنُّوا ٱلْزَكُوةَ وَأَذَكُمُوا مَعَ الراكعين الأأمروكالكاس البروتنسوكانف كأوانتخ تَنْاوُزَاٰلِكَا يُّأَافَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَأَسْتَعِينُوا بِٱلْصَبْرَوَالْصَلُوةُ وَإِنَّهٰ الْكُلِّينَ ۚ إِيَّا عَلَىٰ كَا شِعِينٌ ۥ؞ ٱلْذِينَ يَظُنُونَا لَهُ عُمُلا فُوا رَنَهُ وَانَهُ وَالَّهِ وَلَجِعُونَ ﴿ يَا يَكَانِلُوا لَا حُولُوا نِعْيَعَ النَّهَ الْعُتْ عَلَيْكُمْ وَآنَى فَصَلْكُمْ عَلَالْعَالَمِينَ ﴿ وَانْفَوْ إِيوْمَا لَا يَجْنِي نَفْسَ عَنْ نَفْسِ ضَيًّا وَلَا يُفْتِ أُمِينَهَا شَفَاعَة وَلا يُؤْخِذُ مِنْهَا عَذَلُ وَلا هُ فَيُغِمَرُونَ ٠



وَاذِ خَنَيْنَاكُمْ مِنْ إِلِ فِرْعَوْنَ بَسُومُو بَكُمْ سُوْءَ العَلَابِ يُذْجُونَأَنَّاءَكُرُونَيْتُ وَنُونَيْنُ أَنَّاءَكُرُونِي ذَلَّا مَلَّاءُ مِنْ دَبُّكُمُ عَظِيمُ وَاذِ فَرَهُنَا كُمُ الْحُرُهُ أَخِنَنَا كُمْ وَآغَةُ فِنَاكُ وْعَوْنَ وَانْتُمْ نَظُرُونَ ۖ وَإِذِ وَاعَدْنَا مُوسَى إَدْ بِعَينَ لَيْلَةٌ ثُمُّ ٱلْخَذْنُدُ الْجِمَا مِنْ بَعَدِهِ وَآنُ مُعْ اللَّوْنَ لَنَهُ عَفَوْيَاعَنَكُمْ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ لَعَلَّكُمْ نَشَكُمْ وُنَ ﴿ وَإِذْ الْمَيْنَا مُوسَى َ إِلِكَابِ وَالْفُوْقَانَ لَعَلَكُوْ نَفْ يَدُودَ ﴿ وَاذْ فَالْ مُوسِكَ لِقَوْمِهِ إِلْ قَدْمِا يَكُوْ ظَلَتُ مُوا نَفْسَتُ مُو بِالْقِيا فِي كُمْرُ العِمَا مَوْيُواالِمَا رَبُّكُ فَاقْتُلُواا فَفُسَكُمُ ذَيْكُو خَنْزُلَكُمْ عِندَمَادِ فِكُمْ فَنَا بَعَلِ حُكُمُ أَنَّهُ هُوَالْقُوٰ الْأَلْحِيهُم (٥٠) وَاذْ قُلْتُ مَا مُوسَى إِنْ نُوْمِ مِنَ لَكَ حَتْ مَرَى كَلْلَهُ حَهْرَ فِي فَآخَذَ نَكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَانْتُونَنظُرُونَ ﴿ ثُوَّ بِعَنْنَا كُرُ مِنْ عَدِمُوبِكُمْ لِعَلَكُمْ نَسُنَكُمُ وُنَ ﴿ وَطَلَلْنَا عَلَىٰكُمْ ۗ ألغامر وأنزلنا عكينكر المن والسائوى كلوا من طييبات مَادَزُفْنَاكُرُومَا ظَلُوْمَا وَلَكِنَ كَانُواا نَفْسَهُ فَيَظْلِوُنَ ﴿

وَاذْ قُلْنَا ٱذْخُلُوا هٰذِوالْفَتْرَيَّةَ فَكُلُوْا مِنْهَا حَيْثُ بِشْ دَعَكَ وَأَدْخُلُواْ الِيَابَ سُجِّكًا وَقُلُوا حِطَلَةٌ نَفْغُ لِكُعُ خَطَايَاكُنُهُ وَسَنَزِيْدِ الْحُنْسِنِينَ ﴿ فَيَذَلَ لَلَّذِينَ ظَلُوا قَوْلاَ غَيْرَالَذِي فِيلَ لَمُ عُزَانَزَ لَنَا عَلَى لَذَ مَن طَلَكُوا دُحُرًا مَزَالتَهَاءِ بَمَا كَانُوا يَفْسُ قُونَ ۚ ﴿ وَاذَا سُنَتُ عَيْ مُوسَى لِقَوْمِهِ تَفْلُنَا أَضْرِبْ بِعَصَالًا أَلْحِيُّ وَأَنْفِي رَبُّ مِنْهُ أنتنا عننه عن عن أقذ عِلمَكُلُ أناس مَسْرَبَهُ وْكُلُوا وَأَشْرَبُوا مِنْ دِذْقِا للْهَ وَلا تَعْنُوا فِي الاَرْضِ مُفْسِدِينَ . وَاذْ فُلْتُ مُا مُوسَى كَنْ نَصَبْرَ عَلْى طَعَامِ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا دَبَكَ بُغِيجُ كَنَا يَمَا ثَنْتُ الْآدَصْ مِنْ بَعْدِلِهَا وَفِينًا يَسْهَا وَفُوْمِهَا وَعَدَسِهَا وَيُصَلِقًا قَالَ نَسْنَيْدُلُونَا لَذَى هُوَ ٳٙڎؽۥٳڶۮؽ؋ۅٙڂؿ۠ٲ<sub>ٳۿ</sub>ؠڟۉٳڡۻۯٵؽٙۮڰؙۯؗڡٵڛٙٱڬڂۛ وَضِرَبْ عَلَيْهُ لِمَا لَذِلَّهُ وَالْمَتْكُنَّةُ وَيَأْوُبُغَفِّي مِنَا لِلَّهِ ذْلِكَ بَانَهُمُوكَا نُوا بَكُفُرُ وَنَ بَا مَا يِنَا لَلْهِ وَنَقِنُكُونَا لِنِكَ يَنَ مُنْ رِأَكُتُ ذَٰلِكَ بِمَاعَكُوا وَكَانُوا بَيْتُ دُونَ ۗ ٥

11

آفَالَّذِينَ أَمَنُوا وَالْذَينَ حَيَادُوا وَالنَّصَيَانِي وَالصَّابِينَ مَ ْ أَمَنَ مَا لَلَّهُ وَالْوَمِ الْآخِرِ وَعَاصًا كَا فَكُفُوا خِرْهُمْ عِنْكُ رَبَهُ وَلَا خُوفِ عَلِيَهِ مِولًا هُ مَيْخَ الْوَلُونَ ۗ وَإِذِا خَذَنَا مِنَا مَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوَقَكُمْ ٱلطُّورُّخُذُوا مَّا أُمَّيْنَا كُمْ نَفُوَّةٍ وَإِذَكُو وَإِمَا فِيهِ لَعَلَكُمُ لَنَكُونَ لَنَ لَوْ لَيْنُومُ فَهُو وَلِكُ فَلُوْلِا فَصَنَّا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ وَرُحْمَتُهُ لَكُنْنُومَ فَالْحَاسِرِينَ نَ وَلَقَدْ عَلْتُ الَّذِينَ عَنَدَوا مِنكُمْ فِالسَّبِّبِ فَقُلْنَا لَكُمْ كُونُوا وَرَدَّ خَاسِبُينَ فَجَعَلْنَا هَا نَكَا لَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَاخَلَفُهَا وَمُوْعَظَةً لِلْتَقَانَ وَاذْقَالَ مُوسَى لِقَوْمِيةً إِنَّا لِلَّهُ يَا مُرَكُرُ أَنْ لَذَ بَحُوا بَفَرَهُ ۚ فَالْوِا الْعَنْذَنَّا هُزُوا فَاكَ آغون يأمله أفاكون مِن الجاهباينَ قَالُواَ دُعُ لَنَا رَنَكُ يُبِينُ لَنَامَا هِي قَالَا يَهُ يَقُولُ النَّهَا بَقَدَهُ لاَ فَارْضُ وَلاَيْكُ أُعُوانْ بَيْنَ ذَلِكُ فَافْعَ لُوْا مَا تُوْمُرُونَ ﴿ ﴾ فَالْوَادْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّنُ لَنَا مَا لَوْنُهُا فَا لَا يَهُ يَقُولُ إِنْهَا بَعْدَةُ صَفْرًا أَفَا فَعْ لَوْنَهٰا سَسُوْالْنَاظِينِ

عَالُواْدُهُ كُنَا رَبَكَ بُبِينَ لَنَا مَا هِمَّ ايُّالْبَعْرَ مَنْنَا بَرَّ عَلَيْنَا وَايَا انسَاءاً وَهُ كَنُونَدُونَ ﴿ قَالَا يَدُيعُولُ إِنَّكَ الْمُعَرَّةُ لأَذَ لُوكُ نُنِيُواْلاَدْضَ وَلاَ تَسَيَقِ لِحَرَاتُ مُسَكِّلَةٌ لايشَيَةَ فِيمَاقَا لُواْ الْأَنَ عِنْ الْحَقِّ فَذَجَوُهَا وَمَا كَا دُوا يَفْعَلُونَ ۚ وَاذْفَنَكُتُ نَفَ كَا فَا ذَا ثُرْفِهَا وَاللَّهُ مُعْنِجُ مَا كُنْكُونَ \* فَعَنْكَ يُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَٰ لِكَ يُعِي لَهُ ٱلْمَوْنَى وَيُرِكُمُ إِنَّا يَرِلَعَ لَكُمُ تَعَقِلُونَ ﴿ ثُرَقَتَتَ عُلُونَكُمْ مِنْ بَعْدِذْلِكَ فَهِي كَأْلِجَا رَةِ ٱۏؘٲڞَّدُفَسُوةً وَانَّ مِنَا لِيُجِيَّادَ فِلْكَالِّنَجْزُمُنِيْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لِمَا يَتُنَّفُنُ فَيَ نَهُ مِنْهُ الْمَا فَوَانَّ مِنْهَالًا بَهُبُطُ مِنْ خُشَيَةِ اللهِ وَمَا اللهُ بِغَافِلِعَتَا تَعُلُونَ ٠ اَفَطَمَعُونَانُ يُؤْمِنُوالَكُ مُوَالَكُمُ وَقَلْكَانَ فِرَكَ مِنْهُمُ يَسْمَعُونَ كَلَا مَا مِنْهِ نَنْعَ نُجِيِّرُونَهُ مِنْ عَلِيمًا عَقَلُوهُ وَهُمْ بَعْكُونَ ﴿ وَإِذَا لَعُواالَّذِينَ الْمَنْوَا فَالْوَاامُنَّا وَإِذَا خَلَا بعضهم الى بعض فالوااتحة توته م بالفرة الدعك كمر لِيُ اَخْرُ نِهِ عِندَ رَبِي عُمْ اَلَا تَعْنَفِلُونَ اللهُ الْمُعْنِفِلُونَ اللهُ



وَلاَ يَعْلُونَ أَنَا لِلْهُ يَعِنْكُمْ كَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ … وَمِيْنَا اُمِنُونَ لَا بَعْلُونَالُكِ تَابَالِاً آمَانِيَ وَانْ هُمْ الْإِ يَطُنُونَ ﴿ فَوَثُلُ لَلَّذِينَ يَكُنُونَ الْكِمَّابِ مَا يَدِيهِ مِنْ تُتَ يَعُولُونَ هَٰ فَا مِنْ عِنْ إِلَّهُ لِيَسَنْ تَرُوابِهِ ثَمَنَا قَلِ كُمُّ فَوَمُلْ لَمُسُونِيَا كَتَبُتَا بَدِيهِ وَوَنْ لِلَمُهُ مِّيَا يَكُسِبُونَ · وَقَالُواكُنْ تَمْسَنَا النَّا إِلَا آيَا مِنْ مَعَنْدُودَةً قُلْ آتخَذُنُهُ عِنْدَاللهِ عَهْدًا فَكَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهُدًا فَكَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهُدُهُ فَم اَمْ تَقُولُونَ عَلَى مَلْهِ مَا لاَ تَعْلَوْنَ ﴿ مِا مَ كُلَّ كُلِّكَ سَيِّئَةً وآخاطَ في خَطَيْنَهُ فَا وَلَيْكَ أَصْحَابُ لَنَا رَحْمُ فِيكَا خَالِدُونَ ، وَالَّذِينَ مَنُواوَعَكِهُوا لَصَّالِهُاتِ وَلَيْكَ أَضَا يُلْكِنَذُ هُمُ مِيهَا خَالِدُونَ ۚ وَإِذَا خَذَنَا مِينَا فَ بَنَا نِيلًا لِلْ نَعَتُ دُونَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمِالْوالِدَيْنِ ايغسكاناً وَذِي أَنْتُ زِنْ وَالْيَنَا مِي وَالْمِسَاكِينَ وَقُولُوا لِنَاسِ حُسُكُنا وَاجْمُوا الصَّالُوةَ وَانْوَا الرَّكُوةُ نُنعَ تَوَلَيْتُ وَالْإَ فَلِيكُ مِنْكُونَا نَكُومُ مُعْرِمِنُونَ ﴿

وَإِذْ اَخَذْنَامِينَا كُكُولا مَسْفِيكُونَ دِمَاءَكُوولا فَيُعْرُونَ اَهُنُكُوْمِنْ وَ مَا يِكُونُونَا أَفْرَدُنْهُ وَانْفُونَتُنْ مَدُونَ ﴿ نُوَّانُ هُوُ لَآهِ تَفْتُلُوْنَ آفْسُكَ مُوَقِّغِرُوْنَ فَرَقِيًا منتخ من وكاده وتظاهرُونَ عَلَيْغِرِ أَلا ثُرُواَلْعُ وْوَالْعُدُوَانِيُّ وَإِنْ يَا تُؤَكِّمُ السَّانَى نَفَادُ وَهُمْ وَهُوَخُمَّ أَمُعَكَمُ ۗ اخزاجه مُرَافَوْ مِنُونَ بِبَعْضِ لِيكَابِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضِ فَاجَ إِنَّ مَنْ مَفْعَلُ ذِلِكَ مِنْ كُمْ لِلَّاحْزِيْ فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْكُ أَلَّا خُرِيْ فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْكُ وَيُوْمِ الْعِنَةُ يُرَدُ وْنَ إِلَّا شَدِّ الْعَنَابُ وَمَا اللَّهُ بِعَالِهِ لِ عَاتَعَنَمُلُونَ ١٠ وُلَيْكَ ٱلَّذِينَ أَنْكَرُواْ الْحَيْوةَ ٱلذُّنْكَ بِالْإِخَرَةُ فَلَا يُغَفِّفُ عَنْهُ وَالْعَذَا بُولَا هُونُضُرُونَ أَن وَلَمْ يَذَا نَهْنَا مُوسَى أَلِكَأْتَ وَقَفَّنَا مِنْ يَعُدُهُ مِا لِرَبُكُ لِ وَاتَيْنَاعِيسَكَانِ مَرْبَعَ الْبَيْنَاتِ وَاتَذِنَا مُيرُوحِ الْفُدُينُ ٱقَكُلَاكِمَا وَكُورَكُولُ عَالاَ مَنْ كَالْفُكُ كُوانسَكُمُ أَسْتَكُورُنُ فَعَ مِناكَدَ نَتُ مُو وَمِيناكَ نَفْتُلُونَ ﴿ وَقَالُوا قُلُونُنِنا عُلَثُ بَالْعَنَهُ وَاللَّهُ بِكُفُرِهِمْ فَعَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ ۞

وَكَاكَابَاءَ هُدُكَا ثُهِن عِنْدِ ٱللهِ مُصَدِقْ لِمَا مَعْفُمُ وَكَانُوا يز فَبُلُ يَسَنَفِنُ ذَ عَلَىٰ لَذِينَ كَعَرُوا فَلَاجًا وَهُمُ مَاعَرَفُوا كَغَرُوا بِهُ فَلَغَتْهُ ٱللَّهِ عَلَىٰ لَكَ الْحِيَافِينَ ۞ بنتكاأشَة فابه آنفنسه عرآن تكفؤوا بمآ آنزك الله مَنْكَ ٱنْ بُنَزَلَا لَلْهُ مِنْ فَصْلِهِ عَلَى مَنْ يَنْكَ الْحَمِنُ عِبَادِ فِي فَيَا وُبِعَصَبَ عَلَى عَصَبُ وَلَيكًا فِرَنَ عَلَا يُعْهُ إِنْ ١٠٠ وَإِذَا قِيرًا لَمُنْ وَأَمِنُوا مِنْ أَنْ لَكُ مَا لُوا نُوْ مِنْ مِمَّا أُنْ كَ عَلَيْنَا وَيَكُمُرُ وَنَ بِمَا وَرَآءَ ا وَهُوَ الْحَصِّمُ صَدْفًا لِمَا مَعَامُرُ فُلْوَيْ إِنْفَتْ لُوْزَا نَبْتَاءً اللهِ مِنْ فَكُلُانْ كُنْعُ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَكَفَاذَجَاءَكُ مُوْسَى الْكِتَاتِ نْ وَآخَتُ ذِنْ مُؤْلِعِهُمْ مِنْ مَعْدِهِ وَآنْ مُنْ طَالِمُونَ ﴿ وَإِذْ آخَذُنَا مِنَا فَكُنْ وَدَفَعَنَا فَوْفَكُمُ ٱلطَّهُ رُّ خُذُوامَا اللَّيْنَ كُرُبُفُوِّهِ وَأَسْسَعُوا فَالْوُاسِمَعْتَ وعَصَيْنَا وَانْشِرُبُواكْ قُلُوبِهِ وَالْجَلَ بِكُنْ مِرْمُ فُلْ بِثُنَّمَا يَأْمُكُمْ نِهِ إِيَّا نَكُوْ إِنْ كُنْ يُومُونُ مِنِينَ ﴿

فُؤَانْ كَانَتْ كَكُوْالدًا وُالْإِجْرَةُ عِنْدَا فَهِ خَالِصَةً مِنْ دُونَالنَّاسَ فَمَنَّوْ الْلُوَكَانِ كُنْتُهُ مَكَادِ فِينَ ¿ وَلَنْ يَمَّنَوْهُ آبَا كِمَا فَذَمَتْ آبَدِيهِ يُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ الظَّالِينَ ﴿ وَلَغَدَنَّهُ وَمِنَ لِذَينَ اللَّهِ عَلَى حَيْوَةً وَمِنَ لَذِينَ الْرَكُوا يَوَدُُ اَكَدُهُ مُ لَوْنُعِكُمُ الْفَ سَكَنْدُ وَمَا هُوَيُمَ خُرْجِهِ مِزَالْمَهَ نَابِيانَ نُعِتَثِرُواَ لِلْهُ بَصِيرُكِمَا يَعْدَلُونَ \* \* فَلْمَنْ كَانَعَدُ فَٱلِجِبْرِيلَ فَايَّهُ مُنَكَهُ عَلْيَقْلِيكَ بِإَذِينِ لَيْعِي مُصَدِهَ كَلِنَا بَيْنَ مَدَيْدٍ وَهُدَى وَثُبُ خُرى لِأَوْمِينِينَ 💮 مَنْ كَانَ عَدْقًا يِنْهِ وَمَلِنْكَ بِهِ وَرُسُ لِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَانَّاللَّهُ عَدُوْلِيكَافِرَنِ ﴿ وَلَعَدْاَنَّزُكُنَّا اِلَيْكَ أَمَا يَ بَنِنَا فِي وَمَا يَكُفُرُ بُهَا الِآ النّاسِعُونَ ٠ ٱۊؙۘػؙڴڹٵۼٳڿۮۅٳۼۿڰٲٮۜڹۮؘ؋ۏٙڽؿٚؠڹۿؿ۫ڗؘڣڵٲػؾۯۿؽ لأيُؤْمِنُونَ ۞ قَكَاجَآءَهُ وَسَوُلٌ مِنْ عِنْداَ فَهُ مُصَدِّدٌ لِمَا مَعَهُمْ مُنَدُ فَرَفْقُ مِنَ الْهَ بَنَا وُتُواالْحِيكَ مَا بُ كَاتِ اللهِ وَدَآءَ ظَهُ وُدِهِ ذَكَانَهُ وَلاَ يَعَلَوْنَ ١٠

وَإِنَّهِوا مَا تَنْاوُ إِلنَّهَا طِينُ عَلْ مُلْكُ سُكِينًا وْمَاكِحَةَ سُكِيْنُ وَلْكِ زَالنَّكِ المِلْيِّ كَمْرُوا بْعِلْوْزَا لْنَاسْ لِينوْ وَمَا أُنُولَ كَالِللِّكَ مِن بَيا بَلِهَا رُوتَ قَمَا رُوتُ وَمَا نُعِيلَا نِي مِن لَحَدِحَىٰ يَعَوُلَا إِنَّا غَنْ مُنْكُ فَ فَلا تَكُفُوْ فَيَنَعَلِّهِ نَ مِنْهُمَامَا يُفَدِّ قُونَ بِهِ بَأَنَالْكُرُ وَزَوْجِهِ وَمَا هُـُ دُبِطَاً إِذِينَ بِهِ مِنْ الْحَدِ الْإِبَاءُ فِنَا اللَّهِ وَيَعَكُونَ مَايَضَةُ هُنُهُ وَلَا يَنْعَرُهُ وَلَعَدُ عَلَوْالْنَ أَسْتُرْمِيهُ مَالَهُ وَالْأَخِي وَمِنْ خَلَاقٌ وَلَيْنُ وَالْكُو وَالْكِ آنفسيندكؤكانوا بتسكؤن وكواكفنذامنوا وَأَنْفَوْ اللَّهُ مِنْ عِنْدِا لَلْهُ خَيْزُلُو كَانُوا يَصَلَّهُ نَ اللَّهِ وَأَنْفُوا يَصَلَّهُ نَ أَن يآآيتا الذين منوالا كنولؤا فاعنا وفؤلؤا أنظ فن نعُوْا وَالْكِ الْحِيَا فِينَ عَلَا الْأَلْبِ هُمْ أَنَا وَأَوْدُهُ الذينكذ وامزاح السيتاب ولاالشركين آنْ بْنَزَلَ عَلَيْكُ مْرِينَ خَبْرِمِن رَبِّكُمْ وَأَمَّلُهُ بَعْنَصَنُ

مَانَسْفَوْمِنْ اَيَدُ اَوْنُمْنِيكَا مَأْنِ بِحَيْدِ مِنْكَا اَوْمِنْلِهَا ٱلْمُ تَعُلُوْاَنَّا لِللَّهُ عَلِيكُلِ سَنْحُ فَلِيزٌ الْمُرْتَصَلَّهُ النَّالَفَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَهُ آيتَ وَٱلارَضُ وَمَالكَ عُرِمِنْ دُونِاً لِلَّهُ مِنْ وَلِيَ وَلاَنْضِيَرِ كَامْرُتُهِ لِيدُونَ آنْ نَسَتَكُواْ رَسُولَكُمْ كَانْئِكَ مُوسَى مِنْ فَبَلُ وَمَنْ يَتَدَدُ لِالْكُفْرَ مِالْابِهَانِ فَقَدْصَلَ سَوْاءَ السَّبِيلِ وَذَكَّ بَيْرُمِنَ الْعِلْ الْكِيَّابِ لَوْيَرُدُوْ وَ يَكُمُ مِنْ بَعِنْدِ إِيمَا يَكُو كُفَّنَا دًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ آنفنيه فيمن بعد ماسكين كمنذانح فاعفوا وأصفوا حَتَّى أَيْلَ لِلهُ مِآتِرِهِ أَنَّا لِلْهُ عَلِّكُ لَ سَيْ قَدَ يُرْ وَاقِيمُواالصَّالُوةَ وَاتْوَاالَ كُوٰةُ وَمَانْفَتَدِمُوالِانْفُسُكُمْ مِنْ خَدْتُكُدُوهُ عِنْدَاللَّهِ الْأَلْلَايَمَا تَعَمَّلُونَ بَصِيرٌ وَقَالُوالَنْ يَذْخُلُ لِجَنَّةَ لِأَكْمَنِ كَانَ هُودًا وَيْضَارْي للك المانية فأهانوا بنها تكزان كننة صَادِفِينَ بَإِمَّوْاَسُكُمْ وَجْهَهُ لِلْهِ وَهُوَ عُسِنْ ضَاةً ٱجْرُهُ عِنْدَدِيَّةٍ وَلَاخُوفْ عَلَيْهِ وَلَاهُمْ يَغَنِّوْنَ<sup>ع</sup>َ وَقَالَتَالْبَهُوْ دُلَسُكَ النِّصَادَى عَلَيْنَيْ وَقَالَتَ النَّصَارَى لَدْسَتِ إِلَيْهُ وُدُعَا مِنْهُ وَهُمْ يَتْلُونَا لِكَاتَكُدُ لِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لِا يَعْلَمُ إِنَّ مِنْكَ قَوْلِمِيهُ فَاللَّهُ يَحُكُمُ بِيُّنَّهُ وَوَكُمُ الْمِيلَةِ فِهٰ كَانُوا فِيهِ يَغْتَلِفُونَ وَمَنْ أَظَارُمَ أَمَّنَعَ مَسَاجَدًا للهِ اَنْ لَذُكِّرَ فِيهَا ٱسْمُهْ وَسَعْيِ فَحَرَابَهَا اوْلِيْكَ مَأَكَا تَ لَمُنهَانْ يَدْخُلُوْهَاٰ لِأَخَالِفِينَ لَمُنْهُ فَالذُّنْسَاخِزْ كُ وَكَمُهُ فِي لَا خِرَةٍ عَنَا بِعَظِيْمٌ ۖ وَلِلهِ لَلَّهُ فَوَالْمَعْرُبُ فَايْنَا نُوْلُوا فَنَعَرُوجُهُ ٱللَّهِ إِنَّاللَّهُ وَاسْعُ عَلِيكُم وَقَالُوااَ نَحَذَا لِلهُ وَكِلَّا شَبْعَا نَدْ كُلُهُ مَا فِي لَسَهُ وَإِنَّ لَهُ مَا فِي لَسَهُ وَابت وَٱلاَدْضِ كُلَّهُ قَانِنُونَ لَهُ بَعُ ٱلسَّمُواَكِ وَالْاَرْضِ وَإِذَا فَصَاءُ أَمْرًا فَأَغَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَكُونُ وَقَالُ لَلْاَنْ لأيعنك ولأولا يُكك أنا الله أفتأ بنك أية كذلك قَالَ لَذَنَ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ إَقَ لِمُنْ مِثَنَّا مِنَّ ثُلُونُهُ وَ فَدْبَيِّنَا الْإِمَايِتِ لِفَوْمِ نُوفِوْنَ ۚ الْأَارْسُكُنَاكَ لْيَ بَينِيرًا وَلَذِيرًا وَلَانْتُ أَعَزَاضَا بِأَلِحَكُم . .

وَلَ رَضِيعَنُكَ اللَّهُ وَ وَلَا النَّاكِ الْعَالِي كَتَّى تَتَّبِّعُ مِلْكَهُ مُوفًا إِنَّا هُدِيَ اللَّهُ هُوَ الْمُدْتَى وَلَهْنَا لَتَعَتَ أَهُوْآءَهُ نِعَدَالْذَى جَاءَكُ مِزَالِعِلْمَالَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيَ وَلَا نَصِير يَنْكُونَهُ مَنَّ لِلا وَيَرِا وُلَيْكَ نُومِنُونَ بِيُرْوَمَنَ كُفُرْمِهُ فَا وُلَيْكَ هُمْ الْكَايِسْرُونَ \* يَابِجَائِيرَا ثِلَادُكُو وُانِعِمَةِ ٱلْخَانَعُتُ عَكَيْكُمُ وَإِنِهَ ضَلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَلِينَ وَانْفَوْا يَوْمَا لَاتَّحِنَى فُسْعَنَ نَفْ رَبَّنِيًّا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَذَلُ وَلَا نَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُضَرُونَ وَاذِ أَبْتَالَ رَهِيمَرَنُهُ بِكِلَادِ فَأَمَّهُنُّ فَالَاتِي جَاعِلْكَ لِلنَّاسِ لِمَامَّا قَالَ وَمِنْ ذُدَيَتَى قَالَ لاينَا لُعَهُدِي الظالمين كاذبجعكنا ألبيت مخابة للتناس وآمث وَانْفِنْ وَامِنْ مَقَامِ الْمُجِيرَمُ صَلَّى وَعَهَلْنَا الْالْمُ هِيمُوالِيمُهِياً اَنْطَيْرًا بَيْنِيَ لِلظَّانِفِ مِنَ وَالْعَاكِفِينَ وَالْأَكْمُ النَّجُودِ وَاذِ قَالَ إِزْهِبُ رَبِا خِسَا هِنَا بَكُمَّا إِمِنَا وَأَدْذُ فَأَ مَسَاهُ مِنَ النِّرَائِ مَنْ أَمَنَ مُنهُمْ بِالْفِهِ وَالْبُومِ الْأَخِرُّ قَالَ وَمَنْ كَعَرَ مَنِعُهُ فَلِيلًا ثِرَا مُعَلِّمُ إِلَى عَنَابِ إِلْنَايُو وَبِسُ الْمِينُ

ويرقع الزهب القواعيد من البيت واسمية أرتبا تفتر لتكمع العكثم تتناوآ بجعكنا وَمَوْ ذِنِ يَنِنَا الْمَدُ مُشِيلَةً لَكَ وَآدِهَا مَنَاسِكُمَا وَتُبْعَلَيْكَ الَكَانُتَالَتَوْالْ الرَّحِيْدُ رَبَيْا وَابْعَتْ فِيهْ رَسُولَامِنْ تَلُواعَكُمُ وْأَمَالُكُ وَنَعِلَهُ وْأَلِكُمَّا بِـ وَأَلْكِحُ، وَيْرَكِيهِ الَكَأَنْ الْعَزْفِوْا لُحَكِيدًا وَمَنْ رَغَبُ عَنْ مِلْهَ إِبْرَاهِبَ الآمزكفة نَفنتُهُ وَلَقَدَاصَطَفَناهُ فِي لَذَنْتِ أَوَايَهُ فألانجكرة كِنَ الصَالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّتُهُ آسُيا أَسْكُنْ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۗ وَوَصْيِهَا إِزْهِيْمَ بَنِيهِ هَوْنُ مَا يَنَ آنَا لِلْهُ ٱصْطَوْ إِكُمْ الدِّينَ فَلا تَمُو تُنَ ْوَانْتُومْسُلُونَّ \* اَمْكُنْنُونْمِيكَاءَ إِذْ حَضَمَ بِعُقُونِهُ اْلمُوَّتُ اِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَانَعَ بُدُوْنَ مِنْ بَعَدْ بَى قَالُوْاغَتْ دُ المتك والد أبآنك إبراهي واشميس واشخوا لمافاجا وَنَحْنُ لَهُ مُسْئِلُونَ \* قِلْكُ أُمَّةٌ فَلْأَخَلَتْ لِمَامَا كَسَبَتُ وَلَكُ مَاكَسَنُتُ وَلَانُسْتَلُونَ عَلَكًا نُوابِعُتَ لَوْنَ ٠٠٠

وَقَالُواكُونُوا هُودًا وَنَصَارَى مَهْنَدُوا قُلُيَلُمِلَةَ الرَّهِيمَ حَبِيفًا وَمَاكَانَ مِنْ لَلْمُتَرَكِينَ ۚ فُولُوْالْمَنَا بَالِيلَةِ وَمَا أَيْرِكَ اِلَيْنَا وَمَا أَيْزُ لَا لِنَا بُرْهِي مَوَاسِمْ عِيلَ وَاشِعْقَ وَبَعِنْ قَوْبَ والإنسكاط وَمَا اوْتِي مُوسِي وَعِيلَى وَمَا اوْتِيَ النَّبَيَوْتَ مْ زَنَهِ وَلَانْفَ أَقَ نَانَأَ حَدِمِنْهُ وْفَحُوْلَهُ مُسْلِلُونَ وَ رَامَوا عِنْ لِمَا امَّنْ تُمْرِيهِ فَقَالِهُ اهْنَدُ وَا وَانْ تَوَلُوا فَا غَا هُمْ فينقاق فسيكنيك فمأنله وهوالتميغ العلث صِيْعَةَ ٱللهٰ وَمَنْ الْحُسَنَ مِنَ اللهِ صِيْعَةَ وَعَنْ لَهُ عَابِدُونَ فَلَأَغَا جُونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَرَنْتِنَا وَرُنْبَكُمْ وَكَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اعْمَالُكُمْ وَغَوْلُهُ مُعْلِصُونَ \* آمرتقة لؤذا نأبزهب والشمع واننعة وبيغة فؤب وَالاَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا وَتَصَادَى فَنْ آنَنُهُ آعَكُم آمِرا للهُ وَمَنْ أَظُمَ مِينَ كَتَمَ شَهَادَهُ عِنْدُهُ مِنَ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ بِعَافِلِ عَمَا تَعْلُونَ ﴿ يَلِكَ أَمَدُ فَلَا خَلَتْ لَمَا مَا كَسَكَتْ وَلَكُمْ مَاكَسَتُ مَعْ وَلَا شُنَا لُونَ عَمَا كَا نُوابِعَ عَلُونَ أَنَّ

سيقو كالشقهاء يتنألناس ماوليه وعن فعلله وألمت كانواعَلِيهُ الْلِيْدِ الْكَثِيرِ فَ وَالْمَعْنِ بَهَٰدِيَهُ مَنْ سَيْنَا ۚ الْهِ صِرَاطِ مُسْتَفِيدٍ ۗ وَكَذَٰلِكَ بَعَلْنَاكُمْ أَمَةٌ وَسَطَالِتَكُونُوا شُهِكَاءً عَكَالِنَايِرَ وَيُونَالِسَوْلِعَكِيكُمْ شَهِيكًا وَمَاجَعَلْنَا الفتياة التحضنت عليها الآليعكم مَنْ يَتَعُوالرَسُولَ مِنْ يَنْقَلْ عَلْيَهِمُ لُهُ وَانْكَانَتْ لَكَ يَرَةُ الْإَعَلَىٰ لَلَّهُ يَنَّ هَدَى لَلْهُ وَمَا كَانَ لِللَّهِ لِيضِيعَ إِمَا تَكُمُ إِنَّا لِللَّهِ بَالِكَ إِس رَوْنْ رَجِينُهِ فَدْرَىٰ تَقَلُّ وَجَهِكَ فِالسَّكَمَاءُ فَلَوْ لِيَنَكَ فِبْلَةً رَضِيهَا فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْمَ الْسَجَدِ الْحَسَامِ وَكُنُّ مَاكُنُكُ فَوَلُوا وْجُوهَكُ وَمَنْظُمُ وَإِنَّا لِذَينَ اوْنُواالْكِتَابَلِعَلَوْنَالَهُ الْحَقْمِنْ دَبْهِنْمُ وَمَاالله بِغَافِلِعَتَمَا يُعَلُونَ ﴿ وَلَذِنَا نَيْنَا لَذِينَا وُنُواْ الْكِكَابَ بكلأ بآذما سيفوا فبكلتك وتماائت بستابع فينكته فأوما بعضه لم يَابِع فِ لَهُ بَعِيْنَ وَلَيْنِ أَبَعْتَ آهُوا وَهُدُ يُن عَدِمَا جَاءَ لَ مَنْ لَعِيْدُ إِنَّكَ اذْكُلُنَّ لَظُكُ لِلْنَ لَكُ لَكُ لَظُكُ لِلْنَ خَ

لَذِينَ لَنَيْنَا هُوُ الْبِكَاتِ يَعْرِ فِوْيَهُ كَا يَعْرِفُوْ لَأَنْآ ۚ هَـٰمْ وَانَّ وَيَقَامِنُهُ وَكَيُّكُمْ ثَأَكُو ٓ وَهُ يَعِبُكُونَ فَلاَ تَكُوْنَنَ مِنَالَكُمْ تَرَيُّ ۚ وَلِيكُلُوجُهُمْ هُوَمُولِيكُ فاستيقوا الحنزائة آين ماتكونوا يأنة يجرأ اللاجب إِنَّاللَّهُ عَلَيْكُلِ شَيْعُ فَلَدِيْرٌ ۚ وَمِنْ حَيْثُ خَرَّجُكُ فَوَلِ وَجَمَكُ شَطْ الْسَيْحِ وَالْحِرَا مِ وَالَّذِهُ لَلْحَ ثَمِنْ دَبِكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِل عَاكَمَا لَوْنَ ﴿ وَمُنْجَنَّ خُرَجْتَ فَوَلَ وَجُعَكَ شَطْرَ المستعدا كرآد وكثيث ماكنته توكوا وجوهت ننظرة لِنَالَا يَكُونَ لِكَ اسِ عَلِيْ كُنْ خَجَنْةً إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَوْا مِنْ هُ فَلا نَغْتُ هٰمَ وَأَخْتُو بْنُولانْتُوبِغُمَّةِ عَلَىٰكُمْ وَلَعَلَكُ مَٰ مَنْ تَدُونَ كَااَ دَسَلْنَا فِكُ رُسُولًا مِنْكُ مِنْكُو عَلَنُكُوْ الْمَايِنَا وَنُوَكِيكُمْ وَنُعِلَكُمُ الْمِكَاتَ وَالْمِكُمُ وَنُعِلِكُمْ مَالَزَكُونُوا تَعَلَوْنً ﴿ فَاذَكُ وُنَا أَذَكُ كُمْ وَاسْتُكُولُولُ وَلاَ تَكُ غُرُونًا ﴿ مَا آيُهَا الَّذِينَ أَمَّنُوا اَسْتَجِينُوا بَالِصَّبْرِ وَالصَّلُوةُ إِنَّا لَلْهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿

وَلاَ يَقُولُوالِنَ يُقِتَا لِهِ فُسَبِيلًا للهِ أَمُوانَ بَل حَيْاءٌ وَلَكِنُ لِانْشَاغُرُونَ ۗ وَلَنَالُوٓ كَاكُمْ نِينَىٰ مِنَ الْحَوْفِ وَالْحُوعِ وَنَقَصِمَ ٓ إِلاَمُوَالِ وَالْإِنْفَيْدِ وَالنَّمُ ٓ ائْدُوَيَتْرَالْصَارِيّ َ · الَّذِينَ إِذَا اَصَابَنَهُ مُ مُصِيكُةٌ قَالُوا انْالِلَهُ وَالْمَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ الْوَلَيْكَ عَلِيَهِ مِصَكُوا نُ مِنْ رَبِهِمْ وَرُحَمُ ثُ وَاوْلَيْكَ ثَمُ الْهُنْدُونَ ۚ إِنَّالِطَهَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ سَعَامُ اللَّهُ ۗ مُرْجَجُ البَيْتَ أَوَاعَكُمُ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَظُوفَ بِهِيًّا وَمَنْ فَطُوعَ خَيْراً فَازَا لَلْهَ شَاكِرٌ عَلِيْهِ أَنِالَّذِينَ كُنْمُونَ مآآ نُزَلْنَامِنَ لِلْيَنَايِنَ وَالْمُدْى مِنْ بَعْدِمُ اَبَيْنَا هُ لِلنَّاسِ فِي لِكُمَّا يِنَّا وَلَيْكَ يَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّهِ عِنُونَ لَكَّ اللَّهِ عِنُونَ لَكَّ ٱلَّذِينَ تَابُوا وَٱصْلَوُا وَبَيْنُوا فَا يُولَٰئِكَ ٱتَوْثِيعَكِيهُ فِي وَانَا ۖ ٱللَّوَابُ ٱلرَّجِينُم إِنَا لَذِينَكُمْ وَاوَمَا تُواوَهُ مَكُفَّارٌ اُولَيْكَ عَلِيْ هِي لَعَنُهُ ٱللهِ وَالْكَلِيْكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعَنَ الْ خَالِدِينَ فِهَٱلْأَيْخَفَقَنَ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمُ يُنْظُرُونَ \* وَالْمُنْكُورُ اللهُ وَالْحِدُ لا اللهُ إِلَّهُ أَلَّا هُوَ ٱلرَّمْنُ الرَّحِيمُ \*

إنكف خلفا تشنوات والارض وأخيلافيا لباواكهاد وَالْفُلْكِ الْبَيْ يَجْرِي فِ الْعِيْمِ كَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَأَازَ لَاللَّهُ مِ الْتَهَاءِ مِنْ مَاءٍ فَاخِيابِهِ الْآرْضَ مَعْدَمُونَهَا وَبَنَّ فِيهَا مِنْ كُلُوْ آبَةً وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّطَابِ الْمُسْخَيِبَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا مَا بِ لَقَوْ مِ تَعْقَلُونَ وَمَزَالْنَاسِ مَنْ يَخَذُمِنْ دُوناً مِنْهِ آنْنا دَا يُعِينُونَهُ مُ كُنِياً مِنْهُ وَالْدَينَ امَنْ آاسَةُ ذُخِتُ لِلْهُ وَلَوْ يَرَى لَلْاَمْ ظَلَىٰ آادْ بَرَوْنَ العَذَا ثِنَانَ الْفُوَةَ يِنْدِجِيعًا وَآنَا لِلْهُ سَنَدِيدُ العَذَابِ اِذْتَبَرًا ٱلَّذِينَ تُبْعُوا مِنَ لَذَينَ تَبَعُوا وَرَآ وَالْعَلَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهُمُ الْاَسْبَابُ وَقَالَالَذِينَا لَبَعُوالَوْأَنَالَا كَنَّ لَكُنَّ يَرَامِنُهُ مُكَا لَيْزَ وُامِنَا كَذَلِكَ يُرِيهُ وَاللَّهُ آغالم نوحسران عليميروما فزيخارجين مزالنار 'يْآيَهُاٱلنَّاسُ كُلُوا يِمَا فِي لَارْضِ حَلْالِا كَلَيْكَ وَلا لَنَّعُوا خُطُوا بِالشَّيْطَا نَا نَهُ لَكُمْ عَدُوْمُ بِينَ أَغِا يَأْمُرُكُمْ بِٱلسَّهُ وَوَالْغَنْكَ وَأَنْتَعُولُوا عَلَى للهِ مَا لاَتَعْلَوْنَ رِ

وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُمَّا تَبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ فَا لُوْ إِبْلُ مَتَبِعُ مَا ٱلْفَيْنَا عَلَنهِ أَنَاءَ نَاا وَلُوْكَ أَنَا إِزْهُمْ لِا يَعْقِ لُونَ شَيْئًا وَلاَيَهُ تَدُونَ وَمَنَا إِلَّا مَنَكُمْ وَاكْمَنَا إِلَا مَنِيفٍ بَمَالاَيَسُمُمْ إِلَّا ذُعَاءً وَنَيِّاءً صُمَّ بِكُرْعُنِي فَهُمْ لاَيَعْقِلُونَ @ يَااَنْهَا ٱلدِّينَ مِنُواكُلُوا مِنْطَيِّياكِ مَا رَزُّفْنَاكُمْ: وَاسْتُكُو ْوَالِلَّهِ اِنْكُنْتُمْ إِنَّاهُ تَعَنُّدُ وَنَ ۚ أَيُّمَا حَرَّمَ عَلَىٰ إِلَيْنَةَ وَالدِّمْ وَلَحْهُ الْخِنْزِيرِ وَمَآا إِهِلِّهِ لِغَيْرِ للهِ فَنَ أَصْطَرَ غَيْرُ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّا لِلْهَ غَفُوْذُرَجِيْمُ أَنَالَدَيْنَ يَكُمُونَ مَا أَنْزَ لَكَ اللهُ مِنَ الكَابِوَيَنْ تَرُونَ بِهِ تَنَا قَلِيكُ الْوَلَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فيطوسهنراكة النارولا يتكله وألله يؤمرا لفيكمة وَلاَيْزَكُمُهُ مُوَكِّمُ عَذَا ثِياً لِيلُمِ الْوَلْنَكَ الَّذِينَ أَشْتَرُوْاالصَّلاكَةَ بِالْهُدِي وَالْعَنَاتِ بِالْعَنْفِرَةِ فَمَااصَٰبَرَهْمِ عَلَى لَنَارِ ذَلِكَ بَانَالَمَٰةُ نَزَّلَا لِكِكَابِ بِالْحَقّ وَآنَا لَذَينَ أَخْتَكُفُوا فِي أَلِكُا بِالْغِيثِيمَا فِي بَعِيدٍ ، ٠٠

لِيْسَ إِلِيزَانَ ثُولُوا وُجُوهً كُمْ فِيكَا لَسَيْرِقَ وَالْغَيْبِ وَلَكِنَ البرّمَنْ امْنَ إِلَٰهُ وَالْيُومِ الْأَخِرُوالْكَلِّنِكُهُ وَالْكَأْبِ وَالْبَيْنِ وَاقَالْمَالَ عَلْجُبِهِ ذَوِي الفُرْنِي وَالْيَتَا فِي وَالْسَكَ كِينَ وَابْزَالْسَبِيَلُ وَالسَّآيْلِينَ وَفِي لِرَفَانِ وَا فَا مَالْصَلُوهَ وَأَنَّى ٱلزُّكُوةُ وَالْمُوْفُونَ بِعَهُ دِهِرُاذِا عَاهَدُوْا وَالصَّابِرِينَ فِي ألباساء والفتراء وجيزالباس وتيك الذين صدوا وَاوْلَٰكِكَ ثُوْ الْتُغَوِّنَ ۚ يَا آيُهَا ٱلَّذِينَ الْمَنُواكِيْتَ عَلَيْكُوْ الفِصَاصُ فِي الْفَتْلَ الْحُرُمِ الْحُرُو الْعَيْدُ بِالْعَبْدِ وَالْمُ نَعْلَ مِالْانَيْ فَنَ عَفِي لَهُ مِنْ إَجِيهِ شَيْ فَإِنِّياعُ مِالْعَرُوفِ وَآمَاءُ الَّذِهِ بِاخِيسَانٌ ذَٰلِكَ تَخْفِيثُ مِنْ رَبُّكُمْ وَرَحَمَ ۖ فَزَاعْ نَدَى بَعْدَذُلِكَ فَلَهُ عَلَاكِا لِينْ وَلَكُمْ فِي الْفِصَاصِ عِنْوَهُ لَآاُولِهُ الْآلِيْاتِ كَتَلَكُمُ نَنْقَدُنَ كُنْتَ عَلَىٰ اذَاحَهُمَ اَعَدَكُوْ الْوَثَانِ زَكَ حَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنَ وَالْاَقْرَابِيلَ بِالْغَرُوفِ حَقًّا عَلِالْتُعَيِينَ ۚ فَنَ بِذَلَهُ بِعُدُمَاسِهِمَهُ فَإِنَّا اغِنْهُ عَلَالَدِينَ بُبِيدِ لُوْرَا إِنَّا لَلْهُ سَكِيعٌ عَلِيَّهُ



فَنْ خَافَ مِنْ مُوصِحَبِنَا ٱوْاثِمَّا فَاصَلَهُ بَيْنَهُمْ فَلاَ انْتُم عَلَيْهُ إِنَّاللَّهُ غَغُوْرُ رَجِيكٌ ۚ إِلَيْهُ ٱلْذِينَا مَنُوا كُنِتِ عَلَنُكُ ٱلِصَيَامُ كَاكِنِ عَلَى الدِّينَ مِنْ فَبَلِكُمْ لَعَلَكُ مُ تَتَعَوْنَ \* آيَامًا مَعَذُودَايْهُ فَنَكَانَ مِنكُمْ مَرْضًا اَوْعَا سَغَرِفِعَدَّ ةَ مِنْ إِنَّا مِرْ اَخْرُوعَكَا لَذَنَ يُطِيعُوْنَهُ<sup>هُ</sup> فِذَيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٌ فَنَ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَخَيْرُكُهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرُكُمُ أِنْ كُنْ تَعْلَوْنَ شَهْرُ دَمَضَانَا لَذَيَا كُنُولَ فِيهِ ٱلْمَشْرُانُ هُدِّكَى لِلنَّاسِ وَيَيْنَا مِيْهِ إِلْمُدْى وَالْفُرْوَانِ فَمَنَ شَهِدَ مِنْكُرْمُ ٱلنَّهُ وَالْمَنْهُ وَمَنْ كَانَ مِرْبِينًا ٱوْعَلِي مَهُ فَعِيدٌ فَي مِنْ أَيْا مِرْ اَحَرُ بُرْبِيْداً لَلْهُ بِكُرُ الْكِنْتِرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُرُ ا العُنسُرُ وَلِيُنكِلُوا المِينَ وَلِيُنكَنَرُوا اللَّهَ عَلَىٰ اهَذِيكُوْ وَلَعَلَكُمْ نَسَنْكُ رُونَ وَاذِاسَالَكَ عِبَادِي عَنى فَيَا بِي فَكُرِيُّ الْجِيبُ دَعُوهَ ٱللَّاعِ اذَا دَعَانُ لْيَسْجَيِبُوالِي وَلَيْؤُمِنُوا بِي لَعَلَهُمْ يَرْسُنْدُونَ

أحِلَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيارِ ٱلرَّفَتْ الْمُنِيّا يُكُوُّ هُنَ لِياشًا كُمُ وَٱنتُهُ لِيَاشُ كُنُّ عِلَواللهُ ٱللَّهُ كَنْكُوكُننُ خَنَا نُونَا نَعْسُكُمْ فَنَارَ عَلَنَكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْأِنَ إِيشِرُوهُ فَنَوٓٱبْنَعُوُا مَاكَنَاً لَذُ لَكُمْ وَكُلُوا وَٱشْرَبُوا حَتَىٰ يَنْجَانَكُمُ ٱلْحَنْطُ الأبيض مزانخيط الآسود مزا لغؤنتم آغؤا الصيام إِلَىٰ لَيَا وَلا تُبَايِتْرُوهُنَّ وَأَنْهُمْ عَاكِمُونَ فِالْمَسَاجِيْدِ لِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَرُبُوهَا كَذَٰ لِكَ يُكِينُ لَلْهُ أياتِه لِلنَّاسِ كَتَلَّهُ مُرَيَّنَا فُونَ ۗ وَلَا نَأْكُلُوا آمُوا الَّهُوْ بَيْكُوْ بِالْبَاطِلُ وَنُدْ لُوْا بَهَا إِلَىٰ الْحُكَّا مِلْيَأْكُوْ ا فَرَيْتِكُ مِنْ آمُوالَ لِنَاسِ بِالْإِنْرُ وَآنُكُمْ تَعَكُونَ لَيَنْكُونِكَ عَنْ الْآحِلَةِ أَوْلِمِي مَوَا فِيتُ لِلنَاسِ وَالْجِزَ وَكَيْسَ أَلِيرُ بَانْ نَأْ تَوْا اْلْبِيُوْتَ مِنْ طُهُوْدِ هَا وَلْحِيَّ أَلِيرَ مِنَ ٱنَّىٰ وَأُنوُاالْبُيوُت مِن بُوابِهَا وَأَنَّقُوااللهُ كَتَلَكُمُ ﴿ تْمْنِيكُونَ ﴿ وَقَايِنَانُوا سِنْ سَبَيْلًا لِلَّهِ ٱلَّذِّينَ يْقَا بِلُوْ كُنْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّا لَهُ لَا يُحِتِّ الْعُتَدِينَ .

وَٱقْنُلُوهُ حَنْ تَقِفْتُوهُ وَآخِرُوهُ مَنْحَيْنَ آخَرُ وَكُرُواْلَفِينَةُ اَشَدُمَ (لَقَيْا وَلانْقا مَلْهُ فُرْعِنْدَاْلْسَعِداْ لِحَامِحَةٌ بْقَا مْلُوكُمْ فِهْ فَإِنْ قَانَكُوْكُمْ فَاقْتُلُو هُرِكُذَ لِكَجِّزاءُ الكَافِينَ فَإِنَّا لَهُوَا فَإِنَّا لِلْهَ غَفُوزُ رَجَيْهُ ﴿ وَقَا لِلْوَهُ رَحَتَّى لِا تَكُوٰنَ فِئَنَةٌ وَكِكُوْنَ ٱلدِّنْ بِلَهِ فَانَا نَهُواْ فَلاغِدُوانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِينَ النَّهُواْ لَحُواْمُ بألنته أكزام والخزمان قيصاض فمزاعند عكينكم فاغنذواعكيه عِنْلِهَاٱغْنَدْى عَكِنُمْ وَٱنَّقَوْلِاللَّهُ وَٱغْلُوْاَكُا لَاللَّهُ مَعَالْلَقَينَ وَٱنفِفُوا فِي سَبَيلًا مِلْهِ وَلا نُلْفُوا بَا يُدِيُمُ إِلَىٰ لَتَهُ لَكُلُهُ وَآخِسنُواْ إَنَّا لِللَّهُ يُخِنُّ الْحَيْسِنِينَ ۚ وَإِنَّهُ الْحِجُّ وَالْغُرُّ وَلِيْهِ فَازَا حَضُرُمْ فَكَ سْتَيْسَرَمِنَ لَهَدْيَ وَلاَ تَعْلِقُوا رُوْسَكُمْ حَتَّى َبُلُغَ الْهَدْ يُحَجِّلُهُ مَّنَ كَانَمِنْكُمْ مِهِضَّا وَبِّ اَذْكُمِنْ رَأْسِهِ فَفِدْ يَهُمْنُ صَيَامٍ أَوْصَدَقِيا آؤننك فاذآآمنن مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ عَلَمْ بَالْعُمْرُ الْمَالِحَ فَمَا ٱسْتَنْسُرَ مَ الْهَدِي فَنَ لَرْيَعِدُ فَصِيا مُنْلُنَةً الْمِامِ فِالْحِجَّ وَسَبَعَةٍ إذا رَجَعَتُهُ لَلِكَ عَشَرَة كامِلَهُ ذلِكَ لِنَكَ يَكُنَ الْفَاهُ حَاضِي لَسَجِدا كُرَايْرِوَا تَقَوُ االلَّهُ وَآعَكُوٰ اَكَاللَّهُ سَنَدَيْدا لِعِقَابِ

وَأَشْهُ وُمَعَ لُومَانَ فَنَ فَنَ فَرَضَ فِيهِ فَأَلْجَ فَكُلا رَفَنَ وَلَا مُنْهُ قَ وَلَا جِكَالَ فِي أَلِحَ وَمَا تَفْعَلُوا مِن خَيْرِ بَعِنكُ هُ اللَّهُ وَتَسَزَقُ دُوا فَالِنَّ خَنْرَا لُزَّا دِ ٱلتَّغَوْيُ وَٱتَّعَوُٰذِ يَآا وُلِمَا لَآ لِبَابِ ﴿ لَيَسْرَ عَلَيْكُ مُرْجَنَاحُ أَنْ تَبَنْعَوْ ا فَصَنْ لَا مِنْ رَبُّكُمْ فَايْذًا أفَضَتْ غُرِينَ عَرَفَاتِ فَا ذَكُو وْااللَّهُ عِنْدَ الْمَتْعَتُر الحرَامِ وَأَذَكُوهُ كَا مَهُ لَيْكُمْ وَإِنْكُنُكُمْ مِنْ تَبَيلِهِ لَمَوْ الصَّالِينَ لَنْعَ آفِيضُوا مِنْ حَيْثُ آفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْنَغُغِرُوااللهُ إِذَا للهُ عَغُوْرُدَ حِيرٌ فاذا فَصَنتُ مُنَاسِكَكُ وَاللّهُ كَذُكُوكُمْ الْمَاءَكُمْ آوَاسَنَدَ يِنْ كُمُ أَلِمَا إِلَيَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبُّنَّا اٰتِنَا فِيأَلَّهُ نَيْا وَكَمَالَهُ لِيفِ الْأَخِرَةُ مِنْ خَلا فِي وَمِنْهُمُ مَنْ يَعَوُلُ رَبِّنَا ابْنَا فِأَلَدُنْكِا حَسَنَةً وَفَالْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَفِنَاعَنَا بِأَلْنَادٍ يَ اوْلَيْكَ كمنه نضيك مِمَّا كَتُتْبُوا وَاللهُ سَرِيْعِ الْحِسَابِ نِ



وَاذْكُرُوااللَّهُ فِي يَا مِمَعُذُودَانِ فَنَ نَعِمَا كَوْمَنْ فَلَا اِنْدُعَكِنِهِ وَمَنْ نَأَخَرَ فَلَا اِنْهَ عَلَيْهِ لِلْزَانَ فَي وَٱنَّفُوْاٱللَّهُ وَٱعْلَوْاٱنَّكُمْ النَّهِ يَحْشَرُونَ ۗ وَمِزَالنَّاسِ مَنْ يُغِيُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَوْ فِي ٱلذُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ ٱلَّذُ ٱلْحِصَامِ وَاذِا تُوَكِّلْ سَعْيِفٍ الآدض ليفنيسد فيها ويهلك الخربة والنشاك والله لأبجُ ثِبَالْغَسَيَادَ وَإِذَا فِيزَالِهُ أَنْقَ أَمَلُهُ آخَذَنُّهُ العِزَةُ بِالْإِنْبِرِ فَسَلِهُ بَعَنَهُ وَلَبَثْسَ لِلْهِكَا وُ وَمِنَ لِنَاسِ مَنْ يَنْرِي نَفْسُهُ ٱبْنِعَاءَ مَضَاتًا للهِ وَاللَّهُ رَوْنُ بِالْعِيادِ لِمَا يَهُمَا الَّذِينَ أَمَنُوااً ذُخُلُوا فِأَلْسِيْلِكُمْ فَرَّ وَلاَسَتَبِعُواخُطُوْائِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُوْ عَدُوَّ مُهِينٌ فَإِنْ زَلَلْتُ مُرِمِنُ بَعِنْدٍ مَاجَاءَ نَكُمُ الْبَيْنَانَ فَاعْلُوْااَنَالُلَّهُ عَزِيْزِتَكِيمُ هَلْ اللَّهُ فَكُونَ إِنَّا اَنْ يَأْنِيَهُ مُواللَّهُ فَطُلَلِ مِنَ الْعَكَامِ وَالْمُكْثِيكَةُ وَفَضِيَ الْاَمْرُوَالِكَالَٰهِ تُرْجَعُ الْالْمُورُ

سَلَ بَخَاسِّراً فِكُوْالْمَيْنَا هُرْمِنْ لِيَهِ بَيْنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلِ فَهُذَاللهِ مِنْ مَعْدِ مَاجَاءَ تَهُ فَإِنَّا لَلْهُ سَنَّهِ يُدَالِيقَابِ فَيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوْالْكِيوْةُ ٱلدُّنْيَا وَلَيْنَعَ وَنَ مِنَ لَلْذِينَ أَمَنُوا وَٱلَّذِينَ أَتَعُوا فَوْقَهُ مْ وَمَالِقِهَةِ وَاللَّهُ يَرَدُ فَمَن يَتَّاءُ بَعَيْجِيابِ كَانَ اكَنَاسُ مُنَةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النِّبَينَ مُبَيِّرِينَ وَمُنْذِبِينَ وَانْزَلَهَعَهُ وُالْكِنَابَ بِالْحَقِ لِيَخُرَبُنَ النَّايِسِ فِهَا أَخْتَلَفُو ا فِيهُ وَمَا ٱخْلَفَ فِيهِ لِإِ الدِّينَ أُولُورُهُ مِن بَعِدْ مَاجَّاء تَهْدُ البيتنات بغيا بينهنز فهدتما للذا لذين امنواليا اختلفوا بيومِنَا لَحِقَ بادِ زِيْهِ وَاللَّهُ يَعْدِى مَنْ مَنْكَ أَءُ الْمُصَرَّاطِ مُسْتَقِير المُحَيِّنِيْتُوْان لَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَكُنَا يَأْتِكُوْ مَنْلُ لَذَنَ خَلَوْا مِنْ فَبَلِكُمْ مُسَتَنْهُمُ أَلِيًّا أَسَّاءُ وَٱلضَّرَّآهُ وُذُلُولُواحَنَّى مَعْوَلَ الرَسُولُ وَالَّذِينَ امْنُوا مَعَدُمَ مَعْ فَضُرًّا لَلْهِ ٱلَّا إِنَّ نَضَرَا للهِ قِرَيْكِ ﴿ يَنْتَلُوْ نَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْمَا آنفقتُمْ مِنْ خَيْرِ فَلِلُوالِدِينِ وَالْآفرَ بَينَ وَالْيَتَا فِي وَالْمَتَاكِينِ وَأَنِيْ السَّبِينُ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّا لَلْمُ يَرِعَلِيْهُ اللهِ ٠,

كُنَّ عَلَنَكُمْ الْقِنَالُ وَهُو كُونَ لَكُمْ وَعَسْهَ أَنَّ كُمْ هُو شَيْئًا وَهُوَخِنْزُكُمْ وَعَسَهُ إِنْ يَخِيْوُ النَّبْئَا وَهُوَشَّرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ يَعِنُهُ وَآنْتُ وَلا تَعْلَوُنَ ۚ يَنْكَاوُنَكُ عَزَالِشَّهُو كزام وفال فيدنوا فنال فيه كميزوكة كأخن سبيلالله وَكُفُرْيْهِ وَالْمَبْعِدِ أَكُرًا مِوَاخِرًا جُ آهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُعْنِدَ ٱللَّهِ وَالْفِئْنَةُ ٱكْبُرُمُواْ لَقَتْلَ وَلَا يَزَالُوْنَ بِقَا لِلْوَكَكُمْ ۖ حَتَّىٰ يَرُوۡ وُكُوٰعَنٰ دِينِكُمُ الْأَسْنَطَاعُوا وَمَنْ يَزِلْا ذِ مِنْكُ مْ عَنْ دِينِهِ فَمَنْ وَهُوكَا فُوفَا وُلِنَّكَ حَبَطَتْ آغَا كُمُ وَالدُّنيَا وَالْإِخِرَةِ وَاوْلَيْكَ آضَعَا بُأَلنَا دِهُرْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ إِنَّا لَذَيْنَا مَنُوا وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبَيُلُ لَلْهِ الْوَلَيْكَ يَرْجُونَ رَحْتَا لَلْهِ وَاللَّهُ غَنْ فُورُ رَجَعُهُ لَيْسَالُونَكُ عَنْ أَلْحَمْ وَالْمِيسَارُ فُلْ فِيهِمَا إِنْ ثُمُ كِيرٌ وَمَنَا فِعُ لِلنَّا مِنْ وَا يَمْهُمَّا أَكْبَرُ مِنْ نَغِيمٌا وَيَنْتَلُوْ يَكَ مَا ذَا يُنْفِعُوْنَ قُولَ لَعَفُو كَذَٰ لِكَ يُبِينُ اللهُ لَكُمُ الأياكِ لَعَلَّكُ مَنْ مَا كُونَ مَ

47

فأكذننا والأخرة وتيشكؤنك عزالتكانمة للصلاح حَنْرُوَانُ ثَخَالِطُوْ مُنْ فَايْحَ انْكُمْ وَاللَّهُ بَعَكُ الْفُسِدَ مِنَا ا وَلَوْشًاءَ ٱللَّهُ لَاعْنَتُكُمُ أَنَّا لِللَّهِ عَزِيْزِ حَكَّ المنتركا ينحتي نؤمن وكآمية مؤمكة تخبؤ منضتركا وَلَوَاغِيَّتُكُمُ وَلانْتِيكُو اللَّهُ كِينَحَتَى يُؤْمِنُوا وَلَعَبُدُمُ وْمِنْ خَنْزُ مَنْ مُنْهُ لِهُ وَكُوْ آغِيَكُمْ الْوَلْيْكَ يَدْعُونَا لَمَا لَكَ الْسَارِ وَٱللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ مِا ذُينهِ وَيُبَازُلُ مِا يَهِ لِلنَّاسِ لَعَلَمُهُ ذَلَكَ خَصُرُونَ ۗ وَيَنْكُلُونَكَ عَزَالْحِينَ فِالْهُوَ آذكى فاغتز لؤاآ لينسآء فيالمجيض ولانفتر بؤهن تحتيا تَظَهُ إِنْ فَاذَا تَطَلَّمُ أَنْ فَا وَ هُنَّ مِنْ جَنْنَا مَرَّكُ ۗ اللَّهُ إِنَّا لَهُ ﴿ أَنَا مَلْهُ يُعِنُ التَّوَّا مِينَ وَيُعِنُ الْمُطَهِّدِينَ ﴿ مِنكَا وُكُورُ حَنْ كُلُمُ فَأَتُوا حَرَّنَكُمْ اَ فَيْضِئْتُمْ وَقَدِمُوا لِإَنْفُسِكُمْ وَٱنَّفَوْااللَّهُ وَآعَكُواا َّنَكُمْ مُلا قُوْهُ وَيَشْرِالْوَمْنِينَ وَلا تَعْتُ لَا اللَّهُ عُرْضَةً لِآيُمَا فِكُ مِ آنْ تَسَكِّرُوا وَتَتَعَوُّا وَتَصْنِيلُ إِبَيْنَ لِنَاسِ وَاللهُ سَمَيْعُ عَلِيكُ

لأبؤاخ ذكرامله باللّغوفيا يَمَا بُكُمْ وَلَكِنْ بُواْ قُلُونِكُمْ وَاللَّهُ عَنُونِ حَلَّم لِلْذَيْنُ فُولُونَ مِن اللَّهِ مَرْبَضُ ا زَبِعَةِ اللهِ وَانْ فَا وَ فَا إِنَّا لِللَّهُ عَفُورُ رُجِيتُهُ ٱلطَّلَاقَ فَإِنَّا لِنَهَ سَمِيمُ عَلِيْهِ ۗ وَالْمُطَلَّقَاٰكَ يَكْرَبَّعَ ثَنَا إِنْفُيْهِ بِنَ تَلَنْهَ وَوُ وَوَلا يَحُلِّهُ فَأَنَّ كَنْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي انْحَامِهَ إِنَّانَ لَيْ يُؤْمَنَ بايلهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرُ وَبُعُولُنُهُنَّ آحَةُ بُرَدِ هِنَا فَ ذَٰلِكَ إِنْ آذا ذُوا بِصٰلاحاً وَلَمْ أَمِنْكُ ٱلْذَى عَلَيْهِ ۚ بِالْمُعَرُونِ وَلِلرِّجَالِ عَلِهٰنَّ وَرَجُهُ وَٱللَّهُ عَزِيزَتَكِينُهُ الطَّلَاقَ مَنْ إِن فَامِنَكَ النَّهُ بَمْ وَفِياً وْتَنْبِرِيْجُ بِاخِيسَانِ وَلَا يَحُلُكُمْ أَنْ نَاخْذُوا يَمَا الْيَتْمُوْهُنَّ مَنَيًّا إِلَّا انْ يَهَا فَا الْإِنْهِيمَا حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ ٱلْأَيْقِيمَا خُذُودَا للهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهَا فِهَا أَفَلَاكُ بِيرَيْكَ خُذُودًا للهِ فَلاَ تَعْنَدُوهَا وَمَنْ مَتَعَدَّ حَدُودَا للهُ فَاوْلِنَكُ هُمُ الظَّالِوْتَ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا يَعِلُ لَهُ مِن بَعِدُ حَتَىٰ تَنْكُمُ زَوْجًا غَيْرَهُ فإنطلقها فلاجناح عكنهاان يتزاجعا إن ظناآن فيتيما حُذُودَاً لِلَّهِ وَتِلْكَ حُذُودًا لِلَّهِ يُبَيِّهَ الْقَوْرَيَعْكُونَ

وَاذَاطَلُقُكُ ٱلنِّسَاءَ فَيَكُفَّ آجَكُهُۥ فَأَمْسِكُوهُ مَعَرُوفِ وتسرخونهن بَعْرُونِ وَلا نَسْبِ كُوْهُنَ صِرَاراً لِنَعْتَلُوا وَمَنْ تَفَعَا ذلكَ فَعَدْظَكَ نَفَسُهُ وَلا تَعَيِّذُوا أَيانِ اللهِ هُزُوا وَأَذْكُوا مُتَالِّهُ عَلَىٰ وَمَا أَنْلَعَكُمُ مِنَ لِكَابِ وَالْكِكَةِ يَعِظُمُ وَٱنَّفُوٰاٱللَّهُ وَٱعْلَوٰآ اَنَّا لِلَّهِ بِكُلِّهَ خُ عَلِيْهُ \* وَإِذَا طَلَّفَهُ اَلِنَكَاءَ فَبَلَغُزُ آجَكُهُرَ فَلا تَعْضَلُوهُ أَنْ يَكُورَ أَرُوا جَمْنَ اِذَا رَاْصَوَا بَيْنَهُ مُ بِالْعَرْوِفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِرَمَنَكَا نَمْنِكُمْ نُوْمِنُ بالله واليوم الاخرذ لكرآزي لكرواطه والله يعكرواننه لاتَعْكُوْنَ ۚ وَأَلُوالِدَاتُ يُرْضِعُ ۚ أَوْلَادَ هُنَّ خَلِّينَ كَامِلَيْنَ لِمُ الْادَانَ بِيُوَالْرِيَنَاعَةَ وَعَا الْمُولُودِلُهُ دِزْفُنُ وَكِينَوْنُهُنَّ بإلَغَ فِي لا تَكَلَّفْ نَفْشُ لَإِ وْسُعَهَا لا نُصَّادَ وَالِدَ فَهِ وَكَدِهَا وَلاَمَوْلِوْذَلَهْ بِوَلَيْ وَعَلَىٰ لُوا دِثِ مِثْلُهُ لِكُ فَإِنْ اَدَا وَاعِمَالًا عَنْ رَاضٍ مَنْهَا وَتَشَاوُرِ فَلا جُنَاحَ عَكَيْهُمَّا وَإِنَّا رَدْ نُوْانَ تَسَنَرْضِغُوا اَوْلادَكُمْ فَلَاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْ مَا انْيَتْهُ المَعْرُونَ وَاتَّقَوْا ٱللَّهُ وَأَعْلَوْا أَنَّا لِلَّهِ بَمَا تَعَلَّوْنَ بَصِّيلٌ :



الذِّين سُوفُون مِنكُم وَيَدْرُونَا ذُواجًا يَرْبَضِنَ اذَبَعَةَ اَشَهْرَ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْزَ آجَلَهْزَ فَلَاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ فِهَا فَعَلْنَ فِي الفَيْهِ مِنَ بِالْمُعْرُوفِ وَاللَّهُ بِالْتَعَلُونَ جَيْرٌ وَلاجْنَاحَ عَكِيْكُمْ فِهَا عَرَضْتُ فِيهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَاءِ آفاكنننزفانفنيكم علمالله أنكأ ستذكر ونهث وَلِكِنْ لِانْوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا لِلَّا أَنْ تَقَوْلُواْ قَوْلًا مَغْرُفًّا وَلا تَعَنِهُ وَاعْفَانَ ٱلنِّكَاحِ حَنَّى يَلْغَ الْحِكَا ابْاَجَلُهُ وَأَعْلَوْااَنَا لِلَّهُ يَعَكُرُما فِي لَفُنْ كُمْ فَأَخَذُرُونُهُ وَأَعْلَوْااَنَّ ألله غَغُوزٌ جَلِيْهُ لَاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْطَلَّفُتُمْ اَلَيْنَاءَ مَاكُمْ غَلَتُوْهُزَ ] وْتَفِرْجُنُواكَهُنُ وَبِيضَةٌ وَمَتِعُوْهُنَ عَلَالُوسِمِ قَدَرُهُ وَعَإِ لِلْفَتْرَقَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْغَرُونَ حَقًّا عَلِالْفِينِينَ ؞ؚۅٳڹ۬ڟڵؘڡ۬ؠٛٚۯؗۿڹٙؠۯؘڡٙڹڷٳ۫ڹۛػڛڗۅۿ*ڹۜۅ*ڡٙۮڡؘۻٛؾۄ۫ۿ*ڬ* وَيَضِهَ فَيَضُفُ مَا فَرَضَتْ لِكَا اَنْ يَغَفُونَا وُبَغِفُوا ٱلذِّي بيده غفدة آلينكاج وآذ معَنفُوا آفَهَ لِلتَعَوٰى وَلاَ نَسْتُواا لَفَضَلَ بَنِيكُمْ اللَّهُ مِمَا تَعْلُونَ بَصِيرٌ

حَافِظُهُ اعَا ٱلصَّكُوابِ وَٱلصَّلُوةِ ٱلوُسُطِ وَقُومُوا يلية وَانِدِينَ فَانْخِفْتُهُ فِرَجْالًا أَوْرُكُمَانًا فَاذَا آمنتُ فَاذَكُو والله كَاعَلَكُو مَالَوْتَكُو نُواتَعَلَهُ نَ وَالدِّينَ الْمُوَفِّونَ مِنْكُمْ وَيَدْرُونَا ذَوْاجًا وَصِيَّةً لأذواجه يمتاعا إكمأ كخول عكير اخراج فان خرجن فَلاجْنَاحَ عَكِيْكُمْ فِي الْعَمَالُونِ فَانْفِيهِ لَوْمِينَ مِنْ مَعْرُوفِ وَاللَّهُ عَزِيْزِ حَكِيْدٌ وَلِلْكُلَّقَاتِ مَتَّاعٌ بِالْغَرُوفِ حَقًّا عَلَىٰ لَنَعَتِينَ كَذَلِكَ بْبَيْنِ آللهُ لَكُمْ اْمَا يَهِ كَعَلَّكُمْ نَقَعْتُلُونَ ۚ ٱلْمُرْتَرَالَيَا لَّذِينَ خَرَجُوا ا مِنْ دِيَادِهِنِهُ وَهُمْ ٱلْوُفِ كَذَرَ ٱلْمُوَّتِ فَعَالَ أَهُمُ ٱللهُ مُوتِوْانْتُوَ آخِيَاهُمُ إِنَّاللَّهُ لَدُوفَصَلْ عَلَى النَّاسِ وَلِكُوزَ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَنْكُرُونَ وَقَالِلُوامِنَ سكيل لله واعكواآنا لله سمية عليه مزدا الذى بْغِينْ اللهُ وَيْهَا حَسَنَا فَيْضَاعِنَ لَهُ امْنِعَافًا كَنْيَرَةً وَٱللهُ يَعْبِضُ وَيَجْمُطُ وَإِلَيْهِ رُجْعَوْنَ

الْمُنْدَالْ لَلْلَا مِنْ بَنِي مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيَكُ مُوا بُعِتَ لَنَا مَلِكًا نُعَا يُؤْمِ فُ سَبَيا أَمَّهُ قَالَ مَنْ عَسَنِيتُمْ إِنْ كَيْبَ عَلِينُكُمْ القِيتَ الْأَلَا تَفْ أَيْلُوا قالوا ومَالنَّا أَلَا مُتَا تِلَكَ سَبَيلًا لَهُ وَفَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَادِنَا وَٱبْنَآيْنَا فَكَنَا كُنِبَ عَلَيْهِ أَلِقَتَ أَلَ تُوَكُّوا ۗ الْأَقَلِكُ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيْهُ بِأَلِظًا لِللَّهِ وَقَالَ لَمْنُونَيْتُهُمْ اللَّهُ لَذُ بَعَتَ لَكُ مِكَالُوبُ مَلِكًا فَالْوَااتَىٰ تَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَغَغْ إِنَّوْ مِالْمُلْكِ مِنْهُ وَكُونُونَ سَعَةً مِنْ إِلَمَالِ قَالَ إِنَّا لَهُ أَصْطَفَيْهُ عَلَىٰ وَزَادَهُ بَسَطَهُ كَيْ الْعِلْمُ وَالْجِينَيِهِ وَٱللَّهُ يُونُ بِينَ مُلَكَّهُ مَنْ بِيَتَّاءُ وَٱللَّهُ وَالسِّمْ عَلِيْهِ وَقَالَ لَمُنْهُ نَبِينُهُ وَإِنَّا لِيَرَّ مُلْكِهِ أَنْ يَأِينًا كُوْلُ أَكَا بُوتُ بِيهِ سَكِينَةُ رُمُنُ دَنِكُمْ وَبَقَيَةً رُمَا سَكُلُ الْمُوسَى وَالْمُلُوونَ مَحْمَلُهُ الْمُلْئِكُ، إِنَّكَ ذَلِكَ لَا يَهُ لَكُمْ إِنْ كُنْنُهُ مُؤْمِنِينَ

فكنا فصكك لمالوث بالجئنؤ وفالانكأ لله تمنتليكم بنهرَ فَنْ شَرَبَ مِنْ فَ فَلَيْسُ مِنِي وَ مَنْ لَا يَطْعَمُهُ فَانَّهُ مِنْهَا لِأَ مِنْ أَغْتَرَفَكُ عُزَّفَةً بِينِ فِسَتَرَبُوا مِنْهُ إِلاَ قَلِيلاً مِنْهُمْ فَكَنَاجًا وَزَهُ هُوَوَالَّذِينَ أَمَنُوا مَعَهُ فَالْوَالْأَطَافَةَ لَنَا ٱلْيُؤْمِ بِجَالُونَ وَجُنُودِهِ قَالَ لَذَينَ يَظِئْنُونَ آتَنهُ مُلا قُوْا لله كَنْ مِنْ فِئَةٍ فَلَيْكَ فِئَةً كُنِّينًا لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّايِرِينَ ﴿ وَكَاكِبُ رَوْوَا لِجَالُوتَ وكجنؤد وقالؤا رتبناآ فيرغ عكيننا صبرا ونكبت آفذا مَنَا وَآنضُ زَمَا عَلَى القَوْمِ الكَاوْرِينَ فَهَزَمُوهُمُ مِاذِنَا مِنْهِ وَقَتَلَ دَاوُ دُجَالُوتَ وَالْتَيْهُ ألله الملك والحبنكة وعَلَمَهُ عِمَا يَيْنَاءُ وَلَوْلاَدَفَهُ ألله الناس بغضه فربغض لفستديا لأرض وَلَكِنَ اللَّهَ ذَوْ فَصَلْ عَلَى الْعَالَمِينَ ۚ يَلْكَأْيَاكُ اللَّهِ ۗ تَنْلُوْهِ كَاعَلَيْكَ بِأَلِحَقَ وَآنِكَ كِنَ الْمُنْسَلِينَ ﴿



يَلْكَ ٱلرِيْكِ إِنْ فَضَلْنَا بَعَضَهُمْ عَلَيْجَضِ مِنْهُ وَمَنَّكُمُ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُ فَرِدَ رَجَاكِ وَأَمَيْنَا عِيسَمَا نُرَّمَ لِهَ الْبَيْنَاكِ وَايَدْنَاهُ بِرُوحِ ٱلقَدْسِ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْنَتَلَّ لَذَينَ مِنْهَادِ هِمِنْ بَعِٰدِ مَاجَآءَ تُهُ وُ الْبَيْنَاكُ وَلَكِنَ اٰخَلَفُوا مَنْهُمْ مَنْ إِمَنَ وَمِيْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْتَ اللهُ مَا أَفَتَ الْوَاوَلِكِنَ اللهُ يَفْعَلُمْ إِنْ لِهِ ۚ ۚ يَٰ إِيُّهَا ٱلَّذِينَ أَمَنُوا ٱفْنِعُوا مِمَّا دَذَفْنَا كُمْ: <u>ؠ</u>ؘؗڒؘڣٙڸٳؘۮ۫ؠؘٲؾٙۑؘۅ۫ؗۯ۠ڵڔٙؽۼٚ؋ۑؚ؞ؚۅڵٳٚڂڷؖڎۨۅٙڵٳۺؘڡؘٵڠۛڎ وَالْكَافِرُونَ مُرْالظَالِمُونَ اللهُ لَا إِلٰهَ كِلَاهُ وَأَلْحَالُكُو أَلْقَيْمُ لْأَنَا خُذَ ﴿ سِنَّةً وَلَا نَوْثُرُلَهُ مُا فِي السَّمَا يَوْمَا فِي لَا رَضِ مَنْ ذَا ٱلْذَى يَشْفَغُ عِنْدَ هُ أَكُمْ بِادْ نِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَبْدِيهِ مِ وَمَا خَلْفَهُ مُ وَلا يُجْيِطُونَ بَنَيْ مِنْ عِلْيِهِ إِلَّا بِمَاسَّاءَ وَسِيعَ كُنْ نِيهُ ٱلسَّمُواكِ وَالأَرْضَ وَلا يَوْدُهُ حِفْظُهُا وَهُو ۖ العِيانُ الْعَظِيمُ لَا إِكْمَامَ فِي الدِّينِ فَدَتَبَكِّنَ ٱلرُّسْدُمِنَ اَلْغَيْ فَنَ كَغُورُ بِٱلِطَاعُوكِ وَلَوْمِنْ بِٱللَّهِ فَقَدِا سُمَّسَكَ بالغروة الوثق لآا نفيصا مركما والله سميغ عليمه

اللهُ وَلَيَٰ الْهَيْنَ الْمَنُوا يُخْرَجُهُ وَمِنَ الظُّلُمَا مِنْ إِلَيَّا لِنَوْدِ وَٱلَّذِينَ كَفَنَرُوا ٱوْلِيَّا وُلْمُهُ ٱلطَّاغُونَ يَخِرْجُونَهُ \* مِزَالنُّودالِيَ لَظَلْمًا مِنَا وُلَيْكَ آصَابًا لِنَادِ مُمْ فِهَا خَالِدُونَ ٱلْمُنتَرَاكِياً لَذِي تَعَاجَ إِبْرَاهِكَ مِنْ وَبِهِ آنانيهُ ٱللهُ ٱلمُلْكَ اذْ فَالَا بُرْجِيْمُ رَبِّكَ لَذَى يُحِنِّي وَبُمِيتُ فَالَ نَا أَخِيرَوا مِيتُ فَالَا بَرْجِيْدَ فَإِنَّا لَلْهُ يَأْتِي بَالِسْمَسَر مِنَ لِمَنْ وَفَا دِيهَا مِنَ لَمَغِ بِهِ فَهُمَّا لَذَى كَفَ رَ وَاللَّهُ لَا يَهُمْ دِيَ الْقُوْمُ الظَّالِمِينَ ۗ ٱوْكَالَّذِي مَرَّعَلَىٰ ۗ فَرَبِهِ وَهَيْخَاوِيْهُ عَلْيُمْ وِشَهَا فَالَ نَيْ يُغِنِي هَٰذِي اللَّهُ يَعْدَمُونِهِ مِنْ أَمَا لَهُ أَلِلَّهُ مِا لَهُ عَا مِنْ مَا نَهُ عَالِمُ لَا كَالَّ كَمْ لَيْنَتَ قَالَ لَبَيْتُ يَوْمًا أَوْبَعِضَ وَمِوَالَ بِلْلَبَيْتَ مِائَةَ عَامِرُهَا نُظُرُا لِيُ طَعَامِكَ وَشَرُا مِكَ لَهُ يَتَسَنَّهُ وَٱنْظُرُ الْيُحِسَدُادِكَ وَلِغَعَلَكَ أَيَدٌ لِلنَّاسِ وَٱنْظُنْ إِلَى العِطَامِ كَيْفَ نُسْتُرُ هَا نُتُمَ نَكُ سُوهَا كُمَّا فَكَنَّا نَبَيْنَ لَهُ قَالَ عَنْ إِنَّ لَلْهُ عَلِيكَ لَنَّنِي فَدِيرٌ ،

وَاذِ قَالَا إِزْهِيْهِ رَبِيَا رِنْ كَيْفَ ثَخَالُونَىٰ فَالَا وَكَوْرُوْ فِي فالَ إِ وَلِكُونِ لِيَطْمَ بِنَ فَلْمِي قَالَ فَذُ أَ زَبِيكَ فَي إِلْطَيْرُ فَصْرُهُنَا لِيَكَ أَوْ اَجْعَلْ عَلَى كُلْجَبَكِ مِنْهُنَّ جُزّاً ثُوّاً دُعُهُنَّ مَا نِنَكَ سَغِيًّا وَأَغَلَا أَنَّا مِلْهُ عَزِيْزُ حَكِيْهُ لَمُثْلُ لَذَيْنَ ينفيغؤنا مواكمنه فيسبكيل للوكمناك تبكآ أنبكت سبة سَنَا بَلَ فِ كُلُّ سُنْيِلَةِ مِا ثَهُ حَيَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ بَيْنَآءُ وَاللَّهُ وَاسِنْعَ عَلِيُّهِ ۚ الْذِينَ يُنْفِقُونَا مَوا لَكُمْ ۖ فِسبَيِلِ اللهُ ثُرَ لَا يُشْعُونِ مَا آهُنَقُوا مَنَّا وَلَا آدُى كَامُ جُرُهُ عِنْدَ رَبِهِ رُولا خَوْفٌ عَلَيْهُ وَلا هُ يَحْ بَوْنَ وَنْ مَعْرُونٌ وَمَغْفِرةً خَرْمُنْ صَدَقَةٍ يَنْجُهُ الَّذِّيُّ وَاللهُ غَنِي كَلِيد إِلا أَيْمَا الَّذِينَ المَّنُو الْانْتُطِلُو اصَدَقَا لِكُمْ: بِالْمَنَ وَالْآذَى كَالَدَى يَنْفِقُ مَالَهُ رَفّاءَ ٱلْسَاسَ وَلَا يُؤمِن باللهِ وَاليومِ الاخرِ أَنَالُهُ كَتَا صَفُوان عَلَيْهِ تُزابُ فَاصَابَهُ وَإِبْلَ فَتَرَكَهُ صَلَدًا لَا يَقَتُ دِ دُونَعَلَ ا شَيْعُ يَمَا كَسَبُوا وَأَلِدُ لَا يَهَدِي الْقُومَ الكَافِرَ.

مَنَا ٱلدِّنَ نِفِيفُونَا مَوْالَمُ لَا نَبِغَنَّاءً مَنْ مَاسَا لِلَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ الْفُسُهِ مُ كَنَاجَنَا فِي رَبُوهِ وَاصَابَكَ وإبْلَ فَأَنَّكُ ٱكُلَمُا صِعْفَيْنِ فَإِنْ كَمْ يُضِيْهَا وَا بْلَ فَطَلْ وَٱللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ اَبُوذُ ٱكَّهُ كُوْ ٱنْ تَكُوْنَ لَهُ ۗ جَنَهُ يُنْ خِيَا وَآعْنَا بِيَخْرِي مِنْ غَيْمَ الْهَ نِهَا اللهُ فِهَا مِنْ كُلِ ٱلنَّمَرُ أَيْ وَآصًا بِهُ الكِيرُ وَلَهُ ذُوْرَيَّةٌ صُعَفَ اءُ فَاصَابَهَااغِصَارُ فِيهِ نَازُ فَاحْتَرَفَنَ كَذَٰلِكَ يُسَيِّنُ ٱللهُ كَكُمُ ۗ الأياتِ لَعَـٰ لَكُمُ تَنَفَكَّمَ وْنَ ﴿ يَا اَنْهَا ٱلۡذَهَٰ رَ أمنوا أنفيقوا منطيبات ماكسنتم وتما آخريخنا ككم مِزَالاَرضِ وَلاَ يَمَنَهُ وَالْكِيَتَ مِنْهُ تُنِفِعُونَ وَكَنْتُمْ بالخذيراتك آن تُغِضُوا فِيهِ وَأَعْكُوْ أَأَنَّا لَلْهُ عَنَيْ حَيَيْكُ الشنطان بعذكز الفغرة كأمركز بالغشاء والله يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً وَاللَّهُ وَاسِنْعَ عَلِيكُم يُؤْ فَالْحِنْكَةَ مَنْ لِيَثَآءُ وَمَنْ نُوهُ مَنَا لِحِنْكَةَ فَعَدَدْ الْوِيْنَ خَيْرًا كَتْبَيْرًا وَمَا يَذَكُّو كُلَّا إِوْلُوا الْآلِبَابِ ٠٠

وَمَا اَنْفَقَتُ مُ مِنْ نَفَقَاءِ اَ وَنَدَ رُ ثَرْمِنْ نَدْ دِ فَا ِنَا لَيْهَ بَعْنَكُهُ وَمَا لِلظَّ الِمِينَ مِنْ آنصارِ انْ شُهُ وُوا ألصَدَ فاب فَنعِمَا هِي وَإِن تَخْفُوْهَا وَنُوْ تُوْهَا الفَعَرْآءَ فَهُوَ حَنْرَكُمْ وَثَكَفَرُعَنْ عَنْ مِنْ سَيًّا يَكُوْ وَٱللَّهُ بَمَا تَعَنَّمَلُوْنَ خَبَيْرٌ لَيْنَرَ عَكَيْكَ هُمَا يُهُمَّ وَلِكِمَ ۗ إِللَّهُ يَهُدِيمَنْ يَيْثًا وُ وَمَا ثُنْفِ قُوا مِنْ خَيْر فَلاَ نَفْسُكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلاَّ ٱبْنِيغَاءَ وَجُهِ ٱللهِ وَمَا تُنْفِ قُوا مِنْ خَيْرِ يُوفَ إِيَّاكُ خُو وَانْتُمْ لأنظكؤن للفئقرآء الذيزا كخصروا فيسبيل ألله لايسنطيعون صركا فالأرض يحسك بهم الخاج الأغناء مزاكنعفف تغرفه فريب يميهم لامَينتَا وْ ذَا لِنَا سَ إِنْ كَافًا وَمَا نُنْفِ عَوْا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّا لِللَّهَ بِهِ عَلِيكُ ﴿ ﴿ الَّذِينَ لِينَا مِنْ الْمَوْ الْمُكُمِّ بإلبنل والنكادست وعلاينية فكهنز آخره نرغند رَبِهِ غُرُولًا خَوْفِ عَلَيْهِ مُولًا هُ مُرْتَخِ أَوْنَ رَبِيًّا



الَّذِينَ مَا كُلُوْزَالِرَبُوالايقَوْمُونَ اِلاَكَاٰ يَقُومُ الَّذِي يَخْتِكُ الشَّيْطَانُ مِنْ لِلْيَرِ وَلِكَ مِا نَهُمْ قَالُوا إِغَا الْبِينَمُ مِنْلَالِ بَوْا وَاحَلَ لِلهُ الْبُنِّعَ وَحَرِّمَ الرِّيْوا فَنَجْاءَ مُ مَوْعَظِيَّة مِنْ رَبِّهِ فَانْنَهَىٰ فَلَهُ مَاسَكَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ لَلْهِ وَمَنْعَادَ فَا وَلَيْكَ آخِانِ النَّادِ مُنْفِيكَ اخَالِدُونَ لَيُحَوَّ اللَّهُ اَلِرَبُوا وَيُرْبِهِ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ كَفَّا رَابُم إِنَّا لَذَ مَنَا مَنُوا وَعَيَمِلُوا الصَّاكِلَاتِ وَأَفَا مُوا الصَّلُومَ وَأَوْاالرَّكُوٰهَ لَهُ مُ آخِرُهُ مُعِنْدُ دَبِعِيْدُولَاخُوفْعَ لِيَهِمْ وَلا هُمْ يَعْزَبُونَ لِا أَيُّهَا الَّذِينَ إِمَّنُوا أَتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِي مِنَ الرِّبُوا إِنْ كُنْتُ مْ مُؤْمِنِينَ فَانِكُمْ فَغَلُوا فَأَذَ نُوا بِحَنِ مِنَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَانِ ثَبْتُ وَلَكُمُ رْوْسُ مَوْالِكُمْ لِا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلُونَ ۗ وَإِنْكَانَ ذُوْعُنَهُ وَ فَظَرَةُ الْمَيْسَرَةِ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرُكُمْ: نَكُنْتُهُ تَعْلَوْنَ ﴿ وَأَنَّفَوْا نَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَىٰ اللَّهِ نَهُ نُوفَاكُ أَنْفِسُ مَاكسَتِ وَمُولاً يُظلُونَ

ياآئهاالَّذِينَ أَمَنُوا إِذَا تَمَا يَنْتُعُ بِدَيْنِ إِلَّا جَلِمُسَعَى فَاكُنُو ۗ وَلَيَكُنُ بَنِيكُمُ كَايِثُ بِالْعَدَٰلِ وَلاَ يَأْتِ كَايِثُ آن يَكُنُ كَمَا عَلَهُ اللَّهُ فَلْيَكُنُ وَلَيْمُلِ الَّذِي عَلَيْهُ أكنُّ وَلَيْنَوْ لِللَّهُ دَبُّهُ وَلَا يَغِنَدُ مِنْ لُمُ نَيْكًا فَإِنْ كَانَ ٱلَذِيعَلِيهِ ٱلْحَثُهُ بَنِهِ ۗ ٱوْصَعِيفًا ٱوْلاَ بَسْنَطِيمُ ٱنْهُ لِلَّ هُوَ فَلِيْمُ لِمَا وَلِيْهُ بِإِلْعَدُلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَ فِن مِن رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُوْ مَا رَجْلَيْنِ فَرَجِلُ وَٱمْرَا فَانِ مِيَّنَ رَّضَوَنَ مَزَالِثُهُ كَاءِ أَنْ تَصَلَّلُ خِذُهُما فَتُدَكِّرُ أَخِلَهُما الأخزى ولايأتيا لشهكآ وإذا مَا دُعُوا وَلا تَسَنَّمُوا أنْ كَنْنُو وُصَغِيرًا أَوْكِيدًا الْمَاجَلِهِ ذَيْكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ ٱلله وَآفورُ لِلنَّهَادَةِ وَآدَ نَى آلَا تُرْثَا فُوالْاَأَنْ كُوْنَ يْجَارَةً حَاضِرَةً نَدْيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ آلأ يَكُنُوْ مَا وَآخُهِ دُوالِذَا تَبَا يَعَنَ عُولًا يُضَاّ رَ كَايِتُ وَلا شَهِيدٌ وَانِ تَمْعَلُوا فَايَّهُ فُنُوقٌ بِكُعْ وَإِنَّقُوْ اللَّهُ وَيُعِلِّكُمْ ٱللَّهُ وَاللَّهُ بِكُمَّا شَيْحٌ عَلَيْهِ

وَانْ كُنْنُهُ عَلْسَغَرِ وَكُرْجَيِدُ وَاكَاتِبًا فِرَحَانُ مَعْنُوصَهُ فَانِ آمِنَ بَعِضْكُمْ بَعَضَاً فَلْيُؤَدَ الَّذِي فَ غَنَ آمَا نَتَهُ وَلٰيَنَوَ اللهُ رَكُهُ وَلا يَخْفُوا الشَّهَا دَةَ وَمَن يَخْفُهَا فَأَيْهُ اْيِنَهُ قَلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيْهِ لِيَهِ مَا فِي السَّمُوايِكُ وَمَا فِي لا رَضِ وَانْ تُنْدُوا مَا فِي أَفْسُ ثُمُ أَوْتُغْفُوهُ يْحَاسِبْكُرْ بِهِ ٱللهُ فَيَغَنِرْ لِمَنْ يَتَاءُ وَيُعَذِبْ مَنْ مَيْنًا ، وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَمْعُ قَدِيْرٌ ۚ أَمَرَ ٓ الرَّسَوْلُ مِنَا ٱلْزِلَاكِيهِ من رَبْهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلَّا مَنَ بِإِيلَةٍ وَمَلْكِكَيْهِ وَكُنْهِ ودسله لأنفزق بني آحد من دسله وقالواسميننا وَاطَعْنَاغُفُرانَكَ رَبِّنا وَالَيْكَ الْمُصِيرُ لَا يُكُلِّفُ اللَّهُ نَفْكًا لِلْا وُسْعَهَا لَمْا مَا كَسَيَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْسَيَتْ رَبِّنَا لَا تَوْاخِدُ نَآاِ ذُنسَبِينَّا آوْآخَطَأْنَا رُبِّنَا وَلَاتَّحَلْ عَلَنَا أَضِرًا كَاحَلْنَهُ عَلَى لَذِينَ مَنْ قَيْلِنَا رَتَنَا وَلَا تَعَلَّنَا مَالاطا قَدَ لَنابِهِ وَأَعْفُ عَنَا وَأَغِفْ لِنَا وَأَرْحُنَا آنْ مَوْليْنَا فَانْضُرْنَا عَلَىٰ لْفَوْمِ الْكَافِرِينَ

۱۵

لَهُ اللَّهُ لِإِلٰهُ لِلْأَهُوالْكُمُّ الْقَدُّونُ لِ أَزَّلَعَكُنْكُ لِكِكَّابَ اَكُوَّهُ صَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدُيهِ وَانْزَلَأَ لِتُوْرِيةَ وَالْأَيْخِلَ مِنْجُلُأُ هُدَّى لِلنَاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْوَانَ إِنَّا لَذَينَ كُفَرُوا بِإِياتِ اللَّهِ كُمُو عَنَابٌ شَدِيْدُوَا مِنْهُ عَزِيْزُ ذُوْ آيِنْقَامِ ۚ أَنَّا لِلَّهُ لَا يَعْنَا عَلَيْهِ شَيْ فِي الاَرْضِ وَلاِفَالسَّهُ اللهِ مُوَالَّذِي مُعَيِّرُكُمْ فِي الاَرْضَامِ كَيْفَ يَشَآهُ لا اِلْهَ إِيَّاهُ وَالْعَرْبِزَالْكِكِيْمُ هُوَالَّهُ عَالَٰزُكَ عَلنكَ لِكُنَّا رَمِنْهُ الْمَاتُنْ عَكَمَا تُنْفِقُ أَوْ الْيِكَابِ وَاحْرُمُ تَسَابِهَا لَت فَامَا ٱلْإِينَ فَ قُلُو بِهِمَ زَيْعُ فَيَتَبِعُونَ مَاتَتَا بَرَمِنْ أَ ابْتِغَاءَ الفِنْنَةِ وَابْنِغَآءَ لَأُوبِلِهِ وَمَا يَغَلُمَاْ وَمَلَدَلِهَ ٱللهُ وَٱلزَّا سِخُونَ فِي الْعِدْ يَقُولُونَا مَنَا بِهِ كُل أَمْنِ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكُو ٱلَّا اِوُلُواالْاَلْبَابِ كَبِّنَالْارْزِغُ قُلُوسَابَعُدَاذِهَدَيْتَا وَهَتُ لَنَا مِزْ لَدُنْكَ رَحْمَةُ إِنَّكَ آنْتَ الْوَجَّابُ وَبَنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِوَمِ لِارْتِ فِيهِ إِنَّا لَهُ لَا يُخِلفُ الْمِعَادَ

<u>ٱنَّالَّذِينَّ كَفَرُواكَنْ تُغْنَى عَنْهُ مَا مُوالْمُنْ مُولِا ٱوْلاَدُ هُمْ </u> مِنَاللَّهِ مَنْ يُكَا وَاوْكَيْكَ هُنْ وَقُوْدُ النَّارِ كَدَأْبِيال فرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ مِكْذَ بُوا مِا يَاتِنَا فَاخَذُ هُوْ اللَّهُ بذُنوْبِهِيْرُوَاللهُ شَدِيدُ العِقَابِ ثُوْلِلاَنَ كَفَرُوا سَتُعْلَوْنَ وَيَحْسَرُونَا لِيَجَمَنَةُ وَبُسُوا لِيهَاهُ قَدْكَانَكُمُ اللَّهُ فَيْ فَيْكَيْنَ الْفَتَافِئَةُ تَعْتَاتِلُ مِنْ سبيراً للهِ وَأُخرَى كَا فِرَةٍ يُرَونَهُ فِي مِثْكِيهُ وَذَاتَى العَيْنِ وَاللَّهُ يُوْ يَدُ بِنَصْرُهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ هِ فَإِلَّكَ لَعِبْرَةً لِاوْلِحَالاَبْصَادِ زُيْنَ لِلنَّاسِحُيُّ الشُّهَوَابِ مِزَالِيْكَاءِ وَٱلِنَايَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُفَعَلَمَ قِيرَا لَذَ هَبِ وَالفِضَةِ وَالْحَيْلِ الْمُسَوِّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرَثِ دَلِكَ مَنَاعُ الْكِيَوْ وْٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عِنْكَ حُسُوُ إِلَمَاكِ فَلْ ٱۏٝڹئئڬٝ؞ۼؽڔڡؙۮ۬ڸڬٛۯڸڵڋ<u>ؘڽۜٳ</u>ؖڷڡۘۘۛۊٵۼۣڹۮٙڔٙۺۿ جَنَانُ تَغَرِي مِنْ تَحْنِهَا الْآنَاكُ خَالِدِينَ فِهَا وَازُوانِعَ مُطَهَرَتُ وَرَضِوانَ مِنَ اللهِ وَاللهُ بَصِيرُ بِالعِبَادِ



الَّذِينَ بَقُولُونَ رَكَّنَا إِنَّنَا الْمَنَّا فَاغْفِرَ لِنَا ذُنُونَيَّا وَفِيَا عَذَا بَالنَّادِ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِ فِينَ وَالْعَايَنِينَ وَالْنُفِفِينَ وَالْمُسْنَغْفِرِينَ بِالْإِسْفِارِ شَهِدَاللَّهُ أَنَّهُ لا الْدَيْلُ هُوَ وَالْمَلْئِكَةُ وَا وَلُوْا أَلِمُ الْمَا أَلَّمُ الْفِينَظِ الاالة إلا مُوَالعَرْسِزُ الْحَكِيْمِ أَنَالِدَنَ عِنْدَاللَّهِ الاشلازوتماآختكفألذيناؤنؤا البكتاب للآمن بَعْدِمَاجَاءَ هٰمُ الْعِكْرُبُغْيَّا بَيْنَهُ وْوَمَنْ كُغُرُواْ الْإِلْ اللَّهِ فَإِنَّا لِللَّهُ سَرِيْعِ الْحِسَابِ فَإِنْجَاجُولَ فَقُلْ اَسْلَنُ وَجْعِي يله ومَنِ أَنَّبَعَنَ وَفُلِ للَّهُ بِنَ اوْتُوا الْكِيَّابَ وَالْأَمِتِينَ ءَاسَكَ اللَّهُ وَإِنَّاسَكُوا فَعَدِا هُنَدَ وَا وَانِ تَوَلُّوا فَا يُمَتَّا عَلَيْكَ الْبَلاعُ وَاللَّهُ بَصِيرُ بِالْعِيارِ الْأَلَابَينَ يَكُفُرُونَ بِايَا طِاللَّهِ وَيَغْتُ لُوْزَا لَيْهِ بِينَ بِهِ يَرْجَقُ وَيَقْتُلُوْنَا لَذِينَ يَأْمُرُونَ بِأَلْقِيسُطِ مِزَا لِنَاسِ فَبَيْتُرْهُمُ بعَذَا بِيَ إِلِيهِ ﴿ اوْلَيْكَا لَهُ بَنْ عَبِطَتْ آعَمَا لَهُ عُرْ فالذنبا والاخرؤ وماكم فدمن كاصريت

ٱلَهُزَالِكَالَّذِينَ وُنُوانِهَ مِيكِامِنَ الْكِيَّابِ مُدْعَوْنَا لِي كِيَّا بِكُشُهِ لِيَكُرُ بَينِهَ لَهُ لَرَّبُّولَ فِي فَي مِنْهُ لَهُ وَهُدُمُ فِي هِنُونَ دْلِكَ بَانَهُ مُو مَا لُواكِنْ غَسَنَا ٱلنَا زُالَا آيَا مَامَعُدُودَايِد وَعَرَهُ فِهِ يِنهِيْمَكُانُوايَفِيْرُونَ ۖ تَكِيْفَ إِذَا جَعَنَاهُمْ لِوَوْلِارَيْبَ فِيهِ وَوْفَيَتْ كُلْفَنْيِنَ كَاكْسَبَتْ وَهُمْ لايظلون فلألله مَمَالِكَا لمُلْكِ تَوْقَا لَمُلْكَ مَنْ اللَّكُ مَنْ اللَّهُ مُنْكُمُ أَنَّا وَمَنْ عَالْمُلْكَ مِمَنْ مَنَا أَهُ وَنُعِزْمَنْ مَنَا أَهُ وَلَذِ لُ مَنْ مَنَا أَهُ بَيدِكَ الْخَيْرُ الْكَ عَلَى كُلْ شَيْحٌ فَهِيرٌ فَوْ يُجِ الْيَلَ فِي ٱلنَّهَادِ وَنُولِمُ النَّهَارَ فِي لَيْ لِوَنْخِيجُ الْحِيمَنَ لَليِّكِ وَنَغِيجُ المَيْتُ مِنَ الْحَيْ وَتَوْزُنْ ثُمَنْ لِتَنْثَا أَوْبِغَيْرِ حِيسًابٍ لاَ يَغَيذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِينَ الْوَلِيَّاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفِعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فَيَشَى ۚ إِيَّا ٱنْ نَلْفَوْ ا مِنْهُمْ نْمَنَّةً وَنُحَذِزُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَالْمَا لِلْهِ الْلِهِ مَيْرً ۖ قُلْإِنْ تخفؤاما في صُدُورَكُمْ اوَتُنْدُونَ يَعْسَكُهُ ٱللهُ وَتَعِنَامُ مَا فِي السَّمُوَاكِ وَمَا فِي الْآرْضِ وَاللهُ عَلِي كُلِ شَيْعُ مَدِيْرُ `

وَتَعِدُكُمُ أَنْفَيْنُ مَاءَكَتْ مِنْ خَيْرِ نَحْضَرًا وَمَاءَكَ مُنْ مُ نَوَدُ لَوَانَ بَيْنَا وَيَنْنَهُ امَكَا بِعَيِدًا وَيُعَذِّلُ أَلْهُ نَفْسُهُ وَٱللَّهُ رَؤُفْ بِالِعِبَادِ ۚ فُلْ إِنَّ كُنُنُهُ يَخِبُولَا لِللَّهَ فَاسَّعِمُ فِي يُحِيثُكُمُ اللهُ وَيَعِيفُواكُمُ ذُنُوبَكُمُ وَاللَّهُ عَفُو (رَجِيكُم فُلْ اَطِيعُوا ٱللَّهُ وَالرِّسَوُلَ فَإِنْ تَوَلَّوا فَإِنَّا لَلَّهُ لَا يُحِتَّا لَكَا فِينَ إنَّاللَّهُ ٱصْطَفَىٰ الْدُمُ وَنُوْحًا وَالَابْرُهِيَ مُوَالَعِيْرَانَ عَلَى العَاكِينَ ﴿ زُرَّيَهُ بَعَضُهٰ إِمِنْ يَعِضِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيْهُ إِذْ قَالَكَ أَمْرَاكُ عِزْانَ رَبِّيا نِي مَذَرَثُ لَكَ مَا فِيطَنِي مَرَّدًا فَقَتَكَا مِنْهَا يَكَ آنَ السَّمِيعُ العَلِيْمِ كَلَا وَضَعَهُ الْعَالَتُ رَبِّإِنَّ وَصَعْنُهُا أَنْنَى وَاللَّهُ آعَا بِمَا وَصَعَتْ وَكَيْسَ إِلَّا كُنْ كَالْانْنَىٰ وَإِنِّ سَمَّيْنُهٰ امْرَهَ وَإِنَّا عِيذُهَا مِكَ وَذُرَّيَّهَا مِنَ الشنطان البجيم فقبكها رئهابقبول حسن وانبتها نَى أَلَحَسَنًا وَكُفَلَهَا ذَكِرَاكُمُا دَحَلَ عَلَيْهَا ذَكُمَا أَلِحَمَا أَلِحَابُ وَجَدَعِنْدَ هَا رِزْقًا قَالَ لِمَا مَرْيُرْ آنَىٰ لَكِ هِنَّا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهُ إِنَّا لِللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ لِمَنَّاءُ بِمَنْ يُحِسَابِ يَ

هُنَالِكَ دَعَا ذَكُرَ يَا رَبُّهُ قَالَ رَبِّ هَبُ لِمِنْ كُذُنِّكُ فَإِنَّا لَهُ فَإِلَّهُ لَكَ فَر طَيْهَ أِنْكَ سَمِيعُ الدُّعَآءِ فَكَ دَنْهُ الْمَلْيِكُهُ وَهُوَفَّا يُرُرُ بْصَلِحِ الْخِرَابِيَانَا مُنْدَيْسِيْرُكَ بِعَنَى مُصَدِّقًا بَكِلَهُ مِنَ آمَيْهِ وَسَنِيدًا وَحَصُورًا وَنَبَيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ۖ قُلَارَةٍ آنْ يَكُونُ لِي غُلانُ وَقَدْ بَلَعَنَىٰ لِكِيرٌ وَامْرَ إِنْ عَاقِرُ قَالَ كَذِلِكَ اللهُ يَفْعَلُ مَا يَنَاءُ قَالَ رَبِياً جُعَلُهِ ابَةً فَالَا يَنْكَ آلُا مُعَلِمُ النَّاسَ لَلْنَهُ آيَا مِ الْإَرَفِي وَأَذَكُو . رَّبِّكَ كَبْيُرًا وَسَبِنْحُ بِالْعَيْنْتِي ٱلإِبْكَارِ وَاذِ قَالَتِ الكنيكة فامرتز افكالله أضطفيك وطهرك وأصطفيك عَلْمِنِينَآءِ الْعَالَمِينَ ۚ يَاخَرَهُمْ أَقَنْتِي لِرَمَكِ وَأَسْعِفْ دِي وَٱزْكُمْ مَهَا لَرَّا كِعِينَ ﴿ ذِلِكَ مِنْ انْبِآءِ ٱلغَيْبُ نُوْجِيهِ الِّنَكَ وَمَاكُنْكَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُوْنَا قَلْا مَهُمْ اَيَنْهُمْ يَكُفُواْ مُرْيَمَ وَمَاكُنْكَ لَدَيْهِ وَاذِيَخْتِهِ مُونَ ﴿ وَفَالَتِ الْكَلْئِكُهُ بامَهُ إِنَّا لِلْهَ يَسِتَ لِكِ بِكِلِيةٍ مِنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمِيمُ عِيسَى أبن مرورة جيها فالذنيا والاخرو ومن للفت وبين

وُكِكُمُ النَّاسَ فِي الْمُدِ وَكَهُ لا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَتُ رَبِيَانَ يَكُونُ لِي وَلَدُ وَكُرِيَسَتِنِي بَشِرُ قَالَ كَذَلِكِ أَلَهُ <sup>و</sup> يَعْلُوْمَايِشًا ۚ إِذَا قَصْيَ أَمْ ۗ فَا يَمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَكِوْنُ وُيْعَلُهُ الْكُابُ وَالْحِكَةَ وَالنَّوْرِيةَ وَالإنجيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَهٰ اِسْرا بُلَ فَي فَلْجِنْكُمْ مِا يَدِيمُ رَبُّكُمْ ٱنْيَاخُلُوْلُكُمْ مِنَالِطِينِ كَهُنِيَّةِ ٱلطَّيْرِةَ أَنْفُرُ فِيهِ فيكون كمنزا بإذنانه وأنرئ الأكتمة وآلأرض وَأَخِيْ لَلُونَيْ بِادِ نِا لَلْهِ وَانَبَكُمْ نِمَا نَاكُلُونَ وَمَالَدَ خِرُونَ فِينُونِكُوْ إِنَّهُ وَلِكَ لَا يَهُ لَكُوْ إِنَّ كُنْ أُومُومِنِينَ وَمُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ النَّوْرَبِهِ وَالْمِلَاكِكُمْ بَعْضَ لِلَّذِي مُرْمَلِكُمْ وَجْنُكُمْ مِا يَعْرِمِنَ دَبَكُمْ. فَاتَّقُوا اللَّهُ وَالْمِيعُونِ إِنَّا لللَّهُ رَبِّي وَرَبَّكُمْ فَاعْدُوهُ هٰ فَا صِرَاطُ مُسْنَقِهُمْ فَلَا احْسَى عِبِسَى مِنْهُ لُمُ الكُفرَ قَالَ مَنْ آفسًا رِعَالِهَا للهِ فَالَا لُحَوَّا دِيُونَ لَحَنْ آنصاراً لله المنايالله واشهد بالكامسيلون



دَبَنَاامَنَا ِعَااَنُوَكَ وَاتَّبَعَنَاٱلرَسُولَ فَاكْذِبُ امَّعَ ألشاهدتن ومكرواومك أللهوالله كخنز الْمَاكِرِينَ أَ اذْ قَالَ لَنَّهُ يَا عِيسَنِي إِنَّهُ مَوْفِيكَ وَرَافِعِكَ اللَّهُ الْمُعَالِكُمُ اللَّهُ الم اِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ لَلِاَينَ كَفَرُوا وَجَاعُلُ لَذَينَ لَتَعَوْكَ فَوْقَالِدَينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِكْمَةِ ثُرُّ إِلَىّ مَرْجِعُكُمُ ۗ فَأَخُذُ بَيْنَاكُمْ فِيمَاكُنْ فُوفِ فَخْنَلِفُونَ فَأَمَّا الْذَينَ كَفَرُوا فَأُعَذِنِهُ مُ عَنَابًا شَدِيدًا فِأَلَدُنْنَا وَالْاخَرَةِ وَمَاكُونُ مِنْ نَاصِرِينَ وَآمَا الْذِينَ الْمَنْوا وَعَيَالُوا ٱلصَّا يُحَايِ فَيُوفِيهِ إِنْ وُرَهُمُ وَٱللَّهُ لَا يُحْتِ الظَّالِمِينَ ذُلِكَ نَتْلُوهُ عَكَنْكَ مِنَ الْأَيَاكِ وَالْكِكُواْ كَيْكُمِ إِنَّ مَنْلَ عِيلْمِ عِنِدَا للهِ كَتَكَلُ دَمَرَ خَلَقَهُ مِنْ رَابِ ثُمْ قَالَ لَهُ كُنْ وَيَكُونُ الْكُونُمُنُ رَبِكَ فَلاَ تَكُنْ مِنَ الْمُنْرَبِينَ فَمَنْ الْمُنْرَبِينَ فَمَنْ حَآجَكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنْ لِعِدْ فَقُلْ بَعَا لُوْا نَدْعُ آنِناءً مَا وَآنِناءً كُرُورِينَاءً مَا وَيِنَاءً كُووَانُفُسَنَا وَٱنفُسَا أُنْ تَنْهُ لَأَخَعَلَ لَعَنَّا لَقُوعَا لَكَادِبِينَ

إِنَّا هٰذَا كَمُواْلِعَصَصُ أَلِحُقَّ وَمَامِنَ إِلْهِ إِيَّا اللَّهُ وَإِنَّاللَّهُ كُمُورً العَرَوُ الْحَكِيدِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّا لَلْهُ عَلِيدُوا لِمُنْسِدِنَ ﴿ فُلْمَا آهَلَ لِيكَابِ تَعْالَوْا لِيكِلَةِ سَوْآءِ بَنِينَا وَبَيْنَكُمُ الأنعَبْدَ إِلَّا اللهُ وَلانشَفْرِكَ بِدِشَيْكًا وَلا يَعْيَدُ اَبَعْضُنَا بَعَضًا آزْبَا كَامِن دُونَ اللهِ فَإِنْ تَوَلُّوا فَقُولُوا اسْبَهَدُوا بَانَا مُسْلِونَ إِلَا هَا لِكُمَّا بِهِ لَكُمَّا بِهِ كُفَّا جَوْنَ لَكُمَّا بُرْهِيمَ وَمَاأُ زُلِيَا لَنُولُ يُهَ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ مَدِي آفَلَا تَعَفِيلُونَ هَاانَتُ وْهُوْلِآءِ مَا بَعِنَهُ فِيهَا لَكُوْ بَهِ عِلاَ فِهَا تَعُونَ فِهَا لَيْدُ كُونِي عِلْمُ وَاللهُ نَيْنَا وُوَانْكُ لَا تَعْلُونَ مَاكَانَ ارزه يُم يَهُودُنَّا وَلانصَرْانيًّا وَلَكِن كَانَ حَبَيْهَا مُسْلِكًا وَمَاكَانَ مِنَ الْمُنْذُكِينَ إِنَا وَلَمَا لَنَاسِ بِالْمُعِيمَ لَلْذَينَ شَّعَوُهُ وَخَذَا ٱلبَّتِي وَٱلدِّينَ إِمَّا مِنُوا وَٱللَّهُ وَلَيُّ ٱلمُؤْمِنِينَ ﴿ وَدَّنْ طَآئِفَةُ مِنْ آهُلُ لِكِمَّا بِلَوْنِصْلُونِكُمْ وَمَا يُضِلُونَ لِهَ آنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ إِا آهْلَ الْحِيابِ لِرَّتَكُفُنُرُونَ بِالْمَاطِأَلِلْهِ وَآنْتُمْ نَسَنْهَا لُونَ ﴿ اللَّهِ لَكُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ

7

بْاآخَوْ الْكِيَّا بِهُ تَلْبِسُونَ الْحَقَى بِالْبَالِطِلْ وَتَكْمُونَ الْحُوَّ وَانْهُرْ نَعَلَهُ نَ وَقَالَتَ لَمَا يُقَدُّ مِنْ إَهْلِ الكِيَّابِ إِينُوا الْإِلَيْكِ أُوْلَكَكَا لَذَيْزَا مَنُوا وَجُهَ النِّيارِوَاكُوْ وُلِاحِرَهُ لَعَلَّهُ مُ رَجِعُونَ وَلَاثُؤُمِينُوالِلَآلِلنَّ لِيَعَ دِينَكُمْ فَالْأَلْمُهُ دَى هُدَىٰ اللهِ أَنْ يُؤَفُّ الْعَدُّمِ الْوَالْوَالْوَالْمِينَا وَكُيْلَا بَوْكُمْ عِنْدَ رَبَكُمْ فَوْلِ ثَالْفَصْلَ سِيكًا لِلَّهِ يُونِيهِ مَنْ لِيَكَّاءُ وَاللَّهُ وَاسِيُّم عَلِيْهِ فَيَخْصُ رَحْمَيْهِ مَنْ لَيْنَا ۚ وَٱللَّهُ ذُوْالفَصْ لِالْعَظِيمِ وَمِزَاهِ (الْكَابِ مَنْ إِنْ أَامَنْ لِمُ يَعْنِطَا رِبُودَهِ والنِّكَ وَمِنْهُ وَمَنْ إِنْ فَأَمَنْهُ بِدِينَا لِلْأَبُودَةِ وِلَلِيْكَ إِلَا مَادُمْتَ عَلِيْهِ قَائِمًا ذٰلِكَ بَانَهُمْ وَالْوَالْيَشْ عَلَيْنَا فِياْلُامِبِينَ سُا وَيَعُولُونَ عَا أَمَلُهُ أَلَكُونَ مَا وَهُمْ يَعِنْكُونَ مَا إِمَنْ اَوَفَ بَهَنِهِ وَاتَّعَىٰ فَإِنَّا لِلْهَ يُحِنِّا لَمُنْعَيِنَ إِنَّا لَذَينَ يَنْ تَرُونَ بَعَهُ دِ ٱللَّهِ وَآنَا نِهِ مُرَكَّنَّا فَلِيكُ اوْلَيْكَ لاَخَلاَقَكُمُ وَالْأِخَرَةِ وَلا يُجَلِّن لَاهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِ يؤم العيكمة ولانزكته بنوقك زعذا كاليكر

وَانَّ مِنْهُ وَلَوَاتًا كِلُو ثَالَيسَنَهُ وَمِالِكًا بِلِخَسَبُوهُ مِزَالِكَابِوَمَا هُوَمِنَ البِكَابِ وَيَعْوُلُونَ هُوَمِن عِنداللهِ وَمَا هُوَمِنْ عِنْدِا لِلَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى لِلَّهِ الكَذَبَ وَهُمْ يَعْلَوْنَ مَكَانَ لِبَشَرَانَ يُؤْنِيهُ ٱللهُ الكِكَابَ وَالْحُكُمَ وَالْنُوْءَ أَثْرَ يَعُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِيَادًا لِمِنْ دُونِاللَّهِ وَلِكِنَ كُونُوا رَبَّا نِسَينَ بِمَا كُنْ لُهُ تُعِيِّلُونَا لِكِمَّا بَ وَبَيا كُنْهُ لَدُرْسُونَ وَلاَيَا ثُمُ كُمْ آنَ تَعَنَدُ وَالْكَلْبِكُمَّةَ وَالنِّينَ ادْيَامًا مَا مُرْكُ بِالكَمْرَيْعِ دَاذِ ٱنْتُمْ مُسْلِوْنَ واذآخذالله ميئاقالنكن كاأتينكم ينوكتاب وَحَكَةَ نُوْجًا وَكُوْرِينُو لِهُ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَنُوْمِيْنَ يه وَلَنَصْهُ نَهُ قَالَ أَ قَرَبْتُ وَآخَذُ نُرْعَلَ إِلَا إِصْرِي فَالْوُاا فَرَبْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَامَعَكُمْ مِنَ لِشَاهِدِينَ فَرَ بَوَ لَى بَعَدُ ذَلِكَ فَا وُلِيْكَ هُـ مُ الْعَاسِعَوُنَ آفَعَنْرَدِينَ الله يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْكُمَ مَنْ فِي ٱلسَّمُواتِ وَالْاَرْفِ وَلَوْ عَا وَكِي هَا وَالَّذِهِ نُوْجِعُونَ

فُوٰ (مَنَا بِاللَّهِ وَمَّا أَنِزَلَ عَلَيْنَا وَمَا أَيْزِلَ عَلَى بِرَاهِيَــَهُ وَاشِهٰ بِيلَ وَانِعْنَ وَيَعْتُونَ وَالْإَسْسَاطِ وَمَّاا وُبْتَ مُوسٰى وَعِيسَى وَٱلنِّنَيْونَ مِن دَبْهِيْهُ لأنْفَرَقُ بَيْنَ ٱحَدِ مِنْهُ وَتَعُوْبُ لَهُ مُسْيِلُونَ ۗ وَمَنْ يَبْبَعُ غَيْرَاٰ لا يِسْلا مِر ديكا فَلنَّ يَقْبُ لَ مَيْنَهُ وَهُوَ فِي لَا خَرَةٍ مِنَ الْخَاسِرَنَ كَيْنَ بَهْدِي كُللَّهُ فَوَمَّا كُفَرُوا بَغْدَا عَانِهِ وَشَهَدُ وَاآتَ ٱلرَسُولَ حَن وَجَآءَ هُو البَينات وَاللهُ لا يَهُ دِي الْعَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ الْوَلِنَاكَ جَزَّا وُهُنُوانَ عَلِيَهُ وَلَعْنَاةً ٱللَّهِ وَالْمَلْنُكُهُ وَالنَّاسِ الْجُمَعُينَ خَالِدِينَ فِهَا لَأَيْخَفَفُ عَنْهُ ثُواْلِعَنَاكُ وَلَا هُوْ يُنْظَرُونَ ۚ كِمَّا ٱلَّذِينَ فَابُوامِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَٱصْلَوٰ إِنَّا لِلْدَعَ فَوْرُرَكِيْمٌ ۖ أَنَا لَذَينَ كَمَزُوا بَعْدَا عِمَانِهِ عِنْ أَزْدَادُ وَأَكْفُرا كَنْ تُعْبَا بَوْسَنْهُ عَ وَاوْلَيْكَ هُمُ الصَّالُونَ . إِذَا لَذَنَّ كَغَرَوُا وَمَا وَأُو وَهُمْ كْنَازُ فَلَنْ يُقِيَلَ مِنَ حَدِهِ مِنْ أَالْاَرْضِ وَهَبَّا وَلَوَا فَكَنْكُ بهُ اوُلَيْكَ كَمُنْ عَنَا جُآلِيتُه وَمَا كَمُنْ مِنْ الْصِرِيُّ ﴿

78

----

لَنَهَنَا لُوا الْبِرَحَتَى ثُنْفِقُوا مِمَا يَخْبُولَ وَمَا لَنْفِعُوا مِنْ شَعْطُ فَإِنَّا لَهُ بِهِ عَلِيْهِ كُلُ الطَّعَامِكَانَ حِلَّالِيَحَانِيزَا بِكَالَا مَاحَرَ دَانِيزَا يُلْ عَلْ فَنْسِهِ مِنْ قَبْلَ أَنْ فَزَلَ لَتُوذِيثُ فُلْ فَأَتُوا مِالِنَوَ لِيهَ فَانْلُوهَا إِنْ كُنْ مُسَادِقِينَ ﴿ فَرَافَرَىٰ عَلَىٰ مَنْهِ الكَيْرَبِ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَاوْلَئِكَ مُرْ الظَّا لِمُونَ فأصكة فالمنه فانبيخوا ميكة إبره بسرحنيفا ومكاكا نهيز ٱلمنيركين ﴿ إِنَّا قَلَ بَيْثٍ وُضِعَ الِنَّاسِ ٱلَّذِي بَكَّهُ مُبَارَكًا وَهُدِّي لِلعَالَمِينَ ﴿ فِيهِ أَيَاكَ بَيْنَاكُ مَقَامُ إِبْرُهِيمَ وَمَنْ هَ خَلَهُ كَانَا مِنَا وَيَهْ عَلَى لِنَاسِ حَجُ الْبَيْدِ مِنْ اسْتَطَاعَ اليه سبيلاً ومَنْ عَنْ فَأَنَّا لَلْهُ عَنِي ثَمَّا لَكَا لَكِينَ فألماا هَلَ لِيكَابِهِ مَكْفُرُونَ مِايَاكِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهَيْدٌ عَلَى مَانَعَكُونَ ۚ قُوْلِا ٓ هُلَالِكِمَا بِيرِيَصَهُدُونَ عَنْ سَبَيلُ لِلَّهِ مَنْ إِمَنَ مَعْوْضَا عِوْجًا وَأَنْ وْسُهَكَّا ۚ وَمَا ٱللَّهُ بِعَالِمِلْ عَمَاتَعَلَوْنَ ۚ يَٰإِيُّهُا ٱلَّذِينَ أَمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فِرَيْقِاً مِنَ ٱلَّذِينَ اوْتُوْاالِكَاكِيَرُدُوكُونِينَ الْمُحَالِكَاكِمُ كَالِيمُ كَافِينَ

75

غُنَّكُمْ وُنَ وَاسْنُونُنَا عَلَنُكُمْ آمَانِاً قَدُوفِكُمْ رَسُولُهُ نصربا ملي فقذ نمدي الخيراط مستبقير باآنها لَا مَا أَمَنُوا الْقَوْلِ اللَّهِ حَقَّ تُعَايِدِ وَلا غَوْنَ إِلَّا وَآنَتُهُ لِنُ وَأَعْنُصِمُوا بِحَبْلَ اللهِ بَمِيعًا وَلاَنَعَرَ وَاوَاذَكُوا نَعْتَ اللهُ عَلَنُكُمْ إِذِكُنُنُوا عَلَا ۗ فَالْفَ مَنْ فَالْكُمْ فَاصِحَدُهُ بِنِمَنِهَ إِنْوَانًا وَكُنْنُهُ عَلِي شَفَاحُغُرَةٍ مِنَ لِنَارِ فَانْعَلَدُهُ مِنهَاكَذَ لِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ اللَّايةِ لَعَلَّكُ مُ مَتَدُونَ وَلتَكُنْ مِنكُوْ اُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى الْكِيرُو يَامُرُونَ بِالْعَرُونِ وَيَنْهُونَ عَزَالْنُكُرُ وَالْوَلَيْكَ مُوالْفُيْلِانَ كَالَدَنَّ نَعَرُ فُوا وَأَخْلَلُفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ هُوْ الْبِيَنَا لُمُ وَاوْلَيْكَ كُمُ عَلَابٌ عَظِيرٌ يُومُرَبِيقٌ وَجُومُ وجوه فآماالديزانسوذت وجوهه زآكا دُوْفُواالْعَذَابَ بَمَاكُنْ فُوْتُكُورُونَ ۖ وَامَاالَّذَ وَابْيَضَتُ يُمُهُمْ فِي رَحْدًا مَلْهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مِنْ لِكَالْمَا ثَامُّهُ نَنْلُوْهَا عَلَيْكَ بِأَكِيُّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ كُلْكًا لِلْعَالِمِينَ

وَلِلهِ مَا فِأَلْسَكُمُواكِ وَمَا فِي الْاَدْضِ وَإِلَىٰ اللَّهِ يُرْجَعُ الامور كنن خيراً مَن أَخير أَمَة أُخِرِجَتْ لِلنَّاسَ مَا أَمْرُونَ بألغروف وكنهون عزالم ككروتؤ مينون بايندوكوامن آهَا الكَابِكَكَانَ خَيْرًا لَمْ يُسْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكُرُهُمُ الفاسِقُونَّ كَنْ يَضِرُّوكُمْ لِلَّا آدَّى وَانْ يْهَا يَلْوُكُمْ يُوَلُوكُمُ الاَدْ بِارَّ ثُرَّ لا يُنصِّرُونَ ﴿ ضُرَبُ عَكِيهُمُ الذِّلَّهُ آنِنَ مَا تُفْيَعُوْ الِهُ بِيَحِبُلِ مِنَ لِللَّهِ وَحَبُلِ مِنَ لِنَاسِ وَلِآقُ بغَضَبَ مِنَ اللهِ وَصُرَيتَ عَلَيْهُ وَالْمَسَكَنَةُ ذَٰ لِكَ مِا تَهُمُ كانؤاتيكفزُونَ باياحاً للهِ وَيَقْنُلُوْنَا لاَ مُبْكِاءَ بِغَيْرِ حَقْ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَا نُوْا يَغْتَ ذُونَ ۖ كَيْسُوا سَوْا ۗ مِنْ آخِلُ الْكِتَابِ أُمَّةً قَايَمُهُ يَتَلُونَا مَانِ اللِّهِ اللَّهَ الْيَل وَهُنُهُ يَنِيغِهُ دُونَ ﴿ يُونُهِ مِنُونَ بِإِللَّهِ وَالْإِنْ إِللَّهِ مَا لَأَخِر وَيَامُرُونَ بِالْمَعُ وِفِ وَيَنْهَوْنَ عَنَ الْنَكُرُ وَيُسْادِعُونَ فِي الْحَيْزَاتِ وَالْوَلَيْكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿ وَمَا يَغْعَلُوا مِنْ خَبْرَ فَكِنْ بَيْكُ لَـُرُوهُ وَأَلَّهُ عَلِيْهُ مِالْمِتْقَ بِيَنَ ﴿ ﴾

إِنَّالَدَنَ كَمْرُوا لَنْ ثَغِنَى عَنْهُمْ الْمُوالْمُنْهُ وَلَا اَ وَلَا دُهُمْ مِنَ اللهُ شَيئًا وَاوْلَيْكَ آحْمَا بُلُلْنَا دِهُمْ فِهِ آخَالِدُونَ مَنْكُمَايُنفِعُونَ فِي لهِ فِي الْحَيَّوْةِ الذُّنْبُ أَكْنَكُ بِعِ فِيهَا مِنْزُ اَصَابَنْ حَرْثَ فَوْمُ ظَلَوُاا نَفْسُتُ فِمْ فَاحْلَكُنْهُ وَمَا ظَلَمَهُ مُوا مَنْهُ وَلَكُوْ أَنْفُسَهُ مَ يُظِلُونَ إِلَا تَهُا ٱلَّذِينَ أَمَنُوا لَا تَعْيَىٰذُوا بطانة مِن دُو يَكُمُ لا يَالُوْ تَكُمُ خَسَالًا وَدَ وُامَاعَيْتُمُ فَذَبَدَ بِالْبَغْضَآءُ مِنْ أَفْراهِهِمْ وَمَا يَجْوَجُهُ دُورُهُمْ أَكْبَرُ فَدَبَيْنَاكُمُ ٱلأَيَاطِانَكُنْ نَعْفُلُونَ هَاآنُنْ وَاوُلاَّهِ يُحِيُونَهُ مُ وَلا يُحَبُّونَكُمْ وَتُوْمِينُونَ مِلْكِكَابِ كُلِهِ وَاذَا لَعَوْ كُرْفَا لَوْااْمَنَا وَاذِاخَلُواعَصَوْاعَلِينَكُوْالْآفَا مِلَمِنَ العَيْظ فَلْمُوتُوا بَعَيْظِكُمُ إِنَّا لَلْهُ عَلِيْدِ مِنَايَا لَصُدُودٍ اِنْ مَنْسَسْنُ كُرْحَسَنَهُ مَسْؤُهُ وَانْ نَصِٰبْكُمْ سَيَئُهُ يَفْرَخُواَ ﴾ اوَإِن تَصَيْبُرُوا وَتَنْقَوُ الْاَيْفُنْزُكُ كَيْذُ هُ وْسَنِيكًا إِنَّا لِلَّهَ يَمَا يُعَلُّونَ مُحِيثًا ﴿ وَاذْ عَدَوْمَا مِنْ الْمُلِكُ نَبَوْنُ اْلُوْ مِبِينَ مَفَاعِدَ لِلْعِبَالِ وَاللهُ سَمِيعُ عَلِيكُمْ ،

ا ذُهَنَ عَلَا يُفِنَانِ مِنْكُمُ أَنْ مَنْتَ لا وَٱللهُ وَلِيمْ مَا وَعَلَى لَلهِ فَلْيَنُوكُمُ لِلْوُمْنُونَ وَلَقَدْنَضَرُ كُواللهُ بَبَدْدٍ وَانْتُدْادِ لَهُ فَاتَّقُوْا أَللَّهُ لَعَلَّكُمْ لَتُنكُرُونَ ادْتَقُولُ لِلْوُمْنِينَ لَلْ يُحْدِكُمْ أَنْ يُعَدُّكُمْ رَبُّكُمْ بِتَلْتَعَ لِلْإِنْ مِيزَالْلَيْكَةِ مُنْزَلِينَ بَأَ إِنْ تَصَهِرُوا وَتَنَعَوْا وَيَأْ تُؤَكُّمْ مِنْ فَوْرِهُمْ هَٰذَا يُمُدِدُكُمُ ۗ ﴿ رَبُكُمْ نِعَنِيَةِ لَا فِي مِنَ الْمُلْئِكَةِ مُسَيِّومِينَ ﴿ وَمَاجَعَلَهُ ٱللهُ إِلَّا بُنتُهُ كَاكُمُ وَلِنطَنَّ مَنْ فَلُو كَيْمُ مِهِ وَمَا ٱلضَّرُ لَهُ مِنْ عِندِاللهِ العَرَزِ الْحَكِيمِ لِيَفْطَعَ طَعًا مِنَا لَهُ يَنَكُفُرُوا آوَيْكِنَهُ وَمَنْقِلِنُوا خَانِينَ لَيْسَ لِكُورَا لَامْرْشَىٰ ۗ آ وَيَتُوْبَ عَلَيْهِمْ أَوْبُعَذِ بَهُ مُوا نَهْمُ طَالِلُونَ وَلَٰهِ \_ مَا فِي السَّمُواكِ وَمَا فِي الأَرْضَ فَغِيزُ لِنَ لَيَنَّا أَوْلُعَذِبُ مَنْ مَيْنَا } وَاللهُ غَفُورُ رَجِيتُم المَيْنَ اللَّهِ يَزِلْ مَنْوُا لأنَّا كُلُواْ الرِّبُوا آصَعْا فَا مُضِاعَفَةً وَٱنْقُوْاْ اللَّهَ لَعَلَكُرُ تُعْنِيلُونَ وَاتَّقَوْاالنَّارَالْبَمَا عِلَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَاطِيمُوااللهُ وَالرَّسَوُلِ لَعَلَّكُمُ نُرْحَوُكَ.

وَسَادِغُوا لِلْمَغْفَرُوْ مِنْ رَبِّكُ وَجُنَّةً عَرَضَهُ اَلْسَمُواْتُ وَالْأَرْضُ إَعِدَّتْ لِلْنَقَاسَ الَّذِينَ بِيْضِعُوْنَ فألسَرًاهِ وَالضَرَّاهِ وَالْكَاظِينَ الْعَيْظَ وَالْعَافِينَعَنَ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِيُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَٱلْدَيْنَ إِذَا فَعَسَالُوا ۗ فَاحِنَيَّةً أَوْظَكُوْ الْفُرْسِيهُ وَكُرُوااً لِلْهُ فَاسْتَغَكُرُوا لذُنوْبهُمْ وَمَنْ بَغَغْرَالدَّ نَوْمَتَالِكَا لِلَّهُ وَلَمَ نِصِرُ وَإِعَلَىٰ مَافَعَلُوا وَهُمْ يَعِلُونَ ﴿ اوْلِنَكَ جَزَّا وْهُوْمَغُ فَرَةٌ ﴿ مِزرَتِهُمْ وَجَنَاكُ بَحْرِي مِن يَخِهَا أَلاَ نَهَا رُحَالِدِينَ فِهَا وَنَعُمَاخُ إِلَمَامِلِينَ مَذَخَلَتِهِنَ قَنْكُ فُكُونُ مُنَاكُمُ فبيزوا فحالآرض فانظر واكفك كانعاقبة المتكذبين هٰ لَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُدًّى وَمَوْعِظَةً لِلْتَقِينَ ﴿ وَلَا تَهَنُوا وَلا تَحْزُنُوا وَانْتُواْلا غَلَوْيَا نُكُنْنُومُوْمِينِينَ ﴿ مُ إِنْ يَنْكُنُّكُمْ قَرْحٌ فَعَدْمُسَ أَلْقَوْرَ قَرْحٌ مِثْلَهُ وَتِلْكَ الاَتَامُ ثِمَا وَلِمَا يَمَنَ لِنَا لِسُ وَلِيَعَكُمُ اللَّهُ الَّذِينَ لَمَنُوا وَيْغِدَ مِنْكُمُ نُسْهَكَآءً وَاللَّهُ لا يُحِيُّ الظَّالِلِينَ ﴿

وللجيكراً للهُ الَّذِينَ الْمَنُوا وَيَعَوَّا لَكَا فِرِينَ الْمُحَيِّنِينُ ٱنْ مَدْخُلُوا الْجِئَةَ وَكَمَا يَعَلَمُ اللَّهُ الذِّينَ حَاهَدُوا مِنْ كُمْ وَيَعْلَمُ الصَّارِينَ ۗ وَلَقَذَكُنْ ثُمَّنَّوَ نَالْوَكَ مِنْ فَكِلَّانُ لَلْقَوْلُونَ فَقَدْرَا يَتُمُولُ وَآنَكُ وَلَنَظُمُ وَنَ وَمَا خَدَالًا ركسون قَذَخَلَتْ مِنْ قَسَلِهِ ٱلرَّيْثُ لِآفَانُ مَا كَأُوقِيْلَ أنقلَتُ وَعَا إِعْقَا كُمْ وَمَنْ بَنْقِلَتَ عَا عَقَالُهِ فَكَرْ بَصِيْرً آلله كَشَنَّا وَسَيْعُرِي اللهُ الشَّاكِدِينَ وَمَاكَا ذَ لِنَفَيْسِ آَنْ مَعُوْكَ إِلَّا بِإِذْ نِأَ لِلْهِ كِتَا بَّا مُؤَجِّلًا وَمَنْ يُرِهُ تُوَابَ ألذُنيانُوْزِيَهِ مِنِهَا وَمَنْ يُرِدُ ثُوَاسًا لَاحِرَة نُوْنَهُ مِنْهُ ۖ وَسَغَوْ عِالشَّاكِرِينَ وَكَايَنْ مِنْ يَجِيفًا لَاَمِعَهُ دِبِيوْنَ كَنْزُكُا وَهَنُوالِنَا اصَابَهُمْ فِيسَبَيْلُ للهِ وَمَاضَعْفُوا وَمَاآسُتَكَا نُواوَاللَّهُ يُحِنُّ الصَّابِرِينَ ۗ وَمَاكَانَ فَوَ لَمُمْ الأآن فالوارتيناً أغفزكنا ذنوتينا واينرافنا فيأمرها وتنبث آفَلَامَنَا وَأَنْضُرُهَا عَكَى لَقَوَمِ الكَالِوٰيَنَ ۖ فَانِهُ مُ اللَّهُ ثَوَّابَ ا ألذننا وَحُسْرَ ثِوَالِ الأخِرَةِ وَاللَّهُ غِينًا لَحُسْبِينَ

سَفِيلِ عِلْمُ

يْايَنْهَا الْهَ يَزَامَتُ نُوانِ تُطْبِعُوا الْهَ يَنَ كَعَرُوا يرُدُ وكُنعَا عَلَاعَقا بِكُرْ فَكَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ بَلَاللَّهُ مَوْلِيكُمْ وَهُوَخَيْرًا لَنَاصِرِيَ سَنْبُولِ فِقُ لُوْسِا لِهَ يَنَ كَفَرُ وَالْرُغْبَ يَمَا أَسَنْدَ كُوا مِا نَلْعِ مَاكَرْنِينَةِزْنْ بِهِ سُنُطَانًا وَمَأْوْبِهُمُ ٱلْسَادُ وَيِنْسَ مَنْوَكَا لَظُ كَالِمِينَ ۗ وَلَقَدْصَدَ فَكُمُ اللَّهُ ۗ وَعَدَهْ إِذْ نَعِينُ لِنَهُمْ بِإِذْ يِهِ حَتَىٰ إِذَا فَيَشِلْتُ مَ وتناذغن فالامروعصيت زين بتند مَا اَدْيُكُمْ مَا يَخْتُونَ مِنْكُ مُمَا مِنْ يُرِيدُ الدُّنْكِ ومينكر من يُربدُ الأخِرَةُ تُنعَ مَرَ فَكَ عَنهُمُ لِنَبْلِيكُمْ وَلَقَدْعَمَا عَنْكُ مُواللَّهُ وُوْصَلْ عَ إِلْمُؤْمِنِينَ إِذْ تَضْعِيدُونَ وَلَامْتَلُو 'نَ عَلَىٰ احدوالرسول يدعو كزنة اخريخ فانابتك غَنَّا بِنَيْرِيكِ نِلا نَحْنَزُ نُواعَلَى مَا فَانَكُمْ وَلاَ مَا اَصَابَكُمْ وَأَلَّهُ خَيِكُمْ عَالَعَنَ مَلُونَ

نْزَا نُزَلَ عَلَىٰ أَمْ مِنْ يَعَدُ الْغَنْرَامَنَا أَنْعَاسًا يَغْشَرُ كَالْفَاقَةُ مِنْكُمْ وَطَآنِفَةٌ قَذَا هَمَنَهُ وَأَنفُ شَهُ وَيُطْتُونَ مِاللَّهُ عَكُرًا ٱلْحَقَظَنَ الِمَا مِلْيَةِ بِعَوْلُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْآمِرِينَ شَوْحُ قُوْلِاَ الأمرككة ينه يخفؤن فانفيسه مالايبدون كك يعولون لَوْكَانَ لَنَا مِنَ الْآمَرَ أَنْنَى مَا فَيِلْنَا هُهُنَا قُلْ لَوْكُنْ فُونِكُ بُونِكُمْ لَيْرَدَالَّذِينَ كِنْ عَلَيْهِمُ الْقَنْلُ لِيْصَاحِمِهِمْ وَلِيَبْتَلَىٰ مِنْهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَيَلْمُ عَلَى مَا فِي فُلُو بَكُمْ وَاللَّهُ عَلِكُ مِنَايِنَا لَصُدُودِ ۚ أَنَا لَهُ مِنَ وَلَوَا مِنْكُمْ يَوْمَ اللَيَّ إَلِمَعَانِ إَغَا اَسْتَرَكِمُ وَالنَّسَيْطَانُ بِبَعِضَ كَلَسَبُوا وَلَقَدْعَفَا ٱللهُ عَنْهُمُ إِنَّا لِلْهُ عَفُورُ كَالِيُّهُ إِنَّا ٱلْهَا لَلَّهِ مَا لَهُمَّا ٱلْهَابَ امتوالاتكونوكالدينكفرواوقالوا لاخوايهم إذاضربوا فِالْاَرْضَ وَكَانُوا عَرَكُ وَكَانُوا عِنْدَنَا مَا مَا تُوا وَمَا فَيُتِلُوا لِيَعْمَا أَلَيْهُ ذَٰلِكَ حَسَرةً فَ قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُعْنِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ مِمَا لَعْمَانُونَ بَصِيرٌ وَكَبْنُ فَيْلُتُمْ فِيسَبَيِلَ لِلَّهِ آوُمَةُ وَلَغُغُوهُ مِنْ اللهُ وَرَحْمَةُ حَيْرٌ مِمَا يَجْعُونَ - الْمُعْتَمْ لَعْنُورُ مِنْ اللهُ وَرَحْمَةُ حَيْرٌ مِمَا يَجْعُونَ

وَكَنْنُ مُنْ أُونُونُ لِنَهُ عَنْ لَا لِمَا لِلَّهِ مَنْ نَتَمْ وَنَ فَهَا رَخُمْ مِنَ اللَّهِ لِنْ كَمْ وَكُوكُنْ فَظَا عَلِيظَ الْعَلْبِ لَا نَفَضَوُ الْمِحُولِكَ فاغف عَهُمْ وَأَسْنَفُ مِنْ كُمُهُ وَشَا وِدُهُمْ فِي لَامْرُهُ إِذَا كَامُرُهُ إِذَا عَهَتَ فَوَكُمْ عَا لِللهُ الَّاللَّهُ يَجِتُ الْمُتَوكِكُونَ انْ يَضْمُ كُمُ اللَّهُ مُ فَلاغَالِسَكُمْ وَانْ يَغِنُذُكُمْ فَنَ ذَاالَذَى يَنْصُرُكُمْ يُمِنْ بَعْدِهِ وَعَكَالِلَهِ فَلْيَتَوَكَّلُ لْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَكَالَ لِيَكِي آن يَغُلَ وَمَنْ يَغِلُلُ فَإِن بَمَا عَلَ يُؤْمِ ٱلْفِيهَةِ ثُنَّمَ تُوكُ كُلْهَيْدِهَاكْسَبَتْ وَحُدُولا يُظْلَوُنَ ۖ ٱ فَمَنَا تَبْعَ رضوانا مندكم وآء يستحط مناهدوما ويرجمت ل وَبِثْرَ إِلْمِهِينِ فَرُدَرَجَاتُ عِنْدَاللَّهِ وَاللَّهُ بَصِينِ عِنْدَاللَّهِ وَاللَّهُ بَصِينِ عِنا يْعَلُونَ كَقَدْمَنَ كَلَهُ عَلِى لَمُؤْمِنِينَ اِذْبِعَتَ فِيهُم رَسُولًا مِنْ اَنْفُيْسِهِ وَيَتْلُوْا عَلِيَهِ مِنْ اَيْايِدِ وَيُرْبِيكِهِ مِنْ وَيُعِلِّهُمُ الككابَ وَالْحِكَةَ وَانْ كَانُوا مِنْ فَبِهُ إِنَّا مَعْ مَلَا لِمُبِينِ أوَكَنَا آصَابَتُكُمْ مُعْمِيدة وَذاصَيْتُ مِنْلَمَا فَلُتُوا فَاحْلُلُ فَأَهُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسُكُمْ أَنَا اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْحٌ فَدِيْرٌ

وَمَااصَا بَكُوْ تُورَ الْنَوْ آلِكُمُانِ فَبِاذِنِا لَلْهِ وَلِيعُلَا لَوُنِينَ وليعشكر ألذين فافتوا وقيكا فرنعا كواقا بالواج سبيل ٱللهِ آوِاُدْ فَعُوا قَالُوالُوْ نَعَلَمْ قِتَالاً لاَ تَبَعَناكُمْ فَمِ لِلْكُغْر يَوْمَيْدِ آفَكِ مِنْهُ وْلِلَّا بِمَانِ يَعْوُلُونَ بَآفُوا هِمْدِمَا لَيْسَ فَهُلُوبِهِ مُواللَّهُ أَعَلَيْهَا يَكُمُونَ الْدَيْنَ قَالُوا لِإِخْوَانِهُمْ وَقَعَدُ وَالْوَاطَاعُونَا مَا فَيْلُوا فَلْ فَا ذَرَوُ اعَنَ اَنْفُنِيكُمُ المؤيَّانُكُنْ تُوسَادِ فِينَ وَلا تَحْسَكُوا لَذَينَ فَيْلُوا فِي سَبِيلُ مِنْهِ ٱمْوَاتًا بَلُ خَيَا أَءْعِنْدَ رَبِهُو يُزِدُّ قُوْنُ فَرَجَيْز بماأتنه فرالله من فضيله وكيت كنشرون بالدين كم يلحقوا بهنم مزخَلْفهُ وَأَلْآخُونَ عَلِيهُ وَلِأَهُمْ أَيْحَ أَوْنَ سَيْحَمِينُمُ وَنَ بنعة مَنَالله وفصل وآنَالله لايضيع آخُرالُوْمنين الَّذِينَ أَسَيِّهَا بُوالِيَهِ وَالرَسَوُلِ مِن بَعْدِ مَا اصَابَهُ وَالْعَرْخُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُ وَأَتَّقُوا آجْرَعُظِيمُ الْدَيْنَ قَالَ كمنزالناس أنالناس فذجمعوا ككنرفاخشوهم فَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُواحَتُ يُنَاالُهُ وَنَعِمَ الوَكُلُ ..



V I

فأنقك ابنعكم كألله وفض يُخَوْفَا وَلَيَاءَهُ مَلاَغَنَا فُوهُ وَحَا فُوْفِا نِكُنْهُمُ وَلا يُعَذِّنُكَ ٱلْذَينَ بِسُارِعُونَ فِي أَكُمُ أَنَّهُ وَأَنْ خَذُ وَإِلَّا لِلْهُ نَنَا يُرِيدُ اللهُ ٱلْأَيْضَا لَهُ مُزَحَفًا فِالْأَخِرَةِ وَلَهُ مُعَابً اَنَالَدَيْنَ اَشَكَرُواالكُفْرَمِالِإِيمَانِ كَنْيَضِرُوااللَّهَ مَنَا وَلَمَا مُعَالِكًا لِيهُ وَلا يَعْسَتُوا لِذَينَ كُفَرُوا آثَمَا بُلِكَمْ مُخَذِّلِإَنْفُيسِهِ وَإِغَا غَلِكُمْ لِيَزْدَادُوا إِغَا وَكَمْهُ عَنَاذُ مُهِينٌ مَكَانَا لَلْهُ لِيَذَرَا لُؤُمِنينَ عَلِمَا ٱنْمُعَلَيْهِ فَتَّى كَبِيزَا كُنِيكَ مِنْ الطَّنْبِ وَمَا كَازَا لَهُ لِطْلِعَكُمْ عَلَى العَيْبِ وَلَكِنَ ٱللَّهَ يَجْنِيمِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَتُكَّاءُ فَالْمِنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَانْ نَوْمُنُوا وَنَنْ عَوْا فَلَكُ أَخْ عَظَيْرٌ وَلَا يَحْسَبُنَ لَذِينَ يَعْلُونَ مِّالْنِهُ وَاللَّهُ مِنْ فَصْلُه هُوَحَدُرًا لَهُ بَلُهُ وَتُنْزِكُ مُنْسَيْطَوَ قُوْنَ مَابَغِلُوا بِيؤُوٓ أَلِعْنِكُمْ وَلِيْدٍ يرائنا لسموان وألازض وألله تمانعنكلون خسكن

لَقَدْسِهُمُ اللهُ فَوْلَ لَهَ بِنَ قَالُوا إِنَّا لَلْهُ فَعَبِّرُ وَغَنْ آغِيْكَ سَنَكُ نِنُ مَا قَالُوا وَقَعْلُهُ وَالاَّ نَبِيَّاءُ مِنْ يُرِيَّ وَنَقُوْلُ ذَوْ قُوْا عَلَا بَ الْجَرَقِ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا قَدْمَتَ آمديكم وَأَنَّالُهُ لَيْسُ بِظَلَامِ لِلْعَبِيدِ الَّذِينَ الْوَالُوا إِنَا لِلهُ عَهِدَ إِلَيْنَا آلَا نُوْزِمِنَ لِرَسُولِ حَتَى مَا لِينَا يِقُرُانِ تُأكُلُهُ ٱلنَارُ فُلْ فَدَخِاء كُمْ رُسُلُ مِنْ قَبَلِي أَلِيكَاكِ وَمَا لَذَى فَلْتُوْ فِلَوْفَتَ لَهُوْ هُذُوانَ كُنْنُوْصَادِ قِينَ فَإِنْكُدَنِّوْكِ فَقَدْكُذِبَ رُسُكُمْ وَبَلِكَ جَاؤُ مِالْبَيْكَ إِنَّ وَٱلزُّيْرِوَالْكِكَابِالْمُنِيرِ كُلُ نَفَيْسٍ ذَّالِيْفَةُ ٱلْمَوْتِ وَآيَمَا نُوَفُونَ الْجُورَكَ مُرْتُومً الْفِيهَةِ فَنَ يُحْرُ عَنْ لِنَا دِوَا دُخِلَ لِجَنَّةَ فَعَد فَا ذَوَمَا أَحَدُوهُ ٱلدُنْيَالِلَامَتَاعُ الْعُنْرُورِ كُنْيَكُوْنَ فَامُوالِكُمْ وَٱنْفُسُ كُمْ وَكُنَّتَ عُنَّ مِنَ لَذَينَ أُوتُوا ٱلْكِئَّا بَ بنقبل كندومن لذبن آئ كوااد كاكترا وَإِنْ تَصَبِرُوا وَتَتَعَوُّا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزَمِ الْأُمُودِ

وَاذَا خَذَا لِلهُ مِنَا قَا لَذِينَ اوْتُوااْ لِكَابَ لَيْتَانُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكُنُونَهُ لَهَبَدُوهُ وَزَاءَ ظُهُودِ ﴿ وَاشْتَرَوَا بِهِ غَسَكُ فَلِيَّا فَغُهُ مَانَتْ مَرُونَ ﴿ لِأَنْجَبُ مَا لَذَينَ نَفْحَ لِيَهِ بَمَا إِنَوَا وَيُحِيُّونَ أَنْ يُحِنَّكُ وَا بِمَا لَمُنْفِعَنُوا فَلَا تَخْسَبَنَكُمُ بَمْنَا ذَهْ مِنَ الْعَنَابِ وَكَمْ مُعَنَا ثِبَائِهُ ﴿ وَيَذِّهِ مُلْكُ ٱلسَّمْوَايِ وَالْاَرْضِ وَاللَّهُ عَلَيْكُولَ شَيْعٌ قَدِيَّرٌ ﴿ اِنَّا فَخَلْقِ السمؤان والأرض وآخيلاف ليكلوالهار كايات لأولح الأنباب الَّذِينَ بَذَكُوْنَا مِنْهُ قِنَامًا وَقَعُودًا وَعَلَيْجِنُوبِهِ مِرْوَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْواُ لِشَمُوا بِ وَالإَرْضَ رتناما خلفت هذا باطلاً سُخانك فقيناعذا بالناد رَبِّنَا إِنَّكَ مَنْ نُدُخِلُ لِنَا دَفَعَذَ آخَرَنِيَّهُ وَمَا لِلِظَالِلِينَ مِنْ آنِسَادِ ، رَبِّنَا انِّنَا سَمَعَنَا مُنَادِي أَيْنَادِي لِلاجِمَانِ آنانوا رَيُحُ فَامَنَا رَبِّنَا فَاغِفْرِلْنَا ذُنُولِينَا وَكُفِرْعَنَا سَيَّأَيْنَا وَتَوَفَّنَامَعَ الْاَزْارِ ﴿ كَبِّنَا وَأَيْنَامَا وَعَذَنْنَاعَلْ دُسُلِكَ وَلَا تَغِزَا يَوْمَ الِعَنِهَةُ إِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْمِيعَادَ إِنْ

فاستغاب كمنزدته فؤاتى لااضيع عَلَعَامِلِ مِن كُمِينُ ذَكَرا وَأَنْنَى بَعْضَاكُمْ مِنْ بَعْضَ فَالْذِينَ هَاجَرُوا وَأَخْرِجُوا مِن إيغِ وَاوُدُوا فِسَبَيلِ وَقَاتَلُوا وَقُيلُوا لَا كَفِيرَكَ عَنْهُ مُسَتِّاتِهِ مُوَلَادُ خِلَتَهُ مُرْجَنَا يِنْجُرَى مِنْ يَخِيهَا الأنهاد توابا منعنيذالله والله عندة كحنه النواب لأَيْغُزَّبَكَ تَفَكُّ إِلَّهَ يَنَكُفَرُوا فِي البِلادِ مَنَاعٌ قَلِيلٌ نَرْمَا وَيْهُمْ بَحَتَ مُورَبِنُسَ لِلهَادُ... لِكِنَ ٱلْدِينَ أَقَوَا رَبُّهُمْ كمن بحناث تغيى من تغينها ألآن كادُخالد يَن فيها نُزُلًّا مِنْ عِنْدِاللَّهِ وَمَاعِنْدَاللَّهِ خَيْرُ بُلَا بِزانِ ﴿ وَلَا يُوالَّذُ مِنْ آهْلِ لُڪِ مَا بِكُنْ يُؤْمِنُ اللَّهِ وَمَا أُنْزَلَ لِكُ كُمُ وَ وَمَا أَنْزِلَا لِيَنْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الْآيَفَ مَرُونَ بِالماتِ آلله غَنَا قَلِيلًا اوْلَيْكَ كَمُنْ اجْرُحُتْ عِنْدَ دَيِنِهِ عِ إِنَّاللَّهُ سَرِيْمُ أَيُحِسَابِ ﴿ إِلَّا أَيَّا ٱلْأَيْنَ أَمَنُوا أَصْبُرُوا وَصَابُرُوا وَزَابِطُوا وَاتَّنُوا اللَّهُ لَعَلَكُ مُنْفِلُونَ (١)



يَا أَيْمَا ٱلنَّاسُ الْقُوارَيْكُمُ الَّذِي حَلَقَكُمُ مِنْ هَنِيرَ وَاحِدَةَ وَخَلَقَ مِنهَازَوْجُهَا وَيَتَ مِنْهَا رِجَالًا كَيْرًا وَسِيّاءً وَٱتَّعَوْالَالُهُ ٱلَّذِي تَسَاءَلُونَ بِوَالْاَنْحَامَ الْأَلْمُكَانَ عَلَيْكُورَفِيًّا وَالْوَالْيَتَالَى آمُواكُمْ وَلاَنْتَيَدَ لُواالْحَبَيْتَ بَالِطَيْبِ وَلاَتَأْكُلُوا آمُواكُمُ إلى آمُوَالِكُوْ إِنَّهُ كَانَ حُومًا كِيِّرًا وَانْفِضْتُمْ ٱلْأَنْفَيْطُوا فِي البِّنَامِ فأنيخوا ماطابا كأمن أليساء منني ونلك ودباع فان خفشه ٱلأَنفُدِلُوا فَواحِدَةً أَوْمَا مَلَكُنَا يُمَا نُكُمْ ذِلِكَ أَدْنِي ٱلْأَنْعُولُوا وَانُواالينا وَصَدُقاتِهِ فَإِنْ غِلَهُ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ مَنْ مِنْ مُ نَفْكً مَنْكُوا مَبَيْنًا مَرِينًا وَلا تُؤْتُوا الشَّفَاءَ أَمُوا الكُمْ الْيَحَيَّمَا لَفُهُ لَكُمْ فِيَامًا وَأَدْدُ وَهُمْ فِهَا وَاكْسُوهُ وَ وَلُوا لَمْ وَوَلُوا لَمُ وَلَا مَعْ فِهَا وَأَبْتَكُوا أَلِينَا كُمِّ خَيٰ إِذَا بَكَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّا نَنَتُمْ مِنْهُمُ وَرُسُكًا فَادَفَعُواالِيَهُمُ آمُوٰا كَهٰزُ وَلاَ تَأْكُلُوهَا اسْرَافًا وَبَالْأَانَ يَكْيَرُوا وَمَنْكَانَ غِنَيَا كَلَيْسَنَعُفِفُ وَمَنْ كَانَ فَعِيراً قَلِيّاكُلْ بِالْمَرُوفِ فاذاد فَعَنْمُ اللَّهُمُ الْمُؤالَمُ فَأَشْهُ دُواعَلَيْمِ وَكَفَّ اللَّهِ حَسِيبًا

للرَّحَالِ نَصَيْتُ مِّمَا تَرَكَ الوَّالِدَايِنَ وَالْأَقْرَبُوْنَ وَللِينِيكَ وَ نَصِيبٌ يَمَا تَرَكَ الوالِدَانِ وَالاَ وَبَوْنَ مَمَا قَلْمَنِهُ أَوْكُتْ بَصِيكًا مَفْرُوضًا ۗ وَإِذَا حَضَرَا لِقِينَكُمَةُ اوْلُوا ٱلْقُرْبِي وَالِيَتَا لَى وَالْمَسَاكِينَ فَارُذُوهِ هُـغُمِنُهُ وَوَٰ لُوالَمُهُ مَوْلًا مَعْرُوفًا وَلِنِحَنْزُ الدِّينَ لَوْتَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِ مُذِّرْتَهُ صَعَافًا خَافُوا عَلَيْهِ بِرَفَلِينَةُ وَاللَّهُ وَلَيْقُولُوا فَوْلَاسَدِيكًا إَنَّالَٰذَينَ مَأْكُلُونَا مَوْالَ السَّالْمِ خُلْلًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَا صَلُونَ في بطؤنه فم فارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا يُوصِيكُمْ ٱللهُ فياوَلادِكُوْ لِلدَّكُومِيْنُ كَالْمَا لَانْنَيَىٰ فَإِنْ كُنَّ بِينَاءٌ فَوَكَ أنْنَيَنَ فَلَهُنَ ثُلْثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِكٌَّ فَلَمَا ٱليَّصْفُ وَلِإَبِوَنِهِ لِكُلِّ وَاحِدِمِنْهُمَا السَّدْسُ مَا تَرَكَ إِن كَا نَ لَهُ وَلَدُ فَانَكُمْ يَكُنُ لَهُ وَلَذُ وَوَرَنَهُ آبِوَا هُ فَلِائِمِهِ ٱلثَّلْثُ فَانْ كأنكذا نِحَةُ فَلِامِدِ ٱلسُّدُسْ مِن بَعْدِ وَصِيَةٍ يُوصِ كَمَا ٳۏۘڍؘڹڹٳٚٳٷٛڒڗٲڹٮۜٳٷڴۯڵٳؘۮۯۏۘؽٵؾؠ۬ؽٚٲۊؠ*ڂڰڴ* تَفَعًا فِرَيضَةً مِنَ لِلْهِ إِنَّا لِلَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

وَلَكُمْ نِصِنْفُ مَا تَرَكَ آ ذُوَاجُكُمْ إِنْ لَمَ يَكُنْ كُنَّ وَكُولُهُ وَكُلُّ فَإِنْكَا نَ لَمُنَّ وَلَذُ فَلَكُمْ ٱلدُّنْهُمْ عِنَا تَرَكَ نَرِمِنْ بعند وصية يوصين يما ودين وكمن الزنغ مَا تَرَكَتْ إِنْ لَا يَكُنُّ لِكُمْ وَلَدْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَلَهُنَّ النَّهُنَّ مِنَا تَرَكَتْ رِمِنْ بِعَنْدِ وَصِلَةٍ تۇھُون بَہُنَاآؤد بِنَ وَانْكَانَ رَجُلْ بُورَتْ كَلاَلَةً آوَا مُرَآةٌ وَلَهُ آخُ آوَاخَتْ فَلِكُ لَوْاحِدِمِيْهُمَا السُّدُسْ فَانِ كَانَوْ الْكُثَرَ مِنْ دَٰ لِكَ فَهَاءً سُرُكَا أَ فِالنُّلْثِ مِن بَعَدِ وَصِيتِهِ يُوضى بِهَا اَوْدَيْنَ غَيْرَمُ صَايَةً وَصِيَّةً مِنَا لِلهِ وَاللهُ عَلِيْد حَلِينَة يَلْكَ حُدُودُ اللَّهُ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يُذخِلُهُ جَنَاسِت بَغَرِي مِنْ يَخْتِهَا ٱلأَنْهَا لَ خَالِدِينَ فِيكًا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ ، وَمَنْ يَعْضِ اللَّهُ وَرَسَوْلَهُ وَيَنْعَدَّ خُدُودَ أَ يُدْخِلُهُ مَا رَا خَالِكَا فِيهُا وَلَهُ عَنَاكُ مُهِينًا ﴿

وَاللَّا فِي يَا بَيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ بِنَا يُكُمْ فَاسْتَتْهُدُوا عَلِيْهَ ۚ إِنْعَةَ مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَامَسُكُمْ هُ أَنْ فَأَلْتُهِ ﴿ حَيِّ الْوَالْمُ وَالْمُولِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْسِكِيلًا وَاللَّذَا ذِيَا مَيَا يَهَا مِنْكُمْ فَاذْ وُهُمَا فَإِنْ مَا مَا وَٱصْلِحَا فَأَغِرِهُو إِعْنَهُمْا إِنَّاللَّهُ كَانَ تَوْامًا رَجِمًا إِنَّمَا ٱلنَّوْسُدُ عَلَىٰ لِلَّهِ لِلَّذِينَ بَعْتُ مَلُوْ نَالِسُوءَ بِجَبَّهَا لَهِ نُرْ يَنُونُونَ مِنْ قِرَيبِ فَا وَلَيْكَ يَتُونُ اللهُ عَلَيْهِمْ أَ وَكَانَا لَهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۗ وَلَيْسَتَ النَّوْيَةُ لِلَّذِينَ يَعْلُونَ التَّنِيُّاكِ حَتَّى ذَا حَضَر آحَدُ هُمُ المُوْنَ قَالَ إِنَّى نُبْتُ الْآنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُونُونَ وَهُ كُفَّالُ ا وُلَيْكَ آغَدُنَاكُوْ عَذَا كَا إِلَيْمَا إِلَيْهَا الَّذِينَ لَمَنُوا لا يَعِلُ الكُوْ آن تَرَيْوُ ٱلْمِنْسَاءَ كَرَهَا وَلا تَعَضُلُوهُ مِنَ لِتَذْهَبُوا ببغضرة آأتنتموهن إلاآن يأنين بفاحت ومبكي وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْلِعَرُوفِ فَإِن كُرَهُمُوهُنَّ فَعَسَى آنَّكُوْ هَوْاشَنَا وَيَغِعَا اللهُ فِيهِ خَيْراً كَنِيراً ·

وانادَدْ نُسْراً سُينِبَدَالَ ذَوْجِ مَكَانَ ذَوْجٌ وَامَّيْتُ اخِدْيُهُزَ قِيظَارًا فَلاَ فَأَخْذُ وَا مِنْ لِهُ نَسْئًا ٱتَأْخُذُ وُبَهُ بُهْتَانًا وَاثِمَامْبِيكَ وَكَنِفَ تَأْخُذُ وَنَهُ وَقَا أفضى آبضكم إلى بعض وآخذن منك غرميناقا غَلَظًا وَلاَ تَنْكُوْا مَا نَكُوْ أَبَّا وُكُو مُنَا لِينَاءِ الآماقذ سَكفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِنَّةً وَمَقْنًا وَيَسَّاءً كبيلا مُرمَنَ عَلِيْكُواْ مَهَا لَكُوْ وَبَنَا مُكُونَ وَآخُوا نَكُمْ وَعَا نَكُمْ وَخَالا نَكُمْ وَسَاحًا لاَيْح وَسَاكَ الْأَخْتُ وَالْمُهَا لَكُمْ ٱللَّهِ فِي أَرْضَعْنَكُمْ وآخواتك نرمز الرضاعة وأمتهات يسكا يكثر وَرَبَا يَنْكُو ٱللَّهِ فِي فَهُو رَكْمُهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ أَلَّا لِي مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّا لَمِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ مِنْ ٱللّابِي دَخَلْتُ مُ بِهِنَ فَإِنْ لَوْ تَكُوْ مُؤَادَ خَلْتُ مُ بِهِنَ فَلاجْنَاحَ عَلَيْطُءُ وَحَلَّا يُلَابِّنَا فِكُمُ الدِّينَ مِزْ إَصْلا بِكُرْ وَآنْ نَجِكَ مَعُوا بَيْنَ الْأَحْتَ بْنِ إِلَّا مَا قَدْسَكُفًّا إِنَّاللَّهُ كَانَ عَنُوْرًا رَجِيمٌ ﴿ بِمَا لَمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ

وَالْحُصِّنَانُ مِنَ البَسْنَاءِ إِلَّا مَا مَلَكُنَّا مُمَّا كُلُّوكِمَّا سَاللَّهُ عَكَنُكُ وَالْمِأْلُكُ مَا وَرَآءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبَغُوْا بِأَمُوا الْكُمْ فيبين غَيْرَمْسَا فِينَ فَأَ سُمَّنَعَتْ بِو مِنْهُنَّ فَأَوْهُنَا جُورَهُنَ فِرَيضِهُ وَلاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ فِهَا تراصَيْتُ بِيمِن بَعْدِ الفَرِيضَةِ إِنَّالَٰهُ كَانَعَلِما حَكِما وَمَنْ لَمُنْسَلَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَسْكِمُ ٱلْمُصْكَاتِ الْمُوْمِنَاكِ فِينَ مَا مَلَكُنَا يَمَا نُكُوْمِ مِنْ فَتَا يَكُوْ الْوْمِيَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَى اللَّهِ عِلْمَا يَكُرُ بِعَصْنَكُمْ مِنْ بَعْضِرَ فَانِكُوٰهُنَّ بِادْ نِلْصَيْلِهِنَّ وَالْوَهُنَّ أَجْوَرَهُنَّ بِالْمُغَرُونِ لمغصنا يغترمسا فحايه ولامتينا يت أخلان فَاذَا الْحُصِينَ فَإِنَّا نَيْنَ بِفَاحِتُ فَي فَعَلَيْهِنَ بِضَفْ مَاعَكُ الْمُخْصَنَا بِدِينَ الْعَلَابِ ذَٰلِكَ لِنَ خَيْنِي َ لَعَنَتَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَآنْ نَصَبْرُوا خَيْرُكُمْ وَأَنْدُغَ فُورُ رَجِيهُ يُرِيدُ ٱللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُ مُو يَهُ لِدِيكُمُ سُلَانًا لِلاَينَ بن قَبْلِكُمْ وَيَوْتِ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَى حَكَمْ

وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱنْ يَتُوْبَ عَلَيْكُمْ وَيْرِيدُا لَذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشُّهَوَائِكَانْ بَمَيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا يُرِيْدَا لَهُ ٱنْ يُحَفِّينَ عَنُكُمْ وَخُلُوٓ لَايِنْسَانُ صَعِفًا ﴿ لَا يَهُ ۖ ٱلَّهُ يُنَ اْ مَنُوالْأَنَاكُ لَوْ الْمُؤَاكُمُ بَيْنَكُمُ وَالْبَاطِيلِ اللَّهِ اَنْ تكوْنَ تَجَارَةً عَنْ رَايِن مِنكُمْ وَلانَقْتُلُوْ ٱنْفُسُكُمْ إِنَّا مَنْهُ كَانَ كُمْ رَجِيمًا ﴿ وَمَنْ بَيْعَالُ ذِلِكَ عُدُوانًا وَظُلًّا فَسَوْفَ نَصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَسَا لَا لَهُ يتبيرا إن تَجْنِيَنُواكِيَّا ثُرُمَاثُنُهُونَ عَنْهُ لِنَكَغُرُ عَنْ وَمَنْ عِنْ وَنَدْ خِلْكُو مُذْخِلاً كُو مُدْ وَلاَ تَمُّنَوْ إِمَّا فَضَلَا للهُ بِهِ بِعَضَكُمْ عَلَيَعِضُ لِلرِّجَالِ نَصَيْكُ مِمَّا أَكُنتَ ثُوا وَلِلْهَنِيِّاءِ نَضِيَتُ مِمَّا أَكُنتَ بْنُّ وَ سُئِلُوْا اللَّهُ مِنْ فَصَلَّةِ إِنَّا لِلَّهِ كَانَ بِكُلَّهُ فِي عَلِمًا ﴿ وَلِكُلْجَعَلْنَا مَوْالِيَ فِيَا صَرَكَ ٱلوَّالِدَانِ وَالاَ فَرَبُونَ وَالدِينَ عَقدَتْ آيَمَا نَكُمْ فَالوَّحْدُ نَصِيبَهُ فُوانَا لَهُ كَانَ عَلِكُلُ شَيْ شَهَيلًا ﴿

اَلِتَعِالُقُواْمُونَ عَلَالِينَا ۚ عِنَا فَصَّلَ اللهُ بَعَضَهُ غَلْعَضْ وَكِمَّا أَنْفَ قُوْا مِنْ آمُوا لِمِيْدُ فَالصَّا لِمَا سَبُ قَايِتَاتُ حَافِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَاحَفِظُ اللَّهُ وَٱللَّهِ بِي تخافؤن نننورهن فعطوهن وأهروهن فيألفاجيه وَأَصْرِيوُهُنَّ فَإِنْ آطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهُنَّ كَسَيَلًا إِنَّا لِلْهُ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ۚ وَانْ خِفْتُمْ شِفَا فَبَيْنِهِكُمَا فابعنواحكم مزاهبله وحكما مزاهطا اذرتيا اصْلاحًا يُوَفِي اللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّا لِللهُ كَانَ عَلِيمًا حَبِيلً وأغبذواآللة ولانشن كؤابو شنيئا وبإلوالدين الخستانا وبذي الفشرني واليستائي والمسكاكين وَالْجَارِدِ عَالِقَ زِنْ وَاثِجَارِا بَجُنْ وَالصَّاحِ بِأَلْجَنْ وَٱبْنِ ٱلسَّبَيلُ وَمَا مَلَكُنَا يُعَالِّكُمْ انَّاللَّهُ لَا يَحِبُ مَنْكَانَ نَخْنَالًا فَوْرًا الَّذِينَ يَغِكُونَ وَيَا مُرُونَ النَّاسَ إِلْخُلُو كَيْكُمُونَ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ فَضَيْلِهِ وَآغَنَذُ نَالِلْكَا فِهِنَ عَذَا بَالْهُ سِنَّا ﴿

وَالَّذِينَ يُفِيعُونَا مُوالَكُ مُر فَأَءَ النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُونَ بإيلَٰهِ وَلاباليوَ مِلٰاخِرُوَمَن كَئِنا لَشَيْطِانُ لَهُ فِرَيناً فَسَاءَ وَرَبَكَ وَمَاذَا عَلِيَهُ مُ لَوَا مَنُوا مِا لِلَّهِ وَالْبِوَمِ الْاحِرُ وَانْفَقُوا مِنَا رَزَقَهُ ﴿ اللَّهُ وَكَانَا لَلَّهُ يَهُمْ عِلَيَّا ۚ إِنَّا لَلَّهَ لَا يَظْلِمُ مِنْعَتَ الَّ ذَرَةٍ وَانْ لَكْ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَنُوْنِهِ مِنَ لَذُ نَمْ آجُرًا عَظِمًا مَكَفَا ذَاجِئَا مِنْ كُلَامَةِ بِسَهِيدٍ وَجِنَا مِكَ عَلْهُوْلِاءِ شَهَيداً ۚ يَوْمَنْذِيَوَذُ الْذَنَّ كَفَرُوْاوَعَصَوُّا ٱلرَسُولَ لَوْتُسْوَى بِهُمُ الأَرْضُ وَلا يَكُمُنُونَ اللَّهُ حَدِيثًا يااتَهُا الْدَيْنَ الْمَنُوالْانَعَتْ يَوْاالصَّلْوَةَ وَانْتُوسُكَارَى حَةَ هَنَكُوا مَا نَقُولُونَ وَلا جُنياً لِلاَعْابِرِي سَبَيلَ حَيْ تَغْتَيَـلُوا وَاذِكُنْكُمْ مَضْحًا وَعَلْى َ هَرَا وَجَاءًا حَدُّ مِنْكُمْ مِزَالِغَايْطِ آ وَلْسَنْثُوْ النِيْنَاءَ فَلَمْ خَبِدُ وَامَّاءً فَيَمَنَّهُ وَا صَعِيدًا طَيَبًا فَامْسَعُوا بُوجُوهِكُمْ وَآيَدِيكُمْ انَّاللَّهُ كَانَ عَفُواً عَكُورًا ﴿ ٱلْمَرْكِلَ لَلْهَ مِنَا وُنُوانِصَيدًا مِنْ لِيكَابِ يَتْنَكُونَا لَضَلالَةَ وَيُرِيدُ وَنَانَ يَضِلُوا السَّبِيلُ اللَّهِ

وَاللَّهُ أَعَلُوا عَلَا يُكُورُكُونَ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكُونِ اللَّهِ نَصِيرًا مِنَ ٱلَّذِينَ هَا دُوا يُعَرَّفُونَا كُكِاءَ عَنْ مَوَاصِعِهِ وَيَقِوْلُونَ يَغَنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرُسْهُمِعِ وَدَاعِنَا لِنَا إِلَىٰ الْسِنَيْفِرُ وَطَغْنَا فِي آلدّنُ وَلَوْاَنَهُمْ وَالْوُاسَمْعَنَا وَاطَعْنَا وَأَضَمُّ وَٱنْظُرْاَ لَكَانَ خَيْرًا كَمُنْهُ وَا قُوَمَ وَلَاكِنْ لَعَنَهُ مُا لَلَهُ بِكُفُرُهُمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا عَلِيلًا ﴿ يَا يَهُا ٱلَّذِينَ اوْتُوا الْكِكَابَ امِنُوا عَالَزَانَا مُصَدِّقًا ڸٵمَعَكُمْ مِنْقَبُل ٓ نَطَيْسَ وَجُو**هَا فَنَرْ**ذَهَا عَلَادَ بَارِهَا ا وَمَلْعَنَهُ وَكُمَّا لَعَنَا آحِمَا مَا لَسَكُ وَكَا فَأَمْرا لِلْهُ مَفْعُولًا إِنَّا لَلَّهُ لَا يَغُفِرُ إِنَّ يُسْتُرُكَ بِهِ وَيَغْفِرْ مَا دُونَ ذَٰ لِكَ لِنَ مُنَّا } وَمَنْ نِشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدِا فَتَرَىٰا ثِمَّا عَظِيمًا ۖ ٱلْمِرَّا لِكَالَّذِينَ يُرَّكُوْنَ أَنفُ سَهُمْ بَلِ لَهُ يُرَكِي مَنْ مَيْكًا وَ لَا يُظْلُمُوْنَ فَتِيلاً ﴿ انْظُرُكُمْ فِكَ يَفْتَرُوْنَ عَلَىٰ اللَّهِ ٱلكَّذَبِّ وَكَفَى بِهِ اْغُكَامُهِينًا ٱلْمَرْزَالِمُالَدَينَا وُنُوانِصَيكًا مِنَالِكِكَابِ نُونُمِنُونَ بِأَلِحِنِكِ وَالطَّاعُونِيتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوْا هُوْ لَآءِ آهُدُى مِنَ لَذَيْنَا مَنُواسِبَيلًا

ئِنْ الْدِينَا عَنْهُ وَاللَّهُ وَمَنْ الْمِعْنَ اللَّهُ فَالْرَجْعَدَ لَهُ نَصِيرًا ولِتُكَالَّذِينَ عَنْهُ وَاللَّهُ وَمَنْ المِعْنَ اللَّهُ فَالْرَجْعَدَ لَهُ نَصِيرًا مُكْمُ رُنَصِكُ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَا لِنَا سَرَفَتِ مِنَا أمرتحن في وَالنَّاسَ عَلَى آاتُهُ مُواللَّهُ مِن فَضِلْهُ فَقَدَا لَيْنَا الكارهة الكار واليكه والناه ملكاعظها فيفن مَنْأُمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّعَنْهُ وَكَيْ يَهَمَّرُسَعِيرًا ۚ إِنَّالَّذِينَ كَفَرُوا بِايَا تِنَاسَوْقِ نَصْلِيهِ فِهُ فَارَّأَكُلَّا نَصِيحَ نَجُلُودُ هُوْ مَذَكْنَا هُوْجِلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَدُوْقُوا الْعَذَاتُ أَنَّا لَيْهُ كَانَ عَرْسِزًا تجكيا والذيزامنوا وعلوا الصالحان سنندخا فوجناية تَجِينُ فِيهَا الأَنها رُخالِدِينَ فِيهَا اَبِكَاكُمُ فِيهَا أَرُواجُ مُطَهَّرُةٌ وَنْدَخِلُهُ رَطِيلًا ظَلِيلًا ۚ أَيْنَا لِلَّهُ مَا أَكُمُ أَنْ تُوَدِّدُ وَا الآمَا فَاتِ الْيَاهِلُهَا وَاذِا حَكَمْتُهُ بِبَنِ لَنَاسِ أَنْ خَكُوا مِالْعَدُلُ إِنَّا لَلْهُ نِغَايِعِظُكُونِهُ إِنَّالُلُهُ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ إِلَّهُمَا ٱلَّذِينَ أمنوااطبينواالله واطبعوا الرشكول واوليا لامم مينكرة فَإِنْ تَنَا زَعْتُهُ فَي ثَنَّ فَرُدُ وَمِ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْهُ نُوْمِنُونَ بَالِيْهِ وَأَلِوَمِ الْأَخِرُ ذَلِكَ خَبْرُ وَآخَسُ زَا وِمِلاً رَنَى



اَ ذَرَا لَا لَذَنَ يَزْعُهُ وَلَا نَصْدَا مَنُوا يَمَا أَيْزِلَ لِلْيُكَ وَمَا أُنِّزِلَ مِنْ قَبِلِكَ بِرِيدُ وَنَ آنَ يَعَا كُوُاا كَمَا لِفَا غُوْتِ وَقَدْ أَمِرُوااَنَ بَكُفُنُرُوا بِهِ وَيْرِبُدُالنَّفَيْطَا ْنَاكَ يُضِلُّهُ مُرْضَلًا لَا بَعَيِدًا ۖ وَإِذَا قِدَا لَهُ مُرْتَعَا لَوْا إِلَىٰ مَا اَزُ زَلَالُهُ وَالِمَا لَرَسُولِ رَآيْتَ الْمُنَافِقِينَ بَصُدُونَ عَنْكَ صِٰذُودًا ۗ فَنَكَفْ إِذَا آصَالَ فَهُوْمُ صِيكَةٌ بِمَا قَدَمَنْ اَيْدِيهِ مِنْ لَمُ بِكَا ذُكُ بِحَثْ لِمُنْونَ مِاللَّهِ انْأَرَدُنَّا المَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا الْوَلْنَاكَ لَذَينَ بَعِنَكُمُ اللهُ مَا فِي قَلْوُ بِهِيْرِ فَآغِرْضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَعَلَهُمْ وَعَلَهُمْ فَإِنَفْسِهِ مُ وَلَا بَلِيعًا وَمَا ارْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ إِلَّالِيْطَاعَ بِاذْ نِا لَلْهُ وَلَوْاَمَنَهُ مُواذٍ ظَلَوُاا نَفْسَهُمْ خَاوُكَ فَآسَكُغُ غَرُوااللَّهُ وَأَسْكَغُفَ كَلِيهُ وَلِي لَوَحَدُوا اللهَ تَوَامًا رَجِيمًا ١٠٠ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ تتنافي كالنيكا فيكالنيركين كأننز لايجت أوا فَيْ الْفُيْسِ مِنْ حَرَجًا فِمَا فَضَيْتَ وَنُسِيلُوا اسْبَلِمًا

وَلَوْاَ نَاكَنِنَا عَلَيْهُ مَ اَناْ قُنُلُوْا الْفُسْتُكُمُ ٱوَاخْرُجُوا مِنْ مَارِكُمْ مَافَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيْ (مِنْهُمُّ وَكَوْاَنَهُ مُوفَعَلُوْ إِمَا يُوعَظُونَ بِهِ لتكانَخَيْرًا كَمُنْدَوَاشَدَ لَنَبْيِنًا ۖ وَاذِا لَانَيْنَا هُمْ مِنْ لَدُنَّا آخِرًا عَظِيمًا وَكَمَدَيْنَا هُوْصِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَنْ يْطِعِ اللَّهَ وَٱلرَسَوْلَ فَا وُلَيْكَ مَعَ الَّذِينَ ٱنْعَرَآلَنْهُ عَلَيْهِمْ مَزَ النِّكَ تَنَ وَالصِّدِيفِينَ وَٱلشُّهُ مَا يَوَ ٱلصَّالِحِينَ وَحَسْزَ اوْلَيْكَ رَفِيقًا ﴿ ذَٰلِكَ ٱلفَصَٰلُ مِنَا لَيْهِ وَكَفَّىٰ بأمنه عَلِيمًا ﴿ يَا آيَهُا ٱلَّهُ مِنَا مَنُواخُذُوا جِنْدَرَّكُمْ فَأَنِفُرُوا بْبَاجِا وَانْفِدُوا جَبِيكُ ۖ وَإِنَّامِنُكُمْ لَمُزَّائِهُ لِمَا لِمُنْ فَإِنْ اَصَابَتَ كُوْمُصِينَة قَالَ فَذَا نَعْدَاللهُ عَلَى إِذَا أَكُنْ مَعَهٰ ذِنْهَهِيكًا ۗ وَكَنْ إَصَابَكُمْ فَضَوْمَ إَلَٰهِ كَيَقُوكَ كَانَهُ كُنْ بَئِيكُمْ وَبَئِنَهُ مَوَدَهُ إِلَالِيَتَنِيكُنُ مَعَهُمُ فَأَفُوٰزَ فَوَذَا عَظِيمًا ﴿ فَلَيْعَا إِلْهِ فَ سَبِيلِ لِلْهُ إِلَّهِ مِنْ يَتْهُ وَنَاكِمَوْهَ ٱلدُّنْيَا بِأَلِاخِرَةً وَمَنْ يُقَالِلُ فِسَبَيل للهُ وَيُفْتَلُ وَبَيْلِ فَسَوْفَ نُوْنِيهِ آجُرًا عَظِيمًا

وَمَالُّكُمْ لَاتُفَائِلُونَ فَ سَبِيلَ لِلْهِ وَالْمُسْنَضَعَهْ بِنَ مِنَ الرِّجَاكِ وَالنِّسَاءَ وَالوَلِدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ دَبِّنَا آخِرْجُنَا مِنْ هَٰ إِنَّا لَهُ يَهِّ أنظا لأهلها وأبحف لكنا مزكذنك وليا وأجعز كنا من كذنك نَصِيرً الذَينَ مَنُوانِهَا لِلُونَ فِي سَيلُ لَنْهِ وَالْدَينَ كَ عَرُوا بْقَايِلُونَ فِي بَيْلِ لِطَّاعُونِ فَقَائِلُواْ أَوْلَيْاءَ الشَّيْطَانِ اِنَّ كَيْدَ ٱلشَيْطَانِكُانَ صَعِيفًا ٱلْمُرْزَاكِلُ لَذَيْنَ قِيلَ كُمُوْلُهُ وَالْهُدِيكُمْ وَاقِيهُ الصَّلُوءَ وَانْوُا الزَّكُوةَ فَلَاكُتِ عَلَيْهُمْ الْقِنَا لَا ذِا فَرَبُكُ منهم تيفنته فالناس كحنشة ألله آؤاشد خشية وقالوارتبا لِرَكَبَنَ عَلَيْنَا الْمِتِنَا لَ لَوْلَا آخَرَتْنَا الْاَجَلِقَ بِيَ فَلْمَنَا عُالْدُنْيَا فَلِيْلُ وَالْإِخِرَةُ خَيْزُلِنَ آفَعَ وَلا تُظْلَمُونَ فِيْلِيًّا ۚ اَيْنَهَا تَكُونُواْ يذرِ كَكُرُ الْمُؤَكُّ وَلَوْكُنْكُمْ فِي هُرُوجٍ مُسَيَّدَةً وَانِفْضِهُمْ حَسَنَّةً يَقُولُواهٰذِهِ مِنْعِنْدِ ٱللَّهِ وَإِنْ يُصِنْهُمْ سَيِّنَاثُةٌ يَقُولُواهٰذِهِ مِنْ عِنْدِلُ فَلَكُلُ مِنْعِنْدِاً مَنْةِ فَالْهَ فُلِآءِ الْقَوْمِلَا يَكَادُونَ مَفْتَهُونَ حَدِيثًا مَا اصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيْنَ اللَّهِ وَمَا اصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَنْ فَنْ مِنْ مِنْ وَآ ذَسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ دَسُولًا وَكَفَى اللَّهِ شَهِيكًا

نُ يُطِيعَ الرَسُولَ فَعَذَا طَاعَ اللَّهُ وَمَنْ تَوَلَى فَأَا دَسَكُ الَّ عَلَمُهُ حَنِيظًا ۗ وَيَقُولُونَ طَاعَهُ فَاذِا بِكُرْزُوامِنَ عِنْدِكَ بَيْكَ طَالِيْفَةُ مِنْهُ مُغَيِّرًا لَذَى مَعُولُ وَامَّهُ يَكُنُ مَايْسَنُونَ فَاغِضْ عَنْهُ وَتُوكَّلُ عَلَى للهِ وَكَفِي إِللهِ وَكِلَّا آفلا يَنَدَ يَرُونَا لفزانَ وَكُوكانَ مِنْ عِنْدِ عَبْرًا للهِ لَوَجَدُوا فِيهِ آخِيلافًا كَنِيرًا وَايَاجَاءَ هُوَامُرُمِزًا لِأَمْنَ وَالْخَوْمِ آذَاعُوا بِهِ وَكُوْرَةَ وُهُ إِلَىٰٓ الْرَسُولُ وَالَّيٰا وُلِيا لَا مَرْمِنْهُمْ لَعَيْلَةُ الذِينَ يَسْتَنْبِطُوْنَهُ مِنْهُمْ وَكُولًا فَضْلَ لَهُ عَلَيْكُمُّ وَرَحَنُهُ لَا تَنِعُنُمُ ٱلشَّنَطَا ثَالِا فَلِيلًا فَعَالِلْهُ سَبِيل آملة لالتككف إلآنفستك وَحَرْضِ المؤنمِثِ يَنْ عَسَمَا مَلْهُ آنُ يَكُفَ بَأْسَ لِلاَينَ كَفَ رُواْ وَاللَّهُ ٱللَّهُ وَأَلْكُ أَلَّكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَأَلْكُ تَنْكِلًا مَنْ يَنْفَغَ شَفَاعَةً خَسَنَةً يَكُوٰلَهُ مَجْسَكُمُ مِنْهُ وَمَنْ يَنْفَعُ شَفَاعَةً سَيَئَةً بَكُنْ لَهُ كِفِلْ مِنِهَا وَكَا رَالِلَهُ عَلِكُلْ أَنْ عُنْ مُقِيدًا ﴿ وَإِذَا خُيلُنَّهُ بِغَيْنَةٍ كُيُّواْ مِأْحُسُنَ يَنَيْأَ أَوْرُدُوْهِمَا إِنَّالَهُ كَانَ عَلِكُلَّ شَيْعٌ حَسَبِبًا ۞

ٱللهُ لَا الْدَالِا هُولِكُمْ عَنْكُمْ إِلَى وَمِ الْعِيْمَةِ لاَ رَبِّ فِيهِ وَمَنْ اَصْدَقُهُمْ الله حَدِيثًا ۖ فَمَا أَكُمْ فَالْمُنْ افِعِينَ فِئْتَ بَنِ وَٱللَّهُ ٱذَكَسَهُمْ عَاكَسَبُوااَتُرُيدُونَا نَهَدُوا مَنْ اَصَكَلَالُهُ وَ وَمَ نِصْلِاللَّهُ فَلَنْ قَدَلَهُ سَبَيلًا ۗ وَذُوالَوْ كَكُرُونَ كَا كَفَرُواْ فَتَكُوْ نُوْنَ سَواءً فَلاَ يَغِنَّدُوا مِنْهُمَ ٱوْلَيَاءَ حَيْهُ إِجْرُوا فْسِيَالَاللَّهُ فَإِنْ تُوَلُّوا فَخُذُوهُمْ وَأَقْبُلُوهُ مَيْتُ وَجَدْ تَمُوهُمْ وَلاَ يَغِذُوامِنْهُ وَلِيَّا وَلا بَصِيرًا ۚ إِلَّا الْذِينَ بِصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِيْنِكُ وَمَنْهُ مُرْمِنَا فَأُوْجَا وَكُوْحَهِمَ نِ صُدُورُهُمْ آن بِقَا لِلْوَكُمْ أَوْنِقَا لِلْوَاقَ مَهَ مُ وَكُونِتًا ۚ أَلَٰهُ لَسَلَطَهُمُ عَلَيْكُمْ فَلَقَالَلُوكُمْ فَإِنَّا غَنَزَلُوكُمْ فَلَمْ نِفَاللَّوْكُمْ وَٱلْفَوْاالَّيْكُمْ ۗ ٱلسَّارَ فَاجَعَلَا لَهُ لَكُمْ عَلِيهِ غِيرِ سَبَيلًا ﴿ سَغِيدُ وَلَا جَرِينَ يُرِيدُونَ أَنَ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلِّمَا زُدُوآ اِلْكَ الفِنْنَةُ أَذَكِينُوافِهَا فَإِنْ لَمُزْعَيْنَ لَوْكُمْ وَيْلُقُوْ الْكَيْكُمُ ٱلسَّكَمَ وَيَكُفُوْاا بَدِيهُ مُؤَنَّذُوْهُمْ وَأَفْنُاوُهُمْ حَيْثُ نُقَيِّفُتُمُوْهِ مُ وَاوْلَيْكُمْ جَعَلْنَالُكُمْ ءَكَنَهُ مُسْلِطًا مَامُسُكًّا

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِرَ إِنْ يَقْتُ لَهُوْ مِنَّا لِلْاَحَطَأُ وَمَنْفَسَّلَ مُؤْمِنا خَطَا كُوَّ مِنْ رَقَى إِنْ مُؤْمِنَةِ وَدَيَةٌ مُسَكِّعَةٌ إِلَّا هَنِلُهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّدُوْاً فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمِ عَذُوَلَكُمْ وَهُو مُؤْمِنْ فَعَبَدِ بُرَدَقَبَ فِمُؤْمِنَةٍ وَانْ كَانَ مِنْ قُوْمِ بَيْنَكُ مُو وَبَيْنَهُ مُوْمِيكًا فَ فَدِيَة مُسُسَكَةٌ إَلَىٰ هَسٰلِهِ وَتَحَبَّرِ بُرَدَقِيَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَنَ أَيْجَذِ فَصِبَا مُرْشَهُ إِن مُتَنَابِعَيْن نَوْبَهُمِنَ ألله وكانالله على حكيما ومَزَيْفُنا بُؤْمِنًا مُعَكَمِناً فَعِنا وَالْمُ مَعَنَمُ خَالِداً فِهَا وَعَضِياً للهُ عَلَنه وَلَعَنَهُ وَاعَذَلُهُ عَذَا بِأَعْظِيمُ لَا أَيْمَا الْذِينَ أمنوااذا ضرنبنغ في سبيل لله فتبكينوا ولانقولوا لِمُزَّالَةُ النِّكُ مُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِثًا مَنْ تَعَوْنَ عَهَنَا كُيُوهِ ٱلذُّنيَّا فِيَنْدَا لِلَّهِ مَعَايِنُو كَتِيرَةٌ مُ كذلك كننغمن فبذل فتمزأ لله عَليْك فَتَبَيِّنُواإِنَّا لَلْهُ كَانَ عِمَا تَعْمَلُونَ خَيِيرًا ﴿

لايَسْنَوعَالْمَتَاعِدُونَ مِنْ لَكُوْمِنِينَ غَيْرًا فِلِيا لَضَرَرِ وَالْجَاهِدُونَ فهبيلا غدبا بنوالمزوآ نفيسيم فضكا لله الجناجدين بآموالهية وَانْفِيهِمْ عَلَىٰ لِفَاعِدِينَ دَيَجَةٌ وَكُلَّا وَعَدَاللَّهُ الْمُسْنَى وَضَلَا لَلْهُ الْجَاهِدِينَ عَلَالْفَاعِدِينَ الْجُرَاعَظِيما \* دَيْجَادٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَ \* وَرَحَةً وَكَانَا لَهُ عَفُورًا رَحِيمًا إِنَّا لَذِينَ تَوَفِّهُ وَاللَّٰذِيكَةُ ظَالِحَ أنفسه فالوافيم كمنك قالوأككا لمستضعفين فيألآ دض فالوا ٱلْهَكُو إِرْضُ لِلَّهِ وَاسِعَةً فَنْهَاجِرُوا فِهَا فَالْوَلَيْكَ مَا وَيُهُمْ جَمَّكُمْ وَسَاءَ نُدْمَهِيرًا لِآكَ اللُّهُ نَصْعَفِينَ مِنَ الدِّجَالِ وَالنِّيكَ ا وَالْوَلْدَانِ لَايَسْنَطِيغُونَ جِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَجَيلًا فَاوْلِيْكَ عَسَى لِلهُ آنْ يَعِنْ فَوَعَنْهُ وَكَانَ اللهُ عَنْوًا غَنُورًا " وَمَنْ يُهَاجِرُ فِي سِيَلَا مَلْهِ يَجِدُ فِلْلاَدْضِ مَا عَمَا كَنْدِاً وَسَعَهُ \* وَمَنْ يَغِنْجُ مِنْ بَيْنِهِ مِهَا حِرًا إِلَىٰ لَلْهِ وَرَسُولِهِ ثُوَيَدُ بِكُهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدُوتَعَ آجُرُهُ عَلَى لَلْهِ وَكَانَا لِللَّهُ عَفُورًا رَجِيًّا ۗ وَاذِا ضَرَّبُهُمْ فِيالارَضْ لَكِنْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَنْ تَقَصْرُوا مِنَ لَصَلُوا وَانْحِفْتُمْ ٱنْيَفَٰتِئُكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّالْكَافِرِينَكَانُوالَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا

ا ذَا كُنْتَ فِيهِ مُوفَا قَتَ كَمُهُ الصَّلُوةَ فَلْنَصْهُ ظَا يُعَنَّهُ نَيْفُهُ مَعَكَ وَلِمَا خُذُوْا أَسِلِمَ مَنْ فَاذَا سَعَدُوا فَلْتَكُونُوا نَ وَزَائِكُمْ وَلْتَأْمِدُ طَائِقَتْهُ أَخْرِي لَهُ يُصِلُّهُ اللَّهُ عَلَّهُ ا مَعَكَ وَلَمَا خُذُوا حِذْ رَهُمْ وَآسُلِيَامُهُ وَ ذَالَّذِينَ كُفَّوُا لَهُ تَغَفُّلُونَ عَزَ اَسْلِمَتِكُ وَٱمْنِيَعَيْكُمْ فَيَسِلُونَ عَلَيْكُمْ مَنِكَةً وَاحِدً أُولَاجُنَاحَ عَلِيْكُمُ إِنْ كَانَ بِكُمْ آذكين مطرا وكننذ منهنان تصعو إآسط كالمنك وَخُذُوا خِذَرُكُوا إِنَّا لَنَّهُ آعَدُ لِلْكَا فِينَ عَنَا بَالْهُمِيَّا فَاذَا فَضَيْتُ وَالصَّلْوَةِ فَاذَكُو وُااللَّهِ قِسَامًا وَقَعُوُدًا وَعَلْجِنُوبِكُمْ فَإِذَا أَظُمَ أَنَكُ وَفَا قِمُوا ٱلصَّلَوَةُ إِنَّا لَصَلَّوَة كاتنفكاللؤمينين كجابا موفوتا ولانهنوا فابنيكاء اْلْقَوْمُ اِنْ كُوْنُوْاْ مَاٰلُوْنَ فَائِنَهُ مُوْ يَاٰلُوْنَ كَا مَاٰلُوْنَ ۚ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لا يَرْجُونَ وَكَانَا لَلْهُ عَلِما حَجَيًّا إِنَّا أَنْزُلْنَا إِلَيْكَ الْكُلَّابُ مِلْكُنِّ لِعَكْمَ مُنْزَلُنَّا مِن عَآرَالِكَ اللهُ وَلا تَكْنَ لَلِمَا يَنْ خَصِيماً وَأَسْتَغَفِرُ اللَّهُ إِنَّا لَلْهُ كَانَغَغُورًا رَجِيمًا وَلاَتْجَادِلْ عَنْ لَذِينَ يَغْنَا نُونَا نَفْسُهُ إِنَّا لَلَّهُ لَا يُحِبُّ مَنْكَ انَّ حَوَانًا آبِيمًا يَسْتَخَفُونَ مِنَ لِنَاسِ وَلَا يَسْتَخَفُونَ مِنَ ٱللهِ وَهُوَمَعَهُمُ اذِ يُبَيِّنُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مَنَ الْقُولَ وَكَانَ ٱللهُ يَمَا يَعِنْ مَلُونَ مُحِيطًا هَا ٱلنَّهُ هُؤُلَّا وَ كِنْ مُ عَنْهُ مْ فِأَلْحَيُوهِ الدُّنْيَا فَنَ يُخَادِ لَا للهُ عَنْهُمْ يُوْمَ الفِيَهِ آمَمَنْ بَكُونُ عَلِيَهِ لِهِ وَكِلاً وَمَنْ يَعَلِيهُ وَ اللَّهِ وَمَنْ يَعَلِيهُ وَ اللَّهِ أَوْيَظُلُمْ نَفَتُهُ لَوْ يَسَنَغْفِراً مَلْدَيْجِكِ أَمَّدُ عَفُولًا رَحِماً وَمَنْ تَكِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى فَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا عَلِيًّا حَبِيًّا وَمَنْ كَيْنِ خَطْيِئَةً أَوْانِمًا ثُرَّ بَرْدِ بِهِ بَرَيْكَا فَقَدَا خُمَّلَ نَهْمَانًا وَانْفَامُهِينًا ۚ وَكُوْلًا فَصَنْكُ ٱللهُ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ كَمَدَتُ ظَائِفَةٌ مِنْهُمُ أَنْ يُضِلُوكُ وَمَا يُضِلُوْنَا لِإَ الْفُنْسَاءُ وَمَا يَصْنَرُونَكَ مِنْ شَيْعٍ وَأَنْزَلَ لِلهُ عَلَيْكَ أَلْكِتَابَ وَأَيْحُكُمَةً وَعَلَّكَ مَالَزِنَكُوْ مَعْنَالُ وَكَانَ فَصَلْلَ للْهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ``

ا وَاصِلاج بَيْنَ لِنَاسِ وَمَنْ يَغْعَلْ ذَٰ لِكَا بُنِغَاءَ مَضَابِ ألله فكنوف نؤنبيه آجراعظيكا ومزانشاف ٱلرَسَوُلَ مِنْ بَعِيْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ الْمُدْى وَيَسَيِّعُ غَيْرً سبيكا لمؤمينين نؤله ماتؤلى وتضله بممتم وسآءنا مَصِيرًا إِنَّاللَّهُ لَايَعْنِهُ إِنَّ نُينْدُ لِكَ بِهِ وَيَعْنِهِ إِنَّ فِيلًا مَا دُونَ وْلِكَ لِنَ مَيَكًا أُو وَمَنْ يُشْرِكُ بِأَيِلَهِ فَقَدْصَلَ وَانْ يَدْعُونَ الْإِضْ يُطَانًا بَهِما لَا تَعَنَّدُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَاَتَغِدُنَّ مِنْ عَبَادِكُ نَصِيكًا مَفْرُوضًا وَلَاضِلَّنَهُمْ وَلَاْمِنِينَهُ ﴿ وَلَا مُرَبَّهُ وْ فَلَيْمِينِكُ فَإِذَا فَالْاَفْعُامِ وَلَامُرَتُهُنُو فَلَيْغَيْرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَغَنِّدِ ٱلسَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِا للهِ فَعَنَدُ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِيبًا ﴿ يَعِدُهُ وَكُمِّنِهِ وَمَا يَعَدُهُ إِللَّهُ مَا لَا عُرُورًا ١٠ الْوَلْنِكَ مَا وَيَهُمْ جَمَنَ زُولا بَعِدُ وَنَ عَنْهَا تَجِيصًا ١٠

وَالَّذِينَ إِمَنُوا وَعَلَوْا الصَّالِحَانِ سَنْدُ خِلْهُمْ جَنَّاتٍ تَخْرِي مِنْ تَحْيِبُهَا أَلَانُهَا (خَالِدِينَ فِيهَا آبَدًا وَعْدَاللهِ حَفَّا وَمَنْ اَصْدَفَ مِنَ اللَّهِ قِيلًا لَيْسَ مَا مَا يَتِكُمْ وَلَا آمَا نِي آهٰ إلى تَابُمُنْ يَعْمُلُ اللَّهِ أَيْرُهُ وَلَا يَحِيدُ لَهُ مِنْ ذُونِ اللهِ وَلِيَّا وَلانصَيَّرُ وَمَنْ يُعَلِّمُ الصَّايْحَاتِ مِنْ ذَكَرا وْأَنْتَى وَهُوْمُوْ مِنْ فَا وَلَيْكَ يَدْخُلُونَ أَجَنَهُ وَلا يُظْكُونَ نَهَيْرًا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِثَنَّ آسْ أَوَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ غَنْدِنْ وَأُلَّبَّعَ مِلَّهُ آلِرُهِ بِمَ حَنفًا وَاتَّخَاذَ اللهُ إِبْرُهِ بِمَخْلِيلًا وَلَيْهِ مَا فِي ألسَّمُوا نِ وَمَا فِي لا رَضَ وَكَانَا لِلهُ بِكُلَّ شَيْ مُجِيطًا ﴿ وَيَسْنَفُنُونَكَ فِأَلْسِنَاءُ قُلْ لِللهُ يُفْشِكُمْ فِيهِينَ وَمَا يُنَّا عَلَنُكُمْ فِلْكُتَّابِ فِي يَنَامَ كَالدِّبَ اللَّهِ فِي مَا يُنَّا وَاللَّهِ فِي لانؤنونهن مَاكنت كمنَ وَتَزَعَبُونَانُ سَيْحُوهُنَ وَالْمُنْ يَضْعَفِينَ مِنَ الوَلْدَانِ وَانْ تَقَوْمُواللِّيتَامَى مِالقِسْطِ وَمَا تَعْفَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّا لَلْهُ كَانَ بِرَعَلِيمًا ۞

وَانَا مُرَاةً خَافَتْ مِنْ بَعَيْلِهَا نُشُوذًا آوَاغِ رَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِيمَا اَنْ يُضِيلًا بِنُهُنَمَا صُلْحًا وَٱلصَّلْ ِ خَيْرٌ وَاحْضِرَبِ لَا نَفْنُ رُلِنَا اللَّهُ وَانِ تَعْنِيهُ وَا وَتَتَعَوَّا فَانَّ ألله كان بَمَا تَعَلَمُ لُونَ حَبِيرًا ۗ وَكُنْ تُسْلَطِيعُوا آنْ نَعَدُلُوا بِنَنَ لِلنِّسَاءِ وَكُوْ حَرَضَتُهُ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ أَلْتُ فَنَذَرُوْهَا كَالْمُعَلِّقَةِ وَإِنْ تَصْلِيلُوا وَتَتَعَوَّا فَإِنَّاللَهُ كَانَغَـٰ فُورًا رَجِيمًا ۗ وَانْ بَنَفَـٰزَقَا لِغِزَا مَٰهُ كُلاًّ مِن ستعيد وكانأ للذفا يسعا تتبيك وللدما فيالسموان وَمَا فِأَلاَ رَضِ وَكَقَدُ وَصِّينَا ٱلَّذِينَ الْوَثْوَا الْهِ عَنَّا بَ مِنْ فَيْكُمْ وَايَاكُمْ آيَا نَعَوْا ٱللَّهُ وَانْ تَكَفْ رُوا فَإِنَّ يَنْهِ مَا فِيَالسَمْوَاتِ وَمَا فِي أَلاَ رَضِ وَكَا نَا لَهُ غَنيًا حَبِيكًا وَللهِ مَا فِأ للسِّمُوا بِ وَمَا فِي الآرْضِ وَكُوْما للهِ وَجِيلًا ٳڹڛؙٙٲٚؠۮ۬ڡؚڹؙڴۯٳؠٞٛؠٵڷڬٵ؈ٛۅٙؽٳٝڮؠٵڿڛٙۅڲٲڶٲڡ۬ۮڠڮ ذٰلِكَ قَدِيرًا ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيْدَ تَوْا بَيَا لَدُنْيًا فَيَنْدَا لَلْهِ تَوَابُالَدُنْبَا وَالْأِخِرَةِ وَكَانَالُهُ سَمِيعًا بِمَهِيرً رِئَ

بِالَيْهَا ٱلَّذِينَ مَنْوَاكُوْ نُواقَوْا مِينَ بِالْقِيسْطِ نُتْهَكَّاءَ يِلْهِ وَكُوعَلَ آنف كُرْآوِالوالدَيْن وَالْآفُرَ بَنَ انْ كُرُ غَيْنَا ٱوْفَعَكُمْ فَاللَّهُ الْوَلِي بَهَا فَلا تَتَّبَعُوا أَلْمَوْيَ أَنْ تَعَسُدِ لُوا وَإِنْ لَلُوا ٱ**وْنْغِرِضُوا فَٱنَّا لِلْهُ كَانَ بَمَا تَعْلَوْنَ خَبَيْرً** إِياأَتْهَا ٱلَّذِينَ امنواامنوابالله ورسوله واليكابالذي تزكعلى سؤله وَالْكِنَا بِالَّذِي نُزَلِ مِنْ قَبُ إِنَّهُ وَمَنْ يَكُفُونِ اللَّهُ وَمَلْكِكُيْهِ وَكُنْهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرَفَقَدْضَ أَصَلَالاً بَعِيداً أَنَالَاَ رَأَمَنُهُ أَيْ كُفِّهِ وَإِنْ مَا أَمَنُوا لَيْ كُفِّرُ وَانْ مَا ذَا ذُوا كفزاً لَمْ يَكُنَ لِللَّهُ لِيَغْفِرَكُمْ نُولَا لِهَدِيَهُمْ سَبِيلًا لَهِ بَيْضِ اْلمُنَا فِعِينَ بَانَ كَمْ عَلَاكًا آلِيًّا الْدَيْنَ يَغَيْدُوْنَا لَكَا فِرِينَ اَ وَلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِينِ مِنَ اِينِيَةَ غُونَ عِنْدَ هُوْ الْعِيزَةَ فَإِنَّالِمِيزَةَ لِلْهِجَبِيعَ ۗ وَقَذَنَزَلَ عَلَنُكُمْ فِي الْكَابِ نَاذَا سَمَعُنْ مَا إِيا اللَّهِ يَكُونَهَا وَيُناهُزُ أَهُمَا فَلَا لَقَعُدُ وَا مَعَهُ وَحَيْخُوصُوا فِي حَدِيثِ غَيْرِهِ النَّكُمُ اذًّا مِثْلُهُ لَعُمْ إِنَّا لَلْهُ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهُنَّهُ جَمِيمًا رَبُّ

الَّذِينَ يَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَايْنُكَانَكُمْ فَعَمِّنَ لَلْهِ قَالُواۤ ٱلْرَبِّكُنْ مَعَكُرُوانِكَانَ لِلْكَافِرِينِ بَصَيدُكَ قَالُوا ٱلْمِسْتَعَوْدُ عَلَيْكُمْ وَغَنْعَكُمْ مِنْ لَلُوْمِنِينَ فَاللَّهُ يَعِكُمْ بَيْنَكُمْ بُوْمَا لِقِيمَةٍ وَكُنَّ عَبْعَلَ اللهُ لِلكَا فِينَ عَلَى لَنُوْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿ الْأَلْنَافِقِينَ نخادغونا لله وهوكادغهنه واذاقا موااكا لصلوة قاموا كَيْالْيْرَا فَيَالِنَاسَ وَلَا مَذَكُوْ وَنَا لَهُمَا لَا قَلْمُلَّا مْذَ بْذَبِينَ بَنْنَ ذَ لْكَ لَا إِلْيَ هُؤُ لَآءٍ وَلَا إِلَّ هُؤُلَّاءٍ وَمَنْ يْضِلِلَ لِلهُ فَلَنْ يَجِدَ لَهُ سَبَيِلًا إِنَّا الَّهُ يَنَا مَنُوا لاَ يَعْيَدُ وَالْكَافِرِينَ أَوْلَيَاءَ مِنْ وُونِالْمُؤْمِنِ يَنَا تُرُيدُونَ آذُ تَخِعَلُوا للهُ عَكَنُكُمْ سُلْطَا فَالْمِيثًا ﴾ إِذَا لُنَا فِصِينَ فِالدَّدُكِ الْآسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَالنَّجَدَ لَهُ مُنْ خَيدًا إِلَّا لَّذِينَ ثَا بُوا وَآصَكُوا وَأَعْنَصَهُوا بَايِنْيِهِ وَآخَلَصُوا دِينَهُ وَ لِيهُ وَا وَآئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْمِنا لَلْهُ المُؤْمَنِينَ آجُرًا عَظِيمًا . مَا يَفْعَلُ اللهُ بِعَكُمَ الْكُوْمُنِينَ آجُرُ اللهُ بِعَكُمُ الْ نْ سَنْكُونْ مُنْ وَامَنْ مُنْ وَكَا زَامَهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿ آَنِهُ مَنْ كُرَّا عَلِيمًا ﴿ آَنِ

﴿ يُعِنَّا لِلهُ الْجَهْرَ مَا لِسَوَّهِ مِنَ الْقَوْلِ لَإِ مَنْ ظِيلَةً وَكَا زَأَ لِلْهُ \* سَمِيعًا عَلِيمًا ۚ إِنْ تُنْذُوا خَنْرًا ٱوْتَخْفُوٰهُ ٱوْتَعَنْ فُواعَنْ سُوَوْفَآنَا لِلهُ كَانَ عَنْفُوا قَدِيرًا ۚ إِيَّالَٰدِينَ يَكُفُنُونَ بآيله وَرْسُيلِهِ وَيُرِيدُونَ آنَ يُفَرِّقُوا بَكُنَّا لَلْهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُوْمِن بَبَغِضِ وَتَكُفُرُ بِبَعِضٍ وَيَرْبِدُونَانَ يَغَذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبَيلًا مِ، أُولَيْكَ هُوَ الْكَا فِرُونَ حَقًّا وَاغْنَدْنَا لِلْكَا فِرِينَ عَنَا بَّا مُهِيًّا ۗ وَالَّذِينَ امْنُوا بَا يِلْهِ وَرْسُلِدِوَكُمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ كَحَدِمْنِهُمْ اوْلَيْكَ سَوْفَ يُؤْمِيهِمْ الْجُورَهُ وَكَانَا لِللَّهُ عَهُورًا رَجِيمًا يَتَعَلَّكَا هُوْلَا لِكِمَّا بِ ٱنْ لَمْزُلَ عَلَىٰ عِنْكُما كَامِنَ السَّمَاءِ فَقَدْسَكُوا مُوسَّى كُيْرَمِنْ ذُلِكَ فَقَا لُوا آرِنا أَلِلْهُ جَهُمَّ فَاحْذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْهِمْ نَرْ أَغَذُوا الْعِلَ مِنْ بَعِيدِ مَاجَآءَتُهُ وُ الْبِيّنَاتُ فَعَفُونَاعَنَ دَلِكَ وَأَمَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا بَهِينًا ، وَرَفَعَنَا فَوْقَهُمُ الظور بينا فهيرو فلناكم فأدخلوا الباب نتما وفلنا أَوْلاَتَعُدُوا فِي السَّبْثَ وَاخَذْنَا مِنْهُ مُرِينًا قَاعَلَهُا ١٥٠٠

رمينا قفنز وكفزه بالإيا مله وقفيله يرا لأنبياء مَيْرَى وَقُولِمِهِ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْطَبَعُ اللَّهُ عَلِيْهَا بِكُفِرْهِيمُ فَلايُوْمِنُونَ الْأَهِلِيلَا ﴿ وَيَخْرِجْرُوفَوْلِمْ عَلَى مُرْبَعَ بُهُنَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِمِيهِ الْمَاقَتَلْنَا الْهِيمَ عِيسَىٰ ابْرَرْهَ بِمَرْسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَتِلُوهُ وَمَاصَلُهُ هُ وَلَكِجُ شِيْعَهُ كَمُنْهُ وَانَّا لَذَينَ أخَلَفُوا فِيهِ لَغِيثَ لِي مِنْهُ مَا كَمُنْ بِيرِمِنْ عِلْمِ إِلَاّ اَيِّبَاعَ الظَّنَ وَمَاقَنَانُوهُ بِقِينًا بَلْ رَفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَالُلَّهُ عَزِيرًا حَبِيكًا وَانِيْنَ أَمُلُ أَلِكًا بِالْإِلَيْ فَيُؤْمِنَ لَهِ مَنِكَ مِوْتِهُ وَيُؤْمِرا لِعَيْهُ إِ يَكُونْ عَلِيَهُمْ شَهَيداً ﴾ فَبَطْلِرِينَ الذِينَ هَادُ واحَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِبَا يِا حِلْتَ كَمِنْ وَبِصَدِهِ وَنَسِيلُ لِلْهِ كَبْيِلَ ﴿ وَاخْذِهِمْ الربوا وقذ ثهواعنه وآكيله كم موال لناس إلباطل وآغذنا لِلْكَافِهِيَ مِنهُمْ عَنَا بَالِيَّا لَكِنَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ عِمَا أُنْزِلَا لَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمَقِيمِينَ الصَّلَوْءَ وَالْمُؤْنُوْنَ الزَّكُوْءَ وَالْمُؤْمِنُونَ مِا لِلَّهِ وَالْبُونِهِ الْأَخِرَا وُلَيْكَ سَنْ فُينِهِ وَاجْرًا عَظِيمًا ﴿ )

إنَّاأَ وْحَيْنَا اِلَّيْكَ كَاأَ وْحَيْنَا الْيَانُ حِي وَالنَّسِيمِينَ مِ بغذه وأونحنا إلىا برهيئه واشمعيك وانيخة وتغفؤت وَالْانْسَاطِ وَعِيسَى وَايَوْتَ وَيُونْنِ وَهُرُونَ وَسُكُمْرَ وَأَتَهْنَا ذَاوُ دَزَنُورًا ۗ وَرْسُلًا قَدْفَصَضَنَا هُمْ عَلَيْكَ مزَّفِزُ وَرُسُلًا لَمِنْقَصْضَيْءَ عَلَىٰكَ وَكَارَاللهُ مُوسَى تَكْلِيمًا دُسُلًا مُبَيْنِهِنَ وَمُنْذِدِينَ لِئَلَا يَكُوْنَ للتَاسِ عَلَى لِلْهُ حَمَّةُ بَعْدَ الرُّسْلِ وَكَانَ لِللَّهُ عَبِرُا حَيْكًا لِكُنُ لِلَّهُ يَنْهَادُ بَمَا آنَزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِيلِهِ وَالْكَلِّيْكَ أُنْزَلَهُ بِعِيلِهِ وَالْكَلِّيْكَ أُن يَشْهَدُونَ وَكَيْ بأَينْهِ شَهَيكًا ﴿ إِنَا لَذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبِيكِ اللَّهُ وَلَدْ صَلَّوا صَلاً لَا بَعَبِ لَمَّ الْأَلَا لَا لَكُونَ كَفَرُوا وَظَلَوْالَهٰ كِنَاللَّهُ لِيَغْفِرَكُمْ هُ وَلَا لِهَدْ يَهُ هُ طَرِيقًا لِلَّا طَرِبَقِ جَهَنَّ مَخَالِدِ بَنْ فِيهَا ابَداً وَكَا زَ ذَٰ لِكَ عَلَى لَلْهِ سَبِرًا إِلَيْهَا ٱلنَّا سُ فَذَهَاءَكُوْ ٱلرَّسَوُكُ مِأْكُوَ مِنْ رَبِّكُمْ فَامِنُوا خَيْرًا كُكُرْ وَانْ تَكْفُ رُوا فَانَ لِلْهِ مَا فِي السَّمْ وَالدَّرْضِ وَكَا زَا لَدْ عَلِيمًا حَكِيمًا

1.7

ياآهك الصيتاب لانعناؤا فدينكر ولاكفولوا عَلَاللَّهُ إِلَّا الْتَخَا نِمَا الْمُسَائِمُ عِيسَكَا بْنُ مَنْ إِرْسَوْلَ اللَّهِ وَكَلِتُهُ ٱلْقَيْهَا الْحَرْبَ وَدُوثِ مِنْهُ فَا مِنُوا بِإِللَّهِ وَرْسُلِهِ وَلا تَقَوْلُوا نَلْنَهُ النَّهُ وَاخْذِرا لَكُنْ وَإِنَّا لَهُ إِلَّهُ وَاجْدُ سُنِعًا نَمْ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَكَدُّ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاكِ وَمَا فِى الاَرْضَ وَكَنِي اللَّهِ وَكِلاًّ لَنْ يَنْكِفَ الْمَسَيْمُ آفَكُوُنَ عَندًا للهُ وَلاَ الْمَلْئِكُهُ الْمُقَرِّنُونَ وَمَزْبِيَتَ نَكُفُ عَنْ عَبَا دَيْهِ وَيَسْتَكُبْرُ فُسَيِحُنْهُ فِي إِلَيْهِ جَبِيكَ فَآمَا الَّذِينَ الْمَنُوا وَعَيَكُوا الصَّالِحَابِ فَيُوفِيهُم ٱجْوَرُهُمُ وَرَنِدُهُ مِنْ فَضٰلِهِ وَامَّا الَّذِينَ اسْتَنْكُمَوْا وَاسْتَكْبَرُوا فَعُدَنِهِمْ عَنَا كَا آلِهِ كَا وَلا يَجِدُونَ لَهُمُ مِنْ دُونًا للهِ وَلِيَّا وَلانصَيرً إِنَّا يَهَا النَّاسُ وَدُجَّاءً كُونُرُهَا ثُنَّ مِنْ رَبَكُمْ وَٱنْزَلْنَا لِلْيَكُمْ نُوْرًا مُبِيكًا ﴿ فَامَا الْهَ بِنَ أمَنُوا بِٱللَّهِ وَاعْلَصَمُوا بِهِ فَسَيْدُخِلُهُمْ فَ رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِ غِوالِيَهِ صِرَاطًا مُسْنَفِيمًا

جرمنان مستع**ؤ**نك

يَسْنَفْنُونَكَ قُلِ لَهُ نِفْتِيكُمْ فِي لَكَلَا لَةٌ لِإِنَّا مُرْقًا هَلَكَ لَدُهُ إِلَهُ وَلَدُ وَلَهُ أَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَاتَرَكُ وَهُوَ رَنُّهَا ٓ إِنْ لَمُ يَكُنْ لِمَا وَلَذُ فَإِنْ كَانَتَا أَنْنَتَيْنَ فَلَهُمَ الثَّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَانْكَانُواانِخَوَةً بِجَالَاوَيَسَاءٌ فَلِلذَّكُمِينُ أَجَظِ الْانْشَيْنِ يُبَيِّنُ إِنَّهُ لَكُمُ أَنْ نَصَيْلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْحٌ عَلِيكُم السور المالان فالمالي في المالية المال ياآيتها الَّذِينَ امْنُواا وَفُوا بِالْعُقُودِ أَجِلَتْ كُمْ بَهِيمُ الْآنْغَامِ الآمَايْنَا عَلَيْكُمْ غَيْرَ هِمَا لَاصَيْدِ وَآنَتُهُ حُرْمٌ إِنَّالَهُ يَحِنْكُمْ مَايُرِيْدِ ۚ إِلَيْمُ الْإِينَ إِمْنُوا لا يُجِلُّوا شَعَازُ اللَّهِ وَلَا الشَّهُرَ الكرام ولا الحدى ولا القلابد ولآ آمين البيت الحسرام يَبْغَوْنَ فَصَٰلًا مِنْ رَبِّهِ مِورَضُوانًا وَاذَا حَلَلْتُهُ فَاصْطَادُوا وَلاَ يَخِرَينُ أَسَالُ فَوْمِ آنْ صَدُ وَكُوْعَ الْسَعِدِ الْحَكَوامِ ٱۮ۫ٮؘۼؘۘۮۮۅٞٳۅٙؾۼٳۅٮۏؗٳٷۘٳڰڸڗۅٙٲڶٮؘٛڡٙۏؠؙۅڵٳٮۼٮٵۅٮۏٛٳؖۜۜۼڸٙ الإغْ وَالْعُلْمَانُ وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعِقَابِ ٠٠

- E- C

زمت عَلَيْكُ الْبَيْنَةُ وَالدُّمْ وَكُمْ الْخِنْزِرِ وَمَا أَجِدَّ إِنِيَةً الله ببروالْخِيْعَةُ وَالْوَقِ ( - وَ الْمُرِّدِينِ وَالنَّلِيعَةُ وَمَا أَكَارَ ٱلسَّبْعُ إِلَامَادُّنَيْتُ وَمَا ذُبِعَ عَلَىٰ لِنَصْبِ وَٱنْ تَسَنَّفُنِيمُوا بالآذ لامرذ كيخر فينتق اليؤمر ميش كآبزين كفر وامزه بسيكم فَلا تَعْنُونُو هُو وَاحْتُونُ الْيُؤِمُّ أَكُلْ كُمْ دِينَكُرُواَ نَمَتْ عَلَيْكُمْ مَنَى وَنَصَيْنَكُمُ الْاسِنِلاءَ دِيناً فَنَاصُطُهَ فَ عَمْصَهُ غَيْرُمَجَانِفِ لِإِنْ يُعِفَانَا لِللَّهُ عَمْوُ زُرِجَيْهُ لِيَسْتَكُونِكُ مَاذَا أُحِلَهُ وَفُولًا حِلَكُمُ الطِّيبَاكُ وَمَاعَلَتْ وْمِنْ الْجُوَّادِح مُكِّلِينَ تُعَلِّوْنَهُنَ مَا عَلَكُمُ اللَّهُ مَنْكُلُوا مِيَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَأَذَكُووْا أسُمَ اللهِ عَلَيْهِ وَالْقَوْا اللهُ إِنَّا للْهُ سَرِيْعِ الْحِسَابِ ﴿ الْمُوْمَ أُحِلَكُمُ ٱلظَّيْمَانُ وَطَعامُ الذِينَ أُوتُواْ ٱلِكُمَّا بَحِلُ لَكُرُهُ وطعانك خ لفنوالخصكان يتالمؤنيان والخصنات مَرَالَّذَ مَا وَتُواالِكِيَّامَ مِنْ قَبْلِكُمُ إِذَا الْتَبْتُونُ هُزَّا أَجُورَهُنَّ غُصِنِينَ غَيْرَمُسَا فِينَ وَلا نُبِقَّىٰذِي آخِكَانِ وَمَنْ يَكُفُنُو بألايمان فَقَدْجِطَ عَلَهُ وَهُوفِيا لَاخِرَةِ مِنْ لَكَايِبِنَ ﴿ ﴾

ياأينها الذيزا منواادا فنت الحالصكوة فاغيه لوا وْجُوِيَكُمْ وَآبْدِ يَكُمْ إِلْمَالُرَّ إِفِي وَأَمْسَمُوا بِرُوْسِكُمْ. وَادْخِلَكُمْ الْكَالْكُغْبَيْنُ وَإِنْ كُنْنُوْجُنُـ ۖ فَاظَّلْهَرُ وَاوَانِ كُنْنُهُ مَهْ إِي وَعَالِسَغَ إِوْجَاءَ آحَدُ مِنْكُمُ مِنْ الْعَالِطِ الْطِ أوْلْمَنْ ثُوْلَيْنَاءَ فَلَمْ نَجَيْدُ وَأَمَّاءً فَنَيْمَتُمُ وَاصَعِكُمُ طَبَبًا فَامْسَوْ الوْجُوهِ كُمْ وَآنِد كُمْ مِنْهُ مَا يُريدُ اللهُ لِعَعَلَعَلَيْكُ مِنْ مَرَجِ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلَيْتِهَ بِغُمَّتُهُ عَلَيْكُمْ لَقُلْكُ مِنْتُكُونَ وَاذَكُو وانِعَيَّ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِينًا قَهُ ٱلَّذِي وَانْفَتَكُمْ بَهِ إِذْ قُلْتُ مُسَيْعًنَا وَآطَعْنَا وَأَنْقَوْااللَّهُ الْأَلْلَهُ عَلِيْهُ بِذَا يِالصِّدُودِ . يَا آيُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا كُونُوا قَوْامِينَ يله سُنْهَا آءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَخِمَنَّكُمْ شَنَانَ قَوْمِ عَلَى كُلَّا هَكُ لِهِ لُوا الْمُوا فُولَ اللَّهِ لِللَّمَ فَوَى وَاتَّعَوْا لِلْهُ أَ إِنَّا لِللَّهَ خَبِيرٌ عِمَا تَعْتَمَلُونَ · وَعَدَا لِللَّهُ الَّذِينَ اَصَنُوا وَعَيَهُ إِنَّا لَصَالِحًا يُ كُنُومَ فَعُرُهُ وَٱجْرُعَظِيُّ (نَ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَ تَذَبُوا بِأَيَا يَنَا اُولَيْكَ آحَعَابُ أنجيد كآيتا الدَين مَنوا ذكرُوا فِعْتَ لَلْهِ عَلَيْكُمْ إذ هَدَ قَوْمُ ٱنْ يَبِسُطُوۤ اللَّهِ كُذِهَ مَا يُديَّهُمْ مَكَفَّ أمدته وعنك مرقأ تقوا الله وعلى لله فليتوكل المؤمنون وَلقَدَاخَذَاللهُ مِناقَ بَيْ اِسْرَا بَلُ وَبَعَثْنَا مِنهِ أَنْنَى عَشَرَنَقِياً وَقَالَ لِلهُ إِنِّي مَعَكُمُ لَئِنَ أقمَنْ الصَّلُوةَ وَالنَّيْءُ الرَّكُوةِ وَامَنْ وُرْهُلِي وَعَزَدْ غُوهُ مُ وَا فَهَنْ تُدالله قَرْضًا حَسَنًا لَا كَيْسُونَ عَنْكُوْ سَيْا يَكُوْ وَلَا دُخِلَكُ مُجَنَّا فِي جَنَّانِ جَنَّرِي مزتَّخْهَا الأنها وْفَنَ كَفَرَ بَعَدُ وْلِكَ مِنْكُمْ فَقَدَ صَلَسَوْاءَ ٱلسَبِيلِ فَيَمَانَفُضِهِ فِي مِكَا فَهُمْ لَعَنَا هُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوْمِهُمْ وَاسِيَّةً ثُمِيَّهُ فَأَلْكَيْلًمْ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَتَسُواحَظُكُمْ غَا ذُكِرُوابِهِ وَلا تَحْزَاكُ تَطَّلِعُ عَلْخًا نِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْثُ عَنْهُنْ وَأَصْغَ إِنَّالَتُهُ يُحِيبُ أَلْحُنْفِنِهِنَ نَ

وَمَزَالَّذَنَّ قَالُواا يَانَصَا زَعَا خَذْنَا مِيثًا قَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَا ذُكِرُوا بِهِ فَأَغْرَبَنَا بَيْنَهُ وَالْعَكَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يُوْمِ الْعِنْهَةُ وَسَوْفَ يُنْبَثُّهُ مُاللَّهُ يَمَاكَ انْوَايِكَ نَعَوْنَ الْمَاكِلُاكِ تَمَابِ قَدْجَاءَ كُنْدَتَسُولُنَا يْبَيْنَ لَكُمْ كَجُيرًا يَتَا كُنْ تَغْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُوا عَن كَنْ بِي قَدْجَاءَ كُنْهِ مِنْ اللهِ نؤرٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهَدِى بِهِ ٱللهُ مَنِ أَتَّبَعَ رِضُوَا مَنهُ سُبُلَ السَّلامِ وَيُخْرِرُجِهُ مِنَ الظَّلَابِ إِلَى النَّوْدِ باذنيه ويهديه في الي صراط مستقيم ١٠ لَعَدْ كَعَرَالْدَيْنَ قَالُوا أَنَّالُهُ هُوَالْكِيمُ أَبْنُ مَنْ يَهُ فُلُ فَنَ يَسْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَزَادَ آنَ عُمْلِكَ المسكيم أبن م بركة والمتذ ومن في الأدين جبيكا وبله مملك التكموايت والأرض ومابئيهكمأ يَغْنُكُونُمَا يَئِنَا أُواَ لَهُ عَلَى كَلِينَى فَهَدِرُ اللهِ

وَقَالَنَا لِهَوْدُوَالنَّصَادَى خَنْ آنِنَا ءُاللَّهِ وَآحِبَّا وْ وَفَلْ لِمَ يْعَدَ بُكُمْ بِذُنوْ بَكُرُ بَلْ اَسْتُهُ بَسَثْرُ مَنَ خَلَقَ مَغِيْرُ لَمَ مَيَثًا ءُ وَنِعَذَبُ مَنْ لَيَئَآءُ وَلِيْهِ مُلْكُالسَّمْوَابِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُا وَالَّيْهِ الْمُصِيرُ اللَّهِ الْمُكَالِكُمَّابِ وَذَهَاء كُورَسُولِنَا يُبَيِّنُ كُمْ عَلِي فَتْرَهِ مِنَ الرَّسُ لِ أَنْ تَقَوْلُوا مَا يَجَاءَكَ مِنْ بَشِيرَوَلانَذِيرِفَقَدَ جَاءَكُرْبَتِيْرُونَذِيْرُ وَٱللَّهُ عَلِيكُلِّ شَيْ فَدِيْرٌ وَاذِ فَالْهُوسِي لِقَوْمِهِ مَا قَوْمِ اذْكُرُوا يَعْتُ الليعَليْكُ إِذْ جَعَلَ فِيكُوْ ٱلْبِياءَ وَجَعَلَكُمْ مُلْؤِكًا وَالْتِيكُمُ مَاكُونُونِيا حَدًا مِنَالِمَاكِينَ يَا قَوْمُ أَدْخُلُوا ٱلاَرْضَ الْفَدَسَةَ الَّبِي كَنَبَالله لَكُمْ وَلا تَرْفَدُواعَا إَدْمَا رَكُمْ فَنُقَلِبُواخَايِبِرِينَ قَالُوا يَامُوسَيَّانَ فِهَا قَوْمُأَجَارِينَ وَايِنَ كَنْ نَدْخُلَهَا حَتَى يَخْرِخُوا مِنْهَا فَإِنْ يَغْجُوا مِنْهَا فَانِنَا ذَاخِلُونَ فَالَ رَجِلَانِ مِنْ الدِّن يَخِافُونَ آفَتَ ٱلله عَلَيْهِ مَا ٱذْخُلُوا عَلِيهِمُ الْمَاتِ فَإِذَا دَخَلْمُوْهُ فَايَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَاللَّهِ فَنُوكَ لُواان كُنْ فُومِنينَ



فَالُواٰ يَامُوسَى إِنَّاكُنْ نَدْ خُلَهَا ابَكًا مَا دَامُوا فِهَا فَا ذَهَبَ آنْتَ وَرَثُكَ فَعَا لِلِا إِنَّا لَمُهُنَا قَاعِدُونَ ﴿ قَالَ رَبِّيا يَنِ لاامَيْكُ إِلَّانَفُسِي وَآجِي فَافْرُقْ بَدِّينَا وَبَكُنَ الْقَوْمِ الفايسقين قال فانتها محرَّمَة عَلَيْهُ وَانعَانَ سَنَّهُ بَيَهُودَ فِيالاَدْضِ فَلاَنَا ْسَعَلَىٰ لْفَوْمِ الْفَاسِفِينَ ۖ وَٱلْمُ عَلَيْهِ رَبَّ أَنِكَ الْدَرَ وَالْحَقِّ إِذْ قَرَّا فُوا أَا فَفْ تُلَمِنا حَدِهِمَا وَمُ يُنْفَتَرُ مِنَ الْاَحَرِ فَالَ لَا قُلْلَنَكَ فَالَا يُمَّا يَنَقَبَّلُ اللهُ مِنَ لْمُتَقِينَ كَيْنُ بَسَطُنَ إِلَى يَدَكَ لِنَفْنُ لِهَ مَا آنَا بِرَاسِطِ يديكالنك لآفتك إفاحافا للهركت المساكمين إِنَّا ( مِذْ آَنْ نَبُوءَ مِا ثَمْ وَإَغْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ آَضَا بِالنَّادِ وَذَٰ لِلَ جَزَاؤُ ٱلظَّالِلِينَ ، فَطَوَعَتْ لَهُ نَفَسْتُهُ قَنْلَ آخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَضْهَ مِنْ كَالِيرِينَ ﴿ فَبَعَثَ لَلَّهُ مِنْ كَالِيرِينَ ﴿ فَبَعَثَ لَلْهُ غُرَامًا يَغِتُ فِي الأَرْضِ لِيْ رَبُرُكَيْفَ يُواري سَوْاةً آخية قالَا وَيُلَيَّ عَجَرَبْنَا فَأَكُونَ مِثْلَهْ لَمَا الْغُرَابِ فَأُوارِي سَوْاَةَ ٱجْي فَأَصَمَ مِنَ النَّادِ مِينَ ﴿

مِنْ اَجْلُ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَجَالِيْكَ آيْ لِمَا نَهُ مُنْ هَنَا نَفْسًا بِعَيْرِنَفْسِ إَوْفَكَ إِدِ فِي الْأَرْضِ فَكَا نَمَا فَا الْتَلْ ألناس بميعا وتمزآخياها فنكآ نماآخساالناس جَبِيعًا وَلَقَدَ جَاءَتُهُمُ وُسُلْنَا بِالْبَيْنَاتِ نُنْعَ الَّ كَبْرًا مِنْهُ مُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْآرَضِ كَمُسْرَفُونَ إِنَّا جَرَآ وْاالدَينَ نِحِيَا رِبُونَا مَنْهُ وَرَسَوْلَهُ وَسَنَعُونَ فِي الآنض فسكاداك بفت كوااؤن كالوااؤ ثقطكم آيديه وأدنج لهنومن خلافيا ونينفؤا متزأ لآدمين ذلك كمن فخزى في الذنب وكمن في الأخرَ في عذا ب عَظِيْمِ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَابُوا مِنْ فَبِلَ إِنْ تَصَّدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاغَلُوْاآنَ لَلْهُ عَنْ وُرْدِيكُمْ لِالَّهُ الَّذِينَ الْمَنْوَا أتَّعُواا للهُ وَأَبْنَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِلُ وَلِيكَ سَبَيلهِ لَعَلَكُمْ تُعْلِمُونَ ۚ إِنَّالَةِ مَنَّكُمْزُ وَالْوَانَ لَمَٰتُمْ مَا فَأَلا رَضِ جَمِيعاً وَمُثِلَهُ مَعَهُ لِيَغَنْدُ والبرمِن عَذَاب بَوْمِ الْفِينَهُ وَمَا نَفْتِكُ مِنْهُ وَكَمْ نُوعَذَا كِنَالِينُو ﴿ ﴿

يُوبِدُونَانَ يَغْرُجُوامِنَ لِنَارِوَكُمَا هُوْيِخَارِجِينَ مِنْسَهَا وَكَمُ نُوعَنَاكُ مُعِيدُ وَالسَّادِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا آيديها جزآء بماكسبا تكالأمن الله والله عزيز حكيم فَهَ: يَاكِمِن بِعَدْ ظُلِمه وَاصْلَا فَإِنَّا لِلَّهُ يَتُونِ عَلَيْهِ إِنَّالِللهُ عَنَفُورُ رَكِيْهِ ٱلْمُنْعَنِّلُهُ أَنَّالِللهُ لَهُ مُلْكُ السَّمُواتِ وَالأرضُ بِعِيدِ بُمَن لَيْثَاءُ وَلَيْف فِرُ لِمَنَّ يَنَّا ؛ وَاللهُ عَلَى لَهُ غَ فَدِيْرُ الْمَا الرَّسُولُ الْمُ الرِّسُولُ لأيَخْزُنْكَ ٱلْهَ يَنَ مِيُسَارِعُونَ فِيالْكُفْ رِمِنَا لَهَ بَنَ قَا لُوَا امّنا يا فواجهند وَكَرْ تُوْمِن فُلُوسُهُمْ وَمَنْ لَذَينَ مَا دُوا سَمَاعُونَ لِلْكَيْدِبِ سَمَاعُونَ لِعَوْمِ أُجْدِينَ لَرْمَا تُوْكَ يُحَرِّوْنَالْكَارِمِنْ بَعَيْدِ مَوَاصِعِه يَقُوْلُوْنَا نِا وْنَبِيتُمْ هْنَا غَنْذُوْ هُوَانَ لَمُنْوَنُونَ وْ فَاحْدَرُوا وَمَنْ سُيرِدٍ آلله فِنْنَتُهُ فَكُنْ تَمَنَكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا اوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَرْنُودِ اللهُ آنْ يُطلَهَرَ قُلُوبَهُمْ لَمُنْ مُنْ مُنْ ٱلذُنْيَاخِرْيِي وَلَمُنْدِفِي الْأَخِرَةِ عَنَاكِ عَظِيمُ

سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ إَحْكَ الْوُنَ لِلْتُغَيِّنَ فَإِنْ بَيَا وُلَ فَاحْكُمُ بينه وأغض عنه وان تعرض عنه وكأن يضروك مَنِينًا وَانِ حَكَمٰتَ فَاحَكُمْ بِينَهُ وَبِالْعِسْطُ إِنَّالُهُ يَجِبُ الْمُقْسِطِينَ وَكَيْفَ بُحَيِّكُوْمَكَ وَعِنْدَ هُـُمُ ٱلتَّوْرُيَّةُ فَهَا حُكُمُ اللهُ نُنْدَ يَنُولُونَ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكُ وَمَا اولَيْكَ المُؤْمِنِينَ أَيَّاا نُزَلْنَا النَّوْرِيةِ فِهَاهُ كُي وَنُوزٌ يَخَكُرُ بُهَا النَّبِيُونَ الَّذِينَ آسَكُوا لِلَّذَينَ هَادُوا وَالزَّانِيُونَ وَالآخَبَارْ بَمَاأُسْتَغَفِظُوا مِنْ كِتَابِأُللَّهُ وَكَانُوا عَلَنهِ شَهَلَّاءً فَلا تَغَنَّهُ النَّكَاسَ وَاخْتُونِ ولانتشتروا باياية تمتا فليلا ومن لزيح كزبتما اَنُزَلَا للهُ فَاوْلَيْكَ هُـُمُ الْكَافِرُونَ ﴿ وَكَذَبْنَا عَلَيْهِمْ فِهَا آذَا لِنَفْسَ بِٱلِنَفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْحَكِينَ وَالْآنْفَ بألاَنفِ وَالْادْنَ بَالْادْنِ وَالبِسَنِّ بِالبِينِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَنَ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَكَ فَارَهُ لَهُ وَمَنْ لَهُ يَحِكُمُ مِنَا ٱنْزَلَ لَهُ مَا وُلَيْكَ مُسُوالظَّا لِمُونَ ﴿ ٢٠

وَقَفَيْنَا عَلِ أَلَاهِمْ بِعِيسَى أَنِهُمْ يَهُمُ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدِيهُ مِنَ لَوْرُيرَوَا نَيْنَاهُ الإِنْجِيلَ فِيهِ هُدَّى وَنُوْزُ وَمُصَدِّفً لِمَا بَنْ يَدَيْرِ مِنَ التَّوْرِيةِ وَهُدَّى وَمَوْعِظَةً لِلْنَعَينَ وَلِيَكُمُ آهُلُالِاغِيلِ بَهَا آنزَ لَأَلِلَّهُ فِيدِّ وَمَنْ لَهُ جَنِكُمُ ۗ عَاآنَزَكَاللَّهُ فَاوُلَٰذِكَ هُـمُ الفَاسِقُونَ ۗ وَٱنْزَلْنَا لِلَيْكَ اليَكَابَ بِالْحَقِّ مْصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَ نِيرِ مِنَ الْحِكَّابِ وَمْهَنِيكًا عَلَنهِ فَاحُكُمْ بِنِّيهُ فَوْيِمَا آنْزَلَ لِللَّهُ وَلا نَبْيَعْ آهُوْ آحَهُمْ عَاجَاءَ كَ مِنَا كُتَى لِيكُا جَعَكُنَا مِنْكُمْ نِينْرَعَةً وَمَنْهَاجًا وَلَوْشَآءَ ٱللهُ كَيِعَكُمُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكُوْ لِيَنْ لِيَنْ لُوكُ فِيمًا التأخ فاستبقوا الحيزايا إكمأ للدتنج كأجميعا فينتث كمز <u>ِ</u> مَاكُنْنُهُ فِيهِ تَخْلَلِفُونَ وَآنِا َ خَكُرُ بُنِيَهُمْ بِمَا أَنْزَلَا للهُ ْ ولانتبغ أهوا أثمغ وأخذ زهران يفينوك عزبعض الزل ألله إليك فإن تولوا فاغل أغاير بدالله أن يُصِيدُ في بعض سَّغُونَ وَمَنَ آخْسَهُ مِزَ اللهُ حُكِمَّا لِقَوْمِ نُوفِيوْنَ



بْاَآتِهَاالَّذِيَ الْمَنُوالِانَفَذُواالِيَهُودَ وَٱلنَّصَادَىَ وَلِيَّاءَ بَعَضُ لَمُ ٱۅؙڸؽؖٳۦٛؠڡ۫ڝؙٛۊٙؠ۫ڹؙؾۅؙڷۿ مِنكُم وَايَدْ مِنهُ ذَا يَالْقَةُ لاَيْهَ دِي الْعَوْمَ الظَّالِينَ كَتَرَكَأُلِّينَ فِي لَلْوَ بِعِرْمَ فِنْ يُسْادِعُونَ فِيعْرِ يَقُولُونَ تَخْنَيْ إِنْ تَصِيَبُ الْأَرْزَةُ فَعَسَى لِلَّهُ أَنْ يَأْتِي بِالْفَيْعِ أَوَامْرِ مِنْ عِنْكِ فَيُضِعُوا عَلِمَا آسَرُوا فِي أَنفْيِهِ مِنْ الدِمِينَ ﴿ وَيَقُولُ لَذَينَ امنواآهؤلآء الذيزاً فسموا بالليجهداً يُمانهم أنهم كمع كم حَبطت آغَاكُ وْفَاصْبِعُوا خَايِبِرِينِ ۚ إِلَا يَهِمَا أَلَّذِينَ لَمَنْوا مَنْ مُرَدَّا مِنْ كُمْرَ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ ثَانِياً لَلْهُ بِقَوْمِ يُعْتِهُ مُؤُوِّجُنُونَا اذَّلَٰةٍ عَلَىٰ لَمُوْمِنِينَ اعِزَهَ عَلَىٰ الْكَافِرِينَ يُعَاهِدُونَ فِي سِيكِلَ لللهُ وَلاَيْعَا فُوْنَ لَوْمَةً لآنر ذلكَ فَضْا اللهُ نُوْسُهُ مَنْ لَشَّاءْ وَاللَّهُ وَاسْعَ عَلَىٰ أَغَاوَكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالْدِينَ إِمَنُوا الْدَينَ يُقِيمُونَا لَصَالُوهَ وَنُوْتُوْنَا لَأَكُوْةً وَهُ إِلْكِمُونَ ۚ وَمُنْ يَتَوَلَّى لَلْهُ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ ۗ اْمَنُوافَانَ حِزْبَاللَّهِ مُهُمُ الْغَالِبُونَ ۚ كَا آيُهَا ٱلَّذِينَ الْمَنُوالْأَلْفِيَذَٰكُ ٱلَّذِينَ اَغَذُوا دِينَكُمُ هُزُوا وَلَعِياً مِنَ لَذِينَا وَتُوا ٱلِيَّاَ بَمِنَ قَبْلِكُمُ وَالْكُفْنَارَا وَلَيَاءَ وَٱنْفَوْااللَّهُ إِنْ كُنْتُمُوْمُونِينَ ٥٠

وَاذَانَا دَيْنُواْ لِمَالُومًا تَغَذُّوهَا أَوْواً وَلَعِياٌّ ذَٰ إِلَى إِلَّهُ مُوَّا قُلْ إِلَّا هُلَا إِلَكُمَا بِهُ لِيَنْعُونَ مِنَّا الْآَ أَذَا مَنَا مَالله وَمَا أَنْزِلَ الِّينَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَانَّ أَكُرُكُمْ فَاسِقُونَ فَاهَلَ أبَنَكُ وُبِنَةِ مِنْ ذٰلِكَ مَنُوبَةً عِنْكَ أَللَّهِ مَنْ إَحَنَّهُ ٱللَّهُ وَغَصَبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مَهُ وَالْعَرَوْ وَالْحَنَا دِرَوَعَيَدَا لَطَاعُوبُنَا وُلَيْكَ شَرْ مَكَانًا وَأَضَلُ عَنْ مَوَاءًا لَسَبَيل وَاذِ آجَا وَكُوْفًا لُواا مَنَا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُرْقَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ آعَلْمَ كَمَا كَا نُواكِنُهُ وَ وَرَىٰكَ خِيْرُمنهُ وْلِيهَا دِعُونَ فِي الْإِذْ وَالْعُدُوانِ وَٱكِلُهُ وَالسَّحْتُ لَبَثْهَ مَاكَا نُوايِّمَكُونَ كُولايَنَهُ إِنْ الرَّابِنِونَ وَالاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِيدُ الْإِنْرُوآكِلُهُ لِمُلْتَعْتُ لِبَشْرَمَ كَانُوا بَصْنَعُونَ وَقَالَكِ أَلِهُوْدُ مِنْا مَنْهِ مَعْلُولَةٌ غُلَتَ آينيهُم وَلْعِنْوا عَاقَا لُوا مَلْ مَكَاهُ مَبْسُوطَتَانْ نِنْفُوْكُفْ يَشَاءُ وَلَهَزَمَدَ أَنَّكُثِرًا مِنْهُ وْمَاأُنْزِلَ النك من وَمَك طغيانًا وَكُفراً وَالْقَينَا بِيُهَ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاةَ الى توفرالقيكة كآبآ أوَقَدُوانَا رَالْعِيْمِ الْمُقَاهَا اللَّهُ وكينعون فالأدض فسادأ والثالا بعث المفسدين

وَلَوْاَنَا هَٰ إِلَيْكَا بِإِمَنُوا وَانَّفَوْا لَكُفَّزُنِا عَنْهُ مُسَيًّا يِنْهِمُ وَلاَ ذَخَلْنَا هُرُجَنَا بِنَالْنَعِيَ مِ وَلَوْاَنَهُ مُواَ الْمُواَلِقُولِيَّ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَالِنَهَيْدُ مِنْ دَبِهِنْ لَأَكُلُوا مِنْ فَوْقِهِيدٌ وَمِنْ يَكُ وَجُلُهِ مُرْمِنْهُ وَأَمَادُ مُفْتَصِدَهُ وَكَبَيْرُ مِنْهُ وَسَاءً مَايَعْلُونَ إِنَّاتُهَا ٱلرَسُولَ بَلِغِ مَّا أَيْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَانِكُمْ تَفُعُلُ فَا بَلَغُتَ رِسَالَتَهُ وَأَلَهُ يَعِصْهِكَ مِزْلُكَ إِسَا إِنَّاللَّهُ لَا يَهُدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ فَلْهَ آهَلَ لِكَتَابِ لمَنْ تَمْ عَلَيْنَى حَتَىٰ تُعِيمُوا القَوْرِيةَ وَالإِنْجِيلَ وَمَا أَيْزِلَ إِلَيْكُوْمِنْ دَيْبُخُ وَلَيْزَيِدَ ثَكَبَيْرٍ مِنْهُ فَرَمَا أُنْوِ لَا لِيَكَ مِنْ رَبِكَ طَغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَعَلَى الْفَوْمِ الْكَافِرِينَ إِنَّالَاَ مَنْ الْمَنْوَا وَالْإِينَ هَيَا دُواوَٱلصَّابِيثُونَ وَالنَّصَارِٰي مَنْ أَمَنَ بَاللَّهِ وَالْيُومُ الْأَيْرِ وَعَيْمًا لِمِمَا كِمَا فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِ مُهُ وَلَا هُمْ يَعْزَهُونُ لَ لَقَدْاَ خَذْنَا مِينَا قَ بَنَّى إِيثُرَا بُلَّ وآدسناناً المنهند دُسْلًا كَلَا عِنَّاء هُنُورَ مَنُونٌ بِمَا لاَ تَهْوَى اَنفُسُهُ مُهُ فِرَيقًا كُذَّبُوا وَفِرَيقًا يَقَتْ لُونَ ,

وكحيستواكلا تكؤن فيئنة فتموا وصموائنة نابيالله المنصدة تحكنوا وضموا ككثير منهنووالله بصيريا يَعْلُونَ لَقَدُكُفَ رَالَدِينَ فَالْوَانِكَاللَّهُ هُوَالْكِيمُ أَبْنُ مُرْيَدُوَ فَا كَالْلَسْكِيمُ مَا يَنْجَا سِنْكَ إِنْكَا غُبُدُ وَاللَّهُ رَبِّ وَرَيَكُ مُا يَهُ مَنْ يُنْفِرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ألجتنة ومأونه التساد وماللظكلين منافضار لَقَدَكُفَرَ ٱلَّذِينَ فَكَالُواا زَاللَّهُ فَالِثُ ثَلَثَ ثَلَثَ أَوْمَا مِنْ الْهِ إِلَّا الْهُ وَاحِـدٌ وَإِنْ لَهُ يَنْهُوْا عَمَا يَقُوْلُوْنَ لَمَتَ ۚ إِلَّهُ يَنَكُفَرُوا مِنْهُمُ عَلَا كِالِّكِمِ ۖ آفَلَا يَّوْبُونَاكِا لِلهِ وَلِيَسْنَغْفِرُونَهُ وَٱللَّهُ عَفُورُ رَجِيْمُ مَاالْسِيمُ ابْنُ مَرْكِ كَا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَكْلِهِ لرنسل وآننه صديقة كانا يأكلان الطعاء أنظر كَفُ نَبَيْنُ لَمُهُ الْأِياتِ نُتْءَا نَظُرْ اَ يَيْ يُوا فَكُونَ فُوْ اَتَعَنْ دُونَ مِنْ دُونَا للهِ مَا لاَ بَعَبْلُ لَكُمْ صَرًا وَلانَفَعُ أَوَاللَّهُ هُوَالسَّكِيمُ الْعَلِيمُ لَ

عُ إِلَّا هَكُلُ الصِّحَابِ لاتَفَلُوا فِي دِينُكُمْ عَيْرُ لُحُوِّ وَلاتَتَ بَعُواا هُواءً قُوْمٍ قَدْ صَكُوا مِن قَبْلُ وَاصَانُوا كَنْيِراً وَصَالُوا عَنْ سَوْآءِ ٱلنَّكِيلَ ﴿ لَمِنَ ٱلذَينَكَ فَرُوا مِنْ يَجَالِيكُوا بُلَ عَلَيكانِ ذَا وُرَدَ وَعِيسَى إِنْ مَرْبَيَهُ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَا نُوْا يَعْتَ دُونَ كَانُوالاَبَنَا هَوْنَ عَنْ مُنْكِرِ فَعَالُولُهُ لَبْشَرَهَا كَانُوا يَفْكَ لُونَ ﴿ تَرْى كَثِيرًا مِنْهُمْ يتَوَكُوْنَا لَذِينَ كَفَرُوا لِيَنْسَ مَا فَدَمَتَ كَمُنْمَ انْفُسُكُمْ آن سَخَطَ أَنَهُ عَلِيَهِ عِرَفِي العَنَابِ مِنْ مَخَالِدُونَ ﴿ وَكُوَكَا نُوا يُورُ مِنُونَ بِإِيلَٰهِ وَٱلنَّبَىٰ وَكَمَا أُنْزِ لَالِيَهِ مَاٱتَّخِنَدُوْهُ مَا وَلِيَّاءً وَلِيْكُنَّ كِنَّهُ كُلِّهُ مُنْهُمْ وَكَاسِفُونَ لَغَدَنَ اَشَدَ ٱلنَاسِ عَسَمَاوَةً لِلْأَيْنَ امْنُواالِهُوُ وَ وَالْذَينَ اَشْرَكُوْ اِوَكَفِّ لَا أَنْ الْوَهِمَ مُودَةً وَلِلْذِينَ اْمَنُواالْلِذَينَ قَالَوْاانَّا بَضَانَكُ ذَلِكَ بَاكَمِنْهُمُ سُتُسِينَ وَدُهُكَانًا وَانَّهُ وَلَا يَسَنَّكُمُ وَنَ ١٠



وَاذِاسِمَعُوامَّا أُنْزِلَا لِيَالْرِسُولِ رَبَّى اعْيْنَهُمْ تَقْبَصْرُ مِنَالَدَمْعِ مِمَاعَرُفُوامِزَاكُوَّ مِيْوُلُونَ رَبَّنَا امَنَا فَأَكْذُبُ ا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَالَنَا لَانُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَمَاجَّاءَ نَامِنَ الحَ وَنَظْمَعُ أَنْ يُدْخِلُنَا رَبِّنَامَعَ الْقُوْمِ الصَّالِحِينَ فَا فَا بَهُ مُوا لَهُ مِمَا قَالُوا جَنَّا يِكَ تَغِرَى مُنْ يَعِنْهَ أَلَا مُهٰالُهُ خَالِدِينَ فِيهُا وَذَٰ لِكَ جَزَّاءُ الْمُعْنِىٰ نَنَ ۗ وَالَّذَنَّ كُفَرُوْا وَكَذَبُوا بِإِيانِينَا اوْلَيْكَ اصْعَا بِالْجِيئِرُ لِمَا يَهَا ٱلَّذِينَ امنوالانج بمواطنياك مااحا اللاكك ولانعنت وا إِزَالِلَهُ لَا يُحِنُّ لَلْغُنَدِينَ ۗ وَكُلُوا غِارَزَقَكُمُ اللَّهُ عَلَاكًا طَتِيَّا وَانَّقُوْااللَّهُ ٱلَّذِي اَنَنْوْبِهِ مُؤْمِنُونَ الْأَيْوَاخِذَكُمْ ۗ الله واللَّغُوفِي أَيُا لِكُرُولِكِنْ تُوالْخِدُكُمْ عَا عَقَدْتُ وَالاَمْعَانَ مَنَّهُ اللهُ الطَّعَالُوعَ شَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسِطُ مَا تَطْعِمُونَ آهلكُ أَوَكِنُونُهُ وَأُوتَغُرُ رَقَيَةٌ فَيَ لَرِيَعِهُ فَصَكَامُ نَكْنَةِ آيَا يُرِذٰلِكَ كَمَنَا رَوْ آيُمَا يَكُمُ اِذَا حَكُفُ نُوْوَأَحْفَظُوْلِ آيَا تُكُرُّكُذُ لِكَ يُبِيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْمَالِمُ لَعَلَكُمُ سَنَكُمُ وَنَ

لِآمَيْهَ ٱلَّذِيزَ لِمَنْهُ لَا غَمَا الْحَذْ وَالْمَدَنَّهُ وَالْإَنْصَابُ وَالْإَذْلِامُ جْدُومُنْ عَا الشَّيْطَانِ فَاجْلَنْهُ وُلَعَلَّكُمْ نُعْلَمُ نَ الْغَالُولُدُ الشَّيَطَانَ آنَيْوِقِمَ بَيْنَكُمُ الْعَكَاوَةَ وَالْعَضَّاءَ فَأَلَخَرُواْلُكِشَّ وَيَصْدَكُمْ عَنْ ذِكُوا لِلْهِ وَعَنْ لِصَلَّوْةٍ فَعَلَّا لِمُمْنَهُونَ وَاطِيعُواْ اللهُ وَاطِيعُوا ٱلرَّسَوُلَ وَاحْذَذُواْ فَإِنْ وَكَيْنُهُ فَأَغُلُوْ آغَا عَلَى رَسُولِيَا الْبِكُلاغُ الْمِيْنُ لَيْسَ عَا الْذَيْنَا مَنُوا وَعَكُو الصَّالِكَايِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواا ذِا مَا أَقَفَوْا وَأَمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّاكِانِ تُمَّ أَنَّقَوْا وَأَمَنُوا ثِرَّا مَّقُوا وَأَحْسَنُوا وَٱللَّهُ يَحِبُ المنينين إياتها الدين المتواليثلوتكم الله بشغ مز الصند تَنَالُهُ آيَدِيكُمْ وَرِمَا كُمُ لِيقَلَمُ آللُهُ مَنْ يَكَافُهُ بِالْعَيْفُ فَلَاعَنَاكُ بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَنَا كِنَا لِيهُمْ ۚ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ لَمَنُوا لَا نَفْنُ لُواْ الصَّيْد وَانْذُجُهُ وَوْمَا وَيَكُاهُ مِنْكُو مُتَعَلَّكُ فِي آلِهِ مِنْاً مَا قَنَا مِنَ النَّعَمَ يَخُهُ بِهِ ذَوْاعَدُ لِي مِنْكُمْ هَدْيًا بْالِعَ الْكَعْبَةِ ٱوْكَفَارَةٌ طَعْامُ سَكَاكِينَا وْعَذْلْ ذِلْكِ مِسَامًا لَّـذُوقَ وَبَالَاَمْرِهِ عَفَاٱللَّهُ عَلَّا لَلْهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا سَكَفُ وَمَنْ عَادَ فَيَنْفِهِ مُاللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيْدِ وَانْفِقَامِ

أجَلَاكُوْمَتِيذُ أَلِمَ وَطَعَامُهُ مَنَاعًاكُكُوْ وَلِيسَيَّارَةِ وَحُرَّمَ عَلِيْكُمْ صِينَدُ الْبَيْرِ مَا دُمْتُ مُرْمًا وَاتَّعَوْ اللَّهُ ٱلَّذَّى إِلَيْهِ تَخْتَرُونَ ﴿ جَعَلَا مِنْهُ الْكَغْبَةَ الْبِيْنَا كُمَّامًا مِيامًا للتاس والشنوانح إمروا لمدى والقلائد ذلك لنعتكوا ٱنَّالْقَهُ يَعْكُمُ مَا فِي السَّمُوابِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَٱنَّا مَلْهُ بِكُلِ شَيْعُ عَلِيْكُم اعْكُوْاآنَا للهُ سَنَدِيْدَ الْعِقَابِ وَآنَا للهُ غَغُورُ رَجِيْكُم ﴿ مَاعَلَى لِيَسَوُ لِلاَ الْبَلاْغُ وَاللَّهُ يَعَنَالُمُ مَانْنِدُونَ وَمَا تَكُمُونَ ﴿ فُلْلاَيَسْنَوِي الْحَيْدُ وَالطَّيْبُ وَلَوْاَ غِمَّكَ كُثْرَةُ الْحَبِيَثِ فَانْقُوْا اللهُ يَا إِوْلِيا لَا لِبَا بِ لَعَلَكُوْ تُعْلِمُونَ ۚ إِلَيْهُا ٱلَّذِينَ الْمَنُوا الْإِنْسَاكُوا عَزْ إِنْشَاءً ۗ انْ تُندَلَكُمْ نَسَنُو كُمْ وَإِنْ نَسْنَكُوا عَنْهَا جِينَ نُيزَ لَ الْفُرَانُ تُنِدَكُمُ عَفَااللهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُونِ حَلِيثُم قَدْسَالَمُنا بَجِيرَةٍ وَلاسْائِبَةٍ وَلاوَصِيلَةٍ وَلاَحَامٌ وَلَاكَنَ الْذَينَ كَفَرُوا يَفْنَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُّ وَأَكْثَرُهُمْ الْاَيَمْ فِيلُونَ "

وَإِذَا فِيكُ لَهُ مُناكُوا إِلْمَا ٱنْزَلَ لَلْهُ وَالْمَالُولُهُ لَوْلُهُ لَوْلُكُ لُولُولُوا لُوا حنسنا ما وَجَذْنَا عَلَنه أَيْاءَ نَا أَوَكُوكَانَا لِآوُهُ لا يَعْلَوْنَ نَنِنَا وَلا يَهْنَدُونَ ۚ يَالِيَهُا الَّذِينَ ٰ مَنُواعَكَ كُمْ أَفَيْتُ لاتضة كأمز جنباً إذا أخذ وتنتذ إلياً لله مرّج عُسكر جَهِيم فَيْنَتُكُمْ بِمَاكُنُهُ تَعْلُونَ ۚ يَالَيْهَا الْذَيْزِ الْمُنُواشَيْا دَهُ بَيْنِكُمْ إذاحَضَهَ اَحَدَكُمْ الْلُوَيْنِجِينَ الْوَصِيَةِ اثْنَانِ ذَوْاعَلْلِهِ فِيكُمْ آؤاخران مزغيركم افاكث ضربت فحالارض فكصابتكم مُصِيَيَةِ الْمُؤَنِّ تَحْبُسُوَنُهَا مِنْ يَعْدِا لِصَلْوَةٍ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنا ُ ذَبَيْتُ وْلاَنَتْ بَرَى بِيَعْمًا وَلَوْكَانَ ذَا فَوْنِي وَلاَ نَكُوْمَ شَهادَةَ ٱللهِ ايَّا اِذَّا لِمَا لِمُنْ لِمُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ السَّحَقُّ الْيُمَّا فأخران َيقومانِ مَقَامُهُا مِنَ لَذِينَ أَسَتَعَقَّ عَلَيْهِمْ الْاَوْلَيانِ فَيْفُسْمَان بِاللَّهُ لَنُّهَا دَنْنَّا آحَقُ مِنْ شَهَادَتِهَا وَمَا أَعْلَدُنِنَّا ائِّاَاذِّاَ لِمَزَالِظَالِمِينَ ﴿ لِكَ اَذَّ إِنَّ مَا تُوَا مِٱلشَّهَا وَيُ عَلْ وَجَهَمَا اَ وَيَخَافُوا انْ ثُرَدَا يَمَانُ بَعَدَا يَمَا نِهُ وَانْفُوْا ٱللهُ وَٱسْكَمُعُواواً للهُ لا يَهُ لِي عَالِقَوْمَ الفَاسِفِينَ ۗ



يَوْرَيْجُهُمْ اللهُ الرُّسْلَفِيقُولَ مَاذَّا إِجْبُتُمْ قَالُوا لَاعِلَمُكَا أَ اِنَّكَ ٱنْتَ عَلَاْ مُرْالْغَيْوُبِ ۚ اِذْ قَالَا لِلَّهُ يَاعِيسَكَى أَنَّ مَرْ يَرَا ذَكُرْ يِنْعُبَى عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَيْكَ أِذْ كَيْدَتُكَ بِرُوحٍ الفُدْسِ عَكُمُ النَّاسَ فِي الْهَدِ وَكَهَ لَا ثُواذِ عَلَيْكُ البكاب واليخكة والتؤدية والإنجي واذتخلو مِنَ لَطِينَ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِ بِادِ نِي فَنَـُنْوْ فِهَافَكُونِ طَيْرًا بإذنى وننبرنحا لأخكمة والأبرص بإذبي واذتخرخ المؤتى بإذني واذكففت بمخانيرا يكعنك إذجيتهم بالبَيّنَانِ فَقَالَ لَلَّا يَنَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هِلْمَالَةُ سِعْتِهُ بِنْ وَإِذَا وْحَيْتُ إِلَىٰ الْحَارِتِينَا فَالْمِنُوا بِ وَبِرَسُولِيْ قَالُوٓا اٰمَنَا وَأَشْهَدُ مِانِّنا مُسْلِمُونَ الْفِقَالَ التواريون ياعيسكان مركرة كليسنطيع رأبك أن يتزك عَلَيْنَا مَنَائِكَةً مِنْ لِسَمَاءُ قَالَ لَقُوْااللَّهَ انْ كُنْ فُومُومُ مِبِينَ قَالُوا بِرُيدُانَ نَأْكُلُ مِنْهَا وَتَطْمَيْنَ فُلُونِنَا وَتَعْلَمُ اَنْ فَذَصَدَ فَكَ اَكُونَ عَكِيكًا مِنَ الشَّاعِدِينَ ١٠٠

قَالَ عِسَدُ أَنْ ثُمْرَيُهُ ٱللَّهِ قَرَيْنَا ٱنْزِلْعَلَنْنَا مَآيْدُةً مِنْ ٱلسَّمَاءِ تكوْنُ لَنَاعِيدًا لِاقَلِنا وَأَخِرَا وَأَيْ مِنْكَ وَأَدُوْفَنَا وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلزازقينَ ۚ قَالَاللَّهُ إِنَّى مُنَرَلُهَا عَلَيْكُمْ فَزَبَّكُمُ مُسَدُّ مِنْكُمْ فَأَنَّى أَعَذَنْ عَنَا كَالَّا أَعَذَنْ احَكَّا مِنْ الْعَالِمَينَ وَاذْفَالَ لَعْهُ يَا عِدْسَةَ (مُزَّهَرُ مَرَّانَتُ فُلْتَ لِلنَّاسِ الْتِحَادُونِ وَأَيِّحَا لِمُدَيْنِ بْرُدُونِا مِّنْدُ قَالَ سِنْعَانَكَ مَا يَكُونُ لِمَا نَاقُوْلُ مَا لَيْسَرَ لِلْحِيجَةِ انَكُنْ ثَلْنُهُ فَقَدْ عَلِنَهُ تَعَلَّمُ مَا فِي هَسْيَ وَلَا ٱعْلَمُ مَا فِي نَفْيِهِ كَانِّكَ أَنْ عَلَامُ الْغِيُوبِ ، مَا قُلْ كُمْ إِلَّا مَا أَمْرَيَّخِ بِهِ إِنَا عُبُدُوا اللَّهُ رَبِّي وَرَبِّكُمْ وَكُنْ عَلَىٰ شُهَدُا مَا دُمْتُ فيفرفكنا توَفَيْتَنَي كُنْنَا نَشَالاً قَتِ عَلَى مُواَنْتَ عَلِيكًا شَيْحُ شَهَدُ إِنْ تُعَذِّنِهُ مُ فَإِنَّهُ مُعَادُلَ وَإِنْ تَغَفِرُ لَمُ مُؤَانِّكُ مُا فَالَكُ نَنَالْمِزُ إِلْحِيْدُ قَالَاللهُ هٰنَا يُوْمُ يَنِهُمُ الْصَادِةِ مِنَ صِدْقُهُمْ أمنزجنان تغري من تعنها ألأنها دخالدين فيها أيكارضي عَنْهُ وْوَتَصُواعَنْهُ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ لِيَٰهِ مُلْكُ التمواك والأرض وكمافيهز وهوعكاكل شئ قديز

نَّةُ قَصَٰ اَحَلَا وَاَجَامُ سَمَّى عِنْدُهُ ثَرُ اَنْ مِنْ مَا تَكُسُونَ وَمَأَنَأُتُهُمُ إِلَّهُ مِنْ الْمَاكِ رَبِّهُمُ أَلَاكًا نُو فقذكذنوا مالج كأحاءهم فسؤف مَاكَانُوا بِهِ بَيْنَةُ مِزْوُنَ ۚ كَاذِيرَوْأَكُوْ اَهْلَكُنَّا مِنْ فَنَا يُرُوَأَنشَاٰنَاكُمِن بَعَدِهِ نِهُ وَنَااْخَرِينَ ۗ وَلَوَنَزْلْنَا عَكَيْكَ كِنَّا كَا فِي فِي ظِلَاسٍ فَلَسَوْهِ بَا يُدِيهُمَ لَقَالَ لَذِينَ كَفَرُوا نِ هَمَالِهُ مِضْمُهِ بِنُن ۖ وَقَالُوالَوْلَا أَنِزَلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وكؤا ذزأننا مككا كغفي لآفهن ولأننظروت

وَلُوْ يَعَلْنَا وْمَلَكُ الْجَعَلْنَا وْرَحْلَا وَلَلْمَتَ فِياْلاَرْضِ الْمُنْعَرَا نُظُرُ وِاكْيَفَ كَانَ عَاقِمَةُ الْكُكَّذِ بِينَ أيلن ما في السّمزاب والآرض فا بنه كتّ على نفس لأَخَلَةُ لِعَبِيعَنِّكُ وَالْيُومُ الْفَكَةِ لأَرْبَ فَهُ الْذَينَ خَسَهُ وَالنَّفُيْسَانُهُ فَعُهُ لَا يُؤْمِنُهُ نَا ۗ وَلَهُ مَاسَكُمْ؟ فَالْيَا وَالنَّهَا زُوهُوَ السَّبِيهُ العَلِيْمِ فَلْ آغَيْرَاللَّهِ ذُوَلِيَا فَالِطِرَ لِسَهُوا بِدُواْ لِأَرْضِ وَهُونُظِعِهُ وَلا يُطَعُهُ فَلِ أَيْنِ مِنْهَا فَأَكُونَا وَكُمَ ۚ إِسَادَ وَلا تَكُوْ مَنَ زَالْمُنْهُ كُبِنَ أَوْا آذِ إِخَافُ إِنْ عَصَمْتُ دَقِّي عَذَا بَ وَإِنْ يَسْسَنُكَ اللَّهُ بِضُمُّ فَلَا كَاشْفَ

هنأالقرآن لأنذركم بهومن ملغ إنتك الَّذِينَ الْمُنَاكُونَ الْكُمَاكَ عَمْ فُونَهُ كَايَعُ فُونَا بُنَاءَهُ عَالَيْلُهُ كَذَمَّا أَوْكَذَت بِإِنَا تِبِإِنَّهُ لَا يُفْلِلُ ٱلظَّالِمُونَ ۖ وَتَوْمُ ۚ ثُوَا لَهُ ثَكُونُ فِلْنَكُ ثُمُ الْآَانَ قَالَوْا وَٱللَّهِ دَيِّنَا مَاكُنَا فِفَهُو أُوفَى إِذَا نِعِينُووَ فِي أُوانِ رَوْا كُوالُهُ ٱۉؙڬٛؽؙٵۮڵۅؙٮؘڮؘڡۜۅٛڶٲڵۮؠڗڲڡٚۅؖٛٳٳڹۿڵٲٳؖٳۘٳٮٵڟؠؗ وَهُ يَنْهُونَ عَلْهُ وَيَنَّا وَنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا نْسَغُووَمَا يَسْنُعُرُونَ ۗ وَلَوْ تَرْكَى إِذْ وُقِينُوا عَلَى لِنَا رِفَعَ الْوُا

مَا مَكَا لَهُ مُمَاكَا نُوالْيُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ زُدُّ وَالْعَادُ وَالْمَانُوا عَنْهُ وَانَّهُ مُلَّاذِبُونَ ۗ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِيَّاحَيَا لُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَاغَوْ بَمِغُونَينَ ۗ وَلَوْتَرْعَاذِ وُقِينُوا عَلَى بَيْمِ قَالَالَيْسَ هٰذَا بِأَلِيَّ فَالْوَامِلْ وَرَبِّنَا فَالَ فَذَوْ قُوْا ٱلْعَذَا يَكُمُنُهُمْ تَكُونُ وَنَّ ۚ فَدْخَيِهُ الدِّينِّكَذَّ نُوا بِلْقَاءِ اللَّهِ حَنَّى ذِاجَاءَ تُعْمُرُ الساعة بغتة قالوايا حسرتناعا مافقنا فهاوخ يجلون اَوْذَا رَهْمُ عَلِظُهُودِهِمَ الْاسْنَاءَ مَا يَزِدُونَ وَمَا الْحِيْقُ ٱلْذَنيَا كِلَّا لِعِكَ وَكُوْ وَلَلْمَا زُالْاِجَرُ وَخَدْرُ لِلَّذِينَ يَتَعَوْنَ لايُكَذِنُونِكَ وَلَكِنَ ٱلظَالِمِينَ بِإِيَاتِنَا لِلْهِ يَخَذُونَ وَلَعَدُ كُذَتَ رُسُامِنَ مَنِلِكَ فَصَبَرُوا عَلْمَاكُذِ بُوا وَاوْدُ وُاحَتَىٰ آنيه وكفرنا وَلامْيَدِ لَ لِكَلَّا مِنْ اللَّهِ وَلَقَدُ جَاءَكَ مِنْ زَيَايُ المُنِسَلِينَ وَانْكَانَ كُمُ عَلَىٰكَ اعْرَاضُهُ وَإِنْ اَسْتَطَعْتَ اَنْ لَبَيْنَى نَفَعًا فِي الآرضِ أَوْسُكَا فِي السِّمَاءِ فَكَالْتِيهُ مُوالِكَ وَلَوْشَاءَ اللهُ لِحَمَّهُ مُعَالِمُهُ لُدى فَلَا تَكُونَنَّ مَلْ لِيَا هِلَمَن



الذبر بسمون وألو في سعيف الله أنه آك عِعُونَ وَقَالُوالَوْلَانْزَلَ عَلَيْهِ أَمَةُمُ إِنَّهِ قُلْإِنَّالُلَّهُ قَادِرْعَا إِنْ يُنَزَلَا يَهُ وَلِكُوْ أَكُوْ أَهُ لِا يَعَلَوْنَ وَمَا مِزْ دْآبَرَ فِي الاَرْضِ وَلاطَآرُ بَعِلْهُ عِبَاحَيْهِ إِلَّا أُمُّ أَمَنَا لَكُمْ مآفرة فنا فحاليكأب بن شخ ننترالي ديهيم فينشرون وَالَّذِينَ كُذَّوُا مِا مَا يَنَا صُرُو بُكُرٌ فِي الظَّلَاكِ مَنْ يَشَا إِلَّهُ مُ يضلِلهْ وَمَنْ يَشَا يَجَعَلْهُ عَلْصِرَاطِ مُسْنَقِيمٍ فَلْ إَدَّا نِيكُمْ انَانُكُ عَلَاكُ اللَّهَ ا وَا تَنْكُمُ السَّاعَةُ اعْنِرَالِهِ تَدْعُونَ نِ كُننُهُ مِهَادِ قِينَ ۖ بَلَايًا أُمَّدَ عُونَ فِكُنِينُ مُا لَدُعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَآءً وَتَمْسُونِ مَانْشُرِكُونَ وَلَعَذَ أَرْسَكُنَا المائمة مِنْ فَبُلكَ فَاخَذْنَا هُمْ بِالْبَاسْنَاءِ وَالضِّرَاءِ لَعَلَكُمُو يكفترغون فكولاإذجاء كمزبأنسنا تضرعوا ولاكن سَتْ قُلُونِهُ وَوَدَيْنَ كُوْ الشَّيْطَانُ مَا كَانُو العُلُونَ فكنانسواماذكروا ببرفقنا عكيفيدا بواب كالتنبغ حتى إِذَا فِي مُوايِمًا اوْتُوااحَدُنَا هُنْرَبَعِنَهُ فَإِذَا هُرْمُبْلِسُونَ

فَقُطِعَ دَابُراْلُقَوْ مِٱلَّذِينَ ظَكُواْ وَأَكُذُ يَتَّهِ رَبِّي لِعَالِمَينَ فَلِآرَا يَتُمُ إِنَّا خَذَا لَهُ سَمْعَكُمُ وَآبِصَارُكُمْ وَحَسَمَا أَلُوْ وَ مَنْ الِهُ عَيْنَ اللَّهِ يَأْمِيكُمْ بِدِ انْظُرُكَيْفَ نَصَرَفُ ٱلْأَيَاكُ ثُمُّ أُ يَصَدِفُونَ ۚ فَالَاَانِكُمُ إِنَّا شَكُمُ عَذَا شِأَ لَيْهِ بَغِنَتُ اَوَجَهَرَ ۚ هَلَ مُنَاكُ إِلَّا الْقَوْمُ ٱلظَّالِكُونَ وَمَانُوسِكُ الْمُرْسَلِينَ لِمَا مُبَيِّتُم بِنَ وَمُنْدُرِينَ فَيَ أَمَرُ وَأَصَلَّ فَالْأَخُوفُ عَلَىٰ هُ وَلَا هُ يَغِرَ بُوْنَ ۖ وَالْذَبِّنَّ كُذَّ بُوانَا الْآيَا يَسَنَّكُهُمُ ألعَذَابُ بَيَاكَانُوا يَفْسُقُونَ ۚ فَالِإِ اقَوْلُ لَكُمْ عِنْهِكَ حَرَّا نُنَا لِلهُ وَلِا اَغَارُ الغَينَ وَلَا اَقُولُ لَكُمُ إِنَّى مَلَكُ أنأتبغ ألآمايو حجاتي فأجأ بستوي لآغز وأليصه آفلا نَّفَكُرُوْنَ ۗ وَٱنْذِرْبِهِ ٱلْذَيْنَ يَغَافُوْنَانَ نِصْتَرُوا إِلَٰ رَيْحُ لَيْسَ لَهُ مِنْ وُونِهِ وَكَيْ وَلَا شَعِيْعُ لَعَكُوْ يَتَعُونَ وَلْأَتَطْرُهِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدْوةِ وَٱلْعَيْنِي يُولُأُونَ وجهه ماعكنك منجسكا بهيرمن شغ ومامز جيسابك عُ مَنْظُرُ وَهُوْ مَنْكُونَ مِنَ الظَّالِينَ

وَكَذَ لِكَ فَنَنَا بِعَضَهُ مُرْبِيعِضِ لِيَقُولُواا هُوُ لَا وِ مَنَ لِللَّهُ عَلَيْهِ مِن بَيْنَ الْمِيْدَ (للهُ مَا عَلَمَ بَالشَّا كِدِينَ وَايَا جَآءَكَ الدِّينَ يُونْمِنُونَ بِإِياتِنَا فَقُلْسَلَامْ عَلَيْكُمْ كُنَّا زُنَّكُمْ عَلَىٰ فَصْهِ ٱلرِّحْمَةُ ٱلَّهُمْنَ عِمَا مِنْكُمْ سُوِّ بِحَمَّالَةٍ لْذَ نَاكِمِن بَعَدِهِ وَآصَكَمَ فَالَهُ عَنَفُولُ رَجِيُّهُ ۗ وَكَذَٰ إِلَىٰ نْفَصَهُ لَا لَا يَاكِ وَلِمَتَنَتَّبِينَ سَبَيْلُ ٱلْجُرْمِينَ. قُلْ يَيْ نهيتاً فَاعَبُ دَالْهَ مِنَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِا لَلْهِ قُلْلاَ اللَّهُ آخوا ، كُرْفَدْ صَكَلْتُ إِذًا وَمَا آنَا مِنَ الْمُنْدِينَ قُلْ نَى عَلَى بَيْنَةِ مِنْ دَبِي وَكَ ذَبْتُهُ بِهِ مَاعِنْهِ ي مَا تَسَنَعْطِوْنَ بِدِ إِنْ الْكُنْحُ ۚ الْإِيلَٰهِ يَقْضُ أَلَحُ ۖ وَمُوَخِّيْهُ ألفاصِلينَ كُمْ إِنَّ اَنَّ عِنْدِى مَا سَنَتَغِلُونَ إِلْمَاضِّي ألاَ مَرْبَينِي وَبَيْتُ كُمْ وَٱللَّهُ آعَانُهُ بِٱلظَّالِمِينَ وَغَيْنَكُ مَفَاتِخُ ٱلْغَيْبُ لاَيَعْلُهُ الْإِنْهُ وَوَيَغَارُ مَا فِي الْبَرَوَ الْحِيْرِ وَمَانَسْفُطْ مِنْ وَرَفَّةِ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَيَّةٍ فِيظُلَّا بِ ألاَدضِ وَلا رَطب وَلا إبر الإَح يَاب ببينٍ

وُهُوَالَذِي يَوَقَيُكُمْ مِالْيُلِ وَيَعَلَمُ مَاجَرَحُنُوْ النَّهُ ارْنُتُمَ يَبَعُنْكُمْ فِيهِ لِيُقَصَّىٰ إَجَالُمُسَمَّى لِنَوَ إِلَيْهِ مَرْجُعُكُمْ لُوْ يَكَنْكُمُ <u>ۼ</u>ٙٲػؙڹ۫ۮؘنعَكُون وَهُوَالقَاهِ هِوَقَ عَبَادِ وِوَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةُ حَتَىٰ إِذَاجَاءَا حَدَكُمُ الْوَبْ تَوَفَّتُهُ دُسُكْنَا وَهُمْ لأيفَرَطُونَ مُرَدِّدُ وَالِكَا مِنْدِمَوْلُيُعُوْالْكُوَّ آلَالُهُ الْكُنْكُمُ وَهُوَ آسَرُعُ الْحَاسِبِينَ فَلْمَنْ يُغِيِّكُمْ مِنْ طُلْمَاكِ الْبَرّ وَالْبَحْنَةُ وْعُونَهُ نَضَرُعًا وَخُفْيَةً لَئُنْ أَغِينًا مِزْهِنِ لَنَكُوْ مَنَّ مِنَالشَّاكِرِينَ فَلاَللَهُ يُغَيِّمُ مِنْهَا وَمِنْ كُلْكِرَبَيْثُمُ اَسْنُوْ تُنْفَرَكُونَ كُلُهُ وَالقَادِ رَعَلِ أَنْ يَبْعَثَ عَلِيْكُمْ عَذَا بَأَمِنَ فَوْ فِيكُمْ اَوْمِنْ تَحَنَّا رُجُلُكُمْ اَوْمَلِدِيكُمْ نِسْيَعًا وَمُذِيَّوَ بَضِكُمْ بَأْسَ بَعِيْدِ إِنْظُرُكَيْفَ نَصَرَفْ الْأَيَابِ لَعَلَّهُ مِيَفْقَهُونَ وَكَذَبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَالِحَىٰ فَالْسَنْ عَلِيْكُمْ بِوَكِيلِ لِكُلِّبَأَ مْسَلَةٌ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۗ وَاذَارَا بَيْنَالَّذَيْنَ عَوْضُو نَ فِي أيالنا فأعرض عنهم حتى يحوضوا في حديثٍ عَيْنِ وَايْنَا لِيْسَيِّنَكَ اَلشَكَان فَلا مَعْدُ بَعُدَ الدِّكْرَى مَعَ الْفَوْمِ الظَالِلِينَ

وَمَاعَا لَلْاَنَ سَقَوْنَ مِنْ حِسَابِهِ مِنْ شَعْ وَلَكِوْ ذَكُوْ لَعَلَهُ مُ يَتَعَوْنَ وَدَرا لَذِينَ آتَحَنَذُوا دِينَهُ مُلِعِيًّا وَكُوًّا وَغَ بَهُ وَالْحَيْوِهُ ٱلدُّنيٰ وَدَكُرْبِهِ أَنْ نَجْسًا فَنْكُرِ عَاكَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِاً لللهِ وَ إِنَّ وَلا شَهَيْمُ وَاذِ تَعَدُلُكُلُ عَدْلِلا يُؤخَّذُ مِنهَا اوْلَيْكَ الَّذِينَ إِنْسَانُوا بِمَا كَسَبُوا كَمُدْشَرًا بُعِنْ جَيَدِ وَعَنَا بُلَائِدَ بَمَاكُانُوا يَكُفْرُونَ عُلْ لَدَعُوا مِنْهِ وَلِأَملَهِ مَا لَا يَنْفَعْنَا وَلَا يَضَرُّنِا وَنُرَّدُ عَلَى عَقَابِنَا بِعُدَ اِذْ هَدْ يِنَا ٱللهُ كَالَّذِي سُنَهُوَتُهُ النشياطين في الارفِر كفيران كه اتمضاك مَذعُونَهُ إِلَىٰ لَهُ دَى النِّيتَ ا قُلْ إِنَّا هُ دَى اللَّهِ هُوَ الْهُ كُذِي وَأَمْرُوالِنُسُلِمَ لِرَبَالِعُكَالَمِينَ وَأَنَا فِمُوااً لَصَالُوةَ وَٱتَّقَوْهُ وَهُوَالَذَى إِنَّهِ تَخْشَرُ وْنَ وَهُوَالَذَى خَلَقَ السَّمْوَاكِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُولُ لَ تَكُولُهُ أَلْكُنَّ وَكَهُ الْمُلْكِ يَوْمَ يُسْخَرُ فِي الصُّورِ عَالُمُ الْعَنْ وَالنَّهُ فِي الدِّي وَهُوَ الْحَكِيْ الْحَبِّيرُ \* "



وَاذِفَالَالِرُ إِهِبُ لِأَبِيهِ أَذَرًا تَعَيَّدُ أَصْنَامًا لِلهُ لِأَنِ آذيك وَقَوْمَكَ فِي صَلالِ مُبِينِ ۗ وَكَذَٰ لِكَ نُرَى إِنْ هِيمَ مَلَكُوْنَ السَّمْوَاكِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوفِينِ فَلْنَاجَنَ عَلَيْهِ الْيَـٰلُ رَاكُونَكِيًّا قَالَ هٰنَا رَبِّ فَلَنَا ٱ فَلَ فَاللااْحِنُ الْأَفِلِينَ فَلِمَا رَاالْقَمَ بَانِعًا قَالَهُ فَارَدِي ا فَلَمَا اَ فَأَقَالَ لَيْنَ لَمْ يَهَمُدِنِ رَبِّي لَا كُونَنَّ مِنَ الْفَوْمِ الطَّالِينَ فَكَارَا ٱلشَّمَدَ مَا رَعَكَةً قَالَ هُ فَا رَجِ هٰذَاكَ بَرُفَكُمَا أَفَلَتْ قَالَ إِلْهِ وَرَانِي مِنْ يَمَالْتَفْرُكُونَ إِنَّ وَجَهَنْ وَجُهِمَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلتَّهُوَاتِ وَالْاَرْضَ حَنِيفًا وَمَا آنَا مِنَ الْمُنْرِكِينَ وَحَاجَهُ فَوْمُهُ قَالَ أنحاجُوني فِياللهِ وَقَدْ هَدْينِ وَلَا اَخَافُ مَا نُشْرِكُونَ بِهِ الآاذينآة دبي تننا وسع ربي كأنع عِلما أفلا تَنَذَكُونَ وَكَيْفَ اَخَافَ مَا أَشَرُكُ وَلا تَعَافُونَ آتُكُوْ آشْرَكُتُهُ وَأَيِنْهِ مَا لَرُ يُوَزِلُ بِهِ عَلَيْكُونُ لُطَانًا فَأَيُمْ الْفَهُرِيقَةِ بِنَاحَقُ الْأَمْنِ إِنَّ كُنْتُمْ نَعَنَكُونَ

يَنَا مَنُوا وَكُرْمَلِبِسُواا بِمَا نَهُ مُرْبِظُلُم أُولَيْكَ وبلك بجناانتناهاار وِزَفَعُ دَرُجَاكِمُ نَهِنَا أَوْ إِنَّ رَمَّكَ حَكُمُ عَلَمُ اينطق وَيَعْفُوتُ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوْءً نَ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَنِهِ ذَا وُ دَوْسُكِيْنَ وَأَيَوْبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهُرُونَ وَكَذَٰ لِكَ نَجْزِي ٱلْحُسْبَىٰنَ ۗ وَدَكَّرَهَا في وَعِيسَى وَالْيَاسَ كُلْمِنَ لَصَالِحِينَ ۗ وَالْتِمْجِيلَ إَلْيَسَكُمُ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلَّا فَضَلْنَا عَلَى لَعَا لَمِينَ وَمِنْ إِلَيْهُمْ وَذُرِيَا يَهِمْ وَاخْوا نِهِيْهُ وَاجْتَبَنَا هُمُ وَهَدَيْنَاهُمْ المُصِرَاطِ مُسْنَقِيمِ ﴿ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ بَهُدِي مِنْ مَنْكَانُهُ مِنْ عَنَادِهِ وَكُوْاَشْرُكُوْ الْحَيْطَ عَنْهُ وْمَاكُانُوا يَعْكُونُ اوُكْنُ لَوَالْذَرَ أَمَيْنَا هُوْ الْبِكَابَ وَأَنْحُ كُرُوَالُنُوْةَ فَإِنْ يَكُورُ بِهَاهُؤُلآءِ فَعَدُوكَلَنابِهَا فَوَمَّا لَيَنْهُ ابْهَا بِكَافِينَ اوْلَيْكَالَدِينَ هَدَى لَلْهُ فِيهُ ذِيهُ وَأَفْئَذَ وَقُلْأَانُكُكُمُ عَلَيْهِ آجُرًا إِنْ هُوَالِآدِ كُرِي الْمُعَالَمِينَ

وَمَا فَدَرُوا اللَّهُ حَقَّ فَدْرِهِ إِذْ فَالْوَامَا أَزَّلَا لَلَّهُ عَلَيْهَ مِنْ فَيْ *ۯؠۧۯؘٳٚۯ*ؙڵڮػٳۺٳڶۮؘؠڿۜٳٙ؞ؠؠؗٷڛؽؗۏ**ۯٳۅۛۿۮ**ؽڸڬٳڽۄ بْعَانُ نَرْقُوا طِيسَ نَهْ يُدُونَهَا وَيُغَفُّونَ كَبْرًا وَعُلَّمْ مُلَّا نُعْلُوا ٱنْكُهْ وَلَا أَبَّا وُكُرْ قُلْ لِلَّهُ نُشَرَّدُ رُهُمْ فِيخُوضِهُ مِلْعَبُونَ وَحِنَاكَا نَا نَا نَا اُ مُا رَكَ مُصَدِّقًا لَذَى بَيْنَ مَدَّهُ وَلُنَذِذَ أمَّالُهُ إِي وَمَنْ حَوْلِهَا وَالَّذِينَ نُوْمِنُونَ بِٱلْاحِرَةِ يُوْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَاصَلَاتِهِ مُعَافِظُونَ ۗ وَمَرْ أَظُلُومَ أَفِيرَى عَلَى الله كذماً أوْقالًا وْجَالِكَ وَكُمْ يُوْحَ الَّيْهِ شَنَّى وَمَنْ قَالَ سَانِيلُ مِنْكَامِااَنْزَلَالُهُ وَلَوْيَرْعَا ذَالظَكِلُونَ فِيعَسَرَا بِنَالُونِ وَالْمُلَيْكُهُ السِطُوااَ يَدِيهِ وَآخُرِ فِواانَفْسُ كُ النُّومَ يُغِزُونَ عَنَابَا لَمُونِ بِمَاكُنْ ثُمْ تَعَوْلُونَ عَلَى لِلْمِغْيَرَا كُحَنَّ وَكُنْ نُمْ عَزْ إِنَا بِهِ لَنَّنَكُمْ وَنَ ۖ وَلَقَدْجُنُمُ وَأَوْا ذِي كُمَا خَلَفْنَاكُوْ اَوَلَهُمْ إِوْ وَتَرَكُّنُوْ مَا خَوَلِنَاكُوْ وَزَآءَ ظُهُو رَكُوْ وَمَازَىٰ مَعَكُمُ شُفَعًا ءُكُوالَّذِينَ زَعَتُ إِنَّهُمْ فِيكُو سُرِّكُوا ا لَقَدُ تَفَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَاكُنْنُونَ غُوْنَ

اِنَا لَلْهُ فَالْوَالْحَتِ وَٱلنَّوٰى يُغِيْحُ الْعَيَّ مِنَالْمِينِ وَمُغِيجُ المَتَ مَنَ الْحَ وَلِكُمُ ٱللَّهُ فَا نَىٰ ثُوَّ فَكُونَ فَالْوَلِهِ فِي وتحكا أأناسكا والشمش والفريخسانا ذلا تفاير البَرْزِالْعَلِيهِ وَهُوَالَّذِيَجَعَلَكُمْ الْغَوْرَ لَهَنَدُوابَهَا فيظلما ينالبَرَوا لِيَعْ وَدْ فَصَلْنَا الْأَيَا بِالْفَوْمِ بَعِنْكُونَ وَهُوَالَذِى أَنْنَا كُرْمِنْ نَفَيْسِ وَلِيكَ فَسُنَفَةٌ وَمُسْتَوْدَ ءُ فَدْفَصَلْنَاٱلْأَيَاكِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ۗ وَهُوَالَّذِي أَنْرَ مِزَ السَّهَاءِ مَاءً فَاخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلُّ شَيٌّ فَاخْرَجْنَا مِنِهُ حَضِرًا نُخِيجُ مِنْهُ حَبًّا مُمَّزا كِلَّا وَمَزَا لَفَا مِنْ طَلْهِمَا فِنُواْ أَنْ دانية وَجَنَايِن مِنَاعَنابِ وَالْزَينُونَ وَالْزُمَانَ مُشْبَهِ أُوغَيَرَ مُتَتَابِدِانْظُرُوا إِلَيْتُرُهِ إِذَا آَثَرُ وَيَنْعِدِ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لِأَمَاكِ لِقَوْمُرُوْمِنُونَ وَجَعَلُوا لِلْهِ نُشْرِكُاءَ أَلِحَنَّ وَخَلَّقَهُمْ وَخَرَقُوالَهُ بَهِينَ وَبَنَاكِ بِغَيْرِ عِلْرِسْبِعَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَنَا بَدِيْعِ ٱلسَّمْوَاكِ وَالأَرْضِ الذَّيْلَ اللَّهُ وَلَدُّ وَلَمْ يَكُ لَهُ صَاحِبُهُ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٌ وَهُوَ بَكُلِ شَيْءً عَلِيمٌ

ذِلْكُ اللَّهُ رَأَيْكُمْ لَا الْهَ إِلاَّ هُوَّخَالِوْ كُلِّ شَيْحٌ فَاعْبُدُوهُ رَعَكَا كُلَّهَ عَعُ وَكِلْ الأنذيكُهُ الأَبْضَازُوَهُوَنَذِرِكُ الآنصادَ وُحُوَاللَطِ فُ الْحَدُرُ ۚ قَذَجًا ۗ كُنْصَا لُرُمِنْ رَبِكُرُفُزُ اَبْصُرَ فَلِنَفْسِيهِ وَمَنْ عَيَ فَعَلَيْهَا وَمَّاا أَمَا عَلَيْكُمُ ۗ وَكَدَ لِكَ نَصَيَرِفُ الأيابِ وَلِيَعَوْلُوا دَرَسَتَ وَلِنُبَيَّنَهُ لِعَوْمِ مَعْكُونَ اشْغِمْ الْوَجَى لِيَنكَ مِنْ رَبِّكَ لآاِلْهَ اِلَّهُ مُوَوَا غِضَعَنْ الْمُنْتِرِكِينَ ۗ وَلَوْكَآءَ اللَّهُ ماآشركوا وماجعلنا كأعليغ حفيظا ومماآنث عليتهيز بِوَكِلِ وَلاَتَسْبُوا الْهَيْنَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسْبُوا ٱللهَ عَدْواً بَغَيْرِ عِلْمِ كَذَلِكَ زَيَنَا لِكُمْ أُمَّاهِ عَكَمْ مُنْتُمَ إِلَىٰ رَيْحِ مَرْجِعُهُ مُ فُنْبَنَّهُ مُنِيّاكًا نُواتِعَتْ مَاوُنَ وَأَفْتَمُوا بالله جَهٰدَ يُمَا يِنهِ عِرَانُ خِاءَ نَهُ مِزَارَةٌ لِيَؤْمِنُ بَهُا قُلْ يَمَا ألاياك غِندَاللَّهِ وَمَا يُشْغُرُكُوا أَمَّنَّا إِذَا جَاءَتُ لأَيُوْمِنُونَ وُنْقَلِكَ أَفِيٰدَ نَهُمُ وَٱبْصَارَهُ مُزَكًّا لَهُ ثُوْمِنُوا بِيَ

وكواتنا نزكنا إليه والمتليكة وككمة والمؤنى وكنزن عَلَيْهُ مُكُلَّ أَنُّنَّ فَهُ مَا كَانُوا لَيُؤْمِنُوا الْآَانَ مَيْكَ ءَاللَّهُ وَلِكِزَ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ ۖ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَالِكُلِّ بَيَعَدُواً شَياطِينَ الرِيْسِ وَالْجِنّ يُوجِي بَعْضُهُ وَالْيَعَضِ زُخْرُفَ القَّ لغُ وَرَا وَلَوْ سَأَءَ رَبُكَ مَا فَعَلُو وْ فَذَرْ هُرُومَا يَفْتَرُونَ وَلِيَضْغَى الْيَهِ آفِئِدَهُ ٱللَّذِينَ لاَيُؤْمِنُونَ أَبْغَى حَكَّا وَهُوَالَّذِي أَنْزَلَ لَيْكُمْ الْكِكَّابِ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ انَّيْنَا هُوْالِكُلَّاتِ يَعْلَوْنَ آنَهُ مُنَزَّلُ مِنْ رَبْكَ بِأَلْحَقَ فَلَا عَكُوْنَنَ مِنَ الْمُنْهَرِينَ ۗ وَمَتَنَ كَلِتُ رَبِّكَ صِنْهَا وَعَلْلاً لانمبذك ليكلاليه وكمواكسميغ الملينع واينظع أكثز مَنْ فِي ٱلاَ رَضِ مُضِيلُولُ عَنْ سَكِيلًا للَّهِ إِنْ يَنْبَعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَانِ هُـُمُولِاً يَحُدُرُهُونَ ۚ ۚ إِنَّارَتَكَ هُوَآعَكُمْ مَنْ يَضِلُ عَنْ سَبِيلَةِ وَهُوَا عَكُمْ الْلُهْ تَدِينَ ﴿ فَكُلُوا مِمَّا كذكر أنسه الله عكيه إن كنكر بالاته مؤمنين

وَمَاكُخُ ٱلأَثَاكُوا مِمَا ذِكُرَانِهُ مِاللَّهُ عَلَيْهِ وَقَدْفَصَا لِكُمْ ا مُاحَرَمَ عَكِنْ إِلْامَا أَضْطُرُونُوالَنْهِ وَانَّكُيْرِ ٱلْفِيلُونَ بأهْوَآئِهِمْ بِعَيْرِعْلِمِ إِنَّ رَبِّكَ هُوَاعُكُمْ بِالْعُتَدِينَ وَذَرُواطَا مِرَالِانْهُ وَبَاطِنَهُ إِنَّا لَذَنَّ كَلُسُونَا لَانْزُ سَنْخِوَوْنَ بِمَاكَا نُوْا يَفْتَرَ فُوْنَ ۗ وَلَا نَأْكُلُوا مِمَاكُونُ نُذِكُّر َسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَايَهُ لَفِينَ فِي وَانَّا لَشَياطِينَ لَمُوحُونَا لِي ا اَ وَلَيْا نِنْ لِنَهَا وِلُوْكُرُ وَانِ اَطَعْمُو هُوْ ايْكُو لَمَنْ كُوْنَ اَ وَمَنْ كَانَ مَيْناً فَاخْيِينا هُ وَجَعَلْنالَهُ نُوراً يَبْنيهِ فالناس كمز متكذفا لظلايت لينس بجادج منها كَذَٰ لِكَ ُزِينَ لِلْكَافِرِينَ مَاكَانُوا يَعْسَلُونَ ۗ وَكُذَٰ لِكَ جَعَلْنَا فِحُلَوْنَيْرَ أَكَايِرَ فَخِرْبِهَا لِمَنْكُو وَافْهَا وَمَا يَكُرُونَ إِلَا بَانْفُنْ مِهِ مُومَا يَشْغُرُونَ ۗ وَاذَاجَاءَتُهُمْ اَيَّةٌ قَالُوالَنُ نُوْ مِينَ حَتَىٰ نُوءٌ فَيَامِنُكُ مِا اُوتِيَ رُسُلُ لِلْهِ الله أغَلَاحَتُ يُجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ لَذِينَ أَجْرَمُوا صَغَانْعِنْدَاللهِ وَعَنَابُ سَدِيْدِ يَمَاكُانُوا يَنكُونَ

فَيَ ثُرِدِ ٱللهُ ٱنْ يَهُدِينُهُ يَيْثُرَحُ صَدْرَهُ لِلا يِسُلامِ وَمَنْ يُرِدُانْ يُضِلَّهُ يَغِيعًا صَدْرَهُ صَنَّقًاحَكًا كَأَنَّا يَصَعَدُ فِيَالسَّمَاءَكُذَٰلِكَ يَغِعُلُ اللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَىٰ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَهٰنَا صِرَاظُ رَبِّكُ مُسْتَقِيكُم ۖ قَدْ فَصَلْنَا الْأَيَاتِ لِقَوْمَ لَذَكَّ وْنَ كُمْ هُوَازْآلسَ لَامِعِنْدَدَ بَهُمْ وَهُوَ وَلِيْهُمْ بَمَاكَانُوْ ايَعْتَمَلُونَ وَتَوْمَكِيْ شَرْهُ بَجِيعًا يَامَعُتُنْ أَجْنَ فَدَانْسَتَكُنَّزَ ثُرُفِنَ الْاِنْسِ وَقَالَ وَلَيْآ وْهُرُمِنَ الْاِنْسِ رَبِّنَا أستمنع بغضنا ببغض وكلغنا أجكنا ألذى جلتكنا قاك ٱلنَّارِمَنُوٰكُمْ خَالِدينَ فِهَالِلَا مَاشَّاءَ ٱللهْ إِذَرَبَكَ حَكِيمُ عَلِيْهِ وَكَذَٰ لِكَ نُوَلِى بَعْضَ الظَّالِلِينَ بَعْضًا يَمَا كَا نُوْا يكيبنون المعنشرألجن والايسر المرأنيك ونسل مِنْكُمْ نَقِصُونَ عَلَيْكُمْ اللَّهِ وَيُنْدِرُونَكُمْ لِقَكَّاءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا قَالُوانَهُمِذَا عَلَى أَفْنِينَا وَغَرَّتُهُمُ أَكْيُونُ ٱلدُّنيَا وَشَهَدُواعَلَى الفَيْهِ فِمَا أَنْهُمَكَا الْوَاكَا فِينَ فَلِكَ اَنْهُ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرْي بُظِلْمٌ وَاحْلُهُا عَافِلُونَ

وَلِكُ إِذِ رَكِياتُ مِمَّا عَكُمَا وُمَا رَثُكَ بِفَ إِفِيلًا عَمَايَغُمَلُونَ وَرُنُكَ الْعَكَنَىٰ ذُوْ ٱلرَّحْكُمَةِ إِنْ يَتَا يُذَعِبُ عُرُوسَتَخَلِفُ مِنْ تَعَدُّمُ مَاسَنَاءُ كَمَاانَشَاكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةٍ قَوْمِ الْجَرَىٰ إِنَّهَا تُوْعَلُونَ لَاتِ وَمَا اَنْتُ ذِيْغِي زِينَ ۚ فَا إِلِمَ قُوْمِ أَغُـ مَا لُوا عَا مَكَانَيْكُ مُرَانَ عَامِلُ فِسَوْفَ تَعَلَّمُونَ كُ مَنْ كَوْنُ لَهُ عَاقِبَ أَلِمَّا رِائِهُ لَا يُفِيلُ ٱلظَّالِمُونَ وَجَعَلُوا للهِ مِنَاذَرًا مِنَ أَكِرُفُ وَأَلاَنْفُامِ نَصَمَا فَقَالُوا هٰنَا بِلَّهِ بِزَعَمُهُمْ وَهُ فَالِينْرَكَّا يُثَا فَا كَانَ لِنُرَكَا يَعْبِرُ فَلا يَصِلُ لِكَ ٱللهِ وَمَاكَانَ لِلْهُ فَهُوَ بِهِكُلُ الْمُشْرِكَ أَيْهُمْ مِسَاءً مَا يَحْكُمُونَ وَكَذَٰلِكَ زَيِّنَ لِكَبْير مِنَ المُشْرِكِينَ مَنْ لَا وَلادِ هِنْ مُشْرَكَ أَوْ هُنْمُ لِيُودُ وهُ مُولِيَلُبِسُوا عَلِيَهِ مِدِينَهُ مُ وَلَوْسَاءً آللهُ مَا فَعَكُوْهُ فَلَا ذَهُ مُعْوَمًا يَفْ رَفُونَ فَ

وَقَالُوا هٰذِهِ آنَعْنَا مُرْوَحَ نِنْ حِنْ لِا يَطْعَمُهَا الْآ

مَنْ يَسَنَّا أُوبِرَغِهِ مِهُ وَأَنْكَا وُجْرَمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْكَامُ

لايَذُكُرُونَانُ عَالِمُهُ اللَّهِ عَلَيْهَا آفَيْرَآءً عَلَيْهِ سَيَخِ بِهِيْ

خُطُوْالِإِللَّهُ يَكُالُ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِينٌ ﴿

يَمَاكَانُوابَهُ تَرُوْنَ ۗ وَقَالُوا مَا فِي طُوْدِهُ فِي الْاَنْعَامِ خَالِصَةُ لِذَكُورِنَا وَمُحَـَّزَرُعَا إِذَوْاجِكَا وَاذِ بَكُنْ مَنِكَةً فَهُمْ فِيهِ شَرَكَاءُ سَيَخِ بِهِيْرُوصِفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيْهُ عَلِيثُم ۚ فَدْخِيسَرُ إِلَّهُ بِنَفَتَاوْا ٱوْلاَدَهْمُ سَفَهَ ابِغَيْرِعِلْمِ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُ مُوا لِلهُ ٱفْتِرَاءً عَلَى ٱللَّهُ قَدْضَلُوْا وَمَاكَا نُوامُهَنَّدِينٌ ۗ وَهُوَالَّذَى أَنْشَا جَنَايِ مَعْرُونَاتِ وَغَيْرَ مَعَنْ وْسَايِ وَالْغَلْوَالْزَعَ تختيفاً أَكُلُهُ وَٱلزَّيْوُنَ وَٱلرُّمَانَ مَتَكَابِهَا وَعَيْرَ مُتَتَ بِهِ كُلُوْا مِنْ غُسُرِهِ إِذَّا آتُ مَرَوَا تُوْاحَقُهُ يُوْمَ حَصَادِ وَوَلانتُنْهِ فِوْالَيْهُ لاَ يُحِبُّ الْمُنْهِ فِينَ ۗ وَمَنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَكُرْشًا كُلُوا مِمَا رَزَعَكُمُ ٱللهُ وَلا نَتَبِعُوا



غَانِيَةَ اَذُواجِ مِزَالِعَبَ أِنِا ثُنَيْنِ وَمِزَالْعَ زِاَشْنَيْنِ فُلْ لِلدَّكَ رَبِّنَ حَرَّمَ آمِراً لأَنْسَبِ نِلَمَا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ ٱڒڿٵمُالاْننَيَانِ نَبَوَّىٰ بِعِيْلِانِ كُنْنُوْصَادِةِينَ ۗ وَمِنَ الإِمِلَ أَنْيَن وَمِنَ الْبَقَرَا تَنْيَن قُلْ الْذَكَ رَبْحَهُمَ آمِ الْانْخَيِينَ آمَا أَشْكَمَكَ عَلَيْهِ آ ذَكَا مُ الْأَنْتَ يَنِ آهُ كُنْتُهُ شُهُلَآءًاذِ وَصَيْحُكُمُ لِلَّهُ بِهِلْمَا فَزَاظًا إِ مِمَنَ أَفَرَىٰ عَكَلَ لَلْهِ كَذِنَّا لِيُضِلَّ النَّاسَ مِعَنَدِ عِلْمِ إِنَّا لِلْهُ لايهندى القَوْمَ الظَّالِمِينَ ۚ قُلْلِا ٱجِيدُ فِيمَا ٱوْجِيَاكِنَّ نُحَةًا عَلَى طَاعِبِهِ يَظِعَهُ لَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَنْدَةً أَوْدَمُا متنفوحاً وَلَحَتَ مَخِيزِيرِ فَإِنَّهُ رِجِيرٌ إَوْفِينِكَا أَهِلَ لِعَبُ إِلَّهُ بِهِ فَنَ صَلْمًا عَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادِ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُوْزُرَجِيْثُم وَعَلَىٰ لَذَينَ هَادُواحَرَّمْنَاكُلَّهَ بِي ظفرومن القروالغ كبرح تمنا عليهيد شفومهما إلآمَاحَكَنُ ظُهُورُهُ مُكَا وَالْحُوَا يَا أَوْمَا أَخْتَكُطَ بِعَظْيِهِ ذَٰلِكَ جَزَيْنَا هُـُمْ بِبَغِيهِ وَايَّا كَصَادِ قُوْتَ . . .

أَرُبُكُمُ ذُوْرَحُهُمُ وَامِيا لَهُ سَيَآءً ٱللَّهُ مَا ٱشْهَ كُلَّا وَلَا الْآوْنَا وَلَا حَرَمَتَا مِنْ شَهْعِ عِ لأهَلْ عِندَكُمْ مِنْ عِلْمِ فَكُوْجُوهُ لَنَا إِنْ مَتَكِّعُونَ إِلَّا ٱلظَّمِّرَ ۗ أكفي المختة أليالك فأهلأ شكآء كألذبن دُونَا نَا للهُ حَدَرَمُ هٰ فَا فَإِنْ سَنْهِ إِذُوا فَلَا شَنْهَا دُ يَهُمْ وَلاَ مَتِّبِعُ ٱهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا مِا يَا يَسَا وَٱلَّذِينَ يؤمينون بالإخكرة وكمنه بربهيم يعدلون نعَالَوْااَنْلُ مَاحَرُرَ لِنَكُمْ عَلَيْكُ مُاكَانِشُرُكُوا بِيرِ شَنْكًا وَبِالْوَالِدَ نِناخِيكًا نَا وَلَا تَقَتْ لُوْلاً وَكُنْ مِنْ إِمْلَا قِ يَحْنُ مَرْزُ ثُمَّكُمْ وَايَّا هُمْ وَلَاَ نَفْرَيُوا الْفَوَاحِشَرَ مَامَلُهُ رَمَٰهَا وَكُمَا بَطَنَ وَلا تَقْنُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّهَ حَرَّمَ ٱللَّهُ الأبالِئَ ذَلِكُمْ وَصَلِيكُمْ بِلَمَلِكُمْ نَعَلِتُكُونَ

وَلاَ مَثْنَ رَبُوا مَالَا لِيَسِيرِ إِلَّا بِاللَّهِ هِيَ أَخَسُنُ حَنَّى ٱشْدَهُ وَاوْفُواالْكِكُلُ وَالْبِيرَانَ بِالْعَيْسِطُ لَا يُتَكِلِّفُ تَمْنُكُ الْأَوْسُعُهَا وَاذَا فُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَكُوْكَا نَ ذَا قَرْفِ وَبِعِهَا لِمَا أُوفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَالِكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ لَذَكُرُونَ وَانَ هِنْ اَصِرَاطِ مُسْنَعَيِهِا فَاتَّبِعُوا وَلَا نَتَبِعُوا ٱلشْبْكَ فَهَزَقَ بِكُمْ عَنْسَبَيْلِهِ ذَٰكِمْ وَصَيْخُ بِهِلَعَلَكُمُ نَتَقُونَ ﴿ كُنَّا لَتَنَامُوسَةِ إِلَكَّابَ كَمَا مَا عَلَالَا ي آخسن وتفضيلا ليكاشئ وهدكى ورخه كقأفه ملقآء رَبِهِ وَيُونِينُونَ وَخِنَا كِمَا بِأَنْزَلْنَا وُمُبَارَكُ فَاتَّبِعُوهُ وَٱنَّقُوٰۤالۡعَلَكُمٰ نُرْحَوْنَ ۚ ٱنۡ تَقَوْٰلُوااِنَّمٰۤا اٰنَّرَٰلَاكُمَّا بُ عَاظَا يْفَكِين مِنْ قَبِلِنَا وَانْ كُلَّاعَوْ وَرَاسِنْ هُولَعَا فِلْيِنَ آ وْتَقَوْلُوْ الْوْالْوَالْمَا أَنِزَلَ عَلَيْنَا الْكِيَّابُ لَحْكَنَا احْدْدَى ننفذفعَ ذَجَاءَ كُرُبَيَ أَيْمِ رَبِيْ وَهُدِّي وَرُحَمُّ فَنَ ٱڟٚڮؙ مِمِّنَ كَذَّبَ بِايا بِنَا مِنْهِ وَصَدَفَعَنْهَا سَجْعِيَا لَهُ مِنَ يَصْدِفُونَ عَنْ الْمَاتِ السَوَ الْعَلَابِ بَاكَا فُواتِصَدِفُونَ

اْ مَا يِنْ رَبِّكَ يَوْمَرَاْ تَى بَعْضُ (ْ مَا بِ رَبِّكَ لِأَيْفُهُ نَفَنُّكَا مَا نُهَا إِنَالَةِينَ فَوَادِينَهُ مُوكَانُواسْعَالَسَعَ مُنْهُمُ فَيَتَنْ عَلَيْهُ إِلَىٰ اللَّهُ ثُمَّ يُنْبَثُّ فِي كَا نُوْ اَيْفِعَلُونَ ۗ مَزْجًا ۗ وَ مألحسنة فكذعشه آمناكها وتمزجآء بالتتشية فلأنخذى مِثْلُهَا وَهُ لَا يَظُلُونَ قاابني هذيني كفالي مكراط بردنافكا مِلْدَا برهيرَ حَنِفًا وَمَاكَا نَهِنَ الْمُشْكِيرَ فألآن صبلاتي ونشكي وتعنياى وكماني ليورت إلغاكب لانتَرِيكَ لَهُ وَيَذِلْكَ أَمِنْ وَآنَا ٱوَلَىٰ لَلْسُلِهُ وَ فَالْعَمَٰ ٱللهِ ٱبْغِيَرَبّاً وَهُوَرَتِ كُلَّاشَخُ وَلَا نَكِيْتُ كُلَّا فَهُمْ إِلَّا عُ وتغنيكفون ومفوالذيجعكك خلاته فِمَّالَٰتُكُ أَنَّ رَمَّكَ سَرَ مُعَالِعِقَابِ وَا

لَصَ كِنَانِهُا نِزِلَا لَيْكَ فَلَا يَكُونِهُ فِي صَدُرِلَا حَرَجٌ مِنْ وَذِكْرُى لِلْوُمْبِينَ النَّبَعُوامَا أُنْزِلَا لِيَكُمُ مِ رَبُكُ وَلا نَبَيَّعُوا مِن ﴿ وَنِيراَ وَلَيَّاءَ وَلِيكًا مَا تَذَكَّرُونَ وَكُمْ يُمْ وَبَهُ إِهْ لَكُناهَا غِنَّاهَ كَابَأْنُنَا بِيَالْاً وَمُوفَا يَلُونَ فَلْكَانَ دَعْوِيهُ مِ إِذْ جَاءَ هُو بَأْنُسَنَا الِوَ أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا فكنشنك كألذينا دسي كالكهير وكننتكت ظالمين فَلَنَفَضَ تَعَلِيْهِ بِعِلْمُ وَكَاكُما عَآيْبِينَ ألمر نسكلين وَالْوَذُنْ تُومَنُذِا ثُلِثَ أَخَذُ تَعَلَىٰ مَوَا دِينُهُ فَالْوَلَيْكَ هُمُ المنيلان وتمزخفت مواذبينه فاوليك الذين خييثروا كَفْشُهُمْ يَهِكَا نُوْا بِإِيْا تِنَا يَغْلِلُونَ ۗ وَكَعَدْ مَنْكَنَّا كُوْفِي الآدض وتجعكنا لكؤفيها متعايش فليلأ ماتشن كمؤن وَلَقَذَخَلَفَنَا كُمُ نُسَٰةً صَوَّ ذَنَا كُمُ نُنَةً فَلْنَا لُلِّكُ لَيْكُا وَاسْعُدُ لِأدَمَ فُسَعِكُ وَالِلَّا إِبْلِيسَ لَمَ نَكُنْ مِنَ لَسَاجِدِينَ



قال مَامِنَعُكَ ٱلْأَتَّسِعُدَا ذَا مَرْمُكَ قَالَ آمَا خَرْمِنُهُ حَا وَخَلَقْنَهُ مِنْ عِلِينَ ۚ قَالَ فَاهْبِ فِلْمِنْهَا فَا يَكُونُ لَكَاذَ نَتَكَكَّرُ فِيهَ فَاخْرْجُ إِنَّكَ مِنْ الصَّاغِرِينَ ۗ قَالَ أَنْظِرُ فِي الْيَاقِ رُبُعَنُوْنَ كنتبقتم أزكانينكم فن بننا مديهندوم فخلفه بدوعن مُنَامَدُ فَمَّامَدُ ﴿ وَكُلِّ أَيْعَكَ مِنْهُ وَلَامَكَ يَحَمَّ مِنْكُمْ اَجْمَعِينَ وَيَاادُهُ إِنْ أَنْ وَزَوْجُكَا لِكَنَّةَ فَكُلاهِ وَخُتُ فِينْهُمْ أُولَا تَقْرَهَا هِنِ ٱلنَّبِيِّ وَفَكَوْنَا مِنَ الظَّالِلِينَ ۗ فَوَسَوَرَ كمَااَلشَّيْطَازُلِيبْدِيَ لَهُمَاوُ رِيَعَنْهَا مِنْسُوْا يَهَا وَقَالَ مَانَهٰكُارُبُكُمٰ عَرُهٰنِهُ النَّوَ وَلِيَّانَ كُوْمَا مَلَكَيْنَ وَتَكُونَا مِزَاكِالِدِينَ وَقَاسَمُهُمَا إِنَّاكُمُا لِمَاكَانَا صِينَ فَدَلِّيهُمَا بغرو واكمناذا قاأ لشيء وكت كم اسوانه كاوطيقا يخيمان عَلِيْهَامِنُ وَرَفِالْجَنَّةِ وَمَا ذَيْهَا رَبُّهُمَا ٱلْأَامُكُاعَ فَالْكُمَّا ٱلنَّرَةِ وَكَافُولُكُمُا إِنَّالَسْنَيْطَانَكُكُمْا عَدُوْمُبُيْنِ

فالادَنَىٰ ظَلَنَ انفسُنا وَانِ لَمَعْنِعِزَلِنَا وَزَحَنَ لَنكُونَنَ مِنْ لِكَايِرِينَ الْمَالَا فِيطُوالْبَعْضُكُمْ لِبِعَضِ عَدْ وْوَكُمْ فِي الآدفين مُسْنَفَزُ وَمَنَاعُ إِلْى جِينِ ۚ قَالَ فِيهَا تَعْيَوْنِ وَفِهَا يُوادِيَ مَوْانِيُمُ وَرَبِينًا وَلِيَاسُ النَّفَوْي ذَٰلِكَ خَيْرُ ذَٰلِكَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ لَعَلَّهُ مُرَادًا كُونَ ﴿ يَا بُّنَّا ذُمَ لَا يَفْتِنَكُمُ ۗ الشَّيْطَانُ كَا آخرَجَ اَبَوَيُكُمْ مِنَ الْجِنَةِ يَنْزِعُ عَنْهُ إِلِبَاسَهُمَا لِيْرَ بَهٰ استواٰتِهَا اِنَّهُ مِنْ يُكُوْ هُو وَفَيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَرَّ وَنَهُمْ إِنَّاجَعَلْنَا ٱلشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءً لِللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَاذَا فَعَلُوا فَاحِسُدُ قَالُوا وَحَدْنَا عَلَيْهَا أَيَّاءَ نَا وَٱللَّهُ آمَرُهَا بِهَا قُلْ أَنَّا لِلْهُ لَا يَأْمُوا لِغَنْ آءًا تَقُولُونَ عَلَى لِلْهِ مَا لاَ تَعْلَوْنَ فلأمرد يبالقينيط وآفيؤا ونجوهن غيند كل سنجد وَٱدْعُوهُ نَعْلِصِينَ لَهُ ٱلذِينَ كَابَدَا كُرْتَعُودُونٌ فَرِيعًا كَثُلُ وَفَرِيعَا حَيَّ عَلَيْهِ ﴿ الضَّلَا لَهُ إِنَّهُ وْٱتَّخِذُ وُاٱلشَّيَا طِينَ اَوْلِيَّاءَ مِنْ دُونِاللهِ وَيَخِسَبُونَا نَهُوْمُهُتَدُونَ ····

يابَغادَ مَخُذُوا ذِبِيَنَكُمْ عِنْدَكُلِ سَجْدِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَشْرِفُوْااَنِّهُ لاَيْحِبُ الْمُسْرِفِينَ ۚ قُلْمَنْ حَرَّمَ رَبِيَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّيْ آخَرَ جَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيْبَادِهِ مِنَّ ٱلِّذَقِ ثُلَّ هِي لِلَّذِينَ أَمَنُوا ا فأكمَاهُ وَالدُّنْكَ خَالِصِيةً يُومُ أَلِقَكُمْ كَكُذَٰلِكَ نُفْصَلُ لَا كَابِ لِقَوْمِ يَعْكُونَ فُولَ غَاحَ وَرَدَ فِي الْفُواحِينَ مَاظَهُ مَنْهَا وَمَا بككن والإثر والبغى بغيرا لحق فأن تشركوا بايله ماكم أيزلير سُلطًانًا وَانَ نَقَوْلُوا عَلَى لَهُ مَا لاَ تَعْلَوْنَ وَلَيْحُلَّ امْتُهَا جَلْ فَاذَاكِمَا ءَايَلْهُ وُلايسَتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلايسَنَفْهُ مُونَ ٚؠٳؠؘڿٳٝۮٙۄٙٳڡٙٳؘؽؘٲۣؾؽۜڴۯۯڛ۬ٵؠڹػۯڹڡۜۻٷۛ<u>ۛ</u>ڽؘۘۼڲؽڴۯٵٚڸۊڣؖڽٙ ٱنَّىٰ وَاصَٰكِ فَلاَخُوفْ عَكَيْفِمْ وَلاَهُمْ يَخْرُنُونَ ﴿ وَالْدِينَ كَذَبُوا بِالْمَالِينَا وَأَسْتَكُمُ وَاعَنْهَا اوُلَيْكَ أَحْعَا بُالنَّا دِهْرِفِهَا خَالِدُونَ ﴿ فَتَأَظُمُ كِمِّنَ أَفْتَرَىٰ عَلَىٰ لِلْدِكَذِبُا أَوَّكَذَبَ الْمَاتِيرِ اوْلَيْكَ يَنَالُهُ مْ ضِيدُ مُرْيِنَ لِكِمَّا بِحَتَّى إِيَّاجَاءَ تَهُمْ رُسُلْنَا سَوَفَوْ نَهُ مُو قَالُوْلا أَيْنَ مَا كُنْتُ وْ مَدْعُونَ مِن دُونَ لَلَّهِ قَالُوا صَلَوْاعَنَا وَمَنْهَدُواعَلِ لَفْسِ فِيراَنَهُمْ كَانُواكَا فِهِنَ ر

فالأذخلؤامة أميرة ذخكت بن قبل كم مزألج والاينير فألنَّارِكُلَّادَخَلَتْأُمَةُ لَعَنَنْ خَتَمَّاحَغَ إِذَا ذَارَكُوا فِيهَا جَيِعاً قَالَتَا خُرِيْهُمْ لِإِ وَلِيغُمْ زَبِّنَا هُؤُلِآءِ اَصَلُوْنَا فَا بِعَيْم عَلَامًا ضِعْفًا مِنَ النَّارُّ قَالَ لِكُلْ مِنِعْثَ وَلَكِنْ لا تَعْلَوْنَ وَمَالَنَا وُلِيهُ وَلِأُخْرِيهُ مَ فَاكَانَ كُمُّ عَلَيْنَا مِنْ فَصَنْدِ فَذُوقُوا الْعَانَاتِ بَمَا كُنْنُهُ تَكْمِـهْ وَنَ ۚ إِنَّا لَذَنَّ كَذَنُوا فإيا تناوًا سُتَكُمَرُ واعَنْهَا لأَنْفَقَ لَمْ ذَا يُوَا بِالسَّمَاءِ وَلاَ يَدْخُلُونَا لِجُنَّةَ حَنِّي لِلْمُ الْجُتَلِ فَي سَيِمَ الْحِيَاطِ وَكَدَّ لِكَ بَخْرِي الْمِغْمِينَ كُنْ فِي نَجَمَنَكُمُ مَا ذُومِن فَوْقِهِمِ غُواشِ وَكَذَٰلِكَ نَجَزِيَ الظَّالِلِينَ ۖ وَالَّذِينَ اٰمَنُواوَعَلُوا الصَّالِخَاتِ لأنككف كفسالآ ونبكها اؤكيك آضا بألجئأة أمزيب خَالِدُونَ ۗ وَزَعْنَامَافِصُدُودِهِ مِنْعَلِيَجَ بِمِنْ فَيَتِهِمْ ٱلآننازُوَقَالُوْالْخَذِينِّهِ الْذَى هَدْينَا لِمِنْاَوَمَاكُمَّا لِنَهْنَدَى لَوْلَا اَنْ هَذَي اَللَّهُ لَعَدُ جَاءَتُ دُسُلُ رَبِّكَ إِلْكُونَ وَنُوْدُ وَالَنْ لِلْكُمُ الْكِنَّةُ الْوِينْتُوْمِا بَمَا كُنْنُوْنَعُمُونَ



وَادْىَ اَصْمَاكُ الْمِئَةِ آصَهَا بِيَالْنَا رَانَ قَذْ وَكِيدُ نَا مَا وَعَدَنَا رُنَا حَقًا فَهُلُ وَجَذُنْهِمَا وَعَدَزُتُكُمْ حَقًّا فَالْوَانَعَهُ فَأَذَّنَ مُؤَذِنْ بَنْهُ إِذْ نَافِئَةُ أَلِلَّهُ عَا كُلِّظَالِمِينَ ۚ الْذَيْنَ صَلَّٰدُونَ عَنْ سِيَا أَيْنُهُ وَيَبْغُوْنَهُ أَعُومًا وَهُوْ الْإِخْرَةِ كَأُ فِرُونَ وَمَنِهَا حِجَاثِ وَعَلَا لَاعْرَافِ رَجَالُ يَعْرِفُونَ كُلاً يُسِمِيهُمْ وَنَادَوْااَصْحَابِ أَلِحُتَادِ آنْ سَلاَهُ عَلَيْكُمْ لَهُ خُلُوهَا وَهُمُ يَطْعَوْنَ وَإِذَا صَرَفَنَا نِصَارُوْ الْمِقَاءَ اَضَابِ النَّارِقَالُوْا رَبِّنَا لِاتَّخِعَلْنَامَعُ لَلْقُومِ الظَّالِينَ وَمَادْىَ اَضُحَالِا لَاعْرُافِ عَالاً يَعَ فِي نَهَا وْبِهِي هُوْ قَالُوا مَا اعْنَاعَنَا كُورَ مَعْكُمْ وَمَاكُنْتُمْ تَسْتَكُمُ وَنَ ۚ اَهُوْلِآ ِالَّذِينَ الْعَبْدُ لِاَيَنَا لَهُ وَاللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ لِلْمَا لَلْهُ مُرْحَمَةٍ دْخُلُواْلِكِنَّةَ لِأَخُونِ عَكَنْكُ وَلِالْمَنْفِغُ بَوْلًا ۖ وَمَا دَى اصابيا لناداضكا بالجنّة إنا فيضوا عكينا منأ لمآء أؤميًا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا اِنَّا لَلْهَ حَرَّمَهُما عَلَىٰ لَكَافِينَ الَّذِينَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَّ عَالَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا دينه وكموا وكعبا وغرته فوالحيوة الذنبا فاليؤم تنسيهم كَانْسُوالِقَاءَ يُومُهِ مِرْهِ فَأُومَاكَا نُوا بِالْمَاتِنَا يَجُدُونَ

44/

وَلَقَذَ خِنَا هُمْ بِكِنَا بِي فَصَلْنَا أَ عَلَى عِلْمُ لُمُدَى وَدَحَمَّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ مَلْيَنْظُرُونَ الإَكَا أُومِلَةٌ يَوْمَرَأُ يْنَاوْمِلُهُ بَعَوْلُالْذَينَ نَسُوهُ مِنْ قَيْلُ قِدْ جَآءَتُ رُسُلُ يَبَيَا يَاكُوَّ فِعَلْ إِنَا بِنْ شَفَعًا وَفَيَشُفَعُوالَنَا اَوْنُرَدُ فَغَنِكَ غَيْرًا لِذَى كُنَّا نَعَلْ قِلَ خَيِنْرُوا أَنفُنْ يُعْرُوصَلَ عَنْهُ مَا كَانُوا لَفْتَرُونَ إِنَّ رَبُّكُمُ ٱللَّهُ ٱلذَّى خَلَقَ ٱلسَّمُوا بِكَوْ الْأَرْضَ فِيتَّةِ آيَامٍ نْرَأْسُنُوٰى عَكَالْعُرِشُ يُغِينِي لِيُكَالُهُ ارْيَقِلْلِهُ حَبْيِكًا وَالشَّمْدَ وَالْقَبَرُوَالْغُوْمَ مُسَخِّراتِ بَامْرِهِ إِلَّا لَهُ الْخَلْقُ وَالْآمُرْشَارَكَ اللَّهُ رَمُّ الْعَسَالِمِينَ ادْعُوارَ يَكُمُ نَصَرْعًا وَخْفَيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُتَّكِينَ وَلانْفُسْدُوا فألأدض بغذا ضلاحها وآذغو نمنغو كأوطبهكا اِذَّ تَخْمَكَا لِلْهِ قَرَيْكِ مِنَ الْحُنِسِنِينَ ۚ وَهُوَالْلَبَى يُزْسِلِ ٱلِرَهَاحَ بْنُرُكُ بَيْنَ مَدَى رَحْمَيْهِ حَتَّى إِذَا فَلَتَ سَحَا إِكَافِقَ الْآ سُقنَاهُ لِيكَدِمَيَتِ فَأَنْزَلْنَا بِدِ أَلِمَاءَ فَأَخْرَجَنَا بِمِنْكُلِ ٱلتَّعَرَاثِ كَذَلِكَ نَخْرِجُ المُؤَلِى لَعَلَكُمْ تَدَكَرُونَ

وَالْبَلَوْٱلْطَيْنُ يَغِرُجُ نَبَانُهُ بِاذِن رَبِّهِ وَالَّذِي خَيْنَا لِمُغَنِّهُ لِزَّنِكِكُ كَذَٰلِكُ نَصَرَفُ الْآيَابِ لِعَوْمِ رَبَيْنَكُرُونَ لَتَذَادُسَلْنَا نُوْحًا إِلْ فَوْمِيهِ فَعَالَ إِا فَوْمِ إَعْبُدُوا ٱللَّهُ مَالَكُهُ مِنْ اللهِ غَنْرُوْا فَإِخَافَ عَلَيْكُمْ عَلَاكِ تَوْمِ عَظِيم قَالَالْكُذُ مِنْ قَوَمِهِ إِنَّا لَهَ ٰ مِكَ فِي صَلَا لِي مُبِينَ ﴿ قَالَ يَا قَوْمُ لَيْنِهَ بِيهِ حَبُلالَةٌ وَلَكِينَى رَسُولُهُمْ رَمَالُاللَّالَيْنَ بلغنخ دسكالاب ربى وأنصؤ كنخ وآغكر ميزا مذيمنالا تَعَلَوْنَ ﴾ وَعَنِتْ أَنْجَاءَ كَرْدِ كُرْمِنْ رَبُّكُمْ عَلِيَجُلِّهِ ۖ لننذركُرُوَ لِنَتَعَوْا وَلَعَلَكُ وَرُحُونُ فَكُذَبُوهُ فَاَغِمَناهُ وَالْبَيْنَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَفُنَا ٱلْذَينَ كَذَّبُوا بأياتِنَاانِهَهُزِكَانُواقَوْمًاعِينَ وَالْيَعَادِ آخَاهُمْ هُوْدًا فَالَ يَا فَوْمِ اَعْبُدُوا اللهُ مَا لَكُمْ مِنْ اللهِ غَيْرُهُ ا فَكَلَّ سَتَقَوْنَ قَالَالْمَكُو ۚ الذِّينَ كَعَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَهَزَ لِكَ فِي عَالَمَةٍ وَانَاكَنُطُنُكَ مِزَالِكَ اذِبِينَ ۚ قُالَااقُومُ لَهُ ﴿ يَالُمُ اللَّهُ وَلَكِنَى رَسَوُ لِأَمْنَ رَمِيالُمُ الْكِينَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

أَبَلِغَكُمْ وَسَالاَحِدَبَ وَإِنَاكُمُ فَاصِمُ آمِينَ ﴿ اَوْبِجَبْتُهُ ٱڹ۫ؖ؋ۧٵۥۘۘػؙٛۏؚڬۯٛؽڹڗؽؚڬۯۼڮڶۯۼ<u>ڸؖؠٙؽ۬</u>ڡٛ؞۫ڔڮڹڿڗڴڗ۫ وَأَذُكُو وَالدِ جَعَلَكُ مُخْلَفًا ءَمِن بَعِبْدِ قَوْمِ نُوْجِ وَذَا دَكُمْ فِي أَكُنُو يَضِطَةً فَا ذُكُرُوا الآوَاللهِ لَعَلَكُمْ تُفيِلُونَ قَالُوْا آجِئْتَنَا لِنَعَنْ كَٱللَّهُ وَحُدَهُ وَنَذَرَ مَاكَا دَبِعَتْ ذَا لَمَا قُوْنَا فَأَتِنَا عَاتِعَهُ ذَيَّا إِنَّ كُنْتَ مِنَّ الصّادِقِينَ قَالَ قَدْوَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبُّكُمْ رَجْيْ وَغَضَكَ آنَا ولُونَني فَ أَسْكَمَا وَسَمَّيْنُهُوهُا آنتُهُ وَآمَا وَكُمْ مَا نَزَّلَا مَلَهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ فَانْنَظِرُوا إِنِّ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْفَظِينَ فَاخِيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بَرْحَمَةٍ منا وقطعنا دابرالذينكذ بوابالاينا وماكانوا مُؤْمِنِينَ ۗ وَإِلَىٰ ثَمُوْدِ آخَا هِـُغُرِصَالِكًا قَالَ بِيَا فَوْمِر أغبذوااللة مَالكُمْ مِنْ الْدِعَيْنِ فَلَاجَاءَ كُمْ بَعَيْكَةٌ بِمِنْ رَبُكُوْ هٰذِهِ مَا قَهُ ٱللَّهِ كُكُوْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُوْ فِي ارْضِ الله والانتشوكا يسوو فيأخذ كزعاكا كاليحر

وَأَذُكُ وَاإِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفًّا ، مِنْ يَعَذِعَادِ وَبَقَأَكُمْ فِيالاَرْضَ تَغَيِّدُ وْنَ مِنْ سُهُو لِمُاقْصُوْرًا وَتَغِيثُونَ لِي الَهُونَا فَاذَكُرُ وَالْآءَ ٱللَّهِ وَلاَ تَعَنُّوا فِي الأَرْضِ لفسيدين فالألمكؤ الذئز أسك تروام فونيو للذيزا ستضع فوالمزامن منفغا تعكوناً فأصالحا مْ يَكُ إِمِنْ رَبِيهِ قَالُوا إِنَّا يَمَا الْرَسِيلَ بِهِ مُؤْمِينُونَ فاكالذيزان تنكير والأابالذي أمنت ببركافرون فَعَقَرُواْلِنَا لَهُ وَعَنَوْاعَنَ آمِرَ بَعِيْدِوَقَالُوْا بَاصَالِحُ آثبتنا بماتعيد كالن كنك مزالمرنكلين كاخذتهم ٱلرَّجْفَهُ فَأَصْبَحُوا فِ دَارِهِنْ حَجَايْنِ لَ فَنُوَلَىٰ عَنْهُمْ وَفَالَ يَا فَوَ مِلْقَدُا بُلَغَنْكُ مُدِسَالُهُ ذَبِّي وَنَصَعَتُ لَكُمْ وَلَكِنَ لِالْتُحِينُونَ أَلْكَ اصِمِينَ وَلُوطًا اذْ قَالَ لِقَوْمِيهِ آمَانُوْنَالْفَ احِنَهُ مَاسَكِمَ كُوْبَهَا مِنَاحَدِ مِزَالِمُعَالِمِينَ انِكُ مُلِكَأَثُونَ الرَّجَالَ شَهُوَ مِنْ دُونِاللِّكَاءُ بَلَانَتْ مُوَنَّهُ مُنْ وَكُنَّ

وَمَاكُا نَنجُواتِ فَوَمَهِ إِلَّا أَنْ قَالَوْ الْحَرْجُ هِنْ مُ مِنْ وَ سَكُمُ اللَّهُ مَا فَاسَّ يَطَهُ وَنَ كَانْجَيْنَا وُ وَاهْلَهُ لِآأَ أَمْرَاتَهُ كَانَتْ مِنَ الْعَسَايِرِينَ ۗ وَٱمْطُرْاً عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرُكُيْتَ كَانَ عَاقِيَةُ ٱلْجُسْرِمِينَ وَالِيْ مَذَيَنَ اَخَاهُ مُنْفَعَيْكَ قَالَ يَا فَوْمِاغَيْدُوااً لِلْهُ مَالَكُمْ مِزْ اللهِ غَنْرُوْ فَ ذَجَّاءً مَنْ كُنْ مُنْ ذَبِّكُمْ ﴿ فَا وَفُوا أَلْكَيْنَا وَأَلْمِيزَانَ وَلَا يَغَنَّمُوا لَنَّااسَ آشيآءَ هُنْمُولانَفْنيهُ وَافِياْلاَرَضِ بَعِٰدَ اصْلاَحِهَا ذلك مَ خَدُلُكُمُ إِنْ كُنْ مُؤْمِنِ مُوْمِنِينَ ولانقغند وابخل ميك اط نؤعد وت وتصند وت عَنْسَبِيلَ للهِ مَنْ أَمِّنَ بِهِ وَتَبْغُوْنَهُ اعِوَجًا وَٱذْكُرُوْا اِذِكُنْ مُعَلِيلًا مَكَنَّرَكُ مِدوَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ، وَايْنَكَانَ ظَآيْفَهُ مِنْكُمُ الْمَنْوُا بالذى ادسنت بو وطآنفته كرنومينوا فاضبروا حَتَىٰ يَعِكُمُ اللَّهُ بَيْنَكَ اوَهُوَ خَيْرُا كُا كِمِينَ



قَالَالْلَذُ ٱلَّذِينَ اسْتَكُدُ وَامِنْ قَوْمِهِ لَغَرْجَنَّكَ فِاشْعَتُ وَالْذَيْنَ امَنُوامَعَكَ مِنْ قَرَيْتَنَا ٱوْلِنَعَوْ ذُنَّ كَفُومِلَّيْنَا قَالَ اوَكُوْكُاكَا رِهِينَ فَكَافَتُرَيْنَا عَلَا لَهُ كَذَبَّا إِنْ عَذَبَاكُ مِلَتِكُمْ نَعُدَادْ نَعَنَا اللهُ مِنهَا وَمَا يَكُونَ لَنَّا اَنْ نَعُودُ فِيكًا لِلْأَانْ بِينَآءَ ٱللهٰ رَبْنَا وَسِعَ رُبِّنَا كُلِّنَّنْ عِلْكُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ تَوَكِّلْنا رَبِّنَاٱ فَقُوْبَيْنَا وَبَيْنَ قَوْمِينَا بِأَلِيٌّ وَٱثْثَخَيْرَالْفَانِحِينَ وَ فَالَالْكَذَالَذَ مَنَ كَفَرَ وَامِنْ قِوْمِهِ لِنَّنِ أَتَبَعَتْ مُشْعَبِكًا إِنَّكُمْ إِذَا كَيْاسِرُونَ ۚ فَاخَذَتْهِمْ ٱلرَّخِفَالْةِ فَأَصْحُوا فِي دَارِهُمْ جَائِمِينَ لَذِينَكَذَبُواشَعِيًّا كَانَكُمْ يَغُنُوا فِهِكَا الَّذِينَ كَذَبُواشْعَنِيًّا كَانُوا هُمْ الْخَاسِرِينَ ۖ فَنُوَلِّاعَتُهُمْ وَقَالَ ياقوَ مِلْقَدُا بْلَغْتُكُمْ رْسَالاً بِدُرْبِي وَنَصَحَتْ كُلِّمْ فَكَيْفَ الْسَي عَلْقَوْمِكَافِرِينَ وَمَااَرْسَلْنَا فِي قَرْبَيْةٍ مِنْ بَيَ الْآ اَخَذْنَّا ٱهْلَهٰا مِالْتَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُ هُ يَضَرَّعُونَ ثُرَّ مَذَلْنَا مَكَانَالسَّيَئَةِ الْحَسَّنَةَ حَتَىٰعَفُواوَقَالُوا فَلَامَسَ الْإَوْمَا الضراء والسرآاء فاخذنا هربغتة وهمرلايشع

وَلَوْاَنَاهَ لَا لَفُرْعا مَنْوَا وَاتَّفَوْا لَفَعَنَا عَلَيْهِ بِدَرَّكَابِ مِنَ لِسَمَاءِ وَالْاَرْضِ وَلَكِنَ كَذَبُوا فَاحَذْنَا هُمْ بَمَا كَا نَوْا يَكْسِبُونَ أَفَامِنَ آهُ لَ الْفُرْعَ آنَ أَنْهُ فَهُ فَأَسْنَا بِسَاتًا وَهْزِنَا يَمُونَ الْوَامِنَ الْمُنْ الْمُسْرِعَانَ يَأْتِيهُ وَأَلْسَنَا صُعَى وَهُنُو لَلْعَبُونَ آفَامِنُوا مَكُرَ ٱللَّهُ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَاللهِ الإَالْعَوْثُمُ الْخَاسِدُونَ ٱوَكُمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِنُونُ الأَرْضَ مِن بَعَلْدِ الْهِلِهَ انْ لَوْنَشَاءُ أَصَيْبَ الْهُوْ بِذُنوْ بِهِنِهِ وَنَطْبَعُ عَلَى مُلُوبِهِ فِي فَهُمُ لِا يَسْمَعُونَ فِلْكَ الفرى كفض عكينك مِن انبايها وكفذجاء تهم دسكهنر بإلبتكاب فكاكانواليؤ منوابما كذبوا من فبنل كَذَٰ لِكَ يَطْبَعُ أَمَنُهُ عَلَى فُلُولِ إِلَكَا فِينَ وَمَا وَجَادُنَا لِأَكْثَرُهِ مِنْ عَهُدٍ وَإِنْ وَجَذَنَا أَكُثَرُهُ وَلَفَا سِفِينَ نزيعَنْنَامِنْ بَعْدِهِمُ مُوسَى إِيَّا يِنَا اِلْ فِيْعَوْنَ وَمَلَائِمِ فَظَلَوْابَهَا فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ ٱلْمُفْسِدِينَ وَقَالَ مُوسَى بَافِرْ عَوْنَا نِهِ رَسُولٌ مِنْ رَبِيالِعَ الْمِينَ

حَقِيْقِ عَا أَنْ لَا أَقُوْلَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ فَلَدْجِيْكُ مُ بَلَّكُ ا مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي بَهِ السِّرَا يُلُّ قَالَانِ كُنْ جَنِكَ بِالبَيْ فَأْنِهُ أَنْ كُنْ مَنْ الصَّادِ فِينَ فَالْغَيْصَا فَإِذَا هِيَ نْعْبَانْ مُبِينَ وَرَبَّعَ مَينُ فَإِذَا هِيَبُضَّا وَلِلنَّا ظِينَ قَالَالْمَالَا يُنِ فَوَ مِرْفَعُونَ إِنَّا هِنَا لَسَيَا حِرْعَاكُمُ يريدان نيزجك ميزارض كأفاذا فأمرون قَالْوَاادَجِهُ وَاخَاهُ وَآدُسِنْ فِي الْمُكَاثِنَ حَاشِرِيَ بأنؤك بخلسا جرعليم وجآء السَّعَة فغون عَالُوْاانِّ لَنَالَاَجْرًا اِنْ كَالْخَنْ لْعَالِبِينَ عَالَهُمْ وَانْكُمْ كَنَ الْمُقَرِّبِينَ قَالُواْ مَا مُوسَى إِمَّا ٱنْتُلْقِ وَايِّمَا ٱنْ كُوْنَ نَخِ الْلُلْتِينَ قَالَ لْقُوا فَكُنَّا ٱلْعُوَاسَمَ وَالْغَيْزَانَاسِ وَأَسْتَرْهُبُوهُ مُورِجًا وُبِسِمِ عَظِيمٍ وَأَوْحَيْنَا إِلَّ مُوسَى آنَ الْقِعَكَ الْافَاذِ الْعِيَالْمُعَنَّ مَا يَأْفِكُونَ أَ فَوَقَعَ أَلَيُّ وَبَطَلَ مَا كَا نُوا يَعْلُونَ فَعَيْلِبُوا هُنَا لِكَ وَٱنْقَلَهُوا مَهَاغِهُنَّ وَالْفَيَ ٱلنَّوَةُ سَاجِدِينَ

قَالُوْالْمَنَا بِرَبِيَالْعَالِمِينُ رَبِيمُوسِي وَهُرُونَ قَالَ فِرْعَوْنُا مَنْتُهْ بِهِ قَيْلَ إَنَا ذَ نَكُمُ إِنَّ هَٰلَالُّكُمْ كُمُ تُمُوهُ فِي المدَّنَةِ لِنَا مُوامِنَهُ الْعُلُهَا فَسَوْفَ تَعُكُونَ الْأَقَطِعَنَ آيديكم وَآدْجُلكُمْ مِنْجِلا فِي ثُمَّ لَأَصَلَبَتُكُمْ آجْجِينَ ۚ فَالْوَا ائَا اِلْدَتَبَنَا مُنْقِلْبُونَ ۗ وَكَالَنْقُرُمِيَّا الْإِ ٱنْأَمَتَا بأَامَاتِ رَبِناكَنَاجَاءَ ثُنَّا دَبُّنَا أَفِيغُ عَلَيْنَا مَنِي وَوَوَفَنَا مُسْلِينً وَقَالَالْكُوْ أَمِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَا سَنَدُ دُمُوسِكَ وَقَوْمَهُ لِفْسِدْوا فِي لاَ رَضِ وَيَذَ رَكَ وَالْمِتَكَ قَالَ سَنْفَيْتُ لُ ٱبَنَّآءَ هٰمُونَسَتَغِيهِ بِنِيَّاءَهُمْ وَايَّا فَوْقَهُمْ قَامِمُ وِنَ فاكه وسكافة وميوانس تعينوا بايله وآضبروا إذا لارض الله المرابع المناكمة المنتقب المنافية المتقبين قَالُوْا وْدِينَامِنْ قَبُلْ إِنْ تَأْيِنِينَا وَمِنْ بَعِينَدِ مَاجِئُكُ أَ قَالَعَسَهَ زُبُكُوٰ اَنْ ثَهٰ لِكَ عَدُوَّكُوْ يَسْتَغْلِفَكُمْ فَالْاَرْضِ فَيُنْظُرُكَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَقَذَا خَذَا الْ فِرْجُونِ بالسنين وَنَعْضِ مِزَانَكُ مَرَافِ كَعَلَهُ وَيَذَكُرُونَ

فَا ذَاجًا ۚ تَفُو ْ الْحَسَنَةُ قَالُوالْنَاهٰذِهِ وَانْ تَضِنُهُ وَسَيَدُ يَطَّرَوُا بَوُسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِغَاظَا لِزُهُ عِنْدَاللهُ وَلَكُوَ ٱكْزَهْ لَآيَغَكُونَ وَقَالُواْمَهُمَا ثَأْتِنَا بِمِنْ لِيَرَلِيُّنَّحُ نَابِهَا فَانَحُ ۚ لَكَ يُمُؤْمِنِ مِنَ ۖ فَأَرْسَكُنَا عَلَيْهِمُ ٱلطَّوُفَا كَ وألجزاد وألفتك والضفادع والذم اياب مفصكلات فَاسْنَكُبُرُوا وَكَانُوا فَوْمًا مُخِرِمِينَ ۗ وَلَمَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرَجْ زُوَالْوْايَا مُوسَى وَعُ لَنَا رَبِّكَ عِمَاعِهَ دَعِنْ لَكَ لَئُنْ كَنَفَتَ عَنَا ٱلرِّجْ زَلَّنُوْمِينَ لَكَ وَكُذُسْ كِنَّ مَعَكَ ۗ بَجَايْرَائِلُ فَلَكَكَمْتَفْنَا عَنْهُ وْٱلرِّجْزَ الْحَاجَلْهُمْ وْالْغُومُ اذا هُنهُ تَنكُونُ فَأَنْفَتَمُنَا مِنْهُ مُوفَاغُهُ فَأَغُ فَناهُمُ فِي لَيْرِ مَا نَهُ مُ ذَكَّةً بُوا لِمَا يَينَا وَكَا نُواعَنْهَا عَا فِلِينَ وَاوْرَثْنَا الْقُوْمُ الْذِينَ كَانُوانِيْتُ نَصْعَفُونَ مَثَارِفَ ألاَرضِ وَمَعَادِيَهَاٱلِئَيَ إِلرَكَا فِيهَا وَتَمَتَ كَلِكَ ثَارَبِكُ ألحشنى على بنا أين فياصر فاودتم فامكاك يَصْنَعُ فِرْعُونُ وَقُومُهُ وَمَاكَا فَايَعُ شُونَ

وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْراً لِمَا لِيحَدُ فَاتَوْا عَكَوْ مَوْيَعِنْكُمُوْلَ عَلَى أَصْنَادِكُمْ مُوْالُوا مُوسَى أَجْعَالُ إِنَّا الْمُأْكَا لَكُمْ الْمُدَالِكُ فَالَائِكُمْ فَوْثُرُ تَجْعُلُونَ إِنَّاهُوْ لَآءِمْ مَا يَرْمَا هُوَ فِيهِ وَمَاطِلْهَاكَا نُواتِعُلُونَ ۚ فَٱلۡاَعَ ٰيِرَٱللَّهِ ٱبْغِيكُمْ اِلْمَا وَهُوَفَضَلَكُمْ عَلَىٰ لَعُنَالِمِينَ ۗ وَاذِ ٱلْجَنْبَ كُرُ مِنْ الْ فَرْعُونَ يَسُوْمُو بَكُمْ نَسُوءَ ٱلْعُسُذَابِ نُقَتَ الْوُنَ آيَنَاءَ كُرُوكِ كَيَنْ تَعْنُونَ بِنِنَاءَكُمْ وَفَ ذَلِكُ مِ مَلاَءٌ مِنْ دَبَكُمْ عَظِيْغَ وَوَاعَذَنَا مُوسَى فَالْتِينَ لَيْكُةً وَأَعْمَنْنَاهَابِعَشْرَفِتَةَ مِيقَاتُ رَبْرِادْبِعِينَ كَيْكَةٌ وَقَالَ نُوسَى لَأَجِيهِ هُرُونَ ٱخْلَفْنِهِ فِي فَوْمِي وَآمَنِهِ وَلا نَتَبَعُ ﴾ ٱلفنيه بينَ وَلِمَاكِبَاءَ مُوسَى لِمِفَاتِنَا وَكُلِّمَهُ زَيْهُ فَالَ دِيَا دِينَا نِفْلُ النَّكِ قَالَ لَهُ بَرِّبِي وَلِكِو أَنْظُرُ كَمَاْلِحُنَا فَاناُسْنَفَةَ مَكَانَهُ فَسَوْفَ زَيْني فَلِكَا هَجَـكُلْ رَيْهُ لِلْجِيِّ إِجْعَلَهُ دَكَا وَخَرْمُوسَى مَعِقًا فَكَا اَفَاقَ فَالْهُنْهُ عَانِكَ نَيْتُ إِلَيْكَ وَإِيَا ٱ وَلَالُؤُمِنِ نَ

قَالَ مَامُوسَىٰ إِذَ صَطَفَيْنُكَ عَلَالْنَاسِ بِسَالاَتِي وَبِكَا غَـُذُمَا النَّيْنَاكَ وَكُنْ مِنَ النَّسَاكِرِينَ وَكُنِّسَ الَّهُ ۗ فِياٰلاَ لُوَاحِ مِنْ كُلِّشَيْ مَوْعِظَةٌ وَتَفَصْيلًا لِكُلِّشَيْ فَذْهَابِفُوَ وَوَأَمْ فَوْمَكَ مَأْخُذُوْا مَاحْتَ اسَارُ كُمْ دَادَاْلْفَاسِقِينَ سَاصْرِفْعَنْ إِيْ اللَّهِ يَنَ يَنَكَّبَرُّونَ فيألاَرض بعَـُـنِمِ أَكُنَّ وَإِنْ يَرَوْاكُمْ أَيَّةِ لِآنِوْ مِنْوا بِهِـَا وَانْ رَوْاسَكِيكَ الرَّمْنُدِ لَأَيْعَنَٰذُوهُ سَكَلًا وَانْ يَرَهُ ا سَبِيرًا إِلَيْ يَغِينَاذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بَا نَهْرَكُذَّ بُوا بِايَاتِنَا وَكَانُواعَنُها عَافِلِينَ ۗ وَٱلَّذِينَكَذَّبُوا بِالْإِنِيَا وَلَقِيَّاءِ الإنز وخيطتاً عُسَالُمُ وَهَلْ يُغِزُّونَ الإَصَاكَا نُوا يَعُلُونَ وَاقْنَذَ فَوَيْرُمُوسَى مَنْ يَهُذِي مِنْ خِلْتِ هُرِعِي اللَّهِ جَسَنًا لَهُ خُوارٌ ٱلْهُ مِرَواٱنَهُ لاَ يُكُلُّهُمْ وَلاَ يَهَدِيهِهِ كِيَدِلَا أَيْخَنَدُوْهُ وَكَانُواظاً لِمِينَ وَكَتَاسُقِطَ فَآيَدِيهِ غِرُورَا وَانَهُ عُرْفَدُ مَنْكُوا قَالُواكِينُ كُرْزُ مَنَكَ رُنْنَا وَيَغُفْرُكَنَا لَنَكُونَنَّ مِنْ أَلِحَا يِسِرِينَ

وَكَا رَبِّعَ مُوسَى إِلْ فَوَمِهِ غَضِيانَ آيِسُا قَالَ بَنْسَمَا خَلَفْتُهُ فِي مِنْ بَعَدْى أَعِيلُتْ ذَامْرَ بَكُمْ وَٱلْوَالْاَلُواحَ وَاَخَذَ بِرَأْسِ آجيد يجُزُهُ إِلَيْهُ قَالَا بُنَا مُرَا يَنَا لَقَوْمُرا سُتَضَعَفُونِ وكا دُواَ يَفْتُلُونَني فَلا نُسْمِتْ لِبَالاَ غَلَّاءَ وَلا تَجَعُبُ لِي مَعَ القُومُ الظَّالِمِينَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَجْيُ وَآ دُخِلْكَ ا فِي رَحْمَيِكُ وَأَنْكَ أَرْحُوا لِرَاحِينَ ۚ أَيْنَا لَذِينَ الْتَحَدُّوا لِعِجْلَ سَيَنَا لُهُ غَضَهُ مِن رَبِينٍ وَذِلَّهُ فِالْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ۗ وَالْذِينَ عِلْواٱلسَّيِّنَا بِيثُمِّمَ الْابُوامِنْ مَعْلِيكًا وَأَمَنُواانِ َرَبِّكَ مِنْ بَعِنْدِهَا لَغَنْ فُوْرُدَ بَكِينُهُ ۗ وَلَيَّاسَكُنَّ عَرْمُوسِيَ الْعَصَبُ كَذَا لَا لُواحَ وَفِي شَعْبَهَا هُدِي وَرُحَهُ لِلَّذِينَ هُرُلِيَنِهِيزَ رَهُبُونَ ۖ وَآخَتَارَمُوسَى ۚ وَمَرْسَبُعِ رَجُلًا لِمَعَاتِنَا فَكَمَا آخَذَ نَهُ مُوَالِحَجْفَةُ قَالَ رَبَ لَوَسِيْتُ أَهْلَكُنَّهُ مُن مِنْ قِبْلُ وَإِيَّا كَمَا تُهْلِكُمَّا مِمَا فَعَا إِلْسُفَقَا أَ مِنَا فَ مِنَا إِنْ هِي لِإِ فِنْكَتْكَ نَصِٰلُ مَهَامَزْ بَشَاءْ وَتَعَذِّي مَنْ تَشَاءُ انْتَ وَلنُنَا فَاغْبِغُزِلْنَا وَأَدْمَنَنَا وَآذَمَنَنَا وَآذَمَنَ أَلْفَا إِخِينَ ﴿

وَاكْنُ لِنَا فِهُ فِي آلدُ نَيَا حَسَنَةً وَكِفِي ٱلْأَخِرَةِ الْإَ هُذُنَّا إِلَيْكُ فَالَ عَذَا فِي إُصِيبُ بِهِ مَنْ اَشَّاءُ وَرَحْبَى وَسِعَتْ كُلِّ بَنَيْ فَسَاكَ ثُنُهَا لِلَّذِينَ سَيَّقُونَ وَيُوْتُونَ ٱلرَّكُوةَ وَالْدَيْنَ هُمْ وَالْمَاسِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿ الْدَيْنَ يَتَبَعُوكَ ٱلرَسُولَالَنَجَالُانِخَالَانِكَالَاَئِ كَيَجِيدُ وَنَهُ مَكُنُومًا عِنْدَهُمْ فألتوذير والايخيل أمهز بالمغروب وتنهيهم عَنْ لَمُنكِرُ وَيُحِلُ لَمُنهُ ٱلطَيْبَاكِ وَيُحِتَمْ عَلَيْهِمُ الْحُبَّانِينَ ويضغ عنف ذا ضرك والأغلال البحكانت عَلَيْهِ إِذَا لَذَينَ مَنُوابِهِ وَعَكَزُوهُ وَيَضَرُوهُ وَالتَّبَعُوا ٱلتُورَالَذَى الْشِيرَلَ مَعَهُ اوْلَيْكَ هُوْ الْمُسْلِمُونَ فْلْ مِلْ يَهْمَا النَّاسْ إِنِّي رَسُولَ لَهُ وِ إِنْكُمْ جَمِّعُكَا إِلَّهُ مِي لَهُ مُلْكَ السَّمُوَاكِ وَالْاَرْضِ لِا الْهَ الاَّهُ مَوْنُحِنِي وَيُمِيتُ فَامِنُوا بِأَيْتُهِ وَرَسَنُولِهِ ٱلنَّبِيِّ الْأَيْحِ ٱلذِّي يُؤْمِنُ بِايِنْهِ وَكِيلَانِدِ وَأَنَّبِعُو الْمَلَكُمُ نَهُ تَدُونَ ﴿ وَمِنْ قُومِ مُوسَى الْمَنَةُ بِهَا دُونَ بِأَلِيَّ وَبِرِيعَادِ لُونَ

وَفَطَفَنَا هُوُ أَنْنَىٰ عَنْهُ ۖ وَٱسْسَاطًا أُمَّا وَاوَحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى إِذِاسْ تَسْفَيْهُ فَوْمُهُ آيِنا خَبِرِبْ بِعَصَاكَ أَنْجِيَ فأنجيكت مينه أننتا غنثرة غنث قذعل ككأ أنابير متذبكة وظلكنا عكيغ الغسكام وأنزلنا عكيفه المن والسكوى كلوامن كميناك مارد فنكاكم ومكا ظَكُوْمَا وَلَكِ نَكَا نُوْاانَفُنْتُ مُ يَغِلِلُونَ . وَاذْفِيلَ كَمُدُ ٱسْكُنُواهٰ فِي الْعَسَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِنْتُنُهُ وَوُلُوا حِطَلَةٌ وَآدُ حُلُوا الْسِابَ سُحِنَدًا نَعْفِرْلُكُوْخُطِّينًا يَكْفُرْسَارُ بِدُالْخُسِبِينَ فَيَذَلَأَ لَذَينَ ظَلَمُ المِنهُ مِنْ فَوَلاَّ غَيْرَ الْذَى قِيرَا لَمُنْ مَ فَارْسَكُنَا عَلَيْهِمْ رَجْإً مِنْ السِّمَاءِ بِمَا كَانُوا بَظْلِوْنَ وَسُئِلْهُ وْعَنْ الْفَنْرِيةِ ٱلْبَكِكَ انْتُ حَاضِرَةَ الْمُحَدَّ إِذْ يَعَدُ ونَ فِي ٱلسَّبُنَا فِي كَأْنِيهِمْ جِيتَانَهُ وَيُوْمَ سَنِهِ فِي أَنْ يَعَا وَيُوْمَ لَا يَسَيْبِ تُوكَ لَاَنَّا إِنَّهِ مِهُ كَذَلِكَ مَنْ لِوْهُمْ عَكَاكَا نُوا يَفْسُ عَوْنَ

وَاذْ فَالَتَا مَنْ مَنْهُمْ لِرَبَعِظُونَ قَوْمَا ٱللَّهُ مُهْ لِكُهُمْ أَوْمَعَذِبُهُ عَنَا كَاشَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبُّكُمْ وَلَعَلَّهُ مَ يَتَّعُونَ فَلَانَسُوامَا ذُكُرُوا بِهِ آغِيَّنَا ٱلَّذِينَ بِنْهَوْنَ عَنْ ٱلسَّوْءِ وَآخَذُنَا ٱلَّذِينَ ظَلُوا بِعَذَا بِينِيسِ بَاكَانُوا يَفْسُ قُوْنَ فَلَمَا عَنُواْ عَنْمَا نَهُواعَنْهُ فَلْنَاكُمُ كُونُوا قِرَدًا خَاسِيْنَ وَاذِنَّا ذَنَّا رَبُكَ لَينِعَتَنَ عَلَيْهِم إلى يؤمِ القِيهَةِ مَنْ سَيُومُهُمْ سُوءَ العَذَابِإِنَّ رَبِّكَ لَسَرِنْعِ العِقَابِ وَانَّهُ لَعَفُورٌ رَجِيتُم وقظغنا خغ فيألأ ذجل امتكا منهذا لصاليون وكينهنر دُورَ ذَٰلِكَ وَمَلَوْنَا هُمْ بِالْحَسَنَاكِ وَالسَّيْنَاكِ لَعَلَّهُمْ ترْجِعُونَ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِ مُخَلَفْ وَدِنْوْ الْكِكَاٰ يَيَاْ خُذُوْنَ عَضَ هٰ لَا أَلَادُ نِي وَيَقِوْلُوا نَكُ يُغَفِّرُ لِنَا وَاذِ يَأْتِهُمْ عَضَّ ا مِنْلُهْ يَأْخُذُوْهُ ٱلَمَرْبُوْخُذُ عَلِيْهِيْ مِينَا ْفَالِكَابِ إِنْلا يَمُولُوْا عَلَاللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَافِيهِ وَالذَّازُ الْأَخِسُوٰ خَيْرٌ ۗ لِلَّذِينَ يَنْقُونَ آفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ غِيرَكُونَ بِأَلِكِتَّابِ وَاقَامُواالصَّلُوةُ إِنَّالَانْضِيعُ آجْسُوالْمُصْلِعِينَ

وَإِذْ نَنْقَنَا أَبُكِيّاً وَوَقِيهُ كَانَهُ طُلَّةً وَظُنُوا آنَهُ وَاقَوْمِهِ خُذُوامَاانَيْنَ كُوْمُؤُوَ وَاذَكُوْ وَامَافِهِ لَعَلَّكُمْ سَنَعُونَ وَاذِ آخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنَادَ مُرِمِنْ ظَهُودِهِرِذُ زِيَّتَكُمْ وَأَشْهَا كُمْ عَلْ إَنْفُيْهِ مِنْ النَّتْ بَرَيْكُمْ قَالُوا بَالْمِسْهُ إِنَّا اَنْ تَعَوُّلُوا يُؤْمَ الِقِيَهِ إِنَّاكُنَا عَنْ هِ فَاعَا فِلِينَ ۚ اَوْتَقُولُوا اَيَّا ٱشْرَكَ اْ بَاوْنَا مِنْ فَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ بَعْدِيدٍ أَفَهُ لِكُنَّا يَمَا فَعَكَ الْمُطَاوُنَ وَكَذَاكَ نُفَصَّلُ إِلاَّ فِاكِ وَلَعَلَّهُ مُوَجَعُوكَ وَانْكُ عَلَيْهِ بِهِ مَبَالِلَّهِ بِحَالَتِهِ نَاهُ الْإِينَا فَانْسَكُمْ مِنْكَ فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّكَيْطَانُ فَكَانَهُ مِنْ الْغَاوِينَ ۗ وَلَوْشِيْنَا لَ فَعَنَا وْ بِهَا وَلَكِنَهُ أَخَلَدَ إِلَىٰ الأَرْضَ وَأَتَّبِعَ هُوٰيِهُ ۚ فَنَكُهُ كُ مُنَالُكُلُ الْكُلُ الْمُعَلِّ الْمُعَيِّرُ الْمُلْكِ مِنْلِمَنْ أَوْمَارُكُهُ يُلْهَتُ ذٰلِكَ مَنْ كُلِلْقَوْمِ الْذَيْنَ كَذَبُوا الْمَايَيَا أَفَا فَصُصِر الفَصَ كَالْمُوْرَيَّةُ كُرُونَ سَاءَمَنَكُ الْفَوْمُ الْدِينَ كَذَّنُوا يَا مَا بِنَا وَٱنْفُسَهُ مِكَانُوا يَظِلُونَ ۚ مَنْهَ بِدَاللَّهُ ۗ فَهُوَ الْمُنتَدِي وَمَنْ بُصِيْلًا فَا وُلَيْكَ هُمُ الْخَايِسُ و رَ

وَلَقَدُ ذَرَانًا كُمَّنَّ كَيْرُكِمَ إِلَيْ وَالْإِنْسِ لَمُ قُلُوثُ لِأَيْفَ بَهَاوَكُوْ آغَيْنُ لاَيُضِرُونَ بَهَا وَكُوْ اٰذَانْ لاَيَسْمَعُونَ بَهَا اُوْلَيْكَ كَالْاَفْكَا مِرَالُهُ مُ آصَرُ الْوَلَيْكَ هُ مُ الْعُكَا فِلْوُنَ ۗ وَلَيْهِ الأسكاء الخسنني أذغوني بهاوذروا أبذين فجيذون فحاسما ثير يَهْزُونَ مَاكَانُواْ يُمَلُونَ وَمَنْ خَلَقْنَا أُمَةً يُهُدُونَ إلحق وَبِهِ يَعْدِلُونَ ۗ وَٱلَّذِينَكَدَّ بُوالِمَا يَاتِنَاسَنَسَتَدْ رِجْهُمْ من كن الايعكون وأنباك فانكنان كندي بين اَوَمْ يَنْفَكَّرُ وَامَابِصَاحِهِ مِنْجِيَّةٍ إِنْ هُوَالَّا بَدْ يُرْمُبُنِّ اَ وَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوٰ مِنَ السَّمُوَادِ وَاٰلاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْعُ وَانْ عَسٰمِ إَنْ يَكُونَ فَدَا فَتَرَبَا حَلْهُ فِياً غَصَدِيثِ نَعْكُ يُؤْمِنُونَ مَنْ يُضِلِلَ مِلْهُ فَلَاهَادِيَكَهُ وَيَدَرُهُمْ فَطَغِيارَهُمْ يَعْمَوُنَ يَنْ عَلَوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ آيَا نَ مُنْهَيْمُ اقُل آَغِلْ ا عِنْدَ دَيْهِ لِإِنْجِيلِهَ إِلْوَفْنَهَا إِلَّا هُوَ نَفْنُكَ فِيأُلْسِّهُوَاتِ وَالْاَرْضُ لِاتَا بَيكُمْ إِلاَ مَغْتَهُ يَسْئَلُو بَكَ كَا فَكَ جَوْءَنَّكُ قُل غَاعِلْ اعِندالله وَلكِنَ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لا يَعْلَوْنَ

فُلْإَ امْلُكُ لِنَفْسِهَ نِفِعًا وَلَاضَمَّا لِإَمَاشَلَةَ الْمُهُ وَكُوكُنْتُ اَعُكُ ٱلْعَنْتُ لَاسْتَكُمَّزَنُ مِنَ الْحَيْرِ وَمَامَتِينَ الشَّوْء إِنَا مَا الإَنَّذِيْرُ وَكَبَتْبُرُ لِيَوَامِ نُوْمِنُونَ ﴿ هُوَالْذَيْ خَلَقَ كُمْ: مِنْ فَفِي وَاحِدُ إِ وَجُعَلَ مَهَا ذَوْجُهَا لِيَسَكُنَ الَّهَا فَكَمَا تَعَسَنُهُا مُلَتَ مُلاَحَفِيفًا فَرَتْ بِهِ فَلَيَا ٱ نُعَلَتُ دَعُوا الله رَبْهَ اَلَيْنَ الْمُنْ اللَّهُ مَنْ السَّالِكُ النَّكُونَ مَنَ الشَّاكِونَ فَلَنَّا أننها صالحات كذكؤنث كآة فهاانشكا فنعالا ألفاعتا يُشْرِكُونَ ٱبْشُرُكُونَ مَالاَيْخُلُقُ شَيْكًا وَهُمْ يُخِلَقُونَ وَلاَيْسَنَطِيعُونَ كُوْنَضَرُا وَلا اَنْفُسَتُ فَرَيَضُرُونَ ۖ وَإِنْ لَذَعُوهُ إِلَى الْمُدْيِ لِا يَتَبِعُوكُمْ سَوْاءٌ عَلَيْكُمْ اَدَعُوتُمُوهُمْ آمُ آئُنُهُ صَامِتُونَ آنِالَدِينَ تَذَعُونَ مِنْ دُونَا لَلْهِ عِبَاذْاَمْنَالِكُمْ فَادْعُومُ وَفَلْيَسْتَعِينُوالِكُمْ اِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ ٱلْمُنْآنِجُ إِيَنَتْوَنَهَا ٱلْمُكُوْآنِدِيَبُطِيتُونَ بَهَا أَمْ كُمْ أَعْيُنُ بُبْضِرُونَ بِهَا أَمْكُ مُا ذَانْ يَسَسَعُونَ بِهَا فُلْأَدْعُوانُنْرَكَاءَ كُرْنُنَمَ كِيدُونِ فَلاَنْنَظِيرُونِ

ذَّ وَلِيَّ ٱللهُ ٱلْذَى ٰ ذَلَالِكَابِ وَهُوَ يَنُوكَا لَصَالِلِينَ لَذِينَ مَدْعُونَ مِنْ وَبِيرِلا يَسْنَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلاَ اَهْنَا صُرُونَ ۗ وَانِ نَدْعُوهُمْ إِلَىٰ الْمُدْى لِا يَسْمَعُوا وَ تَرَايِهُۥ بَنْظُهُ فَالِيَكَ وَحُدُولَا يُبْضِرُونَ خُذِالْعَفُوكَ أَمُرُ بالغرف وَاعْضَ عَنِ الجاهِلِينَ وَامِّأَ يَنْزَعَنَكَ مِنَ لشُيْطاَدِ نَزْغُ فَاسْتَعِذْ بَاللَّهِ الَّهِ الْمُرْسَيَعُ عَلِيْهِ الَّهِ الذنز تقواا ذامسه فيطآنف مِزَالشَيْطَان تَدُكُرُوا فإذا هرمنصرون وأخوانهم تيذونها وفالغي ثتم لايْفَصِرُونَ ۗ وَاذِاَكُمْ تَأْرَيْمِ بِالِيَرِ فَالْوَالَوْلِا ٱجْنَبَيْهَا قُلْ إَغْااَنَةٍ مُمَايُوخُ إِلَيْمِنْ دَبِي هٰذَا بَصَّالُو ٰ مِنْ دَبَكُمْ وَهٰدَى وَرَحَةُ لِقَوْمُ نُوْمِينُونَ ۗ وَاذِا نِّرِئَ ٱلْقُرْانَ فَاسْتَعَمُوا لَهُ وَٱنْصِتُوالَعَلِكُمْ نُوْحَوُنَ وَٱذْكُوْرَيَّكَ فِينَفْسِكَ نَصَرُعاً وَخِيفَةً وَدُونَا لِجُهَرِمَ الْفَوْلِ بِالْفُدُو وَٱلْاصَالَ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْعَافِلِينَ ۚ أَنِكَا لَذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لاَ يَسْتَكُمْرُ وِنَ عَنْ عِبَا دَيْرُ وَنُسَبِعُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُ وَنَ



يَسْئُلُونَكَ عَنْ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالْ لِلْهِ وَٱلرَّسُولِ فَٱتَّفَوْاللَّهُ وَاصِلُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَالْمِيعُواا لِلَّهُ وَدَسَوْلَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ أَيَاٱلْمُؤْمِنُونَالَدِينَاذِا ذُيْرَاهُهُ وَجَلَّتْ مُلوبهم وَاذِا لُلِيتَ عَلَيْهِمْ أَيَالُهُ ذَا وَتُهُمْ إِيمَا مُا وَعَلَى رَبِيهُم يَتُوكَلُونَ الَّذِينُ فِيهُونَ الصَّلُوةَ وَمِمَّا رَزَّقْكَ الْهُرْ يَنْفِقُونَ الْوَلَيْكُ مُوالْمُؤْمِنُونَ حَقًّا كَمْدُدُرَّكَ الْجُعْنَدُ رَبِهُمْ وَمَغْفِرَةٌ وَدِذْقَ كُونَ لِمَا خُرِجَكَ دَبُكَ مِنْ بَيْنِكُ بِالْحَقِ وَإِنَّ فِرَيْقًا مِنَ الْمُؤْمِبِينَ كَكَارِهُونَ يُجَادِ لُوَكَ فِي الْحِيِّ بَعُدُمَا تَبَيِّنَ كَأَنَّمَا بِيْسَا قُوْلًا لِمَا لُمُوتِ وَهُمَ نِنْظُرُونَ ۗ وَاذْ يَكِيدُكُمُ ٱللَّهُ الْحِدَى ٓ ٱلطَّآلِفُتَ يَنِ ٱخَمَالُكُوْ وَتَوَدُّ وْنَالَ غَيْرِهَا بِياْلشَّوْكَةِ تَكُولُ لَكُوْ وَيُرِائِدُ اللهُ أَنْ يُخِياً لِحَقَّ بِكِياً يَرِوَيَفَطَعَ ذَا بِرَالْكَافِهِ، لِيُوَّا لَكَنَّ وَيُبْطِلَ الْسَاطِلُ وَلَوْكُو مَ الْجُرِيُونَ



'ذَدَتُكُ فَاسْتَهَا سَكُمُ آذَ مُدَكُمُ فَالْعَد وَلَظَنَ أَبِهِ قُلُو كُمُ وَمَا ٱلنَّصَهُ الْآمِن عِنْدِ ٱللهِ إِنَّا لَلْهُ زَيْزَحَكُمْ اذْنُعَشَكُمْ ٱلتُّعَاسَ آمَنَهُ مِنْهُ وَنُكُرْلُ عَكَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَا ءًا يُطْلَقَ كُوْبِهِ وَيُدْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَيْطَان وَلِيرُبِطَ عَلِيهُ لُو كُرُ وَ يُنْبَثَ بِهِ الْأَفْلَامَ إِذْ يُوحِي زُمُكَ إِلَىٰ لِمُلَكِّكُةِ آيْمَعَكُمْ فَنَبَتُوْاا لِذَينَ إِمَنُوا سَاْلِقِ فِي فُلُوْ مِالْذَينَ كَيْمَ وُالَّالِهُ غُتِ فَاضِرِنُوا فَوْ قَ ألآغناق وآخرنوا مننه مكلكتنان فالك بأتنهم كناقؤا ألله وَرَسَوُكُهُ وَمَنْ نُسِتَ إِفِي اللهُ وَرَسَوُكُهُ فَإِنَّا لِلَّهُ شَدِيدُ العِمَّابِ ﴿ لِكُمْ فَدُوْقُو ۚ وَإِنَّ لِلْكَا فِرِينَ عَنَاجَالِنَادِ إِلَاثُهَا ٱلَّذِينَ الْمَنُواإِذَا لَقِيتُ مُ ٱلَّذِينَ كَدَوُانَحْفاً فَلَا نُوَلُونُهُ ۚ الْإَذْ بَارَ ۗ وَمَنْ يُوَلِّمِ يَرُومُ يَاذٍ دُيْرَهُ إِلَّا مُتَّمِّزُ فَالِقِيتَ إِلَّا وَمُغَيِّدًا إِلَّا فِيكَةٍ فَقَدُ نَإِءً بغضب مزامله وكأونه بحت كمويثير ألمصكر

فَلَ يَفَتِلُوْهِمْ وَلَكِمْ أَيْعَهُ فَتَلَهُمْ وَمَادَمُنَا ذُرَمَتَ وَلِكِزَ اللهَ رَمْي وَلَيْنِ إِلْمُونِينِينِ مِنْهُ لِلْأَوْحَسَنَا أَنَاللهُ ذَلِكُمْ وَآنَا لِلْهُ مَوْمِنْ كُنْدُ الْكَافِرَةِ سميغ علث ارْتَنْتَمَعْتِهِ اعْفَدْتَمَاءَكُمْ الْفَتْمْ وَانْ نَنْتَهُوا فَهُوَخَنْزِلَكُمْ وَانْ نَعُو دُوانَغُدُ وَكُنْ نَعْنِيَ عَنْكُمْ فِئَكُمْ نَتَنِكُمْ وَلَوْكُنْزَتْ وَانَّا لِلْهُ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ يَالَيْهَا ٱلَّذِينَا مَـنْوَا أصغواأللة وَرَسُولُهُ وَلاَنَّوْلُوْ اعْنِهُ وَانْ نُوسِّنَهُورَ وَلاَ تَكُوْ نُواكَ الَّذِينَ قَالُوا سَمْعَنَا وَهُوْ لَا يَسْمَعُهُ نَا اِنَ شَنَرَ الدَّوَّآبِ عِندَا للهِ الضَّمْ البضَّمَ الَّذِينَ لاتعقلون وكوعل الله فعرخت ألأسمعت وَلَوْاسْمَعَهُ مُلِنَوَلُوَا وَهُـوْمُغُرِضُونَ ۚ يَااَيَهُ ۖ ٱلدَّينَ المنوا أستجينوا بله وللرسول ذادعا كزليا يخيب كز وَاعْكُوْ اَنَا لِللَّهُ يَعُولَ بَيْنَ الْمُسَرِّءِ وَقَلْيِهِ وَالَّهُ لِلَّهِ تَحْسَرُونَ وَالْقُوْافِئَةُ لَانْضِيَآنَالَدَينَ ظَكُوْا مِنْ خُوا مَهَا قَاعَلُوا أَنَا لَلْهُ سَنَّدِ يَدُ العِقَابِ

لَمَنَكُ الْنَامَ فَاوَكُمْ وَآنَدُكُمْ بْنَصْرِهِ وَرَزَفَ بَحْ نُوْااُ مِنْهُ وَالرَّسَوْلَ وَتَحْوُ نُوااَ مَا نَا يَكُمْ بِمَا نَا وأغكواا كماامؤالكم وآؤلاذ كمفضة وآفالله مُندَهُ آخِرْعَظِنْمِ ﴿ إِلَّهُ كَالَّذِينَ لِمَنْوُاانَ نَتَّعَوْ إِلَيْهَا عَنَاكُمُ وْ فَامَّا وَنِكُفِهُ عَنَاكُمُ سَينًا يَكُمْ وَيَعَسُفِرْ لَكُمْ وأملته دوالفضا العظيم لِنْبْنُوكَ آوْيَقِنْلُولَا آوْيُخْرُولَا وَيَهْرُكُو كُ الله وَالله كَنْ الماكرين المانناقالواقد سمعناكو تنشآء كفلنا مشره كاان هكا اسَّاطِيْرَالاَوَّلِينَ وَاذْفَالُوْاٱللَّهْمَةِ اِنْكَارَاهُ لَمُ نْ عِنْدِ لَا فَامْطِرْ عَلَنْنَا حِيَارَةٌ مِنْ لَسَمَاءِ وكماكانالله لنعذبك وأن

أكزار وكما كانواا ولياء وإنا ولياؤه الأالمنعون عَدَّ مُنْ لَا يَعَلَىٰ نَ كَا وُوَيْضَدَهُ فَذُوقُو الْعَكَا إَنَّالَا بَنَكُمُ وَالْبَغَ آموا لمنه ليصنه واعن سببيل الله فسينفيفو تنك صَرَةً ثَرُ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَعَلَهُ فَيَجَنَّعَ أُولَنَكَ مِنْ الْخَاسِدُ وَنَ كحفرواإن ينتهوا ننت فزآن ماقذت مَهُ ذُوافَقَدُ مَصَنَتْ سُنَتْ أَلاَ وَلِينَ ۗ وَقَائِلُوهُ مُ ةُ لِأَنْكُونَ فَنَنَةً وَيَكُونَ الدِّنْ كُلَّهُ بِيِّهِ فَانَانَهُوا وَإِنْ تُوَكُّواْ فَاعْكُوْا لۇن ىصى ئۇ ك زيغة المؤلى وَبِفَ النَّصِيرُ



وَأَعْكُوْااَ مَاغِينَةُ وَمِنْ مَنْ عَنْ فَأَنَّ لِلْهُ خُمُكُ وَلِلرِّسُولِ ولذعالن فمواليكالم والمتساكين وآبزالسبير افكنن أمَنتُ وكالله وَمَا آنَتُكنا عَلْ عَنْد نَا يَوْمَ ٱلْفُرْهَانِ يُورَالْكَوَالْجَعُانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلَّ شَيْعٌ قَدِيْرَ اذْ آنْتُمْ بألعُذُوَةِ الدُّنْيَا وَهُنُهُ بِالْعُنْدُوْ الْعَصْوِي وَالْرَكْ آسَفَامِنُكُ وَلُوْنُواعَدُ ثَرْ لِآخْسُلَفَتُ وَفِالْبِيعَادِ وَلِكُوْ لِيَعْضِي اللَّهُ الْمُراكِ الْمُعْمُولًا لِيهَ للَّ مَنْ هَكُكَ عَنْ بَيْنَةٍ وَيَعِينِي مَنْ حَيَّ عَنْ بَيْنَةٍ وَاتَّالُلُهُ لَتَهِيثُمَ عَلِيْهِ إِذْ يُرْبِكُهُ وَاللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيكًا وَلَوْاَ ذَكُومُ وَكُنْرًا لَهُ شَلْتُهُ وَكُتَنَا زَعْنُهُ فَالْأَمْرُولَكِنَ أللهُ سَكُمَا يَهُ عَلِكُ مِنْ أَيْنَا لَصَهُ دُورٍ وَاذِيرُ بِكُوفُ إذالنَّمَنَ عُنْ اعْنُكُمْ فَلِسَالًا وَنْقَلِلْكُمْ وَكَالْكُمْ فَاعْنُدِهِمْ لِمَفِينَا لِلْهُ آمْرًاكَانَ مَفْعُولًا وَالْمَالِيهِ تُسْرَجَعْ وَأَذْكُ وَاللَّهُ كُنَّارًا لَعَلَّكُمْ تَفْسُلُ كَ

وآطيعواألله ورككوكه ولاننا ذعوا فنفشكوا وتذهب بنيكم واصبروا إنا لله مع الصابري ولا يكونوا كالدير حَرَوْامِنْ دَيَا دِهِرْ بَطَرٌ وَرَبَّاءَ النَّاسِ وَتَصْدُونَ عَنْ سَبَيْلَ لِلَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعَنَمُلُونَ بَحِيظٌ وَاذْ زَيَّنَ لَمَكُمْ النفنطانا عسكاكم وقال لاغالت كك وألوم مِزَالنَاسِ وَإِنْ جَازُكُمْ فَكَاسَكَوْآءَ بِياْ لِينَنَا ذِبْ كُصَرَ عَلْيَقِبَنِهِ وَقَالَ إِنْ بَهِيْ مِنْكُمْ إِنْ آرَى كَمَا لَاسَرَ وْ نَ إِنْحَاضًا مُّلَّهُ وَاللَّهُ شَلِهِ يُدَالِعِقَابِ الْذِيَقُولُ الْمُنَا فِقُونَ وَالَّذِينَ فَ قُلُوبِهِ فِي مَرَثُونَ مَ هُولًا وَدِينُ هُمْ وَمَنْ يَنُوكُوْ عَلَىٰ اللَّهِ فَإِنَّا اللَّهُ عَنِهُمَ كَنْدِ ۗ وَلَوْ تَرْي ا ذُينَوَ فَيَ الَّذِينَ كَفَدُ وَالْكُلِّفِ كُهُ يَضَرُنُونَ وْجُوهَهُمْ وَآذَبَارَهُمْ وَذُوقُواْعَلَابَاْكِرَيق ﴿ ذَٰلِكَ بَمَاقَدَمَتُ آيٰدِيكُمْ وَآنَا لِللَّهُ لَيْسَ بَطِّلًا مِنْلِعَبَيْدِ كَدَّابِ اللَّهِ فِرْعَوْنَ وَٱلْهَٰ يَنَ مِنْ قَبُلِهِ بِهِ كَفَرَوْا بِا يَاسِتِ ٱللَّهِ فَأَخَذُهُمْ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِ إِنَّ اللَّهَ قُونَى شَكَهِ يَذَالِعِكَ ابِ

ذٰلِكَ مِإِنَّا لِلَّهَ لَوْمَكُ مُغَيِّرًا نِغُمَّ ٱنْعُمَهُ اعْلَقَ مُرَحَّتَىٰ فِعَيْرُوا مَامَانُفْسِهُ وَأَنْاللَّهُ سَمَيْهُ عَلِيْهُ كَدَّابِ إِلْفِعَوْنَ وَالَّذَنَّ مِنْ قَالِهِ مُ كَذَّبُوا بَا يَاكِ رَبِّهِ مَا هَا كُمَّا هُمْ بذنوبه بنروا غرقنا الكفرعون وكاثنا مؤاظالمين اتَّنَسَٰزَ ٱلدَّوْآتِ عِنْكَا مِنْهِ ٱلْذَينَكَةِ وْافَعْ لِالْوْمِنُونَ ٱلَّذَىنَ عَاهَدُكَ مِنْهُمُ أَرْبَيُّنْقَضُونَ عَهُدَهُ مُدِيثُ كُلُمَّ مِ وَهُ لَا يَنْقُونَ فَامِّا تَنْفَقَنَهُ وَفِي الْكَرْبِ فَسَرَد بِهِمِ مَ خَلْفَهُ وَلَعَلَهُمْ لَذَكَّرُونَ ۗ وَامَّاتَحَافَتَ مِنْ فَوْمِ حَمَانَةً فَانْدِذْ إِلَيْعِمْ عَلِي مَوْآءِ أَنِاللَّهُ لَا يُعِنَّ الْخَاتِينَ وَلاَ يَحْسَانًا لَذَانَ كَفَرُواسَكِقُواا بِنَهُ نُولاً يَغِزُونَ وآعِدُواكُمُهُ مَاأَسْتَطَعْتُهُ مِنْ قَوَءٍ وَمَنْ رَبَاطِ أَلْحَيْل تُرْهِبُونَ بِرِعَدُ وَاللَّهُ وَعَذْ وَكُنْهِ وَاخِرِينَ مِنْ ذَ وبنهنِّهِ لأتَعْلَوْنَهُ ﴿ أَلَكُ يَعْلَهُ مُ وَمَا لُنُفِقُوا مِنْ شَيْحُ فِي سَبَيل ٱللهُ بُوفَالِكُمْ وَٱنْتُهُ لَا نَظْلُونَ ﴿ وَانْ جَنُوالِلِسَكُمْ فَاجْخَوْكُمَا وَتَوْكَلُ عَلَى اللَّهِ الَّهُ كُوَ السَّمَيْعِ الْعَلَيْمِ

وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخِنْدُ عُولَ فَانَّ حَسْسَكَ اللَّهُ هُوَ الذَّى اَيْدَكَ بِنَصْرُهِ وَبَالْمُؤْمِنِينَ ۚ وَالْفَ بَيْنَ قُلُوبُهِ إِذَا لَهُ عَنْ فيالآدض جميك ماآلفت بنين فلؤبهنه وكليح أنذي ٱلْفَ بَيْنَهُ وْاَيَّدُعْ زُوْحَكِ ثُم الْمَايِّمُ ٱلنَّيْمُ حَسَبُكَ أمَّلُهُ وَمَنَا لَتَبَعَكَ مِنَالُلُوْمُهِا بِنَ ﴿ إِلَيْهَا ٱلنَّابُيِّ مِرْضِ المؤمنين عكالفتالان يكزمنكم عشرون صابروت يَغْلِبُوامِاَ تَيْنُ وَانِ كُنْ مِنْكُمْ مِائَدٌ يَغْلِبُوا ٱلْمَاكِمِنَا لَذَينَ كَفَرُوا بَالنَّهُ مُوْفَرُكَا يَفْعُهُونَ الْأَنْخَفَّفَ أَللَّهُ عَنَكُمْ وَعَلِآنَ فِيكُوْضَعُفًا فَانْكِنُ مِنكُوْ مَانَهُ صَارَدٌ يَغِلبُوا مِاَ نَهَنُ وَانْ يَكُنْ مِنْكُوْ ٱلْمُثْ يَعْتُلْبُوا ٱلْمُسَامُنُ باذْ نِاللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ مَاكَانَ لِنَيْحَانَ يَكُونَ لَهُ سَرْيَحَتَى نَيْخِنَ فِي الْآرَضِ رَدُونَ عَرَضَ لَدُنْيَا وَاللَّهُ يْرِيدْ الْأَخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيْزِتَكِكِيْهِ ۖ لَوْلَاكِمَا ثِمِينَالِلَّهِ ۗ سَيَوَكَسَتُكُوْ إِنِيكَا خَذَنْتُوعَا لِبُعَظِيرٌ مَنْكُوْ إِيْسَا عَمْتُ وَكُلاً لَا طَيِّهَا وَا نَفُواا للهُ إِنَّا للهُ عَنُورُ رَحَكُمْ

يُؤْبَكُ خَيْرًا مِمَا اجْدَمْنُكُ وَيَفَ فَأَكُمُ وَاللَّهُ وَانْ يُرْمِدُ وَاخِيَانَنَكَ فَعَتَدْخَانُواْاللَّهُ نكئ منهنه وَالله عَكِيرِ حَكِيْرِ أَنَالَدَينَا مَنُوا هَذُوا بَا مُوالِمُهُ وَٱنْفُيْ خِرْفِي سَبِيلَ اللَّهِ وَالْذِيزَ اوَ وَاوَيْضَهُ وِالْوَكْتُكَ يَعِصْنُهُ ٱوْلِيّاءُ بَعِضٍ وَالَّذِينَ أمَنُواوَاً يُهْاجِرُوامَالَكُوْمِنُ وَلاَ يَكِهْرِمِنَ فَيْ حَيْ مُهَاجِرُوا وَانِأَسْنَنْصَرُ وَكُوْفِ الدِّينَ فَعَكَيْكُمْ ٱلنَّصَرُ إِيَّا عَكَافُوْ مِ وَكُنَّكُ مِنَاقُ وَاللَّهُ يَمَا نَعَكُونَ بَصِينٌ وَٱلَّذِينَ لِمُمْ آوُلِيّا أَبَعْضِ إِلاَّ تَفْعَى لُوْ أَكُمْ فَلَكُمْ الآرض وَفَسَنَا فَأَكِينًا ﴿ وَالَّذِيزَ امْنُواوَهَا جَرُوا وَحَاهَدُوا بَيِلَ لَلْهِ وَلَلَّذِينَ لَوَوَا وَنَصُرُوا اوْلَيْكَ ثُو الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا امَعَكُمْ فَالْوَلْيِكَ مِنْكُمْ وَاوْلُواالْأَنْحَامِرَمَغِضُ بف كَأَبِ اللهِ إِنَّاللَّهُ بِكُلِّ النَّيْ عَلِيثُ



يَرْآءَ أُمِّنَ لِلهُ وَرَسُولِهِ إِلَىٰ لَذَ مَنَ عَاهَدُ تَرْمِنَ لَلْمُهُ كَا نسيخوا فيألارض أزبكة اكتنهروا غلواا نكرغيرمغزي آلله وَآنَا لِلهُ فَعْنِهَا لِكَا فِينِ ۚ وَآذَانَ مِنَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ إلىاًكنَاسِ يُؤمَّا لَجَ الأَكْبِيراً فَاللهُ تَبَيْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ نَبُيْنُ فَهُو حَيْرٌ لَكُمْ وَانْ تَوَلَّيْنُهُ فَاعْتَلُوا ٱتَكُمْ غَيْرَ مُعِنِي لَلْهِ وَمَبَيْرِ لَلْإِينَ كَفَرُ وَابِعَلَا بِإِلِيهِ اِلْأَالَةِ يَنَ عَامَدْتُمْ مِنَ المَنْزُكِينَ نُنْزَكَمْ يَنْفُصُوكُمْ سَنَيًّا وَلَمْ نِظَا هِرُوا عَلَيْكُمْ اَحَدًا فَا يَتُوا النَّهِمْ عَهٰدَهُمْ الْيَامْدَيْمَ فِيوانَّ أَلِمَهُ عَنْ الْمُنْقِينَ مَا ذَا أَسْلَةَ الْإِنْفُ الْكُ مِ فَا فَعْلُوا المنة كانتحث وكذتمونم وكنا وهنه وأحضروهنم وَاقَعْدُ وْالْمُهُ كُلِّمَ جَهِدٍ فَإِنْ سَتَابُوا وَا فَامُواٱلصَّلُوَّهُ وَانَّوْاالَّاكُوٰءَ غَلُواسِيَكُمْ إِنَّاللَّهُ عَنُوْزُدَجِيْمُ ۖ وَانِّ اَحَدُّمِنَ اللَّشْرُكِينَ اسْتِجَارَكَ فَاجِرُهُ حَتَى يَسْمَعَ كَلا مَرَا للهِ أَبْلِغِهُ مَاْمَنَهُ ذَٰلِكَ بِٱلسَّهُ وَقُورٌ لَا يَعَلَوْنَ

كَفْ كُوْنْ لِلْسْرِكِينَ عَهَدَّعِنْدَ ٱللهِ وَعِنْدَرَسُولِهِ الآالَّذَينَ عَاهَدْ تَرْعَنْدَ أَلْسَجْدِ الْحَرَّامِ فَمَا أَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْنَقِيْهُوالَكُوْ إِنَّاللَّهُ يَعِينَ الْمُفَتِّينَ كَيْفَ وَانْ يَظْهَرُواعَكُ لِمَ لِيَرْفُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلاَذِمَةً يَرْضُو كُمْنُ بأفواهه بندو تأنى قلوبه فندواك ترهنه فاسقوت الشَيْرُوا بِإِيَّا مِنْ اللهِ نَمَنَ قَلِيلًا فَصَدُوا عَنْ سَجَيله انَفْ نَسَاءَمَا كَانُوا يَعْتَكُونَ لَا يَرْفَيُونَ فَمُؤْمِنَ اللهُ وَلادْمَةٌ وَاوْلَئِكَ هُـمُ الْمُعْتَدُونَ فَإِنْ تَابُوا وَآقَامُواْ الصَّلُوةَ وَالَّوْااَلِيَّكُوةَ فَاخْوَانْكُرْفِ ٱلدِّينِ وَنُفْصَ لَ لَا يَا يِدِلِقُوْمِ عِنْكُونَ وَانْكُمُوْا أَيْمَا سَهُمْ مِنْ بَعِيْدِ عَهْدِ هِنِمُ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَا يْلُوا آيْتَهُ الك فرانَهُ ولا أيمَانَ لَمُ وْلَعَلَهُ وْ يَسْتَهُوْنَ ٱلأَنْقَانِلُونَ قَوْمًا نَكُونُا أَيْمَا نَهُمُ وَهَمَوُا بِإِخْرَاجِ ٱلرَسُول وَهُمُ يَدَوْكُ مُ أَوَّلَ مُرَّةٍ ٱنَّحَاسُو نَهُمُ فَا لِلَّهُ أَحَ إِنْ تَحْسُنُو أُو إِنْ كُنْتُهُ مُؤْمِنِينَ

فَانلُوهُ مُنْ مُعَذِّبِهُمُ اللهُ إِلَيْدِيكُمْ وَيُعْزِهِ وَيَنْضُرُكُمْ عَلَيْفِهُ وَيَنْفِ صُدُورَ قِوْمِ مُؤْمِنِينَ ۖ وَيُذِهِبُ غَيْظَ فلوبهنه وكتؤنباً لله عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى حَكَمُ اَ مُحَسَنِيْنَ اَنْ نُنْزَكُوا وَكَمَا يَعْلِمُ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْ وَكُمْ يَتَّخِذُوا مِنْ ﴿ وَنَا لِلَّهِ وَلَا رَسَوْلِهِ وَلِآلُوْمِنِينَ وَلِحَهُ وَاللَّهُ خَيِنْ عَاتَمَنَ كُمُون مَا كَانَ لِلْمُثْمَ كَيَزَ إِنْ يَغْمُووا مَسَاجِدَاللهِ شَاهِدِينَ عَلَى نَفْسِ فِر مِالِكُفْرُ اوْلَيْكَ حَطَنَا عَالَمُهُ وَفِي النَّارِ مُوخَالِدُونَ أَيْمَا يَعْمُ سَاجِيدَ الله مَنْ أَمَنَ اللَّهِ وَالْيَوْ مِ الْايْحِ وَاقَامَ الْعَمَلُوةَ وَاكْ ٱلزَّكُونَ وَلَرْيَعِنَهُ إِلَا ٱللهَ فَعَسَىٰ إِوْلَيْكَ أَنْ كُو لُوامِنَ المنتدين أبحكك سيقاية الخآج وعادة المنجدا لخام كَنَا مَنَ اللَّهِ وَالْيُومِ الْإِخْرُوكِهَا هَدَ فِي سَبِيلَ فَيْهِ لايسَّتُونَ غِنَدَا للهُ وَاللهُ لا يَهَدِي العَوْمَرَ الظَّالِينَ الَّذِينَ امْنُوا وكاجزوا وكجاحذوا مفسبكيل لله بإغوا لمينروا فننسبغ أغظه دركة عندا لله واؤليك ثم العَايْرُونَ

دَبُّهُ ذُبَرُهُ إِنَّهُ وَرِضُوَانِ وَجَنَائِكُ نْ عَالِدِينَ فِيهَا أَمَكًا إِنَّا مِلْدَ عِنْدُهُ أَجْرٌ عَظِيْمِ اللَّهُ مِنَالُهُ مِنَالَمُنُوالا تَغَنَّدُوا أَلْمَا وَكُمْ اتنكرا وكياء إنأنستحة األكفز عكأ لإيمان ومن بَوَكَمُ مِنْكُمْ فَاوْلِيْكَ مُهُوالظَّالِمُونَ ۖ قُلْانَ كَا نَ ابَآ وْكُرُوا بَنَّا وْكُرُوا خِوَا نُكُرُوا ذِوْ الْحِكُمُ وَعَسْدَنُكُمُ وآموال آفت وفنوها ويحبارة تخشؤن كستادهك ومَسَاكِنُ رَضَوْنَهَا اَحَتَالِيكُمْ مِنَالِلَهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَجِيلِهِ فَتَرْبَصَوْاحَتَىٰ أُنِّيَ لَلْهُ بِأَصْرِهِ وَٱللَّهُ لَا يَهُدِي الْعَوْمَ الفَايِسِقِينَ كَقَدْ نَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ فِمُوَاطِنَكَبَرَةِ وَيَوْمَرُحُنَيْنِ إِذَا عَيَنَكُ كُتُرُ مُكُرُ لْ نُغْدِ عَنِكُمْ مَنْنِكَا وَصَافَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ عَارَحُبَتْ نُنْزَوَلْنِيَنْذِمُذِينَ أَزْزَلَاللهُ سَكَنَتَهُ عَلَىٰ دككوله وعكاللؤمين ين وآنز كالجنوما كزروكا وَعَذَىٰ لَذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَّاءُ الْكَافِرِ كَ

ئَةِ يَتُوْنَا لِللَّهُ مِنْ بَعِنْدِ ذَلِكَ عَلْ مَنْ يَيْنَكَّاءُ وَٱللَّهُ عَنُورٌ رَحِنْ اللَّهُ مَا أَلْهُ مَا أَلَهُ مَا أَلْمُنْ رَكُونَ نَجِيزُ فَلاَ يَقْتُ رِنُوا الْمُسْجِدُا لُحُ إِمْرَاكِكُ عَامِهِ مِعْدُمْ لَنَّا وَانْ خِفْتُ مُ عَيْنُكُ فَسَوْفَ يُغْنِيكُ أَلَّهُ مِنْ فَضَلِهِ انْ شَكَاءَ إِنَّا لَلْهُ عَلِينُهُ حَكِيْهِ فَالْلُوا ٱلْهُ يُنَّ لآنؤ مينون بآلله ولآ باليو مرالاخرولا بحير موت مَاحَةَ مَآلِلَهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ أَحَقُّ مِنَ الَّذِيزَا وَتُواالَكِ تَابَحَتَىٰ فَعُطُوا الْجُزِيَّةَ عَنْ يَدٍ وَهُنْ مُصَاغِرُونَ وَقَالَتِ أَلِيهُ وَدُعْ زَيْرٌ أَبْنَ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى المسكيمُ ابْنَ الله وذلك قَوْ لَمُنْمُ بَا فَوَاهِمِهُ مُنْ مِنْ أَعُولَ أَلَا بِنَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَالَلَهُ مُ اللَّهُ اللَّ وَرُهُبَا نَهُ مُ أَرْبًا بَالِمِنْ دُونِا للهِ وَالْسَهِ مَعَ أَبْنَ مَنْ يَهُ وَمَا الْمِدُوالِلَالِيَعَنْ دُوالِلْكَ وَاحِلًا لاً الْهُ إِلاَ هُوَسُبُكَا نَهُ عَسَايُسُوكُونَ



لُرِيدُونَانَ يُطْفِؤُانُوْرَاللَّهِ بَافُواهِهِ مَوَيَا بِرَاللَّهُ لِرُ اَنْ يُنِتَرَنُورَهُ وَكُوكَرَهُ الْكَافِرُونَ فَهُوَالَّذِي آ ذَسَكَ دَسُولُهُ بِالْمُسُدَى وَدِينَ لَكِقَ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدين كله وَلُوْكُر وَ الْمُشْرِكُونَ اللَّهُ عَالَيْهُا الَّذِينَ أمنوااتُ كَثِيرًا مِنَ الآخيار وَالرَّهْكَانِ لَتَأْكُلُونَ آمُواَلَّالْتَكايس بالِيَاطِل وَيَصْدُونَ عَنْ سَبَيلًا للهِ وَٱلَّذِينَ كِكُنِهِ ۚ وَنَ ٱلدُّهَكَ وَٱلفِضَّةَ وَلاَ نِيفِقُونَهَا فيسبيلاً لله فَبَشَرُهُ مُرْبَعُ لَأَبِأَلِيدٍ ۚ يُؤْمُ يُخْمَٰ عكيها فى ارتحتَ وَنْكُوى بَهَاجِبَا هُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمُ هِذَا مَاكَنَوْ ثَرُ لاَنْفَلْكُمْ فَدَفِقُوا مَاكُنْكُوْ تَكْثِزُونَ انَّ عِكَةَ ٱلسُّهُودِعِنْدَٱللَّهِ ٱشْاعَشَرَ شَهُما في حِتَابًا لله يُؤمِّ خَلَقَ ٱلسِّهُما في وَأَلا رُضَ مِنهَا اَدْبِعَةُ حُرُمُ وْلِكَ الدِّينَ الْقَيْمُ فَلَا تَطْلِمُوا فِيهِنَّ ٱنْفْسَكُمْ وَقَالِلْواالْلْتُ كِينَ كَاَّفَةٌ كَالْيَقَا بِلْوْسَكُمْ: كَافَةً وَأَعْلَمُ أَنَالُلُهُ مَكَالُمُ الْمُتَعِينَ

اِغَاٱلنَّهِ أَن إِدَهُ فِي الكُفْرِيُعِينَ لِهِ الذِّينَ كَفَرُوا يُحِلُّوْ نَهُ عَامًا وَيُحِرَّمُو نَهُ عَامًا لَوْ اطِوْ اعِدَةً مَا حَرَّمَ اللَّهُ يَيْلُوا مَاحَرَمَا للهُ ذُن تَلَكُ وْسُوءُ اعْسَالِين وَاللهُ لأيهُ وعَالْعَوْمَ الكِكَاوِينَ الْأَيُّهَا ٱلَّذِينَ امْنُوا مَالَكُمْ إِذَا فِي لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلَ اللَّهِ أَنَّا قَلْتُ إِلَىٰ الأَرْضِ أَرْجَهِ بِنْتُمْ بِالْحِكِينِ وَ ٱلدُّنْسَامِنَ الْأَخِسَةَ -فَامْنَاعُ الْحَيْوِ وْٱلدُّنْيَا فِي الْأَخِرَةِ الْإِقَالِيلُ لِآنَفِ رُوانِي ذِبكُ زَعَلَا بَالِيمًا وَبِيَ نَهَا دِلَا قَوْماً غَنِرَكُنُهُ وَلا يَصَنُكُ: وَوْ شَنِكًا وَٱللَّهُ عَلا كُلِّ شَيْعٌ قَدِيْرٌ لِلْأَنْضُ رُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللهُ إِذْ آخَرَكُهُ ٱلَّذِينَ كَعَزَوْا ثَا فِي أَنْ يَنَا ذِهُ مَا فِي أنعكاراذ كيقول لصكاحب لاعتزن أنالله ممتكا فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيْدُهُ بَخِينُوهِ لَرْ رَوْهَا وَجَمَلُ كُلَّهُ ٱلَّذِينَ كَغَرُواالشَّفْلِ وكلية ألله وكالفنايا والله عزبزتكي

انفز واخِفافاً وَثِفِالاً وَجَاهِدُوا بِالْمُوالِكُمْ وَاَنْفُسُكُمْ فيسيكالله ذليكر كنراكك إنكن تعكون كؤكات عَمَيناً فَرَيباً وَسَغَرا فَاصِماً لاَ شَعَوْكِ وَلَكِنْ بَعِنْدَت عَلَيْهِ مُوالشُّفَّةُ وَسَيَعُلِعُونَ بِاللَّهِ لَوَاسْلَطَعُنَا كَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفْسَهُ مُ وَاللَّهُ يَعَكُرُ إِنَّهُمْ لَكَاذِ بُون عَفَا اللهُ عَنْكَ لِمَا وَنْتَ كَمُ عُرِحَتَى بَيْبَ يَنَ لَكَ ٱلْهَينَ صَدَقُوا وَتَعَلَمُ الْكَاذِبِينَ لَابَيْتَ أَذِ لَكَ ٱلَّذَينَ يُؤْمِنُونَ بِأَيِثْدِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرَانُ يُجَاهِدُوا بَإِمْوَا لِمِسِدًا وَانْفُيهِ فِي وَاللَّهُ عَلِيْمُ فِالْمُتَّقِينَ أَيْفَايِسَتَأَذِ نَكَ الْهَينَ لأيؤمنؤن بأيثة واليؤم الاخروا دنابت فلوسه فَهُمْ مِنْ فَيَنِهِ لِمُ مَنْ تَكُونُ الْمُؤْوَجُ لَاعَدُوْالَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَيرِهَ اللهُ ٱلْبِعَاتَهُمْ فَتَبَطَهُمْ وَقِيلَ أَمْعُ دُوامَعَ الْقَاعِدِينَ لَوْخَرَجُوافِيكُمْ مَازَادُوكُمْ الآخَبَالاً وَلاَ أَوْصَعُوا خِلا كُمْ يَبَغُونُكُمُ وَأَلِفْكُ وَفِي مُ سَمَاعُونَ لَمُ وَاللَّهُ عَلِيهُ مِأْلِظًا لِمِينَ

لَقَدَ ٱبْنَعَوْ الْفِيْتُ لَهُ مِنْ فَكُلُ وَصَكِّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَةَ جَاءَ أَلَحَ وَظَهَرَ أَمْ إِنَّهُ وَهُمُ كَارِهُونَ وَمُنْفِدُمُ وَيَقُولُ أَنْ ذَنْكِ وَلا لَفَيْنِي ٱلْأَسِفِ الْفِتْكَةِ ستقطوا والأجحت كمحظة بالكافرن ان تَصْدُلُ حَسَنَةٌ تَسَوُّهُ مِ وَان تَصْدُلُ مُعِيكُةٌ يقولوا فَذَاخَذُنَا اَمْرَا مِنْ قَبُ الْ وَيَنْوَلُوا وَهُرُفَرُونَ فَا لَوْ يُصِيَكَ إِلَّا مَا كَنَتَا مَنْهُ كَنَا هُوَمُولُكَ اوْعَلَى ٱللهِ فُليَّةَ وَكَ لِالْمُؤْمِنُونَ فَلْهَ كُلِّرَ يَصُوْنَ بِكَ إِلَّا إِخِدَى أَعْسَنَهَانَ وَتَحَنُّ نَدَّتُهُمْ كُمُ ٱلْمُصِيكُمُ آلله بعكاكب منعينه وأؤبا يدبيكا فكربضواات مَعَكُمْ مُنَزَبِصُونَ فَلْإَنْفِ غَوْاطَوْعًا ٓ وَكُرَهُكُ لَزَيْفَتَا مِنْ اللَّهُ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ وكمامنعه ندأذ نفتيآ منه نهنكا تهنه الآاتنهم كَذَوْا بِإَنْهِ وَبِرَسُولِهِ وَلاَ مَا نُونَا لَصَلُوهَ إِلاَّ وَهُـمَّ كنسًا لا وَلا بُنفِ قُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ ...

فَلا نَعِمَكَ أَمُوا لَمُهُ وَلَا أَوْلا دُهُزَا يَمَا مِرِهُ اللَّهُ لِيُعَدِّبَهُ بَهَا فِأَكْمَوْهُ الدُّنْمَا وَتَرْهَقَ أَنْفُنُكُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ وَيَعْلِفُونَ بِاللَّهِ انَّهُ وَلَئِكُمْ وَمَا هُوْمِينَكُمْ وَلَاكِنَّهُ مُ فُوثُرٌ يَغُرُونُ لَوْيِكِذُونَ مَلْجِئَأَ ٱوْمَعَارَادِياً وْمُذَخَـادُ لَوَلُوَا الَّذِهِ وَهُنْ يَجَنَّهُ أَنَّ لَا لَكُ فِي اللَّهِ مَنْ الْمِزْلَاكِيهُ الصَّدَ فَانِهِ فَانِ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَانَهُ يُعْطُوْا مِنْهَا إذا هُنهُ يَنْخُطُونَ وَكُوْاَتُهُنُّهُ رَصَهُوا مَا اللَّهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَنْ نَااللَّهُ سَنِّوْبَيْنَا ٱللَّهُ مِنْ فَصْلِهُ وَرَسُولُهُ إِنَّا أَلَىٰ لِلَّهِ رَاغِبُونَ ۚ يَكَالُصَّدَ قَاتُ لِلْفَقَرَاءِ وَالْمُسَكَ كِينَ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْوَلْفَةِ فُلُوبِهُمْ وَفِي لَوْقَابِ وَأَلْعَارِمِينَ وَفِي سِيكِلَ لِلْهُ وَأَبْنَ لِلسَّبَيلُ يُؤذُونَ النِّبِيِّ وَيَقُولُونَ هُوَاٰذُنْ قُلْ أُذُنْ خَسَيْرِ كَكُرُ يُومِنُ اللهِ وَيُومِنُ لِلْوَمِبِينَ وَرَحَةٌ لِلَّذِينَ الْرُوامِنِكُمْ وَالْدَيْنُ نُوْدُوْنَ رَسُولًا لِلْهِ لَمُنْعَلَا ثِمَا لِمُأْلِكُم



يَحْلِمُ نَ مِا هَٰهِ كُكُرُ لِهُ وَمِنْ كُرُوا لِلَّهُ وَرَسُولُهُ آحَيْ مَنْ يُحَادِدِ ٱللهُ وَرَسُولُهُ فَأَنَّ لَهُ فَا رَجَمَنَهُ خَالِكًا فِهِكَا ذٰلِكَ الْحِزْعُ الْعَظِيبُ مِ فَيَخَذَذُ الْمُنَافِعَوْنَ ٱنْ تُتَكَذَّلُ عَلِيَهِ بِمُودَةُ ثُنِيَنُهُ ذِيكَا فِي فَالْوْبِهِ مِنْ فُلِآسُسَتَهُ زِوْاُ إِنَّا لَهُ مُغِنِّرُجُ مَا تَحَدُّ دُونَ ﴿ وَكُنْ سَأَلْنَهُ وَلَيْتُ لُونَا أَغَا كُنَا غَوْضُ وَمَلْعَتْ قُلْ إِلَّا لِلَّهِ وَإِنَّا يَهُ وَرَسُولُهِ كُنْنُهُ تَنَسَّمَهُمْ وَٰذَ لَا تَقْنَدِ دُوا قَدُ كَامَ بُنُوْ كَيْهُ وَكُونُ وَكُونُ وَكُونُهُ و إِيمَا نِكُوْ إِنْ نَعَنْ عَنْ ظَا يُفَادِي مِنْ كُوْ نَفْ يَذِبْ ظَآيُفَ أَ بَعْضُ مِنْ يَعْضُ مَا مُرُونَ بِالْمُنْكِرُو يَنْهُوْكَ عَنْ لَلَغُ وِفِ وَيَعْبِضُونَ آيُدِيَهُمْ تَسُوااً لِلْهُ فَنْسِيبُ إِنَّالْمُنَافِمِينَ هُمُ الْعَاسِقُونَ ۗ وَعَدَاتُلُهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْنَافِقَانِ وَالْكُنَّارَ الْأَجَنَّةَ خَالِدِينَ فِيهَا عِي رن وَلَعَنَهُ أَلَاهُ وَلَكُونَا كُلُوا اللَّهِ وَلَكُونَا كُومُعَاكُومُ مُعَنَّا مُعَالِكُومُ مُعَنَّا

كَالَّذِنَ مِنْ فَنِلِكُمْ كَانُوا آسَٰذَ مِنْكُمْ فَوَةً وَّاكُنَّدَ آموالاً وَأَوْلاداً فَاسْتَمْنَعُوا بِجَنْلاْ فِهِيْدِفَاسْتَمْنَعُتُمْ بحَلافِكُمْ إِحَكُمَا أَسَمَّكُمُ ٱلْذِينَ مِنْ فَبَلِكُمْ بِحَلافِهِمْ وخضنة كألذى خاصوا وليك كبطت أعمالغ فألذننا والأخيرة واذلفك فمعانكا سرون اَلَهُ مَا يَهِيْمُ مَنَا ٱلَّذِينَ مِنْ فَيْلِهِيْهِ فَوْمِرِ نُوجُ وَعَادٍ وَمُوْدُ وَقُوْمِ الْرَاهِيكُ وَأَصْمَابِ مَذْيَنُ وَالْمُؤْتِفَكُما بِأَتَنْهُمْ دُسْلَهُمْ بِالْبَيْنَاتِ فَيَكَا زَاللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَيْحَ كَانُوا آنفنسه لم يُظِلُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَانَ بَعْضُهُمْ ٱۅ۫ڵێٙاءٛ بعَ<u>ۻ</u>ٳؙؙؙۿڒۅڗ باڸ*ڵۼۯ*ۏڣۅٙؾڣۿۅ۬ڹٛؖ*ۼۯ*ڵڬڬڮؘ وَيْقِيمُونَالْصَلُوةَ وَيُؤْتُونَا لَرَكُوةَ وَيُطِيمُونَاللهُ وَرَسُولُهُ اوْلَيْكَ سَيَرْحَهُ فَاللَّهُ إِنَّاللَّهُ عَرْبْرُحَكِمُ وَ وعَدَاللهُ الْوَمْنِينَ وَالْمُؤْمَنِانِ جَنَايِ يَجْرِي مِنْ جَنَّا الأنها دُخَالِدِينَ فِهَا وَمُسَاكِنَ طَيِّيةً لَمْ فَجَنَّا دِعَدُنِ وَرَضُواَنَّ مَزَ إِلَّهُ ٱكْبُرُ ذَٰ لِكَ هُوَا لِفُوزُ ٱلْعَظِيْمُ

يَا يَهُا النَّبَيْ جَاهِدِ الكُفَّارَ وَالنَّا فِتِينَ وَاغْلُطْ عَلَيْهِمْ وَمَأُونِهُمْ حِمَنَهُ وَمَنْسَ لِلْصِيرُ ﴿ يَعْلِمُونَ بِأَيْلُهُ مِا فَالُوا وَلَقَذَ قَالُوا كُلُّهُ ٱلكُفْرُ وَكُفَرُ وَابَعُدَايِسُلاَ مِنْهِ وَحَمَوْا عَلَمْ يَنَالُوا وَمَانَعَتُمُواكِمَ أَنَا عَنْفُ أَلَهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَصْلهِ فَانِيَتُونُوا مَكَ خَيْرًا كَمْ وَانْ يَنُولُوا بْعَاذِ بْهُمْ اللَّهُ عَنَابًا آلِمًا قَالَانْيَا وَالْإِخْرَةِ وَمَاكَمُ ذِفِي الأَرْضِ وَكِلِّ وَلاَنْضِيرِ وَمِنْهُ مُنْعَاهَدَاللَّهَ لَيْنَانِينَا مِنْ فَصَلِهِ لَنَصَدَقَنَ وَكَنَّكُونَنَ مِنَ الصَّالِحِينَ فَكَا اللَّهُ وَمِنْ فصنيه بجيلواب وتوكؤا ولهندمغ منون كاغقيه نِفَاقًا فِي ثُلُوبِهِ بِمِرَالِي يُومِ رَبُلِقَوْلَهُ بِمَا اَحْتُ كَمَوْا ٱللَّهُ مَاوَعَدُوهُ وَبَمَاكَا بَوْا يَكْذِبُونَ ۗ ٱلَّهُ يُعَلِّمُوا ٱنَّالِيَّهُ ۗ يَعُلَمْ سِرَهْمْ وَنَجُونِهِمْ وَآنَا للهُ عَلاهُ ٱلغَيْوب الَّذِينَ يَلِمُ وَنَ الْمُطَوّعِينَ مِنَ الْمُؤْمُنِينَ فِي الصَّدَقَاكِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ الْآجَهُ دَهْمُ فَيَسْفَرُ وْنَ مِنْهُمْ سيخ الله منه فرقه وكهنوع فاثب البيثر

۲٠١

سنغفركم ولاتشتغف كمنوان تشتغف كمنوستعين فكن كغيغرا كله كحشذ ذلك بانتهنزكف وابايليه ورسوله والله لاَيَهُدِئَ لَفَوْمَ الفَاسِقِينَ ﴿ فَرَحَ الْخَلَفُونَ نَيَفَعَـدِهِمْ خِلاَفَ رَسُولًا للَّهُ وَكُرِهُوا ٱنْ يُخِاهِدُوا بَا مُوَالَمُ وَٱنْفُسِهِمْ فيسبيلاً مله وَقَالُوالاَ نَفِرُوا فِي لَحْرَةُ لَالْ يَعَالَمُ آسَنُكُمَّ ڵۏڲٳٮۏٝٳؽڣ۫ڡٓؠٛۅڹؘ ٵۏڲٳڣٝٳؿڣڡۧؠٛۅڹ ٵۼڝڂڰٳۼڰٳۼڰٳۼڰٳۼڰٳۼڰٳۼڰٷٵۼڸؽڰٷڲۼؽڰۼڰٳڿڒؖٲۼؖ يَمَاكَانُواْ يَكْيِهُ مُونَ فَإِنْ رَجَعَكَ لَلَهُ إِلَىٰ كَلَّا يَضَةِ مِنْهُمْ فاستأذ نؤك للخروج ففن كأن تفرجوا ميحا بكاوكن فتايلوا مَعِيَعَدُ وَكَا يَنْكُمُ دُصَيْتُمْ مِالْقُنْعُودِ اَ وَلَكُمَرَةٍ فَاقْعَدُوامَعَ الخالفين ولانصراع إحدمنه نرمانا بكا ولانقنمن قَيْرِهِ اتَّهُ خُرَكُمْزُوا بِٱللَّهِ وَدَسُولِهِ وَمَا ثُوا وَهُوْ فَايِنَّةُ وَنَ وَلا تَعِنْكَ آمُواكُمْ وَآوُلا دُمْ إِنَّا أَيْهُ إِنَّا لَيْهُ أَنْ يُعَدِّبَهُمْ يَهَا فألذننا وتزهوا تفشه فمروه كافرون واذاأ يزلت سُورَة آنْأُمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوامَعَ رَسُولِهِ إِسْتَأَذَ مَكَ اولواالظولمينه وقالواذ زناتكن مكالقاعدين

رصوابان يكونوا مَعَ الْخَوَالِينِ وَعْلِيمَ عَلْمُلُوبِهِيْرِفَهُمْ لأيفُ فَهُونَ لَكُوَ الرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ الْمَنْوَامَعَهُ جَاهَدُوا بآموالم ينروآ فنسب فروا وكيتك كمن أكنزان واوكنك خندالمفلان أعَدَامَتُهُ كَمُنْ حَجَنَانٍ تَغَرِي مِنْ تَحْيَتُهَا الآنها دُخالِدِين فِيهَا ذَلِكَ الْعَوْزُ الْعَظِيمُ وَكَيَّاءَ المُعَاذِ رُونَ مِنَ لِاَ عُرَابِ لِيُؤُذِنَ كُمُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُولاً مَنْهُ وَرَسُولِهُ سَيَصِيبُ لَذَينَ كَفَ وَاغِنْهُمْ عَلَائِلَاتُهُ لَيْنَهُ عَلَىٰ لَضْعَفَآهِ وَلاَ عَلَىٰ لَمُضِي وَلاَ عَلَى ٱلدَّينَ لَا يَجِيدُ وَنَ مَا يُنفِ قُونَ كَرَجُ إِذَا تَعْمُوا لِلْهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَىٰ لَمُنِهِ بِينَ مِن سِيلِ وَاللَّهُ عَنُوزُ رَجِيهُ وَلاَ عَلَى لَذِينَ إِذَا مَا آنَوْ لَ لِعَسْمِلُهُ مُو ثَلْتَ لاَ اَجِيدُ مَا آخِلَكُ عَلَيْهِ تَوَلَوْا وَآغِينُهُ مُن تَصَيِّصُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا ٱلاَّ يَحِيدُ وامَا يُنْفِيغُونَ ۚ أَيْمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى الَّذَينَ يَسْتَأْذِ نُونَكَ وَحَمْدًا غَيْسَاءُ رَصُوا مَا نُكُونُوا مَعَ الْخَوْالِفِ وَطَبِعَ اللهُ عَلَى قَلُوبِ فِيعِدَفُهُم لا يَعْلَونَ

۲۰۳

تعتذرونالكا أركيفت الأبغ فالاتعتبذوا يَوْ مِنَ أَكُمْ فَكُرُنَتًا مَا أَلَيْهُ مِنْ أَخْبَا رُكُمْ وَسَهِرِيَ لَلْهُ عَلَكُ وَرَسُولُهُ نُنَوَ زُرَةٌ وْزَالْعَالِمِ الْعَيْبُ وَالشَّهَادَةِ فَيْنَتِكُمْ نِمَاكُنْتُمْ تَعْتَكُونَ سَيَحَلِهُونَ بَاللَّهِ لَكُمْ: إذاآنفتكنت إكثر لنغرضوا عنهنرة آغيضوا عنثم عَهُمْ يِجْسُ وَمَا وَلَهُ وَجَنَّهُ جَرَّاءُ كَمَا كَا نُوا يَكْسِهُونَ يخلفون لك زلرضوا عنفذفان رضوا عنفز فَإِنَّاللَّهُ لَا يَرْضَىٰ عَنْ لَقَوْمِ الْفَاسِفِينَ الْأَعْرَابُ ٱشَٰذَكُنْوا وَنِفَافاً وَآجُدُ زَالاً يَعَلَوْ اِحُدُودَ مَا آنزَلَ الله عَا رَسُولِهِ وَاللهُ عَلَىٰ حَكِيدُ وَمِنَ الْأَغْرَابِ مَنْ يَغَذُ مَا يُنْفُوْ مِغْرِماً وَيَرْبَصِ بِكُوْ ٱلدُّوْ أَيْرُ عَلَيْهِمْ دَّا زُرُهُ السُّوهِ وَاللَّهُ سَهِينَعَ عَلِيْهِ وَمِنَ لَا غَرَابِ مَنْ يُؤْمِنْ بِآلِلِّهِ وَالْيُوْمِ الْأَخِرُ وَيَغْتِنُذُ مَا يُنْفِقُ فَرُ بَاتِ عِنْدَاللهِ وَصَلُوا بِالْرَسُولَ الْآلِمَ الْمُناوَرَيَةُ لَكُ

وَٱلْسَاٰ بِقُوْنَا لَا وَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْآنْصَارِ وَالَّهَ بِنَ مُوْهُمْ بِإِخْسَانِ رَضِيَ لَلَّهُ عَنْهُ مُوْرَضُواعَنْهُ وَاعَدُ أَمْ مُرْجَنَا يِنْجَرِي تَحْتَهَا الآنْها أَرْخَالِدِينَ فِيهَا اَبِدًا وْلِكَ الْفَوْزَالْعَظِيْم وَمُنَّحُولِكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُوْنَ وَمْ اَهْ الْلَدَيْنَةِ مَرَدُواعَلَ النَّفَاقِ لاَتَكُنْ فَخَنْ تَعَلَّمُهُمْ سَنْعَذِ بَهُ مُرَّةً بِنُ ثَرَيْرَةً وْنَ الْمُعَنَابِ عَظِيمٍ وَأَخَرُونَ أغترفوا بذنوبه يوحكط واعكاصا ليكا واخرسيا عسكالله اَنَينُوبَعَلِيَهُمُواَيَٰاللَّهُ عَفُورٌ رَجَيْهِ خُذُمْوَا مُوَالْحَمْ صَدَقَ تُعَلَيْهِ وَتَرَكِّمِهِ مِهَا وَصَلَعَكَ فِم إِنَّ صَلَالُكَ سَكَنْ لَمَنْ وَاللَّهُ سَجَيْعُ عَلِيْهِ ۖ ٱلْمِعَكُو النَّاللَّهُ هُوَ ۗ يَعْبَلُ النَّوْيَةِ عَنْ عِبَادِهِ وَوَإَخْذُ الصَّدَفَايِ وَأَنَّا لَلْهُ هُوَ التَوَانِ الرَجِيْدِ وَقُلَاعَكُوافَسَيْكَ اللهُ عَلَكُمْ وَرَسَوْلِهُ وَالْمُؤْنِمِنُونَ وَسَنْرَدَ وْنَ الْحَالِمِ الْعَيْبِ وَالنَّهَا وَيَ فَنَنْ كُذُنَّ مَا كُنْ تُعَلُّونَ وَاخْرُونَ مُزْجُونَ لِأَمْرِ إِلَّهِ امَّانِعَذِنهُ وَالْمَالِيوْنِ عَلَيْهِ رَوَاللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَيْهُ عَلَيْهِ مَا كُمَّ كُمُ ۷. ه

وَٱلَّذِينَ الْتَخَذُوا مَسْجِيكًا صِنكُوارًا وَكُفُرًا وَتَفَرُبِيكًا بَيْنَ ُلْوْمِنِينَ وَادْصَادًا لِنَ حَادَبَا لِلَّهُ وَرَسُولَهُ مِنْ فَبِلْ وَلِيَعَ لِفِنَّ إِنَّا رَدْ فَالِكَا ٱلْحُسْنِي وَٱللَّهُ يَشْهَدُ النَّهُمُ \* لَكَاذِبُونَ لَاتَقَانُهُ فِيهِ آمِكًا لَمَسْخِذًا يُسَرَّعَكَ ٱلنَّقَوْمُ مِنْ وَإِيوَ مِرَاحَوَانَ تَعَوْمَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ فِي بَوْنَ ٱنْيَطَهَرُواوَٱللَّهُ يُحِبُّ لَلْطَهَرِينَ ۗ ٱفَهُ إِسَكَرُهُنْإِلَهُ عَلْيَقُوْى مِنَ لِلَّهِ وَرَضُوا نِ خَيْرًا مَرْمَنْ آسَكُسَ بْنِكَ لَهُ ` على تَفَاجُرُفِ هَارِفَانْهَا رَبِهِ فِي فَارِجَعَتَ مُواَلِّهُ لَا يَهُدِي الْقُوْمُ الظَّالِمِينَ لَايَزَالُ بُنْيَا نَهُمُ الَّذِي بَنُوادِيكَةً ڣۣڡ۬ڶۅؙؠۿؽۄٳێٙٳٲڹٛ<sup>ڗ</sup>ڡٞڟۘۼ ۛڡڶۅؠۿۼۅٙٲڵڐ٤ۼڸؽ۠ۄڂڮؽٛ؞ انَّاللَّهُ ٱشْتَرَى مِنَ الْوُرْمِينِ مَنْ الْفُشْتَهُ مُوا مُوالْفُ مُ بَانَكُمُنُواْكِئَةَ يَفَائِلُوْ<u>نَ ف</u>َسَبَيْلِ اللهِ فَيَقَتْلُوْنَ وُنفَتَ لُوْنَ وَعَدَّا عَلَيْهِ حَفَّا فِٱلْتَوْلِيرَ وَالإِخِيرِ وَالْقُرْإِنِ وَمَنْ أَوْفَى بِهَٰ بِهِ مِنَ لَلَّهِ فَاسْتَنْبِيْثُرُوا بِبَيْغِيكُمُرُ ٱلَّذِي بَايَعَتْ بِيرِ وَذَٰلِكَ هُوَاٰلِفَوْزُاْلْعَظِيْمِ

اَلْتَآنِيُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ الْسَآيِعُونَ الْرَاكِيوُنَ اكساجيدُ و كَالْأَمْ و نَا بِلْغَرُوْفِ وَالنَّا هُونَ عَن المُنكَرُ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَكِيتُم الْمُؤْمِنِينَ ماكان لِلنَّبِي وَالَّذِينَ الْمَنُواانَ بِسَنَّ تَغْفِرُوا لِلْمُتْرَكِينَ وكؤكا نواا ولي فرني من بعند كماتبًانَ كَمْزَانَهُمْ آصْاب كحسد وكاكانانسيغفان إزجيت لأبب والأ عَنْمَوْعِكَ فِي وَعَدُهَا إِنَّا فَ فَكَانَّتِ يَنَّ لَذَا نَهْ عَدُوْلِلْهُ تَبَرَّا مِنْهُ إِنَّ إِبْرَجِيكُ لَا فَاكْ سَلِيْمِ وَمَاكَا نَالُهُ ليُضِأَ قَوْماً بِعُدَادِ حَدْيهُ مُرحَتَىٰ يَبَنَ كَمْ مُمَايَتَ قَوْنَ إِنَا لِلهُ بِكُلِّ يَنْخُ عَلِيْهِ ۚ إِنَّا لِللَّهُ لَهُ مُلَكِ اَلسَّمُواكِ وَاٰلاَ رُصِ يَحْنِي وَكُمْتُ وَكَمَا لَكُوْ مِنْ دُونِاً لِلَّهُ مِنْ وَلِيَ وَلاَ نَصِيرِ لَمُنَذَّ تَاسِبَ اللَّهُ عَلَى النَّبَى وَالْهُ الْجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ الْلَهُ يَنْ التَّبَعُوهُ عَفْسَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعِنْدِ مَاكَا دَيَزِ بُغَ قُلُوبُ فَرَيْ مِنْهُمْ نْتُوَمَّاتِ عَلِيَهِمُ اللَّهُ يِبِهِيْرُ دَوُنْ دَحِيْر

وَعَلِ لَنَا لَنَهُ الَّذِينَ خُلِفُواحَتَّىٰ إِذَا صَامَكَ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحْيَتْ وَصَافَتْ عَلِيْهِمُ أَفْسُهُمْ وَظَيْوُ الْوَلاَمُكُمَّا مِنَا مَنْهِ لِإَ إِلَيْهِ نُنْمَ كَابَ عَلِيَهِ لِينُونُوا إِنَّا مَلْهُ هُوَ النَّوَابُ الرَّجِيهُ إِلَيْهَا ٱلَّذِينَ امْنُوااتَّعَوْا ٱللَّهُ وَكُونُوا مَعَ ٱلصَّادِ فِينَ مَاكَانَ لِإِحْدِلِالْمَدِينَةِ وَمَنْ حُولَهُمْ مِنَ الْآغْ إِبِيانَ يَعَنَكُ مُواعَنُ رَسُولَا للهِ وَلا يَرْعَبُوا بأنفيسه وغن تفيسه ذلك بانه ولايصيبه فمظمأ ولآ نَصَبُ وَلاَ مَغْصَهُ فِي سَبَيلِ لللهِ وَلا يَطَوُّ نِهُ وَطِأَ يَعَيْظُ اْلَكُفَادَوَلاَ يَنَالُوْنَ مِنْ عَدْ وِ نَيْلًا لِأَكْذِبَ كَمْ بِرِعَكُولُ صَالِحُ إِنَّا لِلهُ لَا يُضِيعُ أَجْرًا لَهُ يُسِنِينَ ﴿ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةُ مَهَ خِيرةً وَلا كَبِيرةً وَلا يَقْطَعُونَ وَادِ ما الأَ كُنْ لَمُنْ لِيَخِ بِهُ مُواللَّهُ أَحْسَهُ مِلْكَانُوا يَعْلُونَ وَمَاكَا نَالُوْمُنِوْنَ لِيَنْفِرُواكَافَةً فَلَوْلِانَفَرَمَنَ كُلِّ زُوِّهُ مِنْهُ مُظَّاثِفَ تُرَلِينَفَعَهُوا فِي الدِّينِ وَلِيْتُ إِنْوا وَمُهُذِ إِذَا رَجِعُوا النَّهِ مُلَكُلُّهُمْ يَحُذُ ذُونَ ﴿

يْاَ يُتَمَا الَّذِينَ أَمَنُوا قَا يْلُوا ٱلَّذِينَ مَلُو بَكُمْ مِنَ الْكُمْنَادِ وَلْيَعَدُوا فِيكُمْ عِلْظُهُ وَأَعْلُواْ أَنَّا لِلْهُ مَعَ الْمُتَتَبِينَ وَاذَا مَا أَنِزِلَتْ سُورَةً فَينَهُ مُرَمَنَ يَعُولُا يَكُرُزادَتُهُ هٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الْهُ يَنِ أُمَّنُوا فَإِلَّهُ نَهُمُوا يَمَا نَا وَهُمُ تَسْكُنْنَهُ وَنَ \_ وَآمَا ٱلَّذِينَ فَ فَاوْبِهِيمُ مَسَرَضٌ وَاْدَنْهُ وَيِجِكَا إِلَى رِجْيِهِمْ وَكَاتُوا وَفَرْكَا فِرُونَ اَوَلاَ رَوْنَانَهُ وْنُفْتَنُونَ فَكُلَّا عَامِرِمُ رَأَةً ٱوْمَرَكَ بِين نْتَرَلَايَتُوْبُونَ وَلَاهُمْ وَيَذَكَّرُونَ ﴿ وَإِذَا مَا أَنْزِلَتْ سُورَةْ نَظَرَ بَعْضُ فَمْزِ إِلَىٰ بَعِفِ هَا لِيَرْبِكُ مِنْ اَحَدِ نُتَعَا نُضَرَ فِوُاصَرَ فِكَ اللَّهُ قُلُو بَهُوْ مَا نَهُوْ قَوْمُ لَا يَفْتُمُونَ لَقَدْجَآءَكُمْ زَسُولُ مِزْ ٱنفُسْكُمْ ءَ نِزَعَلَنِهِ مَاعَنِتُ وَرِهُ عَلَيْكُو مِالْأُوْمِنِينَ رَوْفُ رَجِيْ مَانِ تُولُوا فَفُلْ حَسْبِكَاللَّهُ لَا إِلَّهُ

الأهو عَلَيْهِ تُوكَّانُ وَهُورَبُ الْعَرْشُ الْعَظِيمِ



آلُ بِلْكَ أَيَا تُنَاكِكَا بِإِلْكِكِيدِ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجِبَكَ آفاؤكينا الى تجلمن فرافأ نذرا لناس وكبيرا لذين منوا آذَكَمُ مُو وَكُورُ مِيدُ فِي غِندُ رَبِهِيْمُ فَالَالْكَ افِهُ لَأَلَهُ فَأَ لسَّاحُمْدِينَ إِنَّرَكِيمُ اللهُ الدِّيكَ الْمُوالدِّونَ فيستنة أتأ يرننة أستوى كأ أعرش ببيرا لأمركامن سَفِيعِ إِلَّا مِن بَعِدِ إِذِيهِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبِّكُمْ فَاعْبِدُو وَاقَلَا تَذَكَّرُونَ إِلَيْهِ مُرْجُعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَاللَّهِ حَقًّا اِنَّهُ إِنَّهُ وَأُو الْحَلْقَ نُتَرَبُعِبِيدُ وَلِيَرِي الْدَينَ الْمَنُواوَعَلُواالْصَالِحَاكِ بالقيسط والذين كقر والمرسرائ من مجير وعذا جا ليث بَاكَانُوالكِفُوْونَ هُوَالذِّيَجِعَالِ النَّهُمَةِ صَيَّاءً وَالْعَمْرَ نؤراً وَفَكَذَرَهُ مَنَا ذِلَ لِيَعْلَمُوا عَكَدَ ٱلِسَبِينَ وَٱلْحِسَابُ مَاحَكُوَا لِلهُ ذٰلِكَ لِلَّا بِأَلْحَقَ يُفِيضُ ۚ لَمَا لَا يَاكِ لِلسَّكُومِ يَعْكُونَ إِنَّا فِي الْحَيْدُ لِمِا لَيْكُ الْوَالنَّهُ الْرُومَا حُلُوًّا لَّهُ فيألشمواك وألأرض لأياب لِقوم يَتَ قُونُ

اذَاٰلَاَنَ لَا يَرْجُونَ لِعَنَّاءَ مَا وَرَصَوُا بِٱلِحَيْوِ فِي الْذَنْبَ وَٱخْلَانُوْابِهَا وَٱلْذِينَ فَرْعَنْ إِيْاتِنَاغَا فِلْوُنَ اوْكِنْكَ مَا وْبِهُمُ ٱلنَّا ذِيمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ إِنَّا لَذِينَ الْمَسْنُوا وعيكواالعتالياي يهنديه ودبث زباعانه فرقيمين غَيْهُ أَلَا ثِهَا لُمُ الْحَجْنَا لِأَلْفَكِيمِ وَعَوْلِهُمْ فِيهَا منحانك اللهر وقييته نزفيكا سلاثر واخزد عويهم آنا كُنْدُ يِنْدِ رَبِيا لَعَالَمِينَ وَلَوْ يُعَبِلُ لِلنَّايِنَ الشَّرَّ أستغاكم بالخيزكفضي ليهزاجله فنذزا أبكت الْاَيْحُونَ لِقَاءَمَا فِي طُغْيَا بِهِيْدَ يَعْمَهُونَ وَاذَا مَسَرَ الانسكانا لضردعانا يجنبه اؤفاعكا أوقا فما فكأ كمتفنا عَنْهُ خَرْهُ مَرْكَانَ لَهُ مَذْعُنَا الْيَ خُرْمَسَتُهُ كَذَلِكَ ذُيْنَ لِلْسُرِفِينَ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْا هَلَكَاالْفُرُونَ مِنْ قِيْلِكُمْ لَمَا ظَلُوا وَيَجَاءَ تَهُمْ دُرُسُلُهُمْ وَالْبِيِّنَانِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَٰ لِكَ نَجْزِي الْقَوْمُ الْجُرْمِينَ ﴿ زَجَعَكُنَّا كُوْ خَلَانِفَ فِي الْآرضِ مِن بَعَدِهُ لِيَنْفُلَّكُمْ فَا تَعْلُونَ

وَاذِا تُنْلِعَلِيَهِ إِذَا لِمُنَا بَيْنَا فِي كَالَالَّذِينَ لِأَرْجُونَ لِتَاءَنَا أَنْكِ بَعْزَ إِن غَيْرِهْ فَا أَوْبَدِ لَهُ فَلْمَا يَكُونُ لُكُ ٱنْأُبَدِكَهُ مِنْ لِلْقَائِئَ نَعْسِمَا ذِا شَيْعُ إِلَّا مَا يُوحِيا لِكَ إفاخاف إذعكيت دقي عذاب يؤم عظير فُوْلِوَشَآءًا مَنْهُ مَالَلُوْنَهُ عَلَيْكُمْ وَلِا اَدْ رَبِيكُرْبِيهِ فَقَذَلَتْتُ فِيكُرْعُنُمُ مِنْ فَبْلِدٍ آفَلا تَعْفِيلُونَ فَنَ أَظْلَا مِمَنَا فَتَرَى عَلَى لِلْهِ كَذِيًّا أَوْكَ ذَبَ إِلَا يَتِهِ آيُهُ لَا يُغْذِلُواْ الْجُرْمُونَ ۗ وَيَعَبُدُ وَنَا مِنْ دُونِا لَهُمِ ۗ مَالاَ يَضُرُ هُمْ وَلاَ يَنفُعُهُمْ وَيَقُولُونَ هُوْلاً عُسْفَعَا وُفّا عِنْدَا لِلَّهِ فُلْ تُنْبَوُّنَ اللَّهَ بَمَا لا يَحْنَا رُفِي أَلْسَمُوا فِ وَلَا فِيأَ لَا رَضِ سُبِنِهَا نَهُ وَتَعْالُىٰ عَنَا يُشْرِكُونَ ۖ وَكُمَّا كَانَالْنَاسُ إِذَا مَدَّ وَاحِدَةً فَاخْتَكُفُوا وَلَوْلاَ كَلِيَّةً سَبَقَتْ مِنْ دَبِكَ لَمَيْنِي يَنْهُنُوْ فِيهَ إِنِيهِ يَخْتَ لِفُوْنَ وكيقۇلۇن كۇلاائنزل عكيه أيتريمن رتبرفق لأيكا ألغنيث بله فأننيظ والتي مَعَكُمْ مِنَ لَمُنْظَلِر وَالتي مَعَكُمْ مِنَ لَمُنْفَظِرَ مِن

واذااذ فناكناس دعة من جند صرآء مسنفم إذاكم مَكْزِهِ فَا فَا يَنَا فَلِ لِلْهُ آسَرَعُ مَكُراً إِذَ وُسُلَنَا يَكُنُونَ مَامَّكُوْونَ فَمُوَالَدَى لَيَسَيَّرُكُمْ فِي الْبَرِّوا الْعُرْجَتَّى إِنَّاكُنْفُهُ فِأَلْفُلْكِ وَجَرَ نُنَ بِهُم بِرِيمٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِخُوا بِهَاجَآءَ تُهَارِيْحُ عَاصِفٌ وَجَاءَ هُمُ الْوَبْحِ مِنْ كَلِمَكَا زِ وَظَنَوْا اَ نَهُمْ الْجِيطَ بِعِمْ دَعَوْااَ لِلْهُ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِينَ لَكُنْ اَنْجَيْتُنَا مِنْ فِينِ لَتَكُونَنَ مِزَالَثَاكِرِينَ فَلَمَا ٱغْلِفْهُ إِذَا هُرَيْغِوْنَ فِي الأَرْضِ بَعِيْد الْحَوْلِايَةُ الدَّاسِ عَا بَغْيُكُمْ عَا إِنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيْوَةُ اَلدَّنَا ٰ ثَرَالَئِنَا مَرْجِعَكُمْ فَنْدَتَكُمْ بِكَاكُنُنْ وَتَعَلَوْنَ فَيَعَامَثَلُ انحيوة الذنياكما وآنزناه مِز السّماء فاختلطَ برنكات الاَرض بَمَاتُأَكُلُ إِنَّ الْمِ وَالْاَنْعَا مُحَتَّىٰ إِذَا اَخَذَىٰ الْاَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّ بَنَتْ وَطَنَّ آهَلْهَا انَّهُمْ قَادِ دُونَعَلَهُا آيُّهَا آخ نَالَنلًا أَوْ نَهٰ ارْكَفَعَلْنا هَاحَصَيدًا كَأَنْ لَرَتْغَنَّ بِالْإِمَيْسِ كَذٰلكَ نَفَصَا إِلَا مِا بِدِلِقِوَمْ بِيَعَنَكُرُونَ ۗ وَٱللَّهُ يَدْعُوا اِلْيَ دارانسلام وَيُهُدِي مِنْ مَيْنَا عَ الْمُعَرَاطِ مُسْتَعَيْدٍ

لَذِينَ حَسَنُوا الْحُسْنُ وَزِيَادَةٌ وَلاَيْرُهُونُ وَجُوهُهُوكَ

وَلاَذِلَّهُ ۚ اوْلَئِكَ آمُعَا لِمُأْكِنَّة هُوْ فَهَا خَالِدُونَ ۗ وَٱلَّذِينَ

كَسَنُواالسَيَّا بِهِجَرًّا وُسَيِّئَةِ بِمِنْلَهَا وَرَّهُمَنُّهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَمَهُ مِنَاللَّهُ مِنْ عَاصِيمُ كَانَمُا اغْسِنْتِ وُجُوهُ فِهُ وَعِلْعًا مِنَا لَيْكِ مُظِلِكًا أُولَٰتُكَ آخِيَامُ أَلْنَادِهِمْ وَحَيَاخَالِدُونَ ۖ وَكُوْمَ يْرْفِيْ دَجَبِيعًا نُزِيْفُولُ لِلَّذِينَ أَشَرَكُوا مَكًا كُثُرُ ٱسْتُرْ وَنْسِرَكَّا فُكُونَ تَلْنَا بَنْهَ مْ وَقَالَ نُسْرَكًّا فُوْهُ مِمَا كُنْ مُ ايَانًا نَعَنْدُونَ ۚ فَنَوْزَالِلهُ سَهِيكًا بَيْنَا وَتَمِيْكُمْ اِنْ كَاعَنَ عَبَادَيْكُمْ لَعَافِلِينَ ﴿ هُنَالِكَ تَبِلُوا كُلْ فَنْهِ مِمَا ٱسْلَفَتْ وَزُدُّواْ اِلَىٰ اللَّهُ مَوْلِيهُ مُواْكِيِّ وَصَلَّعَنْهُ مُ مَاكَانُواْ يَفْتَرُوْنَ ۖ ثُلْمَرُ يَرْزُ فَكُوْ مِنَ لَلْتَمَاءِ وَالْإَرْضِ إِمِّنْ يَمْلُكُ لِسَمْعَ وَالْأَبْضَارَ وَمَنْ يَغِيْجُ الْعَيْمِنَ لَلْيَتِ وَيُغِيْجُ الْمَيْتَ مِنَا لَعِي وَمَنْ يَدَبُرُ الكنز مُسَيَعَوُ لُوْيَا لَهُ مَثِّلًا فَكَلا تَتَعَوْنَ ۖ مَذَٰكِمُ اللَّهُ كُنِّكُمْ لْكُنِّ فَاذَا بَعُدَاْكُنِّ إِلَا ٱلصَّكَا لَ فَا يَٰ يُصْرُونِ ۚ كَذَٰ لِكَ حَقَّكَ كِلَتَ دَبِكَ عَلِ لَذِينَ فِسَتَقُوا انْهُمْ لِأَيْوُمِنُونَ



فَلْهَوْ مِنْ مُسْرِكًا يَكُوْ مَنْ يَئِدَ قُوا الْحَلْوَ مُرْعَيْنُ فُلْ لِللَّهُ يَكَ اَكَلَةً أَرْعَيُهُ وَمَا فَا فَيْ فَوْ فَكُوْنَ فَالْهِ أَلِهِ (مُزَرِّجًا يَكُوْمَنْ مُهُ الَانْحَقُّ فَالَاثُنُ يَهُدُى لَكُوَّا فَنَ مَعُدُى لَا لَكُوَّا كُوَّا أَنْ فُكَّابَهُ أمَنْ لِا يَهَدِي لِإَ آنْ يَهْدَى فَالْكُوْكِفَ يَعْكُونَ وَمَا يَتَكِهُ ٱكْتَرْهْ لِلْآظَنَ الْأَلْفَلَ لَا يَعْنِي كَالْكُنَّ شَيًّا إِنَّا لَلْهُ عَلِيمِ عَا يَنْعَلُونَ وَمَاكَانَ هٰنَا الْغُزَانِ آنَ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِا للهِ وَلَكِنْ نَصَادِيقَا لَذَى بْنِ بَدِيرُ وَتَعَضِيلَ الْكِيَّابِ لَارْتِي فِيهِ مِنْ رَبِيِّ الْعَالِمِينَ الْمُ يَقُولُونَا فَتَرَيْهُ قُلُواً تُوابِسُورَةِ مِنْ لِمِهِ وَا دْعُوامَنَ اسْتَطَعْتُ مْنْ دُونَا للَّهِ انْكُنْ يُوسَاد قِينَ بُكُذَنُوا عَالَمَ يُعْبِطُوا بِعِلْهِ وَكَاكِأَ يَعْمَا وْمُلْهُ كَذَٰلِكَ كَذَبَ اَلَّذَىنَ مَنْ قَبِلِهِ مِنَا نُظْرَكِفَ كَانَ عَاقِبَهُ الظَّالِلِينَ وَمِنهُ وَمَن وَمُن مِن إِهِ وَمِنْ فِرْمَنُ لا يُؤْمِن بِهِ وَرَبُّكَ أَعَكُمْ الْمُمْسِدِينَ وَاذِكَذَبُوكَ فَقُلُ إِلهُ عَلَى إِلَكُمْ عَكُمُ لَكُوْ اَنْفُوْ بَرَوْنَ مِمَا عَلْ وَانَا بَرِيْ مِمَا تَعْمَلُونَ وَمْنِ فَمْ مَنْ سَنِيَعُونَ إِلَيْكَ آفَانَتَ نَسْمِيعُ ٱلصُّءَوَكُوْكَا نُوالاَ يَعْقِلُونَ

مُ مَنْ يَنْظُ إِلَىٰكَ افَأَنْكَ تَفَدِي الْمُعَيِّ وَكُوكَانُ أِنَا لِلَّهُ لَا يَظُلُّ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ إِنَّاسَ لَفُسُهُ يَظِلُونَ ۞ وَتَوْمَ يَحِنْهُ هُوْكَانَ لَمَ لِلْيَنَوْ الْآسَاعَةُ مِزَ النِّسَاء ا دَوْنَ بَنَ هُمْ قَدْ خَيِسَ إَلَا مَنْ كَذَّ نُوا بِلِقّاءِ ٱللهُ وَمَا كَانُوا وَامِّا نُرِيَّكَ بِعَضَ الْذَى نَعِلْهُ فَأُوْنِنُوفَيِّنَكَ فَاكَنْنَا مَجْعُهُ مُنْ أَمَلُهُ شَهَدُ عَلِيمًا يَفْعَلُونَ ۗ وَلِيكُلُّ أَمَّةِ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءً رَسُولُهُ وَضَيَّ يَبُنُّهُمْ مِالْقِيسُطِ وَهُمْ لايُظُلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَنْ هِذَا الْوَغِدُ إِنْ كُنْتُمْصَادِ فِينَ قُلِلاَ اَمْلِكُ لِنَفْهِ يَهَرَّأُ وَلاَنَعْكَ إِلَّامَانَ ٓ اَثَا اللَّهُ لِكُل ٰ مَرَاكُ اللَّهُ ا ذَا يَاءًا وَكُلُهُ وَ فَلاَ يَسْتَأْخِرُ وِنَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَفْدُمُونَ لألَاَتُ اللَّهُ عَلَائِهُ مِنَاكُمُ مِنَاكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ائقرادا ماوقع أمنته ببرآلان وقذكن فربير نُرُ مِيلَ لِلدِّينَ طَلَوْ اذْ وْقُواعَنَا يَا لَحُلْد هَلُ يَمْزُونَ إِلَا بِمَاكُنْ عُنْ تَكْفِ بُونَ وَيَشْتَنْبُو ُ نَكَ تَقَاعُونُولَ } وَكَذِيا يَهُ كُلُّ وَكَا اَسْتُعْ بِمُغِيرِينَ

414

وَلَوْاَنَ لِكُلِ مَنْ سُطَلَتُ مَا فِي لَا رَضَ لَا فَنَدَتْ بِهِ وَاسْرَوْا ٱلنَّاكَامَةَ لَمَا رَآوُاالْعَلَابَ وَقَضِيَ بَيْعَمْ بِالْقِيسُطِ وَهُمْ لأيظكون الايآنينه ما فألتموان والارض الايق وَعْدَا لَمَهْ حَقَّ وَلَكِزَا كُنَّوَهُ لِاَ يَعْلُمُونَ ۚ هُوَيْغِي وَيُمِيتُ وَالَّيْهِ تُرْجَعُونَ إِلَّاتُهَا النَّاسُ قَذَيِّجًاءَ تُكُرْمُو عِظَةٌ مِنْ دَبَكُمْ وَشِفَا ۚ كِمَا فِي الصِّدُ ود وَهَدَى وَدَحَدُ لِلْوَ مِن مِن فل بفَصْبِلَ للَّهِ وَيَرَحْمَيْتِهِ فَبَذَٰلِكَ فَلْيَغُرُوا هُوَخَيْرٌ يَمَا يَخِمَعُونَ مُوْ إِرَائِتُهُمُ مَا أَنْزَلَ لَهُ لَكُمْ مِنْ دِرْقِ جَعَلْتُهُ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللهُ آيِذِنَ كَكُمُ الْمُعَلَىٰ الله تَفْتَرُوْنَ ﴿ وَمَاظُوْ ٱلَّذِينَ بَفِينَ وَنَعَا ٱللَّهُ ٱلكَّذِبَ كُوْمَ ۗ الِقِيكَةُ إِنَّا لِلهُ لَذُ وفَصَنْلَ عَلَىٰ لِنَاسِ وَلَحِينًا كُثُرَهُمُ لايتنكرُونَ وَمَا تَكُونُ فِي أَن وَمَا تَنْالُوا مِنْ لَمُن وَأَنِ وَلاَ تَعْلُونَ مِنْ عَسَل إِنَّاكُنَّا عَلِيٰكُمْ شَهُودًا اذْ تُفْبِصِهُونَ فِيهِ وَمَا يَغُرُبُ عَنْ دَبِّكَ مِنْ مِنْعَتَ الدِّدَيَّةِ فِي الْاَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَلاَ اَصْغَرَمِنْ ذَلِكَ وَلاَ اكْبَرَ الْإِسْفِيكَا بِمِبْيِنِ

الا إِنَّا وَلَيَّا مَا لِلَّهِ لَا خُونَ عَلَيْهُ مُ وَلَا هُمُ مُعْمَانُ وَنَ الَّذِينَ ٰ مَنْوا وَكَانُوا بَنَّعَوُنَ كَمْهُ ٱلْمِشْكِ ٰ كُ فيألحيكو وآلذ نتيا وفيا لأخرو لاتبذير كبكلما ينالله ذَلِكَ هُوَالْفَوْزُ الْعَظِيْمِ وَلَا يَحَنُ زَنْكَ فَوَلَّمُ مُ اِنَالْعِزَةَ يَلْدِجَبَعَ هُوَالْتَهَيْمُ الْعَلَيْدِ كَالْآلِدُ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمُواتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ وَمَا يَعْبِعُ الْدِينَ بَدْعُونَ مِنْ دُونَا لِلهِ شُرَكّاءَ إِنْ يَتَبَعُونَ إِيَّا الظَّنَّ وَانْ هُوْ إِلَّا يَعْرِضُونَ فَوَالْذَى جَعَكُ لَكُو ٱلْكِلَّ لِتَنْ كُنُوا فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مَنْهِم كَانَّكُ فَذَلِكَ لَايَاتِ لِعَوْمِيكَ مَعْوِنَ قَالْوَاتَفَخَذَاللَّهُ وَلَكَّا سُبِكَانَهُ هُوَالْعَينَ لَهُ مَا فِي السَّمُواكِ وَمَا فِي الْاَرْضِ إِذْ عِنْدَكُمُ مِنْ لُطانِ بَهٰ ذَا تَقَوْلُونَ عَلِيَ اللَّهِ مَا لاَ تَعَكُونَ قُلْ زَالَّذِينَ يَفِئَرُ وُنَ عَلَىٰ مِنْدِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِمُونَ ۗ مَسَاغٌ فِيَالَدُنْكِ الْنُدَالِيْنَا مَرْجِعُهُ مُرْكُنَّةٌ لَهُ بِفُكُمُ المَذَا بَالشَّه بِدَ بِمَاكَ الزَّا يَكُنُرُونَ



وَٱفْلُ عَلَيْهِ مِنَا الْوَجِ إِذْ فَالَ لِعَوْمِهِ مَا فَوَمِانِ كَانَ كَبْرَعَكَ كُمْ مَعَامِي وَنَذَ كِيرِي إِيالِيا لِلْهِ فَعَسَالَ لِلْهِ تَوْكُلْتُ فَاجْمِعُوا امْرُكُ وَشَرْكَاءَكُو لُوْ لَا يُكُوْ إِمْرُكُو عَلَىٰكُو غَيْرٌ كُوْ أَفْصَوْا إِلَىٰ وَلانْنِظُرُودِ فَإِنْ تُوَلَيْتُهُ فَكَاسَالْنُكُمْ مِنَاجِرِانِا جِي الاَّعَالَفْهُ وَأَمْرُنَا فَأَكُونَ مِنَ الشَيْلِينَ فَكَذَّبُوهُ بَعَيْنَا وْوَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَا هُرْخَلَا يُثَا وَأَغْرَفُنَا لَذِينَ كَذَبُوا مِا مَا يَنَا فَانْفُلْ كَيْفِ كَانَ عَاقِبَهُ ٱلْمُنْذَرِينَ نُرْبَعَنْنَا مِنْ بَعْنِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِ فِي أَوْفُورُ مِالْبِيَنَا بِي فَمَا كَانُوالِيُوْمِنُوا عَاكَذَ بُوابِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَٰ لَكَ نَطْبَعُ عَلَى فُلُوبِ الْمُعْتَدَنَ ' ثُرَّبَعَنْنَامِنْ بَعَدِهِ مُوسَى وَهُرُوزَالِ فِيعَوْنَ وَمَلَا يُرِهَا إِينَا فَاسْتَكُمَرُوا وَكَا نُوا قُومًا مُجْرِمِينَ فَلَتَا بَآءَ هُ الْكِيِّ مُنْ عُندُنَا قَالُواانَ هٰلَا لَسِنْ كُمُ بِينُ ۚ وَٱلْهُوسِي تَقُولُونَ لِلِيَّ لِمَا جَاءَكُمْ اَسِيْحُ لِمَا وَلَا يُفِيلُوالسَّا إِجْرُولَ قَالُوا آجِنْتَنَا لِنَلْفِتَنَاعًا وَجَذَنَا عَلَيْهِ آبَاءَ فَا وَبَكُوْنِ لُكُا الْكِبْرَاءُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخُنُ لِكُمَّا يُمُؤْمِنِ بِنَ

قَالَ كَمُنْهُ مُوسِدِ لَفَةُ إِمَا أَنْتُ مُلْقِذُ نَ فَكَنَا لَقَوْا قَالَ مُوسَى مَاجِيْتُ بِي السِّحْ إِنَّا لِلهِ سَيْطِلُهُ إِنَّا لَهُ لَا يُصْلِأُ عَلَالْمُفْسِدِينَ وَمُعَةً اللهُ الْحَقَّ بَكِيمَاتِهَ وَلُوْكُرَهِ الْجُهُونَ امْزَلِوْسَىٰ لِإَذْرَيَةُ مِنْ قَوْمِهِ عَلَجَوْفِ مِنْ فَرْعُونَ وَمَلَا بُعِبْواَنَ يَغْنِنَهُمْ وَانَّ فِيعُونَ لَعَالِهِ فَالْآرَضِ وَانَّ لَمِنَ لَلْسُرِفِينَ وَقَالَ مُوسَى مَا قَوْمُرانَ كُنْهُ أَمَنْتُهُ مَا لِلَّهُ فعكنه توككافوا إن كنكؤ مسلمة فقالواعكالله تُوكَكُنُادَتِنَا لاَ يَعِمَلُنَا مِنْنَهُ لِلْعَوْمُ الظَّالِلِينَ وَنَجِنَا وَالْعَوْمِ الْكَافِرِينَ وَاوْحَيْنَا الْمُوسَى وَآخِيهِ ٱنْ بَوَالِيَوَمِيكُما بِمِضَرِينُونَا وَأَجْعَلُوا بُنُونِكُمْ فَلَهُ وَاَفِيهُوا لعَمَلُوةً وَلَيْتُمُ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَ مُوسَى زَنَا إِنَّكَ الْمَثْتَ وْعَوْنَ وَمَلاَئَهُ دَيِئَةً وَآمُوا لَا فِالْحِيْوِةِ الْدَنْكِ ادْبَنَا ليُضِلُواعَ: سِيَلكَ رَبِّنَاٱطْمِيدَ كَالْمُوَالْمُهُ وَأَشْدُدُ عَلَى فَلُوبِهِ مِنْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَىٰ يَرَوُا الْعَلَا كِأَلَّا لِيَهِ ﴿

قَالَ قَدْانْجِيكَ دَعُونُكُمَا فَاسْتَغِيما وَلَا لَتَبَعْآ نِهُ سَبِيلَ لَذِينَ لَا يَعْلُونُ وَجَاوَزُنَا بِبَهِ إِينَ أَبِلَ الْغُوَا تَبْعَهُمُ رُعُونُ وَجُوْدُ وَ هُ بَغِفٌ وَعَذُوا حَتَّى إِذَا ٱذَّكَّهُ ٱلْعَبَرُقِ قَالَ اْمَنْ كَانَهُ لا آِلْهُ كِلَّا ٱلَّهِ عَالَمَتْ بِوبَنُوا اِيسَرَا بِلَوَا مَامِنَ الْمُسْلِلِينَ أَلَانَ وَقَدْعَكُمْ نَتَ قَلْ وَكُنْ مَنَ لَلْفَيْدِينَ فَالْيَوْرُ نُعَبِيكِ بِهَدَيْكَ لِتَكُونَ لِمَنْخُلْفَكَ أَيَّ وَإِنَّ كَنِيرًا مِنْ لِنَاسِ عَنْ إِمَا يِنَا لَغَا فِلُونَ ۗ وَلَقَدُ بُوَّا نَا بَخَا شِرَا فِلَ مُبَوَا مِيدُ قِ وَدَدَفْنَا هُـ وَمِنَ الظَّيْبَاكِ فَااخْتَكَفُوا حَيَّ جَاءَ هُدُانْمِيلُ إِنَّ دَبَّكَ يَعْضِي بُينَهُ يُومَ الْعِيْمَةِ فِمَا كَانُوا فِيهِ يَغْنَلِفُونَ فَإِنْكُنْ فِيضَكِ عِمَا آثَرَ لُكَ إِلَيْكَ فَسُكُ لِلَّذِينَ يَقْدَوْنُ الْعِيكَ مَا بَيْنَ فَبِلِكَ لَقَدْجَاءَكَ اْكُوَّيُ مِنْ دَبَكَ فَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُنْ تَذِينَ \* وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنْ لَذِينَ كَذَبُوا بِا يَاسِ اللَّهُ مَنْكُونَ مَنْ الْحَاسِرِينَ اتَّالَذَ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ مُ كَلِّينُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِينُونَ ۗ لَوْجَآء تَهْ مُوكُلُ لِيَدِي حَنّى يَرُوْالْعَ نَابَ الْأَلِيبَ

فَلَوْلَاكَاتَ فَوْمُوْامَنَتْ فَفَعَهَا إِعَانُهَا الِاَ فَوَمُ يُولُسَ كَتَا امَنُواكَشَفْنَاعَنْفِرْ عَذَا بِٱلْحِزْي فِي الْحَيْوِ وْٱلْدَنْيَا وَمَنْعَنَاهُمْ المحين وَلَوْشَآءَ رُبُكَ لَامَنَمَنْ فِي ٱلاَرْضِ كُلُّغُمْ جَمِيعًا آفَانَتُ نُخُوهُ النَاسَ حَتَى كَوْنُوا مُؤْمِنِينَ وَمَاكَانَ لِنَفْدِ إِنْ نُوْمِنَ إِلَّا مِا ذِنْ أَلَلْهِ وَيَجْعَلُ ٱلرَّجْسَ عَكَلُ لَهُ مِنَ لايعَقِلُونَ فُلأنظرُوامَاذَا فِيأَلْسَمْوَاتِ وَالْآرْضِ وَمَا نُعْنِ لِاللَّهِ فَ وَالنَّذُرُ عَنْ قَوْمِ لِلْأَيْوُمِنُونَ فَهَكُلْ بْخَفِرُونَ لِآلِمِثْلَا يَا مِ الْدَينَ حَكُوا مِنْ قَبْلِهِنْهُ فَلْهَا نَظِمُها إِنَّهُ عَكُمْ مِنَ لَلُنْظِينَ ﴿ ثُرَّ نُغِيِّدُ شُكُنَا وَٱلَّذِينَ لَمَنُوا كَذَٰ لِكَ حَقًّا عَلَيْنَ أَنِعُ الْوُوْمِ بِينَ فَلَوْ أَيْهَا الْنَاسُ إِنْ كُنْ أَوْضَا لَكِ مِنْ دِينَ فَلَا أَغْيِدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُ وَنَ مِنْ دُونِ ٱللهِ وَلِكِنْ اَعْنِيدًا للهُ الدِّي يَوَفِيكُمْ وَأَمِرْ مُنَا فَأَكُوْ كَ مِنَ لَكُوْمُنِينَ وَانْ إَمْرُوجُهَكَ لِلدِّينَ حَنِفًا وَلا تَكُوْنَنَ مِنَالْمُسْنِدَكِينَ وَلاَنَدْغُ مِن دُونِاً للهِ مَالا يَنْفَعُكَ وَلاَ يَضِرُ لَا فَإِنْ فَعَلْتَ فَايِّلُكَ إِذَا مِنَ لِظَالِلِينَ

وَانْ يَسْسَنُكَ اللهُ بِضُرَفَاذَ كَاشِفَ لَهُ لِإِلَّا هُوَوَانِنْ مِنْ كَ دَ كِفَصْلُهِ يُصِيبِ بِي مَنْ لَيْنَا أَ مِنْ عِبَادٍ وِ وَ الغَفُوزُ الرَجِينُد فَلِمَا أَيْهَا أَكَ اسْ فَذَهَا بَكُ الْحَةُ مِن رَبِّحُ فَرَاهْ تَدْى فَايِّغَا يَهْ تَدَى لِيَغْسِهِ وَمَنْ صَلَ تَعْبُدُوالِاَ ٱمَّةُ إِنَّبَىٰ كُرُمِنْهُ مَذِيْرُوكَ بَشِيْرٌ ۗ وَٱنَاسَنَغْفِرُوا يَنْ أَنْ تُونُوا اللَّهُ يُتَعِنْكُمْ مَنَاعًا حَسَنًا إِلَى اَجَلُ سَمَّ وَيَ كُأَ ذِي فَضَا فَضِكَهُ وَانْ تُوَكُواْ فَا ذَلْحًا فَ عَلَكُمْ عَذَاكَ تُوفِ الْمَالَّتُهُ مَرْجِيْكُمْ وَمُوعَلِّكُلِ شَيْحٌ فَلَدِيْرٌ ۞ ٱلْا أَيْهُمْ يتنون مبذوركم ليستعفوا منه آلاجتن يتغشون شاركم يعكر مايسيرون ومايغلون ايترعك مذايا لضدور

وَمَامِنَ ۚ آبَةٍ فِياٰلاَ رَضِ لَإِ عَلَى لِلَّهِ رِذْ فَهَا وَيَعْلَمُ مُسْلَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَاكُنْ فَكِنَا بِهِٰ بِنِ وَهُوَالْذِى َحَلَقَالْتَمُوكِ وَالْاَرْضَ فِي سِنَّهُ ٓ اَيَا مِرْوَكَانَ عَنْهُ لَهُ كَالْلَآءِ لِسَالُوَكُوٰ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَكَدُّ وَلَئَنْ فَلْتَا يَكُمْ مَنْعُونُونَ مَنْ مَعْدَالْمُوَتِ لَيَقُوْلَزَا لَّذِينَ كَفَ ُ وَالِنِ هَٰذَالِإَ يَضُرُّمُ بِينُ ۗ وَلَئِنُ آخَرْنَا عَنْهُ الْعَنَا بَالِمَا ثُمَّةِ مَعَدُودَ وَلَيْقُولُنَّهَا يَحْدِسُهُ آلايؤمر فأبني كيس مضروفا عنهذ وكحاق بغم ماكانوا بَسُنَةُ إِذْ لَا تَالِمُنَادَ فَنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رُحْمَةً نَزَعْنَاهَا مِنْهُ ايَهُ لَيَوْنُهُ كَافُورٌ وَكَثْنَا وَقَالْنَا وَقَالُوا وَ نَعْمَاءَ يَعْدَضَرآءَ مَسَتْهُ لَيَقُولَنَّ دَهُكِٱلسَّيَاٰكُمِّتُ يُهْ لَفِيحَ فَوْزْ لِيَا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلُوا ٱلصَّاكِاتِ اوْلَئِكَ كَمُنْ مَغْفِرَةٌ وَآجُرُكِ بِيْدَ كَلَعَلَكُ الدِكْ بَعْضَ كَانُوخِ إِلَىٰكَ وَصَاَّفَيْ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوالَوْلَا انْ زَلَعَلَيْهِ كُنْ ذَا وَجَاءَمَعَكُ مَلَكْ إِنَمَا اَنْتَ لَذِيرُ وَاللَّهُ عَلْكُلِّ مِنْ وَكِيلًا

آمُ يَقُولُونَا فَنَرَيْهِ قُلْهَا نُوا يَعَشِرِ سُورِمِتْ لِهِ مُفَكَّرَ مَا يِ وَأَدْغُوا مَنْ اَسْتَطَعْتُ مُنِهُ وَنِا لَيْهِ إِنْكُنْ فُصَادِ قِيرَ فَا أَنْسِتُ عِنْهُ اللَّهُ فَاعْلُوااً غَا انْزِلَ بِعِينَا إِلَٰهُ وَأَنْ لَأَلِهُ لِلَاهَوْفَهُ لِآنِنْ مُسْلِلُونَ مَنْ كَانَ يُرِيْدِ الْحَيْوَةِ ٱلدُّسْلِ وَزَخَنَا نُوَفِا لَيْعُوا عَاكَمُ فِهَا وَهُ فِيهَا الْمُغِنَدُونَ اُوَلَٰئِكَ ٱلَّذِينَ ٱبْنِهَ كَمُنْ مِنْ الْأَخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّا ﴿ وَحَسِطَ مَاصَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلْ مَاكَا نُوابِعِنَ حَلُونَ ۗ ٱفَرَبُكَانَ عَلَجْنِيةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُونُ شَاهِدُمِنِهُ وَمَنْفَيْلِهِ كِيَّابُ مُوسٰى لِمَامًا وَدَخَمَةُ اوْلَئِكَ نُومُنِوْنَہ وَمَنْ يَكُفُوْب مَ ﴿ لَاحْزَابِ فَٱلْنَا دُمَوْعِنْ فَلَا لَكُ فِي مِرْبَةٍ مِينُ لَهُ أَيْهُ كُوَيْمُ وَمُكَوَ لَكُوَ أَكْنَرَ النَّاسِ لِاَيْوْمِنُونَ وَمُوْاظَلَمَ مِمَّزَا فَتَرَىٰعَكِي لِلْهِ كَذِبَا اوْلَيْكَ بِعُرَضَوْنَ عَلَى رَبِّهِ وَيَقُولُا لاَ شُهَا لُهُ هُؤُلاَّءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواعَلَى رَبِّهِمْ الْأَلْغُنَاهُ ٱللَّهِ عَلَى ٓ لِظَالِلِينَ ۗ الَّذِينَ بَصُلَّةُ وُنَ عَنْ سَبِيَل للهُ وَسَعْنُونَهُمَا عِوَمًا وَهُمْ بِالْلَخِرَةِ هُمْ كَا فِرُونَ

أولَّنْكَ لَمُ يَكُونُواْ مْغِيرِ بَهُ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَكُ مْمِنْ وْوِيْ ٱلله مِنْ وَلَيْاءَ يُضاعَفُ كُوْ الْعَلَابُ مَاكَا نُواتِسْ فَطِيعُولَ لتَّمْعَ وَمَاكَانُوا يُبْضِرُونَ ﴿ أُولَٰئِكَ لَدِينَ خَبِيرُوا ۗ سَهُ وَصَاعِنُهُ مَا كَانُوالَهُ أَوْنَ لَاحَ وَأَنَّاهُمُ فالأخِرة فم الآخسرون أَنَالَدِينَامَواوَعَلواالعَمَاكاتُ وَأَخْبَنُوا إِلَى رَبِهِمُ الْوَلْئِكَ أَضَا لِيا بُعِنَّةٍ هُمْ فِيكَ اخَالَدُونَ مَنْ أَلْفَرْبِقَيْنِ كَالْاعَني وَالْاَصَةِ وَالْبَهِيرَةِ السَّهَيع هَلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمَلَا لَدَكَ رُونَ وَلَقَدُ ادْسَكْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِيدِ إِنَّى كُمُ زَبَّهُ يُرْمَبِ يْنَ أَدْلاَ تَعَبُّدُوا الإَاللهُ اللهُ وَفِي كَا فَعَلَنِكُمْ عَنَاكِ يَوْمِ ٱلْهِيمِ فَقَالَ الْمَلاَ ٱلْذَينَ كَفَرُوْا مِنْ قِوَمُهِ مَا زَيْكَ إِلَّا بَشَكُمْ مِثْلُنَا وَمَا زَيْكَ اَتَبَعَكَ لِلَّا الْذِينَ هُ مُ اَرَادِ لُنَا بِادِيَ الرَّأِي وَمَا زَى كَكُرُ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلَ لَأَنْظُنْكُمُ كَا دِبِينَ ۚ قَالَ الْقَوْمِ الرَّايَّةُ ۗ اِنْكُنْ عَلْ بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّي وَأَنْدِي رَحَمَةً مِنْ عِنْدِا فَعْمِيتُ عَلَىٰ خُوا نُلْزِ مُكُنُوهُ كَا وَانْتُنْكُلُا كَادِهُونَ

وَمَا فَوَمُ لِاَ اَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا إِنْ آجْرِيَ الْإِعَلَ اللَّهِ وَمَا أَمَا بطاردالذنز أمنؤاانيه وملاقوارته وككن آريخ فوم يَجْهَلُونَ وَيَا قُوْرِمَنْ يَضُرُنِ مِنَ اللَّهِ انْ طَرَّهُ تَهُمُ افَلَا تَدَكُ ونَ وَلاَ أَفُولُكُمْ غِنْدِي خَرَّا يُنَا لِلْهِ وَلا اَغَلُ الْعَنَتَ وَلِا أَفُولُ إِنَّ مَكَكُّ وَلَا اَقُولُ لِلَّذِينَ تَزُدَرَي أغَيْبُكُ لَنْ نُوْ تَيَهُمُ أَلِلَّهُ خَيْرًا لِللَّهُ أَغَلَ بِمَا فِي أَفْسُهُ هُ إِنَّى إِذَّا لِزَا لِظَا لِمِينَ ۚ قَالُوا مَا يَوْحُ قَدْجَا دَّلْتَ ۖ أَكْثَرْتَ جِكَالَنَا فَأَيْنَا بَمَا نَعِيْدُنَا إِنْ كُنْنَ مِنَ لَصَّادِ فِينَ ۚ فَٱلْآنِيَا يَا بَيْكُمْ بِدِاللَّهُ اِنْ شَاءَ وَمَا اَسْنُهُ نِكُجُرِينَ ۗ وَلاَ يَنْفَعَكُمُ تُضِي إِذَا ذَهُ نَا فَأَنْصُوَ لَكُمْ إِنْ كَانَا اللَّهُ مِهِ إِنَّا وَيُوسِكُمُ وَرَبَكُ مُ وَالِّنَهِ تُرْجَعُونَ ۗ امْرَيَقُولُونَأَفُرَّكُمْ فَلْ إِنَّا فَكَّرَيْنَهُ فَعَلَىٰ إِجْرَا بِي وَآنَا بَرِي عَيْمَا تَخِيهُونَ وَا وْجِهَا لِي نُوْيِحَ ٱنَّهُ لَنْ نُوْمِنَ مِنْ قُوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ الْمَنَّ فَلاَتَبْنَيْتُوْ بَهُاكَانُوْ اَيَفْعَالُونَ ۗ وَأَصْنِيَمَ الْفُلْكَ بِاغْيُنِكَا خِنَا وَلاَ تَغَاطِبْ فِي الدِّينَ ظَكُوْ النَّهُ عَرْمُغُمَّ قَوْنَ رِي

وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّا مَرَّعَلَيْهِ مَلَا ثُمِنْ قَوْمِيهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَانِ تَشْعَرُ وُامِنَا فَايَا نَسْعَ مِنْ كُمْ كَانْسُغُو وَنَ فَسُوفَ تَعُكُونَ مَنْ يَأْنِيهِ عَلَاكِ لِخِنْ زِيهِ وَيَحِلْ عَلَيْهِ عَلَابٌ مُقِيْرِ حَتْهَا ذِاجَّاءً أَمْزَا وَفَارًا لَتَوْرُ ثُلْنَا أَخِلْهُا مِنْ كُلْ ذَوْجَانِنَا شْنَيْنُ وَآهْ لَكَ إِنَّا مَنْ سَبَقَعَكِهُ وِٱلْقُولُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا الْمَنَ مَكُهُ لِإِنَّا قَلِيلٌ وَقَالَ أَذَكُوا فِهَا بنيك لِمَنْ يَحِيْهَا وَمُرْسِيَهَا إِنَّ دَبِي لَغَفُو رُجِيكُم وَهِيَ تَغِيرِي بِهِ مِنْ صَوَجِ كَانِهِ بَالِ وَمَا ذَى نُوثُ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْ إِلَيَا الْبُنَّ أَذَكُ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ أَلْكَا فِرِينَ قَالَ سَاوِيالِيَجَكِ يَعْضِمُني مِنَ لَمَاءِ قَالَ لاَعَاصِمُ الْيُؤْمِ مِنْ اَمْرِ ٱلله الآمَن رَجِمَ وَكَالَ بَئِينَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْغُرَقِينَ وَقِيلَ مَا ارْضُلُ بْلَعِي مَمَّاءَكِ وَمَا سَمَّاءَ ٱ قِلْعِي وَعَيْضَ أَلَّاءُ وَقَضِيَ لِلاَمْرُواَ سُتَوَتَ عَكَا لِجُودِي وَقِيلَ غِدُاً لِلْفَوْمِ اَلظَالِمِينَ وَمَادَى نُوخُ رَبَهُ فَقَالَ دَبِيانِاً أَبْنِمِينَ اَهُلِى وَانَ وَعَنْدَكَ الْحَقِّ وَآنْتَا حُكُمُ الْحَاكِمُونَ

قَالَ فَا نُوْحُ اَيَهُ لَيَسْ مِنْ أَهْلِكَ انَّهُ عَتَى ْغَيْرُهَمَا لِمِ فَلاَتَكُنِ مَالَيْسَرَكِكَ بِدِعِلْمُ إِنَّا عِظْكَ أَنْ تَكُونَ مِنْ إِلِمَا هِلِينَ فَأَكَدَبَا فِياغُوذُ بِكَأَنَا مُنْكَلِّكُ مَا لَيْنَهَ بِلَّهِ بِهِ عِيلًا وَالْإِ مَنْفِرْلِ وَتَرْحَبُنِي كُنْ مِنَ الْحَاسِبِ رِينَ فِيلَا انْوْحَ أَهْبِيطُ نلام مَيْنَا وَرَكَا يِهُ عَلَيْكَ وَعَلَى اُمْدِ مِيْنَ مَعَكَ وَالْمَدُوْ تَمَيَّعُهُ وَهُوَّ مَِسَنْهُ وَمِنَا عَذَا كَالِيْهُ مِنْكَ مِنَا مِنَا وَالْكُ الْعَنَكُ نُوْحِيكَا إِلَىٰكَ مَاكُنْنَ تَعْلَىٰ النَّتَ وَلَا فَوَمُكَ مِنْ قَبْلِهُ لَمَا فَاصْبِرَا نَالْعَكَافِهَ ٱلْمُنْتَسِينَ كَالْمِعَادِ آخا هُنهُ هُودًا قَالَ لِمَا فَوَمِ آغَنِيهُ واٱللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ عَرْهُ إِنْ أَنْ غُذَا كِمَ مُفَكِّرُونَ ۚ يَا قَوْمِ لِا اَسَتَكُمُ عَكِيْهِ آجرًا إِنْ آجرِ كَا لَا عَالِلْا كَيْ فَطَرَىٰ فَلَا تَعْقَلُونَ وَ يَا قُومُ ٱسْتَغْفِرُ وَارَ كُلُّمُ نُنَّةً بَوْنُوْ اللَّنَّهُ مُرْسِلاً ٱلتَّهَاءَ عَلَيْكُ مِذَادًا وَيَرَهُ كُوْفُوا ۚ إِلَى فُوْكِ كُوْ وَلَا تَنُوَلُوا تَارِكُ الْمِيَاعَ فَوَالِكَ وَكَالَحُ لِكَ يَوْمِهِينَ

إِنْ نَقُولُ إِلَّا اَعْتَرَيْكَ بَعَضُ إِلِمَتِنَا بِسُوءٍ قَالَا فَانْشَهِذَا لَلْهَ وَٱشْهَدُواانِنَهِ عَاْشَرُوٰنَ مِنْ وَبِهِ وَبَكِدُونِ جَبِيمًا يُزَلَانُنظِوُنِ إِنِّي تَوْكَلْتُ عَلَى لَلْهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ ٓهَ ابَّةٍ إِلَّا هُوَاٰخِذْ بِنَاصِيَهَا إِنَّ دَبِيَ كَلِي كِيرَاطِ مُسْتَقِيدٍ فَإِنْ تَوَلَوْا فَعَذَا بَلَغُكُمُ مَا ازْنِيلْتْ بِإِلَىٰ وَيَسْتَعْلَتُ دَى فَوْماً غَنَهُ وَلا تَضَرُونَهُ شَيْأً إِنَّ رَبِّي كَاكُلَ شَيْحٌ حَفِينْظ وَلَمَا جَآءَ أَفْرُهُ كَيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ مَنُوامَكُهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَيَخَيِّنَا هُرْمِنْ عَذَابِ غَلَيْظِ وَيَلْكَ عَادَّ بَحَدُ وَابَّا يَادِدَيْهِ فِي وَعَصَوْا رُسُكَهُ وَانَّبَعُوااَمْزُكُلِّجَبَادِعَنَيدِ وَأَنْبَعُوا فِهْ فِي ٱلدُّنْيَا لَفَنَةً وَتَوْمَ الِعِنَهَ إِلَا إِنَّ عَادًا كُفَرُوا رَبَّهُ فُرَالَا بُغِدًا لِعَادٍ قَوْمِهُودِ ۗ وَالْيَهُوْدَ آخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ مِا قَوْدَاعُ لَهُ وَاللَّهُ مَالَكُوْمُ اللهُ عَنْمُ هُوَ انْشَاكُمْ مِنَ الأَرْضُ وَاسْتَغْمَرُ أَرْفِهَا فَاسْلَغَفِرُوهُ لَرُ تَوْنُوا إِلَيْهِ إِنَّ دَبِي قِيَيْ جِيثٌ قَالُوا ناصالِخُ قَذَكُنْ فِيَامِّرُجُو**ًا قَبْلَ هِٰ**ذَا اَتَنَهْكَ اَنْ نَعَيْدَ مَا يَعْدُ أَمَا وْفَا وَانِّنَا لَوْسَنَكِ غِمَالَدْعُونَا اِلْيُهِ مُهِبِ

قَالَ يَا قَوْمِ آرَا يُتُعْزِ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْئِةٍ مِنْ رَبِّ وَاللَّهِ مِنْ مُ دَّحَةً فَنَ يَضْرُفَ مِنَ لَهُ إِنْ عَصَيْتُهُ فَأَلَزَ بِدُوبَىٰ غَيْرَ تَخَسُير وَيَا فَوَمُرهٰذِهِ نَا قَدْ أَللَّهُ لَكُمُ اٰ يَدُّ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فَ ارْضِ اللهُ وَلا مَسْتُوهَا بِسُوءَ فَيَأْخُدُ كُرْعَكَا كُ قِهِ نَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَعُوا لِهُ ذَارِكُمْ فَلَكَ آيًا مِر ذلِكَ وَعُدُّعَيْرُمَكُذُوبِ فَلَاجَآءَ أَمْمُ الْجَيْنَاصَالِحَا وَٱلَّذِينَا مَنُوامَكُ فِيرَحْمَةِ مِنَا وَمِن خِرْي يَوَمِينِ إِنَّ ا رَبِّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَبَرِيْنِ وَاخَذَ الَّذِينَ ظَلُوا الصَّيْحَاةُ فَأَصْبَهُ إِنَّ فِي كِارِهِ مُعَجَائِمُينَ كَأَنْ لَمُنْفِغُواْ فِيكَ أَلَّا اِذَ ثَمُودَكَفَرَوارَبَهِ مُوْاَلا بُعْدًا لِنَحْوَدَ وَلِقَدْ جَآءَنْ دْسُلْنَا بِرَاهِبَ بِالْبِيشِيْرِي قَالُواسَادُ مَا قَالَ سَلَاثُمُ فَمَالَبِنَ أَنْجُآءَ بِعِبْلِحَبَيْذِ فَكَنَارَا البَّدِيَهُ وَلَاتَصِلُ الَيْهِ تَكِرَهِنُ وَاَوْجَكَرَ مِنْهُ مُجِيعَةً قَالُوا لِاتَّحِنَافُ انَاادْسِلْنَا الْي قَوْمِ لُوْطِ وَأَمْرًا لَهُ قَائِمَةٌ فَضَعِكَتْ فَبَسَّتُ زِنَاهَا بِالسِّحَةِ وَمِنْ وَرَآءِ الْبِحَيِّ بَعِثْ قَوْبِ مِنْ

فَالَتْ لِاوَيْلَيْنَ ٓ اَلِدُوٓ اَنَاعِهُ ثِوَهُ فَا بَعُلِيَّ بِيُكَّالِ ٓ هُذَا لَسَّعُ عَجِيَكِ ۚ قَالُوا ٱلْعِبْ بِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَجَرِكَا لَهُ ۗ عَلَيْنُكُوا هَا لَابِينِ اللَّهُ حَمِيدٌ جَعِيدٌ ۗ فَكَاٰذَ هَبَّ عَنْ الرَّهِ بَي ٱلرَّوْعُ وَجَاءَتُهُ الْمِنْهُ يُ بِحَادِ لْنَافِي قُوْدِ لِوْطِ انْ إِبْرْهِيمَ كَبَالُهُ رَبِّكَ وَانِّهُ ۚ أَبْسِهِمْ عَلَاثِ غَيْرُمَ ۚ وُودِ ۗ كَلَاجَاءَتُ رْسْلْنَا لُوْطاً سِي بِهِنَّهُ وَصَاقَ بِهِنْدُ ذُعَّا وَقَالَ هَـكَا يُؤْرُ عَصِنْ وَجَاءَهُ قُوْمُهُ يُهُرَعُونَا لِيُهِ وَمِنْ قَبُلُ كَانُوا يُمْلُونَا لِسَيْنَاتِ قَالَ إِ قَوْمِرْهُ وَلَآءِ بَنَا يَهُنَا طُهُ وَلَكُمْ ۖ فَاتَّقُوااللَّهُ وَلا تَخْرُونِكُ ضَيْوً النَّيْرَمْنِكُمْ نَجَا (رَسْيدُ قَانُوالَقَدْ عِلْتَ مَالَنَا فِي بَالِكُ مِنْ جَقِ وَاتِّكَ لَنَغَارُ مَا بُرُيدُ عَالَ لُوْاَنَ إِي أُمْ فَوَرَّةً اَوْاوِي إِلَىٰ ذَكِنِ سَكَدِيدٍ مَا لُوا يْالُوطُ انَّا دْسُلْ دَبِّكَ لَنْ بِصَلُّوا الَّيْكَ فَاشِرِكَ هِلْكَ بِعِطْعِ مِزَالِنُكُ وَلَا يَكْنَفُتْ مِنْكُمْ الْحَذْ إِلَّا ٱمْرَائِكَ إِنَّهُ مُصِينِهِا مَا اَصَابِهُ وَانِّ مَوْعِدُ هُمِ الصِّبْحُ الدِّسُ الصَّبْحِ بِقُرْبِ

فَأَيْرَا خَاءًا فُرْفَا حَكُنُا عَالِيعًا سَافِكُما وَآمِنِكُ: فَأَعَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ مَزَ الظَالِلِينَ بِيَعِيدَ ﴿ وَالْمَدْمَزَ آخَاهُ شَعْدَكُمُّ قَالَ مَا فَوْمَاغُنْدُواا مِنْهُ مَالَكُمْ مِنْ الْدِعَنْزُهُ وَلَانَنْعُصُوا لِيَخِالَ وَالْمَزَانَ إِنَّا رَكُمْ بِحَيْرِ وَإِنَّا خَافُ عَلَيْكُمْ عَلَاكِ بَوَيْ نحيط وكآقومآ وفؤاالككاك وألميزان بالتسنيط ولاتغنيه األئنام كشبآء فمغوك تغنوا فالارض بقتنا ملوخيركم انكننوم ومنايئ كغربحقيظ فالؤافاشعنا صلونك تَأْمُ لِذَانَ نَتُرُكَ مَا يَعْبُدُ أَبَا ؤُمَا اَوْاَنَ فَغَلَافَ اَمْوَالِسَا مَا نَشْهُ أَا مَكَ لَاَنْكَ أَكُلُكُ الْمَسْدُ مَا لَا مُا فَرَمِ ا دَانِنْ ذان ڪُنْتُ عَلَ بَيْنَةٍ مِنْ دَبِي وَدَذَ فَيَى مِنْ رِزْقَاحَسَناً وَمَآارُبُدِانا ْ خَالِفَكُوْ إِلَىٰ مَآانَمْ يَحُمُ عَنْدُ إِذَا ُدِيدُ لِلَّا ٱلإصِٰ لَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيةَ إِلاَّ مِا للهُ عَلَيْهِ تَوكَّلُكُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ﴿

222

----

وَمَا فَوْمُ لَا يَعْرُمُنَكُمْ نِينِعَا فَإِنْ يُصِيدِيكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ آصَابَ قؤرنوني أفقؤر خود إفقؤه تصالح وما قوز لوط مينكر بَعِيدٍ ، وَأَسْتَغَيْرُوا رَبُّكُونُتُوَ تَوْبُوْ الِيَنَّهِ إِنَّا رَبِّ رَجِيْرُودُ وَدْ مَ قَالُوا لِانْعَيْثُ مَا لَفَعَهُ كَبَيْرًا مِمَا تَعَوْكُ وَانَّاكُذُ مِنْ فِي اَصَعِيفًا وَلَوْلاَرَهُ طُلُكَ لَيَحَنَ الدُّوكَ وَمَكَّا آنك عَلَيْنَا بِعَزَينِ قَالَ مَا فَوْمِ ٱرَهُ عَلَى عَزْعَلَيْكُمْ مِزَاللَّهُ وَأَغَذُنُّوهُ وَدَاءَ لَمْ ظِهْرِيَّ إِنَّ دَبِّي كِمَا تَعِيمُ لُوْنَ نجيُط ﴿ وَمَا فَوَمِ أَعْلَوْا عَلْى كَانِيكُمْ إِنَّ عَامِلْ سَوْفَ مَّلَوْنِكُ مَنْ يَأْبِيهِ عَنَاكَ نَغِزْيهِ وَمَنْ هُوَكَادِ ثِنَّ وَارْنَفِينُوا إِنَّ مَكُمُ رُقِيبٌ ﴿ ، وَلَمَا جَآءً أَنْزُهَا تَجَيُّنَا شَعَيْكُ وَالَّذِينَ امِّنُوا مَعَكُهُ بَرْحُكَةٍ مِنَا وَاحَذَبِنا لَّذِينَ ظَلَّمُوا لَفِيعَةُ فَأَمْبِعُوا فِي إِدِيرَجَا غِينٌ ۞ كَانَا كَيْنُوَا فِهَاالَابُعْدَا لِلَذِينَ كَا بَعِيدَتْ نَمُؤُدُ ﴿ وَلَقَدْا رَسَكُ لَا مُوسَى أِيانِينَا وَسُلُطَانِ مُبِينٌ ۞ إِلَىٰ فِرْعُونَ وَمَلَائِيهِ فَانْبَعُوْ الْمَرْفِغُونَ وَكُمَّا أَمْ فِيرْعُونَ بِرَسْبِيدِ

مُ فَوْمَهُ يَوْمُ الْعَنْدَ فَأُوْرَدُهُمُ النَّارُورِ الْوَدُودُ ﴾ وَأُنْعِوا حِفْ هٰذِهِ لَعَنَاةً وَيُؤْمِ ٱلْعَبَكِرَبِهُ مَسْ لرَّفْذُ الْمُرْفُوْدُ ﴿ وَلِكَ مِنْ أَنْيَآءِ أَلْفَرِي نَقْضُهُ عَكَنْكُ مِيْهُ فآية وحصند وكمأظكنا لهندوكين ظكراا تفنستهم فَهَا غَنْ عَنْهُمْ الْمِنْهُمْ ٱلِّتَى يَدْعُونَ مِنْ وْوِيَاللَّهِ مِنْ شَيْحٌ لَمُأْجَآءَ ٱمْرُدِّبَكَ وَمَا زَادْ وَهْرَغَيْرَتَهُ بْدِينِ › وَكَذْلِكَ أَخْذُ رَبِكَ إِذَا آخَذَ الْفُرْي وَهِي ظَالِكُ ۚ إِنَّ آخَنَ الْكُو اللَّهُ مِنْ كَذِيْد إِنَّ فَ فَالْكَ لَا يُدُّكُمُ خَافَ عَلَا بِأَلْاحِيَّ وَلَكَ يُومُ مِعْوْعُ لَهُ ٱلنَّاسُ وَذَلِكَ يُؤَمُّ مَتَسْفُودٌ ۗ وَمَأْنُوَخُرُ يَّ لِأَجَامِ عَنْدُودٌ ﴿ يَوْمَ فَإِنْ لِا تَتَكَارُ نَفَنْهُ إِلَّا مِاذِنِيْرُ نُهُ أَسْوَيْ وَسَعَيْذُ ﴾ فَأَمَا ٱلَّذِينَ شَقُوا فَوْ إِلنَا رَكُمْ • فِهَازَفِيرٌ وَشَهَيْقٌ ﴾ خالِدينَ فِهَامَا دَامَتِهَا لَسَمُواكْ وَالْآرِصْ إِلَا مَا شَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبُّكَ فَسَالٌ لِكَا يُرِيدُ وَامَا ٱلَّذِينَ سُعِدُوا فَيَ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِهَامَا ذَامَتِ ٱلسَّمُواَكُ وَالْاَرْمُنُ إِيَّا مَا شَآءَ رَبُّكُ عَكَاا مُعَيِّجَكَدُودٍ ۞

فَلاَ مَكُ فِينَ يَرِيَا يُعْبُدُهُ وَلاَءِ مَا يَعْبُدُونَ إِنَّا كَا يَعْبُدُ ا بَآوُهُمُ مِنْ قَبْلُ وَا يَالُوُ فُوهُ مُرْصَدَهُمْ عَنْرَمُ نَقُوصَ ٥ وَلَقَدُ الَّيْنَا مُوسَى الكِحَابَ فَاخْتِلِفَ فِيهُ وَلُولِا كُلَّكُمَّ سَعَتَ مِنْ دَيْكَ لَعَضْمَ بَيْنَ عَزْ وَإِنَّهُ مِرْ لَؤَيْسَكِ مِنْهُ مُرِيب ، وَإِنْ كُلاُّ كُنَّا لِيُوفِينَةُ مُورَةً كَ اعْإِكْمُ خُايَدُ بِمَا يَعْمَلُونَ حَبِينِ فَاسْنَقِهُ كَأَامُرْكَ وَمَنْ نَابَمَعَكَ وَلاَتَطْعَوْا نَهُ بَمَا نَعَتُ كُلُونَ بَصِيرٌ ﴾ وَلاَ تَرْكُنُوا إِلَىٰ لَذَ بنَ ظَلُوا إ مُسَتَحَكُمُ النَّاذُ وُكَالَكُمْ مِنْ وُولًا للهِ مِنَ وَلِيَّا مِنْ لانفترُونَ ﴿ وَآفِرَالْصَلْوَةَ طَرَقَالَنَهَا دِوَزُلَفَا مِنَاكِيا إِنَّا لَكِسَنَا بِذَيْدُ هِبْنَا لَسَيًّا ثِّ ذَٰلِكَ ذِكْ كُوكُ لِلذَّا كِرِينَ ٥ وَاصْنَرُوانَ اللَّهُ لَا يُضِيعُ آجُرَا لَحْيْتِ بِينَ رِي فَلَوْلاً كَانَ مِنَالْقُدُونِ مِنْ قَبُلِكُمْ ا وُلُوا بَقِيَةٍ يَنْهُونَعَنَ ألفككاد فيألارض الآفليلا يتزآخ بينا من وأتنبع ٱلْذِينَ ظَلَوْا مَّا أَيْرِ فَوَا هِيهِ وَكَا نُوا نَجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رُبِكَ لِيُهْلِكَ ٱلْمُسْرَى بِغُلْهُ وَآخُلُهَا مُصْلِهُ نَ ﴿ ﴾

وَلَوْشَآءً رَبُّكَ جَعَلَ ٱلنَّاسَ (مَهُ وَاحِدُهُ وَلَا يَزَالُونَ مُخْلِكُ فِي مَ وَحَرَدُمَكُ وَلِذَ لِكَ خَلَقَهُ خُواَ مَتَ كُلِيلُةٌ رَبِّكَ لَا مَلَاثَ مُنَّدَمِنَ الْجَنَّدِ وَالنَّاسِ الْمُعَينَ وَكُلَّا نَفْضُ عَلَىٰكُ مِزَانَآءَالرُسُلْمَا نُخِتَكُ بِدِنْ فَأَدَلَ وَجَاءَكَ فِي هٰذِو الْحَقُ ومَوْعِظَةٌ وَذِكْرُى الْمُؤْمِنِينَ وَقُلِلَةٍ بِنَ لَا يُؤْمِنُونَ أغَلْوَا عَلِي كَانَتِكُو اليَّا عَامِلُونَ ۖ وَٱنْفَطَرُوا الَّامُنْفَظِ وَنَ وَللْهِ عَيْنَ السَّمُوانِ وَالارْضِ وَالَّذِي يُرْجُعُ الأَمْرُكُلُهُ فَاعْدُهُ وَتَوْكُا عَلَيْهُ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلَ عَالَتُكُونَ إندالخا الخيا آلُ يَلْكَأَيْا نُمَا لِيَكَا بِلِلْبِينِ ۖ أَيَّا أَنَّ ثَنَا أَوْ أَنَا عَمَيْكًا لَعَلَكُمْ تَعْفِلُونَ فَخُنْفَضْ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْعَصَصِ يَمْا وَحَيْثَا لِيَكَ هَذَا الْقُوْانُ وَإِنْ كُنْكُمِنْ فَسُلِهِ لَمِنَ الغافلين إذ قال يُوسُف لِكَبِيهِ مَا آبَتِهِ إِنَّ وَآيَتُ اتعدَعَنْهُ كَوْكُما وَالسَّمَد وَالْعَمْرَ وَآينهُمْ لَي الحديث

قَالَ مَا نَبَى لَا نَفَصْصْ رْءُ مِاكَ عَلَى خُوتَكِ فَيَكِيدُ وَالْكَّكِيْكُا انَّالْتَ عَلَانَ لِلانْسَادِ عَدْوَمْبِينْ ۗ وَكَذَٰلِكَ يَجْلَبِيكَ رَبُكَ وَنَعِيْكُ مِنَ أَوِيلَ الآحَادِيثِ وَيْتِوْنَغِيَّ لَهُ عَلَيْكُ وعلال يعنفوب كالمتهاعكا بولين فنال برهيمواليعي إِنَّ دَبِّكَ عَلِيثُهِ حَكِيْمُ لَقَذَكَانَ فِينُوسُفَ وَانِّحَةُ الْمَاتُ لِلسَّائِلِينَ إِذْ قَالُوالَيُوسُفُ وَاحْوُهُ آَحْنِإِلِي آَمِينَا مِنَا وَنَعْ عُصُنَّهُ إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّا إِنَّ إِنَّا إِنَّهُ اللَّهِ إِنَّهُ إِنَّا الْمُعْتَالُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أواظرَ فِي أَرْضًا يَعْلُ لَكُمْ وَجُدْ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ مَاكِ فَوَمَّا صَالِحِينَ فَكُ فَآنِلُ مِنْ غُرُلَا تَفْتُلُوا يُوسِفَ وَالْفَوْهُ في عَيَابِ الْحِبِي لِلْقِطْ لْمَعْضُ إِلْسَيَّادَةِ إِنْ كُنْ فَمُ عَلِينَ قَالُوا إِلَا مَا لَكَ لَا تَأْمَتَ عَلَى نُوسُفَ وَايَّا لَهُ لَنَا مِعِنُ نَ ادْنِيلُهُ مَعَنَا غَلَا يَرْبَعُ وَيُلِعَثُ وَالْكُهُ كَافِظُونَ قَالَ إِنَّ كَيْ زُنَّتَى أَنْ نَدْ هَكُوابِهِ وَأَخَافُ آنْ يَأْكُلُهُ ٱلذِّنْبُ وَأَنْتُ مْعَنْهُ عَافِلُونَ ۚ كَالُوالَانِ أككهُ ألذَ نَبُ وَيَخِي عُصَينة إِنَّا إِذًا كَالْمِ السُّوونَ

-A--

إِنَّهِ لَنْمَتِنَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَنَا وَهُمْ لِاَيَنْكُمْ وِنَ ۖ وَهَمَاؤُ اَمَا هُزِعِشَاءً يَنكُونُ ۖ قَالُوا مَا أَمَا فَا إِنَّا ذَهَنَا نَسْتَبَوْ وَتَرَكَنَا يُوسُفَ عِنْدَمَتَا عِنَا فَأَكَلَا ٱلذِّنْثِ وَمَآلَثَ بِنُوْمِنَ كَنَا وَلُوْكَا صَادِ فِينَ ﴿ وَجَاوُ عَلَى فَهِيمِهِ بِدَمِ كَدِبِ فَالَ مُلْسَوَلَتْ كُمْ أَنَفُ مُنْ كُمْ أَمْرُ فَصَيْرَ كِيمَا وَٱللَّهُ المنتعان على ما تصفون وكياءت ستارة فأرسلوا وٰٳڔۮۿ۫؞ؘڡؘٲۮڵڎڵۅٙ؞ٛڡٙٲڵٳؠٚۺ۫ڒؠۿڵٲۼڵٲۄۘۅٙٲڛڗؖۏۄ۫ بِصَاعَةُ وَاللَّهُ عَلِيْهُ عَالِيهُ مَا يُعْمَلُونَ ۗ وَشَرُوهُ بَمْنَ بَعَنِيهِ دَرَاهِمَ مَعَدُودَةِ وَكَا نُوافِيهِ مِنَ ٱلزَاهِدِينَ ۚ وَقَالَ ٱلَّذِي كَانْفُرَّا يُدِينُ مِنْ مِنْهُرَ لِإِمْرًا يَدِ ٱكْرُى مَنْوَايِدُ عَسٰى اَنْ يَنْفَعَنَا اَوْ يَغِنَذُهُ وَلَا أُوكَذَٰ لِكَ مَكَنَا لِيُوسُفَ فِياْلاَ رُضِ وَلِنُعِيلَهُ مِنْ مَأْوِيلاً لاَحادِ بِينِ وَاللَّهُ عَالِبٌ عَالَمْ وَلَكِنَ اَكُ ثُرَالنَاسِ لا يَعْلَوْنَ وَلَكَا بَلَغَ ٱسْنَدُهُ الْبَيْنَا هُ مُنْكُما وَعِلْماً وَكَذَالِكَ بَعْنِي الْمُسْبِينَ

وَذَا وَدُنَّهُ ٱلَّهَ هُوَهِ فِي بَيْنِهَا عَنْ فَنْ بِيهِ وَغَلْمَا لِلْأَبْوَاتِ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَاً مِنْهِ إِنَّهُ رَبِّهَا خَسَرَ مَنْوا يُّ اِنَّهُ لأَيْفِيكُ ٱلظَّالِيوْنَ ۖ وَلَقَدْهُمَتَ بِبِرُومَهُ بَهَالُولَا ٱنْ رَأَ بُوْهَانَ دَبْرُكَذَٰ لِكَ لِنَصَرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوَّءَ وَٱلْعَنْشَآءً إِنَّهُ مِزْعَكَادِ نَاالْخُلُصِينَ وَآسَتَيْفَاٱلِيَابُوَقَلَتْ فَهِيصَهُ مِنْ دُبْرِ وَالْفَيَ اسْتِدَ مَالَدَا الْبَابِ قَالَتْ مَا جَرَّاءُ مَنْ آزادَ بَآخِلِكَ شَوَّ إِلَّا آنَ نِينْجِرَ ٓ أَوْعَلَا ثِنَّا أَلِيدُ قَالَ هِيَ دَا وَدَ نَبِي عَنْ نَفَسِي وَشَهَدَ سَاهِ ثُمِنْ اَهْلِهَا ٳڹ۫ػٲڒؘڣؖڝؗؠڎؙۊؙڐؘڡؙؚڽٛٚڣ۬ڵۣڣٙڝؘۮڡٙؾ۬ۊۿۅٙڡؚۯٙڶڰٵۮؚؠڹٙ وَانْ كَانَ مَيْصُهُ فَدْ مَنْ دُبْرِ فَكَذَبُّ وَهُومِنَ الصَّادِ فِينَ فَلَمَا رَأَ فَيَصِهُ قُدْ مِنْ دُبُرِ قَالَ أَيْرُ مِنْ كَدُكُرُبِّ إِنَّ كُنْدَكُنَّ عَظِئْمِ يُوسُفْ أَعْضَءَ فِهِ لَمَا وَٱسْتَغْفِرِي لِدَنْبِكِ الِّكِكُنْ مِنَ الْخَاطِئِينَ وَقَالَ ينتوة فيالمدينة امرآ فالعمر تزاود فيهاعن فنسيه قَدْ شَغَفَهَا حُتَّا إِنَّا لَنَزْيَهَا فِي حَدَلًا لِمُبِينِ ﴿ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ

لَاسَعَتْ عَكُوْمِ أَدْسَكُ لِلْعِنَ وَأَعْلَدُنْ كُونَهُ مَنْكُا وَأَنَتْ كُلُّوا حِدَةٍ مِنْ فَنَ سِجَيْناً وَقَالَتِ أَخْرُجْ عَلَيْهِ فَكَارَا نِنَهُ أَكْرَنُهُ وقطنئ أيدتهن وفلن حاش بله ماهنا بشران هنا لأمكك كَرَيْثُم قَالَتْ فَذَٰ لِكُنَّ الذِّي كُنَّا نَذِيكُ فِي وَلَقَدْرًا وَدْتُهُ عَنْفَسِهِ فَاسْتَعْصِيرُ وَكِنْ لَرَيْفِعُ لِمَا أَثْرُهُ لِينْبِعَ أَنَ وَكَيْكُونًا مِزَالِمِهَاغِرِهِنَ ۗ وَالْ رَئِيالِينِغِ ۚ إِنَّكِ أَلَّيْهَا مَدْغُونَهَا لَيْهِ وَالْإِنْصَرِفِ عَنِي كُذُوْ أَصِنْ الْيُعِنُّ وَأَكُنْ مِنْ أَلِمَا هِلِلَّا فَاسْتِيَارَكُ وَيُهْ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَ هُنَّا يَهُ هُوَالْبَكِيهُ العَلِيْمُ ' نُزُّ تَدَاكُمُ مُن بَعَدِمَارًا وُاالْاِيَاكِ لَيَسْفُونَكُهُ حَيْجِينَ وَدُخَلِمُكُهُ ٱلسِّغِرَ أَفَتَانِ قَالَاحُدُهُمَا إِنَّ ٱۮؽۼٳۼڝٛۯڂ**ۯ**ۘۅؘڡٙٲڶٳڵڂۯٳؽٳٙۮۑۼٳۘڿٛڵۼؘۅ۬ڡۜۯٲڛڡ ُخِنْزًا ثَأَكُما ُ لِطَكْرُمِنْهُ نَبَيْنَ بِتَأْوِمِلِهِ إِنَّا زَيْكَ مِنَ الْحُيْسِنِينَ فَالَلَايَاٰ بَهُكُمَا طَعَامٌ ثُرْزَ فَاينهِ إِلَّا نَتَأَنُّكُمَا بِتَأْ وِيلِهِ قَعْبُلّ آن يَانيَكُمَا ذَيْكَا عَلَى مَا عَلَىٰ رَيَّا نِي رَكَنْ مِلَّهُ قَوْمِ لأيؤ منون بأمله وتف بالاخرة هندكا فرون

إَنَّ عَنْ مَلَةَ أَلَّا فِي أَبُرْهِي مَوَائِعَى وَيَعْ عَوْبُّ مَا كَانَ لَنَّا ٱنْ نَنْ مُنْ رِكَ بَالِلْهِ مِنْ شَيْحُ ذَ لِكَ مِنْ فَضَلَّ لِلْهِ عَلَيْنَا وَعَلَى اَنَاسِ وَلَكُوَ اَكْتُ رَالْنَاسِ لِاَيَنْكُوْوُنَ الْمِمَاجِي كِينِمْ وَ اَدْمَا كُومُنْفِرَ قُونَ خَيْرًا مِياً لَلْهُ الْوَاحِدُ الْفَهَا لُ مَا مَنْ ذُولَا مِنْ ذُولِهِ الْإِلَا ٱسْمَاءُ سَمَكُ ثُمَّ الْكُنْهُ وَالْإِوْكُومَا آنَزَلَ لَهُ بَهَا مِنْ لَطَانِ إِنَا كُنْكُمُ لِكَا يِنْهِ اَمَ كَالْاَنَعَبُ ذُوَا اِيَّا إِيَّا مُ ذَلِكَ ٱلَّذِينُ الْفَيْسُمُ وَلَكُنَّ ٱكُنَّرَ النَّاسِ لِا يَعْلَمُونَ الصَّاحِبَيِّ السِّغِيٰ مَّا اَحَدُكُمْ فَيَسَعِي رَتُهُ حَزَّا وَامَّا الْاَحَرُ فَيَصْلَكَ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِيهُ فِيَ لَا فُرَالِذَى فِيهِ نَسْنَفْتَانٌ ۚ وَقَالَالْذَى فَلَتَ اَنَّهُ مَا بِحِ مِنْهُمَا أَذَكُمْ فِي غِنْدَرَبَكُ فَانْسُيْهُ ٱلشَّيْطَاكُ : كُرَرَيْهِ فَلَبِثَ فِي الْبِيْخِي بِضِيمَ سِنِينَ ۗ وَقَالَ لَلَكِ ثُ ٳڹٚٳڒؽ؊ڹۼۘؠڡۜڗڮڛۣٙٵؽٵؙػؙڵۿؙڹ۫ٙ؊۫ؿڠ؏ٵڡٛ سَبْعَ سُنْبُلا يِحْضَرِ وَأَخَرَ يَاسِسَاتُ يَا آيَهُ ٱلْسَكَلَا ُ وْن ف رُهُ الْمَانُ كُنْ مُنْ الرُّهُ مَا تَعَكَّرُونَ

قالوا آضفا ثنآخلا يروكما تغزبتأ ويل الأخلا يبجاليين وَقَالَالَذِي نَجَائِنْهَا وَأَدَّكَرَ بَعِنْدَاْ مَةِ آنَا الْبَنْ كُرْبَتَ ويلِهِ فَادَسِلُونِ يُوسُفَأَيُّهَا ٱلِصِّدَيْقَا فَيِنَا فِسَبْعَ بَقَرَاتِيكَمَانِ يًاكُلُهْنَ سَبَعْ عِجَافْ وَسَبِيعِ سُنْبِلَاتِ خُضْرِ فَاحْرَا بِسَانِيلَةِ كَلَ دَاكِمَ فَاحَصَدُ ثُرْفَدَ رَوْمُ فِي شَبْلِهِ الْإِفْلِيكَ مِّالُكُ كُلُونَ نْزَيَا بْمِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعْ شِكَا ذَيَّا كُلْنَ مَا قَدَّمْتُ وَكُنَّ الْإَ قَلَىلًا يَمَا يَخْضِنُونَ لَمْ يَأْ إِنَّ مِنْ بَعْدِ ذَٰ إِكْ عَامْ فِيهُ نِعَاتُ النَّاسُ وَفِيهِ بِعَضِرُونَ وَقَالَ لَلْكَ النَّوْفِي بِرَقَلَا جَمَّاءَ مُ ٱكرَسُولْ فَالَأَ دْجِعَ إِلْى رَبِكَ فَنَسَلُهُ مَا إِلْ ٱلدِّسَوَةِ ٱللَّهِ بِي فَطَغَزَا مِدِيَهُ نَ آنَّ رَبِي كِيَدِهِنَ عَلِيْهِ ۖ فَالْمَاخَطُبُكُنَّ إذ دُاوَ دُنْنَ نُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ ۚ فَلَيْحَاشَ لِلْهِ مَا عَلَنَا عَلَيْهِ مِنْ ﴿ وَعَالَمُنَا مُرَامُنَا لَعَمْ إِي لِأَنْ حَصْحَتُكُوا كُونًا وَاوَدْ نُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَانِّهُ لِمَنَّ الْعَمَادِةِ فِينَ ﴿ ذَٰ لِكَ لِمُعَلَّمَ اللَّهِ لِمُعَلَّمَ اللَّهِ لْزَاخُنْهُ وَالْعَنِيَ وَأَنَا لَلْهُ لَا يَهُدِى كَيْدَا كُأَلِّئِ بِيَن

ى إِنَّالْتَفْدَ لَامَارَةُ بِالسَّوْءِ الْإَمَادَجُمُ دُبِّي رَتِّيَ عَنُورُدُ جِيْرٌ وَقَالَالْمَاكُ أَنُونِيْهِ إِنْتَغَلِصُهُ فْسِيَ كِمَا كُلِّيةُ قَالَا يِّكَ أَلِيوْ مِرَادَيْنَا مَكِيْنَ آمِيْنَ عَالَ أجْعَلْبِغَ كَاخِزا ٓ مُنْ الأرْضِ إِنَّ حَفِيظٌ عَلْمُ وَكَذَلْكَ مَكَمَا لِيوْسُفَ فِي لِا رَضَ يَتِوَا مِنْهَا حَثْ يَنَا وُضِيبُ رِّحْتَنَامَزْنَتَآءْ وَلَا نَضِيعُ آجُرَا لَحْسُنِينَ ۖ وَلَاجُرُالَاخِرَةِ نَحَدُّ لِلَّذَيْرَ إِمَنَهُ اوَّكَا بُوْ السَّعَةُ نِيَّ وَيَحَاءَ اخْوَةُ بُوسُكَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَهُ فَرَوَهُ مُلَهُ مُنْكِرُونَ ۗ وَكَا جَمَّرُهُمْ عِهَادِهِ وَاللَّهُ وَفِي مَا خِلَكُمْ مِنْ أَسِكُمْ ٱلاَثَرَ فَذَا فَا وَقِ الكَيْلَ وَامَا خَيْرُ الْمُذِيلِينَ فَاذِلَا تَأْتُونِيهِ فَلا تَكُلُكُمُ عِنْدِى وَلاَ تَفْتُرَكُونِ ۚ قَالُواسَنُزَا وِدُعَنْهُ آبَا هُ وَايَّنَا لَفَاعِلُونَ وَفَالَ لِفِينِيا نِرَاجْعَلُوا بِصَاعَتُهُمْ فِي كَالِمِمْ لَقَافِهُ يَعْفُونَهَا إِذَا نَفَكَبُوا إِلَى خَلِفِم لَعَكَفُهُ يَرْجِعُونَ فَكَأْرَجُمُوا إِلَّا آبِهِمْ فَالْوَاكِمَا آبَانَا مُنِعَمِنَا الْكَيْلُ فَارْسِا مَعَكَ اخَانَا نَكْتُلْ وَإِنَّا لَهُ كُمَّا فِطُونَ

قَالَهَا إِمَّنَا عَلَنَّهِ لِإِكْمَا مِنْكُمْ عَلَّاجِيهِ مِنْ فَكِنَّا فاللذخيزجا فظا ومموآر كأراجيين وكأفقوا مَتَاعَهُ مُو وَجَدُوابِصَاعَنَ فَرْدُ دَتَ الْيُهِدُ وَالْوَامَّا أَمَا نَا مَانَبْغَى هٰدِهِ بِصَاعَنْنَا رُدَّنْ إِلَيْنَا وَبَكِيْراَ هٰكِنَا وَيَحْفَظُ آحَ نَا وَنَزِ دَاذُ كُلِ مِعِيرِ ذَٰ لِكَ كُلُ بِهِيرُ مِ مَا لَكُنْ أَنْسِكُهُ مَعَكُمْ حَتَىٰ وَنُوْدِ مَوْنِكُ مِنَ لِللَّهِ لَتَا تُنْبَى بَدِايًا ٱذْ يُحَاطَ جَرْ فَكَا الوَّهُ مَوْتُفِيَّهُ مُرْقَالًا للهُ عَلَى مَا نَفَوْلِ وَكِيلٌ وَقَالَ يَابَىٰ لَا نَدْخُلُوا مِنْ إِبِ وَاحِدُ وَٱدْخُلُوا مِنْ اَبُوابِ مُتَغَرِّقَة وَمَّا اغْهُ عَنْكُ مُراكِلَة مِنْ شَيْحٌ الْأَكُمُ مُرْ الآيلة عَلَنهَ تَوَكَّلْنَ وَعَلَيْهِ فَلْيَنَّوَكُلْ لَمْ قَكِّلُونَ وَكَمَا دَخَلُوا مِنْ حَيْثَ أَمَرُهُ مُوا بُوهِ ثُمَّ مَا كَانَ يَعْنَى عَنَّا مِنَ اللهِ مِنْ شَيْعُ ايَاحاجَةً مِنْ نَفِيْدِ بَعَيْ قُوْبَ قَصْلِهُ اوَآيُهُ لَذُوعِلْ لِمَا عَلَنَنَا أَ وَلَكِنَ آكُثَ النَّاسِ لا يَعَلَمُ نَ وَكَنَا دَحُتُ لُواعَلِ مُوسُفَأً وَكَا لَيْعِ اَخَاءُ قَالَ إِلَيْ آيًا آخُوكَ فَلا تَبْتَدِيْنُ بِمَا كَانُوْايِعُتْمَالُونَ ، ،

فكأجف كمنهجكا ذخرجك كاليتقاية مف دخل كجب نُتَوَاذَنَهُ مُؤَذِنُ ٱلْيَتِهَا الْعِيرَايَكُمُ لِكَارِفُونَ ﴿ قَالُوا وَآفَيَـٰ لُواعَكِنِ غِرِمَاذَا تَقَنْقِدُ ونَ ۚ قَانُواْ فَفْقِدُ صُوَاعَ المكك وكمن مجآء به خِلْ بجيروا فَإِيدِ رَجَيْدُ وَالْوَاللَّهِ لَقَدْ عِلْنُهُ مَاجِئنَا لِنَفْيدَ فِي الأَرْضِ وَمَا كُنَّاسَارِ فِينَ قَالُواْ فَمَاجَزَّا فِهُ ۚ آنَ كُنْتُمْ كَادِ بِينَ ۚ قَالُوْاجَزَّا وَهُ مَنْ وُحِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَجِراً وَهُ كَذَلِكَ نَعْ كَالْطَالِمِينَ فَسَدَا مِا وَعِيتُهِ وَفِيلَ وَعَاءِ اَجِيهِ نُنْعَ اسْتَخْتَحُهَا مِنْ وَعَآءِ آجِيْهِ كَذَلِكَ كِذَ نَا لَيْهِ سُفٌّ مَا كَانَ لَأَخُذَ آخَاهُ مِنْ وَيُلْكِ إِلاَّ آنَ بَيْنَآءَ ٱللَّهُ مَنْ وَفُرَّدَ رَجَائِ مَنْ يَنَنَّآءُ وُفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمَ عَلِيْهِ قَالُوْآأَنِ يَسَيْرِقَ فَقَدْ سَرَقَ آخَ لَهُ مِنْ فَبُ أَ فَاسَرَ كَا يُوسُفُ فَ فَعْيِيهِ وَلَوْنِندِ هَالْمُنْ فَالْأَنْ يُونَدُ مَكَانًا وَٱللَّهُ آعَكُمْ عِمَا نَصِفُونَ ... قَالُواكِمَا يَهُنَا أَلْعِكُمْ زِيْزِاتِّ لَكُواكَمَا سَيْحًا كَيُرُمُ فَذُ أَحَدُنَا مَكَانَهُ إِنَّا لَوْ لِلَّهِ مِنْ الْحَسْنِينَ

قَالَمَعَاذَا لِلهُ أَنْ نَا خُذَ إِلَّا مَنْ وَكُذُ نَامَتَا عَنَا عِنْدُهُ انَّا إِذَا لَظَالِمُونَ فَكَا أَسْتَنِشُو ابنَهُ خَلَصُوا جَيَّاقًا لَ كَيْرُهِ مُوالْمُ تَعَلَّوُا أَنَّ أَبَاكُمْ فَذَا خَذَ عَلَيْكُمْ مَوْفِياً مِنَ المنه وَمِنْ قَبْلُ مِا فَرَطَتْ عِنْ فُوسُكَ فَلَنَّا بَرْتُمَ الْارْضَ حَنَّ أَذُ ذَ لِلَّا فِي فَيَخَكُمُ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْخَاكِمِينَ ا ذجعُواا لِيٰ اَبِهُمْ فَعُولُوْا مَا آيَانَا إِنَّا بِنَكَ سَكِرَفَ وَمَا شَهَدُ مَا إِلاَ بِمَا عَلِنَا وَمَا كُنَا لِلْعَيْبُ حَافِظِينَ وَسُكَا الْعَنْرَيَدَ الْبَيْ كَنَافِهَا وَالْعِيرَالِيِّي آفْتُلْنَا فِهَاوَانَالَصَادِ فُولُ قَالَ لَلْسَوَلَتَ لَكُوْ آنَفُسْكُوْ آمْرًا فَصَيْرُ مِي أَعْسَى أَلِمَهُ أَنْ يَأْتِينَى بِهِمْ جَمِيكًا أَنَّهُ هُوَالْعَلَيْمُ الْحَكِيْمُ وَتَوَكَّلُ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا اسْتَعْي عَانُوسِفَ وَأَبْيَضَتَ عَنَاهُ مِنَاكُونِ فَهُوَكُظِنَّهِ قَالُوانَا لِلَّهِ لَفُتَوْا لَذَكُرْ يُوسْفَحَتَى تَكُونَ حَرَضًا وكحذنيا تيآ مله واعتكرني آمله كما لاتعكون

يابنيأ ذهبوا فتحتك وامنوشف وآجيه ولانا بشواين رَوْجِ ٱللَّهِ إِنَّ لَا يَائِشُ مِنْ رَوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ ٱلْكَافِرُونَ فكنا دَخَلُوا عَلِيْهِ وَالْوَايْلِا يَهَا الْعَزِيْزِمَتَ مَا وَاهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجُنْنَا بِصَاعَةِ مُرْجِبِيةٍ فَأَوْفِ كَنَا ٱلكَنْ أَوْصَدُوْ عَلَيْنَا أِنَالِللَّهُ يَجُنُّزِي لَلْنُصَّدِ قِينَ قَالَ هَلْ عَلِمْتُ مَافَعَلْتُ بْيُوسْفَ وَآجِيهِ إِذْ أَنْ وَجَاهِلُونَ ۖ كَالُوا ءَ إِنَّكَ لَانْتَ يُوسُفْ قَالَا فَا يُوسُفْ وَهُذَا آجَى قَدْمَزَاللهُ عَكَيْنَا ايِّهُ مَنْ بَيَّقَ وَيَصُهُ بِرُفَايَّا للهُ لايضِيعُ أَجُرُ الْمُنْسِنِينَ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ أَضَرَكَ ٱللَّهُ عَكَيْنَا وَإِنْ كَنَاكُمْ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ اليؤمريف فزاملة لكندوهوا دكوالزاحين اذْ هَبُوالِقِمَبِيجِي هِ فَأَفَالْفَوْهُ عَلَى وَجُهِ الْكِيَالْكِ بِصَيرًا وَأُتُونِي بِإِهْلِيكُمْ أَجْمَعَ بِنَ ۖ وَكَافَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ ۗ ٱبُوْهُمُ وَايِّهَ لِاَجِدْدِ يَحَ يُوسْفَ لَوْ لَا أَنْ تَفَيْدُ وَنِ قَالُوْانَا للهِ الْمُكَ ۖ لَيْ صَلَا لِكَ الْفَدْبِيهِ

فَكَانَ نَجَاءَ الْبِشَيْرَالْقُلْ عَلَى وَجَعِيدٍ فَارْتَدَ بَصِيبُ وَأَ يَاآبَانَا ٱسْنَغِعْ لِنَا دُنُوْيِنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِينَ ۖ فَالْسَوْفَ اسَتَغَعْ لَكُمْ رَفِي أَيْهُ هُوَ الْعَكُورُ الْحَجِيمُ لَكُمْ رَفِي أَنَهُ هُوَ الْعَكُورُ الْحَجِيمُ لَمُ الْأَدْحُلُوا عَلَيْوُسْفَ اوْعَالِيْهِ ابْوَيْهِ وَقَالَا دُخُلُوا مِصْرَانْ شَآءَاللَّهُ مِنينَ وَرَفَعَ ابْوَنْهِ عَلَىٰ لَعَكُمْ شِي وَخَرُوْ الَّهُ شَجَكُما وَقَالَ مِالَيَتِ هَلَا أَوْ مِلْ دُهُ بِيائِ مِنْ قَبْلُ قِذَ جَعَلَهَا رَبِي حَقَّا وَقَدْ اَخْسَنَ إِذِ اَخْرَجَنِينَ النِّغِ وَكِمَّاءَ بَكُرْمِنَ ٱلِدُومِنْ بَعْدِانَ نَزَعَ الشَّيطانَ بَيْنَ وَمَيْزَاخِوتِي زَرَبَ لَطَيفُ لِمَا يَتَاءُ أَنَّهُ هُوَالْعَلْ مِلْ الْكَيْدِ وَبِيَدُا لَيْتَهَىٰ مِنْ لْمُلُكُ وَعَلَيْنَىٰ مِنْ مَأْوِمِ الْهَجَادِتْ فَاطِرَ السَّمُوابِ وألأرض آنت وليح في الذنبا والأجَرة توقيَى مُسُلِكًا وَأَكْفِتُهُ إِلْصَالِحِينَ لَالْكُمْنِ أَنَّا وَالْعَيْفُ نُوجِيهِ اِلَيْكُ وَمَاكُنْكَ لَدَيْهِ وَاذِ أَجْمَعُوا أَمْرُهُ وَهُمْ يَكُرُونَ وَمَا أَكْثُوا لِنَاسِ وَلَوْحَرَصْتَ بِمُوْمِينِ



وَمَاتَنْكُ لُهُ مُ عَلَيْهِ مِنْ الْجَرَّانِ هُوَالَّإِدِ كُرْ الْعِالَمِينَ \* وكأين مزاية فيالتمواب والآديس كمزون عكيها وهرعنه مُغِينُونَ وَمَا يُؤْمُنَّا كُنَّوْهُمْ اللَّهُ الْإِلَّا وَهُمْ مُنْرِكُونَ آفَامِنُواآنُ مَا نَيَهُ مِعَايِسُكَةُ مِنْ عَلَابِ لَهُ آوَمَا يَسِهُمُ ٱلسَاعَةُ بَغْنَةً وَهُ لَا يَنْعُرُونَ ۖ فَاهِنِهُ سَيَلَا أَدْعُوا إلىاً مَدِ عَلَى جَبِيرَ مَا إِنَا وَمَنَ الْبَعَثِي وَسُنِهَا فَأَمَدُ وَمُمَّا أَنَا مِنَ المُنْرِكِينَ وَمَّاا دُسَكُنَا مِنْ فَيَلِكَ إِلَّا يِجَالُانُوْجَ كفنه مزآخ لألف ركافاً نيب يُوا في الأدض فَينظ رُوا كَفُ كَانَ عَافَةُ ٱلَّذَيْنِ مِنْ قَبْلِهِ مُوكَلَا ازْ ٱلإِخْ وَخَيْرًا دَيْزَاتَ فَقُواْ ٱ فَلَا تَعَلَّقِلُونَ ﴿ حَتَّىٰ إِذَا الْتَبَّعْشَرَ لِرُسُلُ وَظَنُوْا مَهُمُ وَقَدُ كَذُ بُواجًاءَ هُوْتَضُرُنَا فَنُجَى مَنْ أَنَّا أُولانِهَ وَأَلْسَنَاعَوْ لُقَوْمِ ٱلْمُخْمِينَ كَتَد أَمَا فَقَصَصُمُ عُنَّهُ وَلِا وَلَهُ لَا إِنَّا يُمَاكِكُ الَّهِ مَاكَانَ ان تصديقًا لذَى بَيْنَ مِدَّ بْرُوتْعَجْدِ

...

الرَّ تِلْكَ إِنَّ الْكِكَابِ وَالْذِي أَنْ لَا لَيْكَ مِنْ رَبِّكَ أَخِيُّ وَلِكُيَّ ٱكْثَرَالنَّاسِكِ يُوْمَنُونَ اللهُ الذَّى كَفَعَ ٱلسَّمْوَاكِ بِعَــــــيْرِ عَدَ نَرَوْنَهَا نَدُّ اَسْتَوْيَ عَلِي الْعَسَرُسُ وَتَنَخِ ٱلنَّهْمَةِ ﴾ وَالْعَسَرَ كُلْ يَحْرِي لِآجَل مُسَنِّى بَدِ بْزَالاَمْرَ مِنْ عَيْدُ اللهٰ إِن لَعَلَكُمْ \* بلِقاءَ رَبِكُمْ نُوقِيْوْنَ وَهُوَالَذِي مَذَا لاَرْضَ وَجَعَلُهُمَا رَوَاسِىَ وَانْهَا رُأُ وَمِنْ كُلُ النَّزَائِ جَعَلَ فِهَا ذَوْجَيْزِاً شُنَيْنِ يْغَيْنِي كَنِلَ لَنَهُ ارَائِكَ فَ ذَلِكَ لَا يَاكِ لِعَوْمِ يَنْفَكُّونَ وَفِي لَا زَضِ فَطِعْمُ مَغِا وِرَاتُ وَجَنَاتٌ مِنَا عَنَابٍ وَ زَدَعْ وَنَجَيْلُ صِنُوا نُ وَغَيْرُصِنُوا نِ نُيسْقِي عَآءٍ وَاحِيدٍ وَنَفَصِّلُ بَعْضَهَا عَلْ بَعَضِ فِ الْأَكُلُ إِنَّ فَ ذَٰلِكَ لَا يَاسِت لِفَوْمِ يَمْقِلُونَ ۗ وَانِ فَعِنْ فَعَِنْ فَعِلْمَ وَلِلْمَ اَئِنَا كُلَانًا أَلِنَّا الْوَجَلْق جَدَيدٌ اوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوْا بِرَبِهِيْ وَاوْلَيْكَ ٱلْأَغْلَاكُ فاغنافه يركافك اختاب الناده ويكاخايد وت

بستغيلؤنك بالستشئة قنا أنحسكة وقذخك بنقبلهم لتُلاثَ وَانَ رَبِّكَ لَذُومِ عَنْ فَرَةِ لِلنَّاسِ كَا طِلْمِهِ فَوَانَّ رَبِّكَ كَنْكُ يُدُالِعِقَابِ وَيَقُولُ الْدِينَ كُفِّرُ وَالْوَلَّا أَيْرُكَ عَلَيْهِ أَيَرْمِنْ رَبِهِ إِنَّمَا آنَكَ مُنْذِرْ وَلِيْكِلْ فَوْمِ كَالَّهِ اللَّهُ يغكرنم تغييل كلأنثي وكما تغيض لأرتحانر وكمائنز داد وَكُوْلَنَّيْ عِنْدَهُ مِيفَكَادِ عَالِمُ الْعَنِي وَالنَّهَا دَقِ الكَيْدِ الْمُعَالِ سَوَاءُ مِنْكُمْ مَنْ آسَةً الْقُولُ وَمَنْ جَهَرَيهِ وَمَنْ هُوَمُسْتَخْفُ بِٱلْيَا وَسَارِتُ بِٱلْهَارِ ڵەئى<u>غىق</u>ىباڭىن بىزىكە ئىرۇم**ىن خ**لىغە يىخى غىڭۇنىدى مىزامىر آللهُ إِنَّا لِلَّهَ لَا يُغَيِّرُمَا بِقَوْمِ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بَا نَفْيُسُهُمْ وَاذِا اَرَادَ اللهُ بِعَوْمُ لِسُوءً فَلا مَرَةً لَهُ وَمَا كَمُدُينَ دُونِهِ مِنْ وَالِ هُوَالْذَى مِنْ مُوالِدُ وَمُرَكُمُ الْبُرْقِ حَوْفًا وَطَمَكًا وُبِيْنَةُ ۚ السَّعَارِ الْفِتَالَ وَبُيكَ بِمِ ٱلرَّعَادُ بِحَمَّادِ هِ وَالْمَلْئِكَةُ مِنْ جِيفَيْهِ وَيْرْسِلُ لَصَوَاعِقَ فَصَيْبِ بَهَامَنْ بِيَنَاءُ وَهُوْ يُهَا دِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَيْنَا دِيْدِ الْحِيالُ

لَا كَاسِطِ كُفَّيُهِ الْمَالْمَاءِ لِيَسْلِغَ فَاهُ وَمَا هُوَيِبَا لِغِيْهُ وَمَا دُمَّا أُ الكَافِرَنَا لَافِهَ لَالَ وَقَدَيَنُ عُدُمَنُ فِي النَّهُ آلِيَهُ وَالنَّهُ وَالْإَرْضُ السَمَوَايَ وَالاَرْضِ فَلِ اللَّهُ فَلْ فَا فَاتَعَنَدُ ثُمْ مِنْ دُونِيَ اوْلِيّاءَ لاَعُلِكُونَ لِاَنْفُيْ إِنْ مُنْعُا وَلاَمَثُمَّا فَلْهُ لَ بِسُنَّوَىٰ لاَعَنِي وَالْبَصِيْرَ الْمُعَلِّضَنَوَ عَالِفُلْمَاتُ وَالْنُورْ الْرَجِعَلُوا فِي شَرَكاءَ خَلَقُوا كَفَلْفِهِ مَنْشَا بَهُ الْخُلُقَ عَلَيْهِمْ قُلِ الْمُخَالِقُ كُلِ حَيْ وَهُوَ الواعِدُ الْقَوَّادُ الزَّلِينَ السَّمَاءِمَاءُ مُسَالَنَا وْدِيرُ بِعَدَرِهَا فاختَرَ إِنسَيْلُ فِيكُا وَإِيكُ وَيَكُوفِهُ وَدَعَكُمُ فِإِنَّا رِ أَبْتِكَاءَ لِيَةِ آوْمَنَاعِ ذَبَدُ مِنْ لُهُ كَذَلِكَ يَعَمْرِبُ اللهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلُ فَأَمَا لزَبَدُ فَكُذُ هَلْ بِحَفَّاهُ وَامْا مَا يَنْعُمُ الْنَاسَ فَيْكُنْ فِي الاَرْضِ كَذَٰلِكَ يَعْمُولُما لَمُعْ الْآمْنَالُ لِلَّذِيزَانَتِكَ الْوَالِيَّهُمْ الْحُسْنَى ٱلَّذِيزَ لمُنسَّغِيَوْ الهُ لَوَانَ كَمُنْ مَا فِي الآدمِن جَيْعًا وَمِثْلُهُ مَعَهُ لَا خُندَوْا الفيلة لمندسوه الحساب ومأويه ومتنزو ببرالماد



ؙڡؘؿؘۼٳؙٳؙۼۘٲٲۯ۫ڶٳڮڬ؈۫ڗؽڬڷٷڰؽۜۿۏۊڠٳۼٛٳۼٙٳؾڐڴٳۏڶۅ ٱلأَبْابُ ِ الَّذِينَ وَفِينَ بَعَمُ دِاللَّهِ وَلاَ يَنْعَصُونَا لَيْنَاقُ ۖ وَالَّذِينَ يَصَلُونَ مَاآمَ اللَّهُ بَهِ آنْ نُوصَا وَيَخِسُونَ رَبُّهُ وَيَخَافُونَ مُوءَ انجساب وَالَّذِينَ صَرُواا بْنِغَاءَ وَجُدِرَتِهِمْ وَاقَامُوا الصَّلُوةَ وَٱنْفَقُوْامَازَوْفَا ﴿ مِنَّ الْوَعَلَاسَةُ وَيَذِّرُوْنَ بَالِحَسَّنَةِ ٱلنَّبَيُّهُ اوْلَيْكَ كَمْ عْفَيْكَ لَمَا ذِ تَجْنَاكُ عَدْنِ مَيْخُلُوْ نَهَا وَمَنْ صَلِّحِيرٌ الآيفيه وَاذُواجِهُم وَدَرِّ يَا يَقِيهُ وَالْمَلْكَةُ يَدُخُلُونَ عَلَيْهِمْ كُلًّا بَابِ سَلَاثُرْعَكِنَكُرْ بَاصَبْرَةُ فَيْمَرْغُفِتِيَ لَلْمَارِّ وَالْإِينَ يَغْضُونَ عَهٰدَاللهِ مِنْ هَيْدِ مِيتَافِدِ وَيَفْطَعُونَ مَاأَمَرُ اللهُ بِرَ اَنْ يُوصَلَ وَنِفِيدُ ونَ فِي الْاَرْضِ الْاَلْئِكَ كَمُوْ الْكَتَنَةُ وَكَمْ لُو سُوءُ الذَّادِ ﴿ اللَّهُ يَنْهُ لِمُ الرِّزْقَ لِمَ نَيْنَآءُ وَيَقْدِرُو فَرَحُوا بأكيوة الذُنياً وَمَا الْحَيَوْةُ الدُّنيا فِالْاخِرَةُ الْأَسْعَاعُ وَيَوْلَا لَذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أَيْزِلَ عَلَيْهِ الْيَدْمِنْ رَبِّيمُ فَالْإِنَّالَٰهُ يُضِلُ مُنْ يُنِيّاً } وَيَهُا جَى إِيْهِ مِنْ أَنَاتُ ۚ ٱلَّذِينَ أَمَنُوا وَتَعْلَمُونُ لوُبُهُ مْرِبِذِكِراً مَنْدُ آلا بِيذِ كِيالِمَةِ تَطْمَئِنَا لْعَالُوبُ ﴿

الديزامنوا وعلواالعكايا يطونيكم ومحسن كأب كَذَٰ لِكَ أَدْسَكُنَا كَ فِي لَمَهُ يَعَدُ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمُّ لِيَتَ لُوَاعَكِيْ الَّذَى اَوْجَيْنَا اِلَّيْكَ وَهُمْ تَكِفُنُووْنَ بِالزَّمْنِ قُلْهُوَ كَابَ لَا لَهُ الأهوَعَلِيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ۗ وَلُوْآنَ فَزَافًا مُنْدِكُ يه إيجبالاً وْفَطِّعَتْ بِيرالاَرْضُ الْحُكِلَ بِدالْوَقْ أَلْلَهِ الْاَمْرْجَيْعَا أَفَانَانُ الذِيزَ إِمَنُواَانُ لَوْنَتَ أَوْاللَّهُ لَمُدَى ٓ إِلَّا سَجِيكًا وَلْأِينَا لِٱلَّذِينَ كَفَرُ وانصِيلِيْهُ عَاصِيْعُوا قَادِعَهُ ٱوْتَحْارُ وَسَّامِزَهَ إِد**هِ**مُ حَتَّى كُانَى وَعَذْ اَلْمُهِ إِنَّا لِلْهُ خُلِيفُ الميعاد وكفكأن لهزئ برسيام فأبلك فامكيث للكبيت كَفَرُواْ ثُرُّ أَخَذُ نَهُ مُوَكِيَفَكَا نَعِقَابِ ۖ أَفَرُ هُوَقَا تُهُ ۗ عَاكِمَا بَفَيْسِ كَمَاكَسَتُ وَجَعَلُوا لِيَّهِ شُرِكَآءَ قُلْسَمُوهُمُ أَذْنَبَوْ نَهُ مِمَا لَا يَعْدُرُ فِي الْأَرْضِ آمْ نِطَاهِمِ مَنَ الْقَوْلِيهِ بَلْ ذُيِّنَ الِلَّهَ يَنْكُفُنُوْوا مَكُوْ هُنُهُ وَصُدْ وَاعَنِ السَّبِيلُ وَمَنْ يْضِلِلَا مِّنْهُ فَالَهُ مِنْ هَادِ كُمْنَ عَنَاكِ فِأَكْيَوْ فِي الدُّنْكِ ا وَلَعَنَا بُالْأَخِرَةِ أَشَقُ وَكَالَمْ عُرِزَا لِلْهِ مِنْ وَآقِ



مَثَلُ إِنِجَنَاتُهِ البَيْ وْعِدَالْتَعَوْلُ بْعَرِي مِنْ فَعْنِهَا الْأَنْهَا أَوْ أَكُلُهَا دَآرُ وَطِلْهَا لِلْكَ عَنْبَكَ لَذِينَ آنَعَوا وَعُفِيمَ لِكَافِرَ بِإِلَّاكَ الْحَالَا · وَالَّذِينَ الْمَهُ الْكِيَابَ يَفْرُونَ عِمَا أَنْزِلَا لَيْكَ وَمِنَ الآخراب من يُنكِرُ بَعِضَهُ فَالْ غَالِمْ ثِهُ أَنَا عَثُ دَاللَّهُ وَلَا لْنْرَكَ بِبَالِيْهِ إَدْ عُوا وَالَّيْهِ مَابِ ۗ وَكَذَٰ لِكَأَنَّهُ لَنَا فَ حُكًّا عَرَبَ كَانِنَ لَنَعْتَ أَهُوا نَهُ وَبَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَالَكَ مِنَا مَهْ مِنْ وَلِيَ وَلَا وَا قِ فَ فَلَدُ أَرْسُكُنَا رُسُلَكُ مِنْ قَبِلكَ وَجَعَلْنَاكُمْ ذَاذُواجاً وَذُنِيَةً وَمَاكَانَ لِرَسَوْلِي آنْ يَأْتِي إِلَيْهِ إِلاَّ بِاذْ نِأَ لِلْهِ لِكُلِّلَ كِلْكَابُ عَمْواً لِلْهُ مَا يَكَنَّا ا وَنَيْبُ وَعِنْدُ الْمَالِكِمَابِ وَانْمَانُونَكَ بَعْضَ لِلَّذِي نِعِيدُهُ مُ أَوْسَنُوفَيِّنَكَ فَأَيِّمَا عَلَيْكَ البَلاغُ وَعَكُنَ الْحِسَانُ ۗ ٱوَكُرْرَوْا أَنَّا فَالْحِالَادُ صَٰ نَنْفُهُ كَانِ ٱطْرَا فِيَّاوَٱللَّهُ يَحَكُّرُ لاَمْعَقِبَ لِيَكِيدِ وَهُوَسَرِيْعِ الْحِسَابِ وَقَدْ مَكَّرُ ٱلَّذِينَ مِنْ فَبْلِهِيْمِ فَلِلْهِ الْمَكُوْجَبَيَّكُ لِعِنْكُمْ مَا تَكُسِبُ كُلِنفَيْسِ وَسَيَعُكُمُ الْكُفَّادُ لِنَ عُفْتِي لَلَّارِ

...

نَقُهُ لَالَّذَى رَكَّفَ وُالْسَنْتُ مُرْسَلًّا فَلَكُ عَيْ مِآلِلَهُ الزكتا بانزننا فالنك لغزيج أنناس فألظلاد إِلَى لَنُوْدِ بِا ذِنْ رَبِيهِ مِرالي صِرَاطِ ٱلْعَرِيزَ الْحِسَدِ اللهِ ٱلذِّي كَهُ مَا فِي ٱلسَّمُوا بِ وَمَا فِيا لاَ رَضِ وَوَ يُلُّ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَكِيدٍ الذِّينَ بَيَتُنْ يَتُنْ وَنَ لْحَمَّا ةَ ٱلدُّنْا عَلَىٰ لَاخِرَة وَيَصْدُونَ عَنْ سَجَيلَ لِلَّهِ وَيَنْغُونَهُا عِوَجًا اوْلَئِكَ فِي صَلَا لِبَهِيَدِ وَمَا آ دُسَكُنَا مِنْ دَسُولِ إِنَّا مِلْسَكَانِ قَوْمِهِ لِيْبَاينَ لَمَكُمْ فَيْضِأَ اللهُ مَنْ مَيْنَا } وَيَهَلَّهِ يَ مَنْ لَيْنَا } وَهُوَ العَزَيْنِ أنحكينم وكقذآذ سنكناموسي بايات آن آخرج قَوْمَكَ مِنَ لَظُلْمَانِ إِلَىٰ لَنَوْدُ وَدَكِرُهُ مُدُ مَا يَكِم اَ مَلْهُ اِنْ مَكْ ذَلِكَ لَا فَاتِ لِكُلِّ صَبَّا رِسَكُور اللهُ

وَاذِ فَالَهُوسَى لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُوْا بَيْحَكَةَ ٱللَّهِ عَلَيَكُ افِأَخِيكُمْ مِنْ إِلْ فِرْعُونَ يَسَوْمُونَكُمْ سُوَّءَ الْعَالَابِ وَهٰذَ بَحُوْ لَا بِنَاءَكُمْ وُلِيسْ حَيْوُ لَ بِيَسَاءَ كُمُ وَسِفَ ذَلِكُمْ ىَلَا ۚ مِنْ رَبُكُمْ عَظَلَمَ وَاذَنَا ۚ ذَنَ رَبُكُمْ لَكُوْ سَكُونَتُمْ لَاَزِمَدَ نَكُمْ وَلَمُنْ كَعَزَبُتُمْ إِنَّ عَذَا بِي كَشَدِيْد وَقَالَ مُوسَى إِن تَكُفَرُ وَالنَّهُ وَمَنْ فِي الْاَرْضَ مِهَا فَإِنَّا لَهُ ۗ لَغَنَيْ حَبَيدُ ٱلرَيَا بِكُوْ نَبُواالَذِين مِن قَبْلِكُمْ فَوَمِ نُوجُ وَعَادِ وَمَوْدَ وَالدِّينَ مِنْ بَعَدِ هِمَوْلاً بَعْلَمُهُ مُرايًّا أَمَّهُ أُ جَآءَتَهُ وُرُسُلُهُ مُ بِالْبِيَنَاكِ فَرَةٌ وَالْمَدْيَهُ مُواَ فَرَاهِ فِي وَقَالُواانَاكَفُ زَنَاعِآ انْ نِيلْتُ مْ بِيرِ وَانَا كَمْ خَلَكَ مِنَا تَدْعُونَنَا لِلْيُومُهِ ﴿ قَالَتَ دُسُلُهُ مَا فِاللَّهِ شَكُّ فأطِرالسِّمُواكِ وَالآرَمِنْ مَدْعُوكُمْ لِيَعْفِرُ لَكِسْفِر لَكُمْ مِنْ ذُنُونِ كِمْ وَيُومَخِرَكُ مُ الْكِلَجَ لِمُسَتَّى قَالُواانِ ٱخْتُهُ إِلاَّ بِسَتْ زُمِنْيُ لِنَا صَرُ بِدُونَ أَنْ تَصَرُّدُونَا عَسَمًا كَانَ يَعْبُدُ الْإِذْ فَا فَأَنُونَا بِسُلْطًا يَرْمُبِينِ

قَالَتَ لَمُنْدُرُسُلُهُ مُوانِ خُوْلِاً بِسَنْرٌ مِثْلِكُمْ وَلَكِرَ ۚ إِللَّهِ مَا يَمْنُ عَلْ مَنْ يَنِيَّا أُمِن عِسَادِهِ وَمَاكَانَ كُنَّا اَنْ مَا يَتِكُمُ \* بشكطانيا لإباذنا ملئه وعكا ملية فليتوكك للومينوت وَمَاكِنَا ٱلْأَنْوَكَ لَكُوا لِلَّهِ وَقَدْ هَدْ يِنَا سُهُكَ وَلَنَصْبُرَنَّ عَلَى مَا أَذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْنَوَكُلُ الْمُعَوِّكُلُونَ وَفَالَالَادِينَ كَغَرُوالِنُ لِعِمْ لَنُوْجِنَكُمْ مِنْ أَرْضِكَ الْوَلْعَوْدُ نَ مِنْ مِلْتِنَا فَاوْخِي الْيَعِمْ رَبُّهُمْ لَهٰبِكُزَ ٱلظَالِمِينَ وَلَنْنَكَنَكَءُ الْاَرْضَ مَنْ يَعْدِهِمْ ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَعَكَا بِي وَخَافَ وَعَدِ وَاسْتَفْقَيْ وَخَابَكُلْجُنَارِعَنِيدِ مِنْ وَرَانِدِجَنَهُ وَنُسِنَعَى مِنْ مَآدِ صَدِيدِ لَيُغَيِّعُهُ وَلا يَكَا دُنْسِيْعُهُ وَكَأْبَسِهِ المؤث مِن كُلْ مَكَانٍ وَمَا هُونِيَتِ وَمِنْ وَرَآيْدِ عَلَابٌ غَلِيظٌ مَنْ لَالَّذِينَ كَفَنْ وَابْرَتِهِ مِهُ اغْلَفْ مُرَّكِّمَادٍ أشتذت برألزفج سف يؤنرعا صيف لأيقث ورُوت يَاكْتُبُواعَلِي مِنْ وَلِكَ مُوَالْفَ لَا لَا لِعِيدُ ()



أَنْرَأَنَا لِلْهُ خَلُوَ ٱلسَّكُمُو إِنْ وَالْاَرْضَ إِنْ يَنَّا هنكُ وَمَأْكَ بَخَلُو هَدَيدِ وَمَاذَ لِكَ عَلَى لِلْهِ بِعَزِيزٍ وَبَرَدُوْاللَّهُ جَمِيعًا فَعَالَ الصَّبْعَةُواْ للَّهُ مَنْ أَسْتَكُمْرُوْا إِنَّاكِنَا لِكُمْ نَيْعًا فَهُ ( اَنْتُومُغُونُ وَعَنَا مُزْعَلًا لَٰ لِلَّهُ مِنْ تَنْحُ قَالُوْ الْوْهَدْ بِنَا ٱللَّهُ لَمَدَنْ أَكُوْ سَوَّا أَوْ عَلَيْكَ ا اَجَزَعْنَا اَمُصَّبِزُنَا مَالَنَا مِنْ عَجِيصٍ ۚ وَقَالَ النَّنِيطَانُ لِمَا قَضِيَاٰلاَ مُرْإِنَا لِلهُ وَعَدَّكُمْ وَعَدَّاٰلِحَقَ وَوَعَذَ نَكُمُ ۗ فَأَخَلَفْنَكُمْ وَمَاكَانَ لِيَعَلَىٰكُمْ مِنْ سُلطاً بِ الْآانَ دَعَوْكُمْ سَتَجَنَتْ لِي فَلاَ تَلُومُونِي وَلُومُوا اَفْنُسَكُمْ مَا اَنَا صرخير وكماآنت بمضرحي إنى كفرت يما نُنْرَكُمُونُ مِنْ قَبُلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَمُنْزَعَلَا ثِبَاكِكُمْ وأدخا لذكنا منؤا وعبلؤاا لصالحان تجناب تغري نُ تَحْنِهَا الْآنِهَا دُخَالِد مَنْ فَهَا مِا ذِنْ دَنَهُ مُرْتَعِنَهُ مُ بَاسَلاْدُ ، ٱلْهُ رَكِيْفَ صَرَبَ اللهُ مَنْلاً كِلَهُ طَيَهُ يُوَ وَطَيْبَةِ اَصْلُهَا فَابِثُ وَوَعُهَا فِي السِّمَاءِ

تُؤُنِّيَا ْكُلَّهَاكُلَّجِينِ الذِّنِدَيَّمَا وَيَعَمْرُ كِاللَّهُ الْأَمْنَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَّلِ كَلِيَةِ جَبِيتَ يَـ النور ويحك والمنتث من فوقا لارم كالمامن فرايد يُغَيِّنَا لِلَّهُ ٱلَّذِينَ أَمِّنُوا مِالْعَوْلِ ٱلشَّابِ فِي الْحَكِيوةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي الْأَخِرَةِ وَيُصِيلُ لِلهُ ٱلظَّالِلِينَ وَيَفْعَكُلُ للهُ مَايَنَا أَ الْرَبُّ إِلَالَا يَنَ بَذَلُوا مِعْتَ اللهُ كُفرًا وَاحَلُوا قَوْمَهُ وَازَالِوَادِ ، جَمَنَتُ يَصَلُونَهُ اوَيَبْسَ الْقَدَارُ وجعكوالله أندا كالضلوا عنسيلة فلتمتعوا فَإِذَى مُصِيرُ لُمُ إِلَى النَّادِ فَلَا عِيادِ كَالَّذِينَ الْمَنُوا يُضِيمُوا ٱلصَّلْوَةَ وَيُنْفِعُوا مِمَا دَزَفْنَا هُوْ بِسَرًا وَعَلائلَةً مِنْ فَبُلا آذَيَا يَوَفُولَا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ اللَّهُ ٱلَّذِي َ كَالَّا اللَّهُ الَّذِي َ كَالَّا النسكنوان والأرض وآنزل مزالت تساء مآء فآخرج ببر مِ ۚ إِنَّ مَرَا بِدِ ذِ قَالِكُمْ وَسَخَرَكُمْ الْعُلُكَ لِجَرِيكُ فِالْغَرِبَامْ وَتَغَرَّبُكُوالْانْ اللَّهُ الدُّنْ وَتَغَرَّلَكُمُ اَلْنَمْدَ وَالْعَكَرُ وَالْبِينِ وَسَخَرَكُمُ الْكِلُوالْفَالَةُ الْ

وَالْيُكُرْمِنْ كُلُّهَا سَأَلْتُ مُواْ وَانِ نَعَدُ وُالْمِكَ اللَّهِ بَعْضُوكَا إِنَّ الإينسَانَ لَظَلُونُوكَكَا أَثُ ۖ وَاذْ قَالَ ارِ هي رَيّاجُعَلُ هِ مَا أَلِيلَةَ أَمِنًا وَآجُنُبْ فَوَبْنَيَّ أَنْ مَغْيُدَ الآمَيْنَادَ \* دَبَانَهُنَا مُنَالُنَ كَثِيرًا مِنَ لَنَايِسٌ فَنَ بَعِهِ فَإِنَّهُ مِنْ وَمَنْ عَصَانِ فَإِنَّكَ غَنُو زُرِجَكُمْ تَرَبَّنَّا ٚؽ۬ٳٮٮؙؙػؙڬٛڡؚڹۮؙڒؾۜۼۘڹۘۘۘۅؘٳ؞ۼؘؽڿؽۮۜۮۼڠؽۮؠؿؽڮ وَيُرْرَتَنَا لِنُقِيمُواالصَّلْوَةَ فَاجْعَلْ أَفْيِدَةً مِنْ لَنَّاسِ بَهُوِي لِيَهِزُو آنْ دُفْهُ مِنَ النَّهَ الْمَالُمُ لَمُنْكُونَ رَبِّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نَخِن وَكَمَا نَعْيِلُ وَكَمَا يَعْفَى كَلَ اللَّهِ مِن تَبْئُ فالأرضَ وَلا فِي السَّمَاءِ ٱلْكُنْدُ يِنْهِ الذِّي وَهَبَ لِمُكَّا اْلِكِبَرِاشِمْهِيلَ وَاشِمْعَ آنَ كَابِلَسِمَيْمُ ٱلذَّعَآءِ كَبَ ٱڿڲڵڹهٰڡ۬ؼٳڵڝۘڵۏۄٙۅؘڡڹ۠ۮؙڒٙؽؘؽڒڹۜٵۊۘٙڡۛۻؙۘڵ الكسّاك وَلا تَعْسَانَ اللهُ عَافِلاَ عَالِيْهِ أَلْظَا لِوُكَ إِنَّا يُؤْخِرُ هِنْ مُلِيَّا مِنْ هُنَّا مِنْ إِلَّا بِصَالًا لِمُكَالًا الْمُكَالُ

طِعِينَ مُقْدِنِي دُوْنِيهِ فِيرِلاَ مِزَدَدُ اِلنَّا فِيرَطُ رَفَهُ مُرْ وَأَفِيْدَ نُتَهُ مُوهَوا ﴿ وَآمَدِ وِالنَّاسَ كُومَ وَإَبْدِهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الذَينَ طَكُوارَبِّنَا آخِرْنَا إِلَى آجَل قِرَيبُ بْنِ دَعْوَلَكَ وَسَيَبِعِ ٱلرُسُلَا وَكَرْسَكُونُواا مَسْمَتُ مُرْ مِنْ قَنْ لِمَا لَكُمْ مِنْ ذَوَالِ وَسَكَنْ غُدُ فَ مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَوْا النَّفُ مُسَهُمْ وَنَيْنَاكُمْ كَيْفَ فَسَلْنَا بِسهِير وَضَرَيْنَالَكُ عُوالاَمْنَالَ وَقَدْمَكُوامَكُوهُمُ وَغِنَدَاللهُ مَكُمْ هُمْ وَانْ كَانَ مَكُمْ هُو لِتَنْ وَلَمِنْ ا أبجيال فكاتَّخْسَكُنَّ لللهُ تَخْلَفَ وَعْدِهِ وَمُسْكِهُ إِنَّا لِللَّهُ عَ إِنْهِ وَانْفِقاءِ يَوْمَ نُسَدِّلُ الْأَرْضُ عَنْبُواْ لاَرْضَ وَٱلسَّمُواكَ وَيُرِزُوالِنَّهُ الوَّاحِدِ الْقَهَّارِ وَرَكَالْجُومِينَ يُوْمَئِذِ مُغَرَّنِينَ فِي الأَضْفَادِ سَرَابِيلُهُ مِنْ قَطَلَانِ وتَعْسَىٰ وْجُوهَ فِهَالنَّا ﴿ لِيَعْنَى أَنْهُ كُلِّ فَيْنِ مَا كَسَبَتْ إِذَاللهَ سَرِيْعِ الْحِسَابِ فَعَالِمَا فَعَ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِعَلُواا مَا هُوَالُهُ وَاحِدُولِيَدُكُوا وَلُواا لَا لُبَابِ



## <u> لَاتَلِكَا ٰ اِنْ الْكِئَابِ وَقُرْانِ مُبِينِ رُبَمَا يُوَدُّ الْهَ يَنَ</u> كَفَرُوْالُوْكَانُوْامْسُيلِينَ ذَرَهُنُوَالْكُوْاوَيَّمَتُّكُوا وَيْلُهِهِ وَالْاَمَا فِسَوْفَ يَعِلُونَ وَمَا اَهْلُكُامِنَ فَرُيَّةً الاً وَكَمَا كِنَا ثِهِ مَعَلَوْمُ مَا تَسَنَى فِي أَمَلِهَا وَمَمَا مُنتَأْخِرُونَ وَقَالُوا مَا أَيْهَا الْذِي نَزَلَ عَلَيْهِ ٱلذِكْرُ اللَّهُ لَهُونُ لَوْمَانَأُ بَيْنَا بِالْكَائِكُةِ إِنْ كُنْكُمِنَ اَلصَكَادِ قِينَ مَانْمَزَ لَالْمُكَانِكَةَ اِلْآ بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا اذِكَ مُنظَرِينَ إِنَّا كَغُرُ نَزَلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ كَافِظُونَ وَلَفَذَا رُسُلُنَا مِنْ فَبِلِكَ فِي شِيعِ الْآوَلِينَ وَمَا يَأْشِهِمُ بِنْ رَسُولِ الإِكَا نُوا بِهِ بَيَنَهَزُونُنَ كَذَٰ لِكَ نَسُلُكُهُ فِي لُوْبِ الْخُرْمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْخَكَتْ اُسَنَّهُ ٱلْاَوَلِينَ وَلَوْفَعَنَاعَكُ هُمُ مَا مَا يَزَالْتَهَاءِ فَظَلُوا فِيهِ بِعِنْ جُونَ لَمَا لُولا يَمَا سُكِرَنَا يَضَادُنَا مَا أَخَذُ فَوْ مُرْسَعُ دُونَ

وَلَقَذَ بَكُلُنَا فِأَلْتَنَاءِ بُرُوجًا وَزَيْنَا كَمَا لِلْتَا يَظِرِبُ ۖ وكفظناها من كل شيطا يزرنجينيه الآمزان ترقأ لشمكا فَاتَبِعَا ذِينِهَا ثِنْ مُبِينٌ وَالأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَٱلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِنَى وَٱنْبَتْنَا فِهَا مِنْ كُلِّ شَيْ مُؤْذُونِ وَبَحَمُلْنَالُكُمْ فِهَامَعَايِشَ وَمَنْ لَنُ نُرِلَهُ بُرَا زِقِينَ كَاذُ مِنْ شَعْ الْإِ عِنْدَنَا خَرَآئِنْهُ وَمَانِنَزَلُهُ لِكَابِقَدُيمَعُلُومِ وَأَرْسُلُنَا اَلِرَمَاحَ لَوْافِعَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السِّمَاءِمَاءً فَأَسْقَيْنَا كُوهُ وَكُمَا اَنْهُ لَهُ بِحَادِنِينَ وَانَا لَغُوْ بَهِنِي وَنَمِنْ وَغَوْ الْوَارِثُونَ ا وَلَقَدْ عَلِنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِنَا الْمُسْتَأْخِرِنَ وَانَ رَبُّكَ هُوَ يَعِنْهُ مُوْ اَنَهُ حَكَثُهُ عَلَيْهِ ۗ وَكَفَدْخَلَفْنَا الاينسانة فيضلصال فرتما ستنون والجآن خلقناه مِنَ قَبِلُ مِنْ إِذَا لَسَمُومِ وَاذْ قَالَ رَبِّكَ لِلْكَيْكَةِ إِنْ كَالِكُ بَنْرًا مُنْ كَالُمُ الْمِنْ كَمَا لِمِسْنُونِ فَإِذَا سَوْنِيْهُ وَنَغَنْ فِيدِمِنْ دُوجِي فَقَعُوالَهُ سَاجِدِينَ ﴿ فَتَعَدَّلْكُنْكُمُ كُلُّهُمْ آجْمَعُونَ الْآاِبلِيشُ إَلِيَانَ يَكُونَ مَعَ ٱلْسَاجِدِينَ

وَالْ يَا إِلِيهُ مُ مَا لَكَ أَكُو تُكُونُ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿ وَالْمُ أَكُنْ لِآسُهُدَ لِبَشَرَحَكَ فَنَهُ مِنْ صَلْصَالِ مِنْ مَأْ مَسْنُون : قَالَ فَاخْرْخِ مِنْهَا فَانِّكَ رَجِينُهُ ﴿ وَانَّ عَلَيْكَ الْلَّعْنَةُ إِلَى يُومُ ٱلدِينِ قَالَ رَبِّ فَانْظِرُ فِي إِلَىٰ يُومِيْنِهُ عَوْنَ قَالَ فَايِّكَ مِنَالْمُنْظِرَنَ إِلْ يَوْمِ الْوَقْبِ الْمُعَنَّاوُمِ قَالَ رَبِّهِ كَا ٲۼۛۅۜؠؾٙؽڵٲڒٙڹؠ*ڹۜڰۮ*ڣٳڶٳۯڝۣ۬ۊڵۼ۫ۅؾۜۼٛؗٵٜۛڿۼؘؘؖڹ الأعِيَادَكَ مِنْ فُواْلْخُلْصِينَ ﴿ قَالَ هُذَا مِهُ الْأَعْلَةِ } الله المنطقة المناوي المنسكة المنطان الكامن المكان الكامن أَتَّعَكَ مِنْ الْغَاوِينَ وَانَّجَمَّنَ كَلُوَّعِذُهُمْ آجْمَعِينَ ﴿ لَمَا سَبُعُهُ أَبُوا بِإِلْكُلُ أَابِ مِنْهُ وَجُزَةً مَفْسُورٌ انَّ اْلْنَقِينَ فِيجَنَّاكِ وَعُيُونِ اَدْخُلُوهَابِيكُلْ مِأْمِنِينَ وَنزَعْنَا مَا فِي صُدُودِ فِرِينَ عِلَا خِوَانًا عَلَيْ رُمِنَقَا بِلِينَ لأيَسَنُهُ وَفِهَ انْصَرَكَ وَمَا هُوْمِنْهَا يُمُوْجَهِنَ ﴿ نَبِينٌ عِبَادِيَا فِيَا إِلَاكُ فُورُ ٱلرَّجِيثُمْ ﴿ وَانَّعَنَا بِيهُو العَذَابُ الآلِيْم وَبَيْنُ فَمْ عَنْ مَيْفِ إِبْرُهِ بِيمٌ ا

ا ذُدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَا لُواسَلاَما قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجَلُونَ قَالُوالَانَوْحُوْلِنَا نُبَيِّتُرُكَ بِعُلَامِ عَلِيهِ ۚ قَالَابَتَّنْ بَعُوْنِ عَلَىٰ زَمَتَ الْمُ الْكُمْرُ فَبَهُ نُبَعَثِ رُونَ قَالُوا الْبَثَ زَمَاكَ الْمُغْ فَلَا تَكُنُّ مِنَ الْقِيانِ قَالُ وَمَنْ يَفْنَطُ مِنْ تَحَدِّرَيْهِ الْإِلْفَالَوْنَ قَالَ فَاخْطُلُكُمْ أَيْهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُواايَّا ارْسِكْنَا الْيُقْوَمُ مِجْزِمِينَ الَّهِ اللوطِ إِنَّا لَنْغِوْ هُمَ الْجَهَايَنَ الْإَامْرَ آيَهُ فَدُّرْهُ الْهَاسَا لَيْنَ لِعُنَا بِرِينَ فَكَنَاجَمَاءُ اللَّهُ طِي الْمُنسَلُّونَ قَالَا يَكُمُ قَوْمُ مُنكَرُونَ قَالُوا بَلْجِئناكَ بَمَاكَا نُوامِيهِ يَمْتَرُونَ وَآتَيْنَاكَ بِإِنْحَةَ وَانَّا لَصَادِ قُونَ ۖ فَأَسُرِهَا مِلْكَ بِقِطْعِ مِنَ الَّيْلُ وَانَّبِعُ آدُ إِلَّهُمْ وَلا يَلْنَفِتْ مِنْكُمُ الْحَدُّ وَأَمْضُوا حَيْثَ نُوْمَرُونَ وَقَصَيْنَا الَّذِيهِ ذَلِكَ الْأَمْرَانَ دَا بَرَهُوُلاَّ وَ مَقْطُوغُ مَضِبِعِينَ وَجَاءً أَهْلُ لَلدِّينَةِ بِيَكُ نَبْشِرُونَ قَالَانَ هُوْلاً وَصَيْبِي فَلا تَفْضَوْنِ وَٱنْقُوااللهُ وَلاَ يَخُذُرُونَ قَالُواا وَلَرْمَنْهَكَ عَنْ لَعَ الْكِينَ

هُ وُلاءِ بَنَا نِي إِذَ كُنْ فُوفَا عِلْنُ لَهُمُ لَا إِنَّهُمُ لَوْبَكُ يَعْمُونَ لَاحَدَثْهُمْ الْصَيْحَةُ مُشْرِفِينٌ لَحِتَكُنَا عَالِيكًا سَافِلَهَا وَامْطُنَّا عَلَيْ هِرْجِهَارَةً مِنْ سِجِيلَ اِنَّكَ ذَلِكَ كَايَاكِ لِلْتُوَتِّمِينَ وَإِنَهَا لَبِسَبَيلُ مُعِيمِ أَنَّ فَاذْلِكَ لَايَّةً لِلْوْمِنِينَ وَإِنْكَانَا صَمَا لِللَّهِ كَالَكُمْةِ لَظَالِلَينَ فَانْتَقَلْنَا مِنْهُ مُوَانَهُمَا لِبَامَا مِهُ بِنِ وَلَفَذَكَذَ بَأَصَا لِهُ أَكِجُر المُرْسَلِينَ وَانْيُنَا مُرَا لِإِنَّنَا فَكَا نُواعَنْهَا مُعْضِينَ وَكَانُوا يَغِيتُونَ مِزَالِكِي الْهُوتَا الْمِدِينَ فَأَخَذَنُهُ ﴿ الْفَيْحَةُ صِّعِينَ فَااغَنْ عَنْهُ مُمَاكَانُوا كَيْسُونَ وَمَاخَلُفْنَا ٱلسَّمُوا بِ وَالأَرْضَ وَكَمَا بَيْنَهُ مَا الَّا الْأَوْلُو وَإِنَّا لَسَاعَةً لَاٰئِيَةُ فَاضَغِ الصَّغِ الْجِيلَ الْأَرْتَكَ مُوَاٰلِكَلاْ فَالْعَلِيمُ وَلَعَذَ الْمَيْنَ الْ سَنْهِ كَامِنُ الْمُنَا فِي وَالْفُرْ إِذَا لُعَظِيمَ لأتمذأنَ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَامَّتَعْنَا بِدِ ٱذْوَاجُامِنْهُ وَلِاتَعْزَنْ عَلِيَهِ وَأَخْفِضَ جَاحَكَ لِلْوُمِنِينَ ۗ وَقُلْ إِنَّ آيَا اللَّذِيْرِ اللَّهِ مِنْ كَاآنَزَ لْنَاعَا الْمُعْتَمِينَ

ٱلَّذِينَجَعَكُواالْقُرْإِنَ عِصْبِينَ فَوَرَّمُكِ ٱلْمُثْتَكُنَّهُ آخَعَانُ عَكَاكَانُواْيَعَلُونَ فَاصْدَعْ بِمَاتُوْمَ وَآغِرِهِ إِ عَ إِلْمُشْرِكِينَ ايَّأَكُفَنِنَاكَ الْمُسْتَغَيْرُ مِينَ ۗ الْذِينَ بَعْكُونَ مَعَ ٱللَّهِ الْحَالْخَرَفَتَوْفَ اَعِلُونَ ۗ وَلَقَدْ لَعَكُمْ نَكَ بَضِينُ فَكُدُولُكِ بِمَا يَعُولُونَ \* فَيَعْ بِعُدُونِكَ وَكُنْ نْيَامُزْ اللَّهِ فَلَا نَسْتَغِيلُوْهُ شَجْعًا لَمُّ وَتَعَالْحَالَ لَيْنُرِكُوْنَ يْنَزْلْلْكَيْنْكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهُ عَلَى مُنْ يَنْكَ أَوْمِنْ عِبَادِ مِ اَنَا نَذِرُوا اَنَهُ لِآلِلَة إِلاَّ اَهَ إِنَّا اَهَ اَنَّا فَا نَعَوْنِ خَكَلَ اَلسَّمُواين وَالأَرْضُ الْحَقِّفَ الْمُعَالِبُثُ رِكُونَ خَكُلَّ الاينان مَنْ فَطْفَة فَإِذَا هُوَجَهِي مُرْمِينَ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا الْكُرْفِهَا دِفْ وَمَنَافِعُ وَمِنِهَا أَلْكُونَ وَلَكُمْ فِيهَا بَمَالُجِينَ بَرْيُونَ وَجِينَ تَسُرُحُونَ `



وَتَحَمَّا إَنْقَالَكُمْ الْأَبَكِدِكُوْ كُونُوا بِالْغِيهِ لِلَّا بِسِنْقَ الْأَنْفُيْرُ إِنَّ رَبُّكُمْ لَرَوْفُ رَجَتُمُ وَالْخَيَّا وَالْبِعَالَ وَأَحْكُمُ يَرِلِيَّرُكُوْهَا وَرْبِيَّةٌ وَيَخِلُقُهَا لِاَتَعْلَمُ لَا وَعَلَىٰ لِلَّهِ قَصُلْا ٱلسَّكِيا وَمِنْهَا جَائِدٌ وَلَوْشَا ۚ لَحَدْ كُمْ ۗ أَجْعَانُ . هُوَالَّذِي أَنْزُلُ مَنْ السَّمَّاءِ مَآءً لَكُمْ مِنْ لُهُ شَرَابُ وَمَنْهُ شَعِرٌ فِيهِ نَسْبِيْمُونَ ﴿ يَنْبُتُ لَكُمْ بِيهِ لذَدْعَ وَالزَّيْتِوْنَ وَٱلْهِٰكِ وَالاَعْسَابِ وَمَرْكُل لَتْ مَرَابُ إِنَّ فَ ذَلِكَ لَا يَهُ ۖ لِلْقَوْمِ يَتَفَكَّمُ وْنَ وَسَخَاكُمُ النِّهَا وَالنَّهَا رُوَالنَّهَ مَهِ وَالْقَسَرُوَالْخِوْرُ سَخَاتْ مَا مُرِوانَ فَ ذَٰ لِكَ لَا مَا بِ لِقَوْمُ بِيَ عَلَوْلُ اللَّهِ الْمُوالِدُ اللَّهِ الْم وَمَا ذَرَأَ لِكُنْهُ فِي الْأَرْضِ غُنْتَ لِفَّا ٱلْوَانْدَانِيَكُ ذْلِكَ لَايَةً لِقُومُرِيَّةَ كَثَرُونَ ۖ وَهُوَالَّذَبِي سَخَ البَوَاتِ أَكُ لَوَا مِنْ لَهُ مَا كُلُوا مِنْ أَخِيرًا وَلَنْ مَعْجُوا منه حلية للسر تتأوركالفلك مواخرفيه وَلِيَبْنَعَوْ إِمِنْ فَصَلْهِ وَلَعَلَّكُمْ نَتَنْكُمُ وَكَ

وَٱلْهِٰ فِي الْاَدْضِ دَوَاسِحَ إَنْ تَهَيَدَ بِكُمُ وَٱنْهَادًا وَشُبْكًا لَعَلَكُمْ تَهُنَدُونَ وَعَلامَاكِ وَبِأَلِمَ فَرَبَهُ تَدُونَ اَ فَنَ غِنْكُوْ كُوْ لِلْيَحِنْكُوْ إِفَلَا لَذَكَ وَنَ ۚ وَانْ تَعُنُوا نِعَةَ اللهِ لاتُحْضُوكِا إِنَّا لَلْهُ لَغَنُوكُ رَجِيكُم ۗ وَاللَّهُ تَعِنَّا إِ مَانَيةُ وَنَ وَكِمَانُعُ لِنُونَ ۗ وَالْذَيْنَ كَذَعُونَ مِنْ ﴿ وَنَا لِلَّهُ إِلَّهُ مِنْ اللَّهُ لايخلفة دَسَنِيًّا وَهُونِي لَعَوْنَ كَامُوانْ غَزْلَ حَيًّا مِ وَمَايَشْعُرُونَ آيَانَ يُبْعَثُونَ لِلْمُكُذُ الْهُ وَاجْدُ فَالذَنَّ لايُؤْمِنُونَ بِالْلاِحْرَةِ قُلُوبِهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُو مُسْتَكُيرُونَ الأَجْرَةَ أَنَّا لَلَّهُ كِينَا أُمَا يُسِيرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لأيُحنُا لَمُنسَكُمُ مِنَ وَإِذَا فِيهَا كَمُهُمُ مَا ذَا ٱنْزَلَ رَبْتِكُمُ ۗ عَانُوااسَتَا لِمِيْرُالْاَوَكِينَ لِيغَيَّدِلُوْا وْزَارَهُ مُمَّكُا مِلَةً يؤمرأ لفيكة ومنآ وذارا لذبن يصياونه تنويخ بعكرع لم الأسّاء هما يزدُون ، وَدُمَّكَ الَّذِينَ مِنْ فَبَيلِهِ مِهِ فَأَقَا لِللَّهُ بُنِّيا نَهُ وَمِنَ الْعَوَاعِدِ فَخَرَّ عَكِيْهُمُ ٱلسَّفْفُ نَ فَوْقِينُ وَإِنَّهُ مُ الْعَنَا كِينَ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ نَ

زُيُومُ الِعَيْهَ يُغِرِيهِ وَيَعُولُ أَنَ سُرِّكًا فَالْذَينَ كُنْتُهُ تَشَاقَونَ فِيفِرُ قَالَ لَذَيْنَا وُتُواالْفِ أَانَا كِفِ كَالْيُوْمَ وَٱلسُّوءَ عَلَىٰ لَكَافِرِينِ ۚ الَّذِينَ تَنَوَفَٰ فَمِ ٱلْكَٰئِكَةُ ظَالِمِي أنفيسهنية فالقواالت كم مكأنحنا تعنك لمن سوء بكمانيا مله فَادْخُلُوا آبُواتَ جَمَّنَ مُحَالِدِينَ فِهَا فَلَيْشُوَمُ نُوَى الْمُنْكَابِرِينَ وَفِيلَ لِلَّذِينَاتَ فَوَا مَا ذَا أَنْزَلَ رُبُكُمْ قَالُوْ إَخَدُرًا لِلَّذِينَ آخْسَنُوا فِهُ فِي ٱلْذَنْيَا حَسَنَةٌ وَلَذَا زُالَا خِرَةَ خَنْرُ وَلَيْعَرَدَا ذَالْلَقَينَ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجْرُى مِنْ يَخِتَهَا ٱلأَنْهَا ( لَهُ فِيهَا مَا لِيَنَّا وَٰنَ كَذٰلِكَ يَغِنِي لِللهُ الْمُتَعَيِنَ الَّذِينَ تَتُوفَا فَمُ الْمُلَيِكُمُهُ طَيْبِينَ يَعُولُونَ سَلاَمُ عَلَيْكُوا دَخْلُوا الْجَنَّةَ بَمَّاكُنُوْمَ تَعَلُونَ عَلَ بَظُرُونَ إِنَّا أَنْ تَأْنِيمُ وَالْكَنْكُ أَ أُوا إِنَّا أَنْ أَنْ إِنَّا كُنْ رَيْكَ كَذَلِكَ مُسَالَ لَذَينَ مِنْ فَيَكُلُهُ مُوكَا ظَلَهَ مُوا لِلَّهُ مُواللَّهُ مُواللَّهُ مُ وَلِكِنْكَا نُوْلَا نَفْسُهُ مُهِ يَظِيلُونَ ۚ فَأَصَابِهُ مِنسَتَاكُ مَاعْكِلُوا وَكَانَ بِهِيْءُمَا كَانُوا بِهِ بَسُنَتُهُ وَوُنَ 🕜

وَقَالَ الْذَنَّ لَا مَشْرَكُوا الْوَشِّيَّاءَ ٱللَّهُ مَا عَسَدُنَا مِنْ وَفِيهِ مِنْ سَّغُ عَنْ وَلَا أَيَا وْنَا وَلاَحْرَمْنا مِنْ وَبِيرِينَ شَغْي كَذَلِكَ فعَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ إِنَّ فَهَلْ عَكَا لَرْسُولِ إِوْ الْبَلاعُ الْمُبِينُ وَلَقَدُنَّهِ نَنْ الْحُصْلُ لَمَةِ رَسُولًا أَيْأُعُيْدُوا اللَّهُ وأجتيبوا الطاغوك فينف منهدكا لله وميهنه من حَقَتْ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاكَةُ فَبَكِيرُوا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِنْ تَخْضِ عَا هُذَيْهُمَ فَايْنَا لَلْهُ لأبهدى كأنينها وماكم من الصريت وأقتم والألله جَهُدَا يُمَا يِنهِ يُولا يَبْعَنُ أَمَنْ مَوْتَ بَلِي وَعُمّا عَكَ عَكَ حَقًّا وَلَٰكِزَاكَ عَزَاكَ اللَّهِ عَلَوْنَ لِيْبَيِّنَ لَمْهُمُ ٱلْذَى يَغْنَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَا ٱلْذِينَ كَفَ (ْوَالَّنْهُوْكَا فُوا كَاذِبِينَ أَيْمَا قُولْنَا لِيَتَنِيعُ إِذَا أَرَدُنَا أَ أَنْ تَعَوَّلُ لَهُ كُنُ فَيِكُوْنٌ ۗ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعِيدُ مَا ظِلُوْ إِ لَنَوَتَنَهُ فِالذُّنيَا حَسَنَةٌ وَلاَجْزُالْاحِرَةِ ٱكْبَرُ لُوكَا نُوا يَعُنَكُونٌ ۚ ٱلذِّينَ صَبَرُوا وَعَلَى دَبِهِ مِريَوْكُلُونَ ﴿ ﴾

وَمَا أَنْسُلْنَا مِنْ فَهُلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي الْيُغْرِفَنِكُ وْالْحَالِّ ٱلذَكُوانَكُنْنُوْلاَتَعْكُونَ ﴿ بِالْبَيْنَامِدُوٱلزُبْرِفَالْزَلْنَا اِلَيْكَ ٱلذَّكُرَ لِبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نِزَلَ لِيَعِمْ وَلَعَلَّهُمْ رَسَفَكُرُ وُ لَ أفَامِزَ لِلْهَ نَهِكُمُ وَالْكَتَبِيانِ أَنْجَعْبِ فَأَلِلَّهُ بِهِمُولُا رَضَ ٲۏؽؙٳٝؽۿؙ؞ٳڶۼڬٳڣؽ*ڿؿؿؙ*ڵٳؽؾ۬ۼۅڗ<sup>ڹ</sup>؞ٲۏؘؽؙؙۣڂٛۮؘۿ*ۯ*ڬ نَقَلِهِ فِمَ فَاهْدِ بِنْجِينٌ ۗ ٱوَيَأْخِذَهُمْ عَلَيْخُونُ فَإِنَّاكُمْ ۗ لروف رنجينه أوكرتير فاالى ماخكواً لله مِنْ شَيْع يَنْفَيُوا ظِلْالْهُ عَنْ الْبَمِينَ وَالشَّمْ آئِلْ سَجَدًا يَلْهِ وَهُمْ وَالْحِرُونَ وَلِلْهِ يَنْعُدُمَا فِي السَّمُوانِ وَمَا فِي الأَرْضِ مِنْ وَابَّدِ وَالْمَلْئِكُمُ وَهْ لايَسْتَكُمْ وَدَ يَخَافُونَ رَبَّهُ وْمِنْ فُوفِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا نُوْمِ وْنَ ۚ وَقَالَا لِلَّهُ لِأَنْتَقَادُ وَالْمَانِ أَنْتَانِ لِمَا هُوَا لَهُ واخدةإياكا فأزهبون وكذمافي الشموك والارض وَلَهُ ٱلدِّنْ وَاصِيًّا اَفَغُيراً مَنْهِ نَنَقُونَ وَمَا كُمُ مِنْ فِعَهِ فِيَ اللهُ ثُورَ إِذَا مَسَتُكُمُ الضَّرُ فَإِلَيْهِ مَجْتُرُونَ لَنُواذَا كَشَفَ الفَّرَّعَنُكُمْ إِذَا فَرِيقِ مِنْكُمْ بَرَتَهُمْ لُينُرُكُونَ \* \*



لِبَكُفُرُوا بِمَا الْنَيْنَا مُمْ فَمَنْتَعُوا مَسَوْفَ تَعْلُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لاَيَعَلَوْنَ نَصِيبًا مِمَا رَدَفَ الْعِرْفَا لَلْهِ كُنْتُ أَنْ عَمَا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ وَيَخِعَلُونَ فِيْعِ الْيَنَا بِي الْبَعَانُ وَكُومَا يَسْنَهُونَ وَاذَا بُنتُ اَحَدُمُ الْأَننَ ظَلَ وَجُهُ لُهُ مُسْوِدًا وَهُوكَظِيرٌ بتغادى ينالقؤم من سوءكا بينر مرائيت كدعا فون اَ مَدُنَّهُ فِالْتُزَابِ لَاسَّاءَ مَا يَحْكُونَ لِلَّذِيزَ لِأَوْمِنُونَ بالإخرة متنالك تنوء ولله المنكل لأعلى ومحوالع زاكيكم وَكُونُوْ إِخِذَا لِلَّهُ النَّاسَ بِظُلُمِهُ مِمَا تَرَكَ عَكُمُ الْمِرْ وَالَّهِ وَكُيْنَ يؤخ فرالا كجل ستكى فافاجآه اجله لايستا خروت سَاعَهُ وَلَايِسَنَقَدِمُونَ وَيَخِعُسَاؤُنَ يِنْدِمَا يَكُمُونَ وَنَصَفُ الْسِنَنُ فُوالْكَذِبَ انْكُواْكُنُ لِلْمُ الْمُسْفِلْ إِجْرَانَ كُنُو ٱلنَّادَوَانَّهُ مُ مُنْطَوْنَ ﴿ مَأْشِهِ لَعَدَّا ذَسَكْنَا إِلَى مُمِّينَ مَبْلِكَ وَيَنَ كَمُنُوالسَّيْطَانَاعَ كَمُنْ فَهُو وَلِيْمُ الرُّقُ وَكُمْ عَنَا كِالِيدُ وَمَا آنُولُنَا عَلَيْكَ أَلِكًا بِالْإِلِنَتِينَ لَمُهُ ٱلْذِي أَخْتَكُوا فِيهُ وَهُدُى وَرَحْدٌ لِعَوْمِ يُومِنُونَ نَ

وَاللَّهُ أَنَّ كُوزَ لَسَمَّا وَمَا وَكُوا مُلْكِيا لِإِلَّانِ لَهُ يَعْدَمُونَهَا الْأَكْفِ يَدُلِعُومُ يَسْمَعُونَ ﴿ وَإِنَّاكُمْ فِي لَانْعَامِلَعَبْرُ نُسْمِياً تما في بطويه من بكن فَنْ وَدُورِكِنّا خَالِصاً سَاتُعَالِكَ البّادِينَ وَمَنْ غَرَا مِنْ الْمَنِيلُ وَالْآغِنَابِ تَعَنَّدُونَ مِنْهُ سَكَّرًا وَدُنْ فَاحَسَنَا اِنَ فَ ذَٰلِكَ لَا يَدُ لِفَوْمِ يَعْفِلُونَ ۗ وَأُولِى زُبِكِ إِلَى الْغَمَا اَذَا تَخَدَى مَنَ الْجُهَالُ بِنُونًا وَمَنَ النَّيْرَوَيَا يَعْرُمُ وَنَ نزكما التماحة فاشككي شبكر تبكيذ للأيخرج من بطويج هُخِتَالْفَ ۚ لَوْا نَهُ مِنْهُ مِنْ أَوْ لِلنَّاسِ انَّكِ فَرَلْكَ لَا مَهُ ٓ لِلْعَوْمِ وَاللَّهُ خَلِقَكُمْ لَوْ يَهُونَكُمْ وَمَنْكُومَ بَرَدُ الْمَا تَهُ اللَّهُ اَذَذَ لِٱلْمُرْكِّىٰ لاَيَعَا كَمِ بَعَدَ عِلْمَ شَيَّا إِنَا لَلْهُ عَلِيْهُ فَلِيْرٌ. وَاللَّهُ فَضَا بَعِضَكُ عَلَى بَعِضِ فِي الرَّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فَضِنَّا لُوا بِإِلَّهُ بِي دِ زُفِيغِ عَلَى مَا مَلَكُتَ كَمَا نَهُ وَفَهُ فِيهِ سَوَاءًا فَبَغُمَةِ أَمِيهِ بَحَدُونَ ﴿ وَاللَّهُ جَعَا لَكُمْ مِنْ اَفَهُ كُذُ اَذْ وَاحَا وَجَعَا لَأَ مِنْ أَذُوا جِيكُوْبَنِينَ وَكَعَلَدُ ۗ وَرَدَ فَكُوْمِنَ لَطَيَبَاتِ آفِيالْبَاطِلْنِوْمِنُونَ وَينِعْكَ اللهِ فَو يَكْفُوونَ ١

وَيَغِبْدُ وَدَمِن دُونِٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَمُدْرُزُهَا مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَةَ بِنَا ۚ وَلَابِسَنْطِيغُونَ ۚ فَلَا نَضْرُوا لِيْهِ الْاَمْثَالَ ۚ إِذَا لِلْهُ بَهِمُ إِوَانَتْ لَا مَعَكُونَ فَرَرَا لِلْهُ مَثَلًا عَسُدًا مَلْوْكًا لَا يَقْدِدْ عَلَيْنَى فَوَكَنْ دَرَّ فَنَا أَ مِنَا دِذْ فَكَا حَسَناً فَهُونِينِفِي مِنْهُ مِنَّهُ مِنَّا وَجَهُما هُمَا بَيْسَتُو وَلَا كُمُدُ بَنْهُ بَالَكُتْ فِي لَا يَعُلُونَ وَضَرَّكَ اللَّهُ مَنَالَّا وُجُلَيْن آحَدُهُمَا آبَكُمْ لايقَدْ رَعَلِينَهُ عَ وَهُوَكُلُ عَلَى مَوْلِيهُ ٱينَمَا يُوجَهُهُ لا يَأْنِ بِحَايْرِهَا لِيتُ وَي هُوَ وَكُنَّ يَأْمُرُ بألعَدُ لِ وَهُوَ عَلِي صِرَاطِ مُنْ نَقِيمٌ وَيِلْهِ غَيَثُ ألتنموا يذوالارض ومكا آغزالت كاعذ إيخ ككن البقس آؤهُوَا قُرِبُ إِنَّا للهُ عَلَىٰ كُلُّ شَيَّعٌ قَدَيْرٌ ۚ وَٱللَّهُ آخَرَجَكُمْ: مِنْ بْطُوْنِا مُمَّا يَكُمُ لاتَّعَلَىٰ ذَشَيْنًا وَجَعَلَ كُكُرُا لَسَمْعَ وَالْاَبْصَارُواْلاَفْئَدَةَ لَعَلَكُ مُ تَشْكُوْنَ ٠٠٠٠ الزرواالك لطفيرمتغراب فيجوالت كمآء تما يمني كور الأَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا بَاكِ لَا بَاكِ لِقَوْمِ نُو مِنُونَ مِنُونَ ١٠٠٠

الآبغيام بنوتاً مَسْتَحَنِّهُ مِنَا يَوْمِ طَغِيثُمْ وَيَوْمِرًا فَامَتِّ ومزاضوافها وآؤما رهنا وآشعا دكما آنانا ومكناعا اِلْجِينِ ، وَٱللَّهُ جَعَالُكُمْ مِمَاخَلَقَ ظِلالاً وَجَعَا لِكُوْ، مِنَا لِحِكَالِاكَنَانًا وَجَعَلَكُمُ سُكَابِكَ نَعَيكُمْ لَحَ وَسَرَابِيا نَفِيكُمْ مَاْسَكُ فُوكُذَ لِكَ يُسِتَمْ يَعْمَتُهُ عَلَنُكُ لَعَلَكُ تَشِيلُ نَ ﴿ فَإِنْ فَوَلُواْ فَا غَلَيْكَ لِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ لِللَّاحِ بعَرِفُونَ يَعْتَ أَمَّهُ ثُرَّ يُنكُرُونَهَا وَأَكْثُرُهُمْ الكافرُونَ وَيُورَنَبْعَتْ مِنْ كُلَامَةِ شَهِيكًا نُتَوَ لاَيْوْذَ نُ لِلَّذِينَ كَفَتَرُوا وَلا هُوْ نُيْنَتَغْنَوْنَ ﴿ وَاذَا دَّاالَّذِينَ ظَكُواالْعَنَابَ فَلاَيْحَفَكَ عَنْهُ وَلَا هُرْ يُنظَرُونَ ، وَإِذَا رَأَالَّذِينَ اَشْرَكُوا شُرِكَا ٓءَهُمْ فَالْوَا رَبَّنَا هَوْ لِآءِ مُسْرِكَّا وُنَا ٱلْذِينَ كُنَا مَلْدُعُوا مِنْ دُونِكُ فَالْقَوْ الِيَهِمُ الْقَوْلَ الْكُنُو لَكَا ذِبُونَ ﴿ وَالْقُوا إِلَىٰ لَلْهِ تُؤْمَدُ إِلَيْكَ إِوَصَالَعَنْهُ مُكَاكَا نُوْايَفْ تَرُونَ ﴿

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُواعَ إِسْبِيلَ اللّهِ ذِذِنَا هُمْ عَذَا بِٱ فَوْكَ العَذَابِ بَيَاكَانُوا يُفْسِدُونَ ۗ وَيُؤْمَ نَنْعَتْ ۖ فِي كُلُّ امَةِ شَهَيدًا عَلَيْ فِرِمْنَ نَفْسِهِ فِرُوجِنَا بِكُ شَهِيكًا عَلَى هُ وَلاَّ وَزَنْ لَنَا عَلَىٰ لَا لِكَابَ نِبْيَا نَالِكَ إِنْ فَيْ وَهُدَّى وَرَحَةً وَلَيْتُ رِي لِيُسْلِمِنَ أَنَالُهُ مَا مُرْ بالعكذل وألاخسكان وابتآيئ دى لفزني ومينهي عَن الْغَننآء وَالنَّكِرُوالِهُمْ عَظِمُ لَعَلَّمُ لَعَلَّمُ لَدُكُرُونَ وآؤفؤا بعكذيا لليا يذاعا هذتم والاكنفضوا الإيمان بعك نَوَكِيدِ كَا وَفَدْجَعَلْتُ أَلَيْهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّا لِلَّهُ يَعِنَكُمْ مَا تَفْعَلُونَ وَلَا تَكُونُواْ كَالِّيَ نَقَصَتُ عَظَامِن بَعَلِهِ فَوْءَ النَّكَا ثَأَلَقِتَ دُوْنَ الْمَاكَمُ وَخَلًّا بَيْنَكُمْ اَنْكُونَ اْ مَةُ هِيَ وَنِي مِنْ اُمَّةِ إِنَّا يَبْلُؤُكُمُ اللَّهُ يُهِ وَلَيْبَيْنَ كُوْ تؤمَ الْفِيَّةِ مَاكُنْ أَنْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ ﴿ وَلَوْسَكَاءَ أَنْهُ كِعَكُمُ أَمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِمَ نَضِا مِنْ بَسَتَّاءُ وَيَهُدِيهُ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ



وَلاَ يَغِنَدُواا يُمَا نَكُمُ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَايِّزِلَ قَدَمْ بَعُدَنْ وَيَهَا وَمَذُوقُواالسَّوْءَ عَاصَدَذُ ثَوْعَنْ سِيَالُ لِلهِ وَكُثْرِعَذَا ثِ عَظِيْم ۗ وَلاَتَتَنْزَوْا بِعَهْدِٱللَّهِ ثَنَّا قَلِيلًا إَغَاءِنْدَ ٱلله (هُوَخَيْرُ الْمُ إِنْ كُنْتُ تَعَلُونَ مَاعِنَدُكُمْ يَضَدُ وَمَاعِنْدَٱللَّهُ مَا فِي وَلَنْزَنَّ لَذِينَ صَبَرُوا آجَرَهُمْ بَاحْسَنَ مَاكَا نَوْايِعُ مَانُونَ ﴿ مَنْ عَاصِانِكَا مِنْ ذَكَرَا وَأُنْثُ وَهُومُو مِنْ فَلَغُيْتُ حَيْوةً طَيْبَةً وَلَغِزَيَّهُمْ أَجُرُهُمْ آخسَن مَاكَانُوالْعُمَلُونَ ۖ فَإِذَا قُرْأُكَ الْفُنْرَانَ فَاسْكَعِذْ بِأَيْلَةِ مِنَ الشُّكُطَانِ ٱلرَّجِيَدِ ۚ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ سْلْطَانْ عَلَىٰ لَذَيْنَا مِنُوا وَعَلَى رَبِقِيْهُ بَيُوَكَّ لُوْنَ اِتَمَاسُلْطَانُهُ عَكَالَدِينَ يَتَوَلَوْنَهُ وَالْذِينَ هَسَمُ بِهِ مُشْرِكُونَ وَإِذَا بَدَنْنَا أَيَةً مُكَانَا يُبَرِّوا لَهُ ٱعُكُمْ عَمَا نِهَزَلَ قَالُوا اِنَّمَا آنْتَ مُفْتَرَّ مِلْ أَكْتَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ فَلْكَزَّلَهُ رُوحُ الصَّدُسِ مِن رَبِّكَ بِأَكْتَى لِيُنْبَكَ ٱلَّذِينَ الْمُسَنُوا وَمُسْدَى وَبُسُتُ رَى الْمُسْدِلِمِينَ

وَلَقَذُنَّعَ لَمْ أَنَّهُ مُنْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّهُ مَسَّرَّ لِيسَانًا لَأَي لليذوذَالِنيواَ غِيَنَى وَحٰذَالِسَانَ عَرَبْ مُسِنَّ إِنَّا لَهُ يَنَ لَا يُوْمِنُونَ مِا يَاسِتَ اللهُ لِا يَهُديهُمُ اللهُ وَكُمْ مُعَنَّا ثِيالِهِ ﴿ إِنَّا يَفْ تَرَعَاٰ كُذِّبَا لَذَينَ لاَيْوَمْمِنُونَ بِاللَّهِ مِا لِنَا لِلْهُ وَاوْلَيْكَ مُعُمَالِكَا ذِيوُنَ ﴿ مَنْكَفَرَ مِاللَّهِ مِنْ بَعَدِ إِيمَا يَوْ إِلَّا مَنْ كُرْهَ وَقَلْلُهُ مُطْهَاثُونِ بالإيمايذ وليخزمن شركت بالكفؤ صنددكا فعكفيت غَصَكُ مِنَا مَنَّا وَكَمْ عُمَا يُعَظِيبُ ذَلِكَ بأنَهُ مُأْسَعَبُوا الْحَيُوةَ الدِّنْسَاعَلَ لِأَخِرَةٍ وَانَ للهُ لأيهُ وَكُلُفُومُ الكَافِرِينَ ﴿ الْوَلَيْكَ الَّذِينَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِنِهِ وَسَمْعِهِ رَوَا بْصَارِهِمْ وَاوْلَنْكَ هَٰمُ الْعُنَا فِلُونَ مِنَ لَاجَكُرُوَانَّهُمْ مُ اْلاَخِرَةِ هُوْ الْحَاسِرُونَ \* ، نُنْعَانَ رَبَّكَ لِلَّذَينَ هَاجَرُ وامِنْ بَعِنْدِ مَا فَيْنُوانْنَةً كَاهَدُوا وَصِيَرُوا اِذَّرَ لَكَ مِنْ بِعَنْدِ هَكَالَعَكَ فُورُّ رَجِكُمُ ۗ نَ

يُومَ أَنِي كُلُ نُفَسِ نَحِيادِ لُءَنْ فَبِسَهَا وَنُوفِي كُلُ فَيَهِ مَاعِكَتُ وَهُمُ لَانْظُلُونَ ﴿ وَصَرَبَا لَهُ مَنَكُو فَرَبَّ كَانَتُ أمِنَةُ مُعْلَيْنَةً يَأْيَهَا رِذْ فَهُا رَغَدًا مِنْ كُلْمِكَا نِ فَكُفَرَةً بآنغ آلله فاذاقها اللذلباس للجوع والخوف بمكاكانوا يَضْعَوْنَ ۗ وَلَقَدْجَاءَهُ مُ رَسُولٌ مُنْهُ مَ فَكُذَّ لُوهُ فَآخَذُهُ الْعَلَاكُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿ فَكُلُوا مِمَّا رَزَّ فَكُمُّ ٱلله حلالاطيها وأشكروا يغمت للدان كنف الأه تعنُدُونَ ﴿ إِنَّمَا حَرَبُمَ عَلَىٰ كُمُ الْمُنَّلَةُ وَالْدَّمَ وَكُمْرً كخبزيروكما أهيلك كيرالله بترقهن أضطر غتركاغ ولاعاد فَإِنَّا لِلهُ عَفُوْ زُرْجَيْهِ ، وَلا تَقَوُلُوا لِيَا نَصِفُ ٱلْسِبَكُمُ ۗ أنكذت هناكلان وكهنا تحكاثر لنضتر واعكاكم لله ٱلكَذِيُّ أَنَا لَذَينَ مَفْ تَرُونَ عَلَى لَهُ ٱلكَذَبَ لِانْفِلْ ثُرُّ ﴿ مَتَاغْ قَلِيْلٌ وَكَمُنْ عَلَاكِ النِّيرِ ﴿ وَعَلَىٰ لَذَينَ هَادُ واحْدَ مَنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبُلُ وَمَا ظَلَنَا هُ مُوكِكُنُ كَانُواانَفُسُ مُعَ يَظْلِمُونَ ٠

وَلَقَذَنَعَذَ أَنَفُ مُعَوُلُ لَ زَأَعَا يُصَلِّهُ لَسَرُ يُسِكُ أَنَا كُلَاجِي <u></u>ڣيۮۅۏؘٳڶؙؽۅٱۼؚڮؿٚۄؘۼڶٳڛٵڽٚۊؘۯؿؖۯٮٛٮڹٛ إِنَا لَهُ بَنَ لَا يُوْمِنُونَ مَا يَاسِتَ اللَّهُ لِا يَهُدُ بِهِمْ اللَّهُ وَكُمْ عَاكِمُ اللَّهِ مِنْ أَنَا يَفْ تَرَعَا لَكُذِبَ الَّذِينَ لاَيْوْمِنُونَ بِأَمَا يِنَا مِنْهِ وَاوْلَيْكَ مُعُمَّالِكَا فِيوُنَ مِن مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعِنْدِ إِيمَا يَوْ إِلَّا مَنْ أَكُرُهَ وَقَلْتُهُ مُطْمَارُونِ بالإيمان وككئ مزئشرك بالكفؤ صندرا فعكفيت غَصَكُ مِنَا لِلَّهُ وَلَهُ مُعْمَانُ عَظِيْر وَلِكَ بأنَهُ وأستَحَيَّوا الْحَنُورَةِ الدِّنْسَاعَ الْإِجْرَةِ وَاتَ آللة لأيهند عالْقُوْرَالكافِرِينَ ﴿ ) الْوَلْنَاكَ ألَّذِينَ طَبَعَ ٱللهُ عَلَى قُلُوبِ فِيهِ وَسَمْعِهِ وَٱبْصَارِهِمْ وَاوْلَيْكَ هُـُمُ الْعُسَا فِلْوْنَ ۞ لَاجَسَرُوَاتَهُ مُسْفِ ٱلاَخِرَةِ هُمُ اَلِحَا يِسرُونَ ﴿ نُنْعَرَانَ رَبَّكَ لِلَّذَ بِرَكِ هَاجَرُوا مِنْ بَعِنْهِ مَا فُئِنُوا نُنِيَّ كَاهَدُوا وَصِيَرُوا اِذَرَبُكَ مِنْ بَعَدِ هَالَعَا فَوْدُ رَجِيْدُ

يؤمرتأ بي كُلُ نَفَيْسِ غِيادٍ لْعَنْ نَفْيْسَهَا وَتُوكَّىٰ كُلُ نَفَيْهُ مَاعَكَ وَهُولَا يَظْلَوْنَ وَصَرَبَاً لَهُ مَثَلًا قُرْبُهُ كَانَتُ أبنة مُعْلَيْنَةً يَأْيَهَا دِزْفُهَا دَعْدًا مِنْ كُلَّمِ كَانِكُلُونَا بآنغ آلله فاذا فهاألله لياس لجوع والخوف بماكانوا يَصْنَعُونَ ۗ وَلَقَدْجَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ وَكُدُّ بُوهُ فَآخَذُهُمْ الْعَلَاكِ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿ فَكُلُوا مِمَّا دَزَّ فَكُمْ أمله حلالاطنياً وَأَسْكُرُوا بِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْكُوا يَاهُ تعندون وانماح ترعك بحضرالمنتة والذم وكخز كِهٰزِيرِوَمَا أَهِلَ لِهِيَالِلَّهِ بِهِ فَنَ آصْطُرٌ غَيْرَهَاغِ وَلَاعَادِ فَانَّا لِللَّهُ عَنُوْ ذُرُحِتُم وَلاَنْقَوُلُوْ الْمَانْصَفْ الْسِينَكُمُ ۗ ألكذت هنا حكال وكهنا حكواثر لنف تزواعكا كلله ٱلكَدَيَّا إِنَّالَدَينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ ٱلكَدَبَ لاَ يُفِلُونُ ۗ مَتَاغْ قَلِيْلٌ وَكَمُنْمُ عَلَا ئِكَ النَّهِ ۞ وَعَلَىٰ لَذَينَ هَا ذُواحَةُ مَنَا مَا قَصَصَيَا عَلَىٰكَ مِنْ فَنَلْ وَمَا ظَلَنَا هُ وَلَكُنْ كَانُواانَفْسُ فَمْ يَظْلُمُونَ ۞

نْ أِنَّ وَيَكَ لِلَّهُ مِنْ عِلْواالسُّوَّ بِجَهَالَةِ نَرَّ مَا بُوامِن بَعَلْدٍ ذٰلِكَ وَاصْلُوْ آلِنَ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِ كَالْعَ غُوْرِيجَيْء ﴿ إِنَّ المرهك وكالأماة فايتايله حنيفا وكرمك مزالن كركن شاكرا لأنغه اجنب وكذيه المجتراط منتقبير وَأَنَنُاهُ فِأَلَدُنْنِا حَسَنَةً وَايَهُ فِالْأَخِرَاكُمَا لِصَالِحِينَ نْدَا وْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِا نَبْغِ مِلَّهُ آِمْرُ فِي حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِزَالْمُشْكِينَ لِنَمَاجِعِ ٱلسَّيْنِ عَا الْدَيْنَ الْحَتَالَمُوْ ا فدوَانَ رَمَكَ كِعَبُ بَيْنَ فُهُ لَوْمَ الْقِيَّةِ فِيهَا كَانُوافِيهِ غَلِفُونَ ادْعِالْيْسِيَارِرَبِكَ بِأَحْكُمَ وَالْوَعِظَة لحسّنة وَجَادِ لَمْنُ مُواَلِّتَيْ هِيَ حُسَنَانِ ذَبَكَ هُوَاعَلِمْ بِمَهُ صَنَأَعَ بِسَبَيلِهِ وَهُوَا عَلَىٰ الْمُعْتَدِينَ ۖ وَلَيْ عاقبننز فعاقبوا نبيث لماغو مبتذب وكين صكريته كُوْخَيْرْ لِلِصَّابِرِينَ وَٱصْبْرِوَمَاصَيْرُكَ لِلَّابِالِلَهِ وَلا نَعَازَنُ عَلِينَ هِمْ وَلا مُكَ فِيضَيْقِ فِمَا يَهَكُمُ وَنَ رَ أِنَّا لِلْهُ مَعَ الَّذِينَ آتَ قُوا وَالْدِينَ هُمْ مُعْسِنُونَ ﴿

بنعافأ لذبحا كنري بعبذه وكناكذ مؤأ كمنتعد الحيكوا مرالي المسغدا لأفصا الذي بازكا خوكه ليزيه ميزايا يتناايه فمق لسَمِيعُ البِهَيْنِ وَانْفِنَامُوسَى الْبِكَابَ وَجَعَلْنَا وْ هُ دَى إِنَّهُ إِنَّ إِنَّ لَا نَعْ نَعْ ذُوامِنْ وَفِي وَكِلاً ذُرَّتَهُ مَنْ حَمَلْنَا مَمَ نُوْجِ إِنَّهُ كَانَ عَنِكَا شَكُوْرًا ۗ وَقَصَيْنَا الْيَهَىٰ إسرايكا في أبكاب كفسيذ لَ في الاَرْضِ مَرَبَين وَلَعَالَ عْلُوّاً كِيْكِا ۚ فَا ذِالْجِياءَ وَعُدُا وَلَيْهُمَا بِعَنْنَا عَلَيْكُمْ: عِمَادًا لَنَا اوْلِي مَأْيِس شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلاَ لَا لَذِيكَ إِيهِ وَكَانَ وَعَلَّا مَفَعُولًا ۚ ثُرَّ زَدَدْنَا لَكُمْ ٱلكَّرُوَ عَلَىٰ هُرِ وَآمُدُ ذَنَاكُمْ بَامُوا لِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكُنَّ نَفَيرًا الأخسئة آخسنة لأنفشخ والاستانة فكها فاكذا جَاءَوَعَدُ ٱلاَخِرَةِ لِيَسُوا وَجُومَكُمْ وَليَدُ خُلُوا ٱلْسُعِدَ كَادَخَلُوهُ أَوَّلُ مَرَّةٍ وَلِيُنَتَرُوامَا عَكُوا مَنْ لِكَ مَ

بُكُرُ أَنْ يُرَمَّكُمُ وَانِ عُدْتُمْ عُدْمَا وَجَعَلْنَا جَمَتَ وَيُمِنَّهُ الْوُمْنِينَ إِلَّهُ مَنَ يُعِلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَا فُوْاَجُراكُمُ مِنْ وَآنَالَدَ مَنَ لا يُؤْمِنُونَ فِلْإِخْرَةِ آغَنَدْ مَا لَوْعَمْ اللَّهِ عَلَا اللَّهُ وَمَذِعُ الْإِنْسَانَ بَالِنَتَرَوْعَاءَ مُ الْحِيَدُ وَكَانَا لَإِنْسَانُ عَجُولًا وجعكنا أليك والنادايكين فحونآاية اليكاويجعكنآاية اكنادمنيكرة للبتغوافضككم زبكر وليغكواعد واليتبنين وَأَلِيسَابُ وَكُلُّ شَيْعُ فَصَلْنَا هُ نَفْجٍ يُكَّ وَكُلَّ انِسَانِا لَزَمْنَا هُ طَآئِرَهُ فِي عَنْقِهِ وَنُعِرْجُ لَهُ يَوْمَ الْقِينَةِ كِنَا كَالِمُقَيْدُ مَنْتُورًا ْوَاٰكَامُكَ كَيْ بِنَفْسِكَ الْيُؤْمِّ عَلَيْكَ حَبَيْدًا مِنْ الْهَادْى فَا يَمَا بَهُ تَدِى لِنَفْهِ وَ مَنْ صَلَّ فَا يَمَا يَضِا كُتَا إِنَّا لَكُمْ أُولا يَزِرُ فاذِرَهْ وِذْرَاخِيُّ وَمَاكُا مُعَذِبِينَ حَيْنَغِتْ رَسُولاً ، وَإِذَا اَرَدْنَا اَنْ نَهْلِكَ فَرَبَّةً اَمِّزَا مَرْفَا مَرْفَيَهَا فَفَسَّتَوْافِهَا فَيَ عَلَيْهَا اَلْعَوْلُ فَدَمَنَا هَا مَدْمِهِ كَانِ وَكُرْاَ هَلُكُا مِنَ الْفُرُونِ مِنْ بعُدُونُ عُ وَكُنْ بِرَبِكَ بِدُنُوبِ عِبَادِ و جَبِيرًا بَجِبَيُّ نَ نَ

مُزِكَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَالَهُ فِهَامَانِسَنَاءُ لِنَ نُرْمِيدُ زِّ يَحَلِنَالُهُ بِحَنِّمٌ بِصِيلُهُ عَامَذُهُومَا مِذَخُورًا وَمَنْ آذادَ الأَخِرَةَ وَسَعْهَا سَعْتَهَا وَهُو مُؤْمِنُ فَاوُلِيْكَ كَانَ سَفُ فَهُ مَنْكُوْرًا كُلَّا نُمَذُ هُوْ لَآهِ وَهُوْ لِآهِ مِزْ عَطَآهِ رَبِكُ وَمَا كَانَ عَمَلاً ءُ رَبِكَ مَعْظُورًا ﴿ أَنْظُ كُفَ فَصَلَّمَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٌ وَلَلا خِرْهُ أَكْبَرُ دَيَجَانِ وَأَكْبُرْ تَعْضِلًا لاتَجْعَلْ مَكَ اللَّهِ إِلْمًا اخْرَفَقَعُ لَدُمَذُ مُومًا عَنْدُولًا وَفَضَى رَبُّكَ الْأَنْفَتُ دُوالِلَّا إِيَّا وُوَبِالْوَالِدَيْنِ لِخِسَانًا اِمَا يَنْكُغَنَ عِنْدَكَ أَلِكُرَّ آحَدُهُمَا ٱوْكُلُوهُمَا فَلَا تَقْتُ إَلَيْكُمَا أنِّ وَلاَنَّهُ رَهُمَا وَقُولَهُ مَا قَوْلِا كَدِيًّا ﴿ وَأَخْفِضُ كُمُنَّا جَنَاحَ الذَّلِينَ الرَّحَٰۃِ وَقُلْ بَنِياً نِحَمٰہٰا كَاٰرَبِّيا فِصَغِيراً رَبُّكُواْ عَلَيْهَا فِي فَوْسِكُوْ أِنْ كُونُوْ اصَالِحِينَ فَانَّهُ كَانَ لِلْاَوْا بِينَ غُلِّعُورًا ۗ وَأَبِ ذَاالُقُرْ نِي حَقَّهُ وَلَلْمِنْ كِينَ وَأَنِنَ السَّبِيلِ وَلا نُبَدِّذِ نَبَذِيرًا إِنَّا لَيُدِّدِينَ كَا نُوَا النوانَ السَّيَا مِلِينُ وَكَانَ السَّيْطَانُ لِرَبِّهِكَ فَوْرًا ١٠

مَا تَعْضَ عَنْهُ أَبِنِغَاءً رَحْمَدُ مِنْ دَمَكَ مَرْجُوكُمَا فَعَالَمُهُ وَلاَ يَجْعَلُ بَدُكُ مَغَنُكُوْلَةً الْعُنْعَكَ وَلاَ مَسْطُعًا كُلَّ الْسَطَا فَقَعْدُ مَلُومًا مَسْبُورً إِنَّ رَبَّكَ يمسط آلرز قبلن ليناء ويفدرانه كاربعياده خيرابهير وَلاَنَفَتْلُوااوَلاَ ذَكُرْخَنْسَةَ امْلاَقْخَرْ مُزْنُفْهُ وَايَّأَكُوْ قَلْكُهُ وَكَانَ خِفُلًا كَبِيرً وَلِالْفَرَبُوا الزِّنْ آيَنِكَا ذَفَاحِنَةً وَسَلَّهُ سَيَلًا وَلاَنَفُنَا لُواالَنَفْسَ الْبَيْحَرِّمَ اللهُ الْإِبالِحَقِّ وَمَ فأمظلوماً فَعَدْجَعَكُنَا لِوَلِيهِ سُلطاناً فَلا يُسُرِفِ فِي الْعَنْلِ نَهُ كَانَ مَنْصُورًا وَلاَ نَعْرَبُوا مَالَا لِيَتِيمُ لَا بِالْغَاهِ كَاخْسَنُ يهبلغ أننذه وآوفوا بالعهدا فالعهدكان مشغولا وَآوْفُواالْكِئُا وَكُلُتْ وَوُنُوا بِأَلِقِسُطَا سِالْمُسْتَبَقِيمُ ذَلِكَ فَيْرُوَا حَسَنَ أُوبِلاً ﴿ وَلَا نَقَفْ مَا لَيْتُ لِكَ بِيعِلْمُ إِنَّ السَّمَعَ وَالْبَصِّرَوَالْفَوَادَكُمَّا اوْلَيْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا ۚ وَلاَ مَّيْشِ فِالْارَضِ مَهَا إِنَكَ لَنْ تَغِيقَ إِلا رَضَ وَكَنْ تَبْلُغَ أَيْعِ ال الولا كُلُ ذٰلِكُكَانَ سَيَنُهُ عِنْدَرَتِكَ مَكُرُوهَا

وْ فَجَمَنَهُ مَلُوْمًا مَذْخُورًا ۚ أَفَاصُفُكُمْ زَنَّكُ مَالْبَنَاوَ وَاقَّفِذَهُمُ الْكُنَّكُةِ الْأَكَا إِنَّكُمْ لَلْقَدُّ لُونَ قُولًا عَظُما ۖ وَلَقَدْمَ مَٰ فَنَ فِهْ نَا الْقُرْإِنِ لِيَذَكِّرُهُ اوْمَا يَرِيْدُهُ إِلَّا نُفُورًا ۗ فُلَ اَوْكَانَهَ مُ المَهُ كَايَوُ لِوْنَ إِذَا كَابُنَعَوَا إِلَى ذِي الْعَرَسَ سِيلًا ﴿ سُحَانَهُ وَتَعَالَيْهَا يَقُولُونَ عُلُواً كَبِيرًا لِمُسْتِئِزُ لَهُ السَّمُوانُ السَّبْعُ ٳ۫ڵڒڞؙۊػڹ۫ڣؠڗؘۊڶؚؽ۫ڹؿۼٳێٙؽؙڛڗ۫ٙٛۼڽٷڮؙڵڵۨڠؘڡ۫ؠۜۅٛڗ يعهدانة كانجيما غفورا واذا فرأتا لغزان بحكك عُ وَمَنَ لَلَا وَلا يُؤْمِنُونَ مِالْإِخْرَة هِجَالاً مُسْتُولاً وَيَجَعَلْنَا عَلَيْكُو بِهِمَ اكِنَةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي أَذَا بِهِيْمُ وَقُواً وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبِّكَ فِي الفُرْإِنِ وَتَحْدَهُ وَلَوْا عَلَى أَهُ بَا رِهِرْنُفُوْرًا لَ غَنْ أَغَلُمُ ؠؘٵڛۜۺٚؠٛڡٚۅڹؠٳڋڛۺؠۧۼۅؙڶٳڷؽ*ڬ*ۘۊٳڋۿڿ۬ٷڲڋڝۊؙڬ نظاليون إِن تَبَعُونَ الْآرَجُلا مَسْمُورًا ﴿ انْظُرْكَيْفَ ضَرَيُواَلَكَ الاَمْنَالَ فَصَلَوْا فَلايَسْنَطِيعُونَ سَلَا<sup>م</sup>َ وَقَالُوْا اَيُذَاكُا عِظاماً وَزُفَاناً أَيْنَا لَبَعُونُونَ خُلْقاً جَدِيداً

الأونوا يحارة أوَحد مكل اوَخلقا يَمَا يَكْمُ بِفصدوركُمْ سَيَقُولُونَ مَنْ يُعِبِيُدَا فَلَا لَذَى فَطَرُ لَا وَلَكُمْ فَسَنْ فَصَدْ دَ كَ دُوْ كُنْ فُرُونِهِ وَلَوْنَ مَنْ هُوْ قَاعَيْهُ إِنْ كُوْنَ قُوماً لَيُومَ يَدْعُوكُمْ فُنْسَنْجَهِمِ لَ بَعَدِهِ وَتَطْنُونَا نِلْبَنْمُ إِلَّا فَلَهُ لَأَ وَفُلِعِبَادِي بَعْوُلُواللِّي هِيَ حَسَزُ إِنَّا لِشَيْطَا نَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمُّ إِنَّالِشَيْطَا زُكَا دَلَا يُسَادِعَهُ وَالْمِينَا ﴿ رُبِيمُ عَلَىٰ كُلُّ إِنْ يَيَنَا يُرَحَنَكُوا وَانْ بَيَنَا يُعَذِيكُمْ وَمَا اَ رَسُلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِلاً ۗ وَرُمَكَ عَلَيْمَ نِينِ فِي ٱلسَّمْوَ ابِيَ وَالإَرْضِ لَ وَلَقَدْ فَضَلْنَا بَعَضَ ٱلنَّبَ يَنَ عَلِي عَضِ وَانْيَنَا دَاوْ. دَ زَ**بُورًا ۚ ۚ ثُولَادُ عُوااً لَذَي**نَ زَعَمْتُهُ مِنْ هُ وَبِيَوَالاَ يَمْلِيكِونَ كَنْفَ الضَّرَعَنُكُمْ وَلا نَجُوبِكُمُ ۖ اوْلَٰئِكَ الَّذِينَ يَذَعُونَ بَبْغُونَ إِلَىٰ دَبِهِ مُ الْوَسَبِيلَةَ أَيْهُ مُ أَوِّبُ وَيَرْحُونَ رَحْمَتُهُ وَتَخَافُونَ عَنَا بُرُأِنَّ عَنَا بَرُانً عَلَا كَانَ تَعَذُورًا ۗ وَانْ مِنْ فَرَيْدَ إِلِاّ كَحَنْ مُهْ لِيكُوْهَا فَبْلَ يُوْمِ الْقِيْهَ إِوْمُعَذِيْوِهُ عَذَا كَمَا شَهِ مِكَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِكَابِ مِسَطُورًا ١٠٠٠

وَمَامَنَعَنَاآنُ نُرْسُلَ مِالْا مَا لِلْأَكَانُ كَذَّبَهَا الْاَوَلُوْتُ وَأَمِّنَا مُّوْدَالْنَا فَهُ مُنْصِرُهُ فَظَلَوْابِهَا وَمَازُنْسِلَ الإيانِ الآتَغُونُ وَاذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ دَيِّكَ آحَاطَ بِإِلْسَانِسُ وَمَا بَحَنْكَ ٱلْوَءُ مِا ٱلَّهُ أَرَيْنَاكَ لِلَّا فِنْكُ لِلْكَايِسُ وَالشَّعَى ةَ الْلَغُونَةَ فِالْفَرَاٰنِ وَنُقَوْفِهُ وَمَا يَزِيدُهُمْ الْإَطْفِيا نَّاكِيرًا وَاذْ قُلْنَا لِلْكَلْنِكَةِ أَسْجِدُ وَالْأَدْ مَرَ فَسَتِحَكَ وَالْإِنَّا إِبْلِيسَ فَالَ ٱسْعُدُ لِهَ خَلَقْتَ طِيكًا ۚ قَالَ إِذَا نَتُكَ هَٰذَا ٱلَّذِي كُرِّمَتُ عَلَىٰ كَيْنِ ٱخْرِنَنَ إِلَىٰ يَوْمِ الْعِينَةُ لَاحْتَبُكُنَّ ذُوْرَيْتُهُ لِلَّا فَلِيلًا ۚ فَٱلَّاذَهُ مِنْ فَعَنْ تَبَعَكَ مِنْ مُرْفَانَ جَمَنَةً جَزَا وُكُرُجَزاءً مَوْفُورًا وَأَسْتَفْرُزُ مَنْ اسْتَطَعْتَ مِنْهُ رَبِهُ وَلِكُ وَأَجِلْتِ عَلَيْهِ بِخَيْلِكَ وَرَجِلْكَ وَمَثَارَكُهُ فالآموال والأولاد وعده وماييده والشنطان لِلَاغُوْدُ النَّا عِبَادِي لَيْسَ لِكَ عَلَيْهُ مُسْلِطًا نُوكَوَىٰ بِرَبَكَ وَكِلاً رَبِكُ مُ الذِي يُزِجِ كُمُ الْفُلْكَ فِي الْغِي الْيَدِنْ عَوْا مِنْ فَصَالِةِ الَّذِي كَانَ بَكُوْرَجُهُما

٧4.

وَاذَامَتَكُو الفَيْهُ فِالْعَرْضَ لَهَ ثَالِمُ فَلَا غَجْكِ الَمَالْبَرَأُعْصَنْتُمْوَكَا زَالْاِنْسَكَانُ كَمُوْرًا ۖ ٱفَامِنْتُمْ آن يحيفَ بِكُرْجَا يَبُ الْبَرِّا وَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ خَاصِبًا ثُمَّ لأنَعِدُوالكُمْ وَكِلاً الْمَامِنْ فَوَانْ يُعِيدُ كُمْ فِيهِ مَا مَرَةً اخرى فبرنس لعكن كم فاصفا من إرتي فيغر فكم في كم في كفرتم نُرُ لَا يَجَلُعُ الْكُمْ عَلَيْنَا بِهِ بَبِيعًا ۗ وَكَفَذَ كُرَنَنَا بَهَا دَمَ وتمكنا هندفي البرك العنكرورز فتناهز يمزا لطيبات وَفَصَلْنَا هُمْ عَلَىٰ كَهُنْهِ رَمِنَ خَلَقْنَا نَفَضِيلًا ﴿ يَوْمَ لَمَعُوا كُلَّ أَنَاسِ المَامِهِ مِنْ فَوَ الْوَقِي كَالَهُ بَمِينِهِ فَاوْلِنَكَ يَقْرَوْنَ يَّأْبَهُ مُولَا يُظْلَوْنَ فَتِيلًا وَمَنْ كَانَ مِنْ هَاغَىٰ لَهُوفِيا لَا نِحَرُهُ إَعْمُ لِي كَا ضَرَابُ سَبِيلًا وَانْ كَا دُوا لَفَنْهُ مَكَ عَزَالَةَ عَا وَحَيْنَا إِلَىٰكَ لِنَفَيْزَى عَلَيْنَا عَيْرَهُ وَاذَا لَا تَخَذُوكَ خَلِيكً وَكُولًا آنْ نَنِينَ كَ لَعَنَا ا كذكَ تَزَكَّنْ النِّعِمْ شَيَّا لَهِيلًا الْأَلَادَ مَنَا كَ صِغْفَ يَوْةِ وَصَغَفَ الْمُمَانِ نَخَرَ لا يَعَدُ لَكَ عَلَنَا نَصِيرً ﴿

وَانْ كَادْ وَالْبِيسَنَفِيزُ وَمَكَ مِنَ الْارْضِ لِفُرْجُوكَ مِنْسَهَا وَاذَا لَا يَلَيْنُونَ خِلَامَاكَ لِإَنَّا لِللَّهِ مُنَّلَّةً مَزْفَذَا رَسَكُ عَا مَنَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلا تَعِدُ لِسُنَتِنَا خَوْمِلاً إِمْ الصَّلُوةَ لِدُلُولْأِلسَّمْيَهِ إِلَيْحَسَّوَا لَيَنلُ وَقُرْأَ ذَالْعَنْ ِدَانَّ فُرْأَ ذَالْعَجَهُ كَانَمَشْهُودًا وَمِنَالَكُ أَنَاكُمُ الْجَدْبِهِ الْفِلَةُ لَكَ عَسَى آن يَعَنَكَ رَبُكَ مَقَاماً عَهُوداً ۗ وَقُلْ يَتِيا دُخِلْنِهُ لَخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُعْرَجَ صِدْقِ وَأَجْعَلْ لِمِنْ إِذْ فَكَ سُلْطَا فَأَ نَصِيرًا وَفُلْجَآءً آلِحَةُ وَزَهَوَ أَلِيَا طِلُوا نَا الْبِاطِلُكُانَ زَهُومًا وُنيَزَلُهُ وَالْقُرْإِنِ مَاهُوسَيْفًا ۚ وَرَحَهُ لِلْوُمْنِينَ وَلاَ رَبُدُ الظَّالِمِينَ الْإَحْسَارًا وَايَاٱنْعَمْنَا عَلَىٰ الاِنْسَانِ أَعْضَ وَمَا لِجَانِيهِ وَاذَا مَسَدُ ٱلنَّهُ كَانَ يَوْسًا فَاكُمُا وَ يَعْمَا عَا شَاكِلَتِهُ فَرَبُكُمْ أَعْلَا بَنَ هُوَاهْلُهُ يَسَالُا وَيَنْكُونَكَ عَزَالِرُوحُ فَلِ الرُّوحُ مِنَا مِرِكَةِ وَكَمَا اوْبَيْتُ مِزَاْلِهِ إِلاَ فَلِيلًا وَلِئِنْ شِئْنَا لَنَذْ هَكِنَ الْذَي أؤحنتنا لآنك ثنؤلا تجذلك بدعكينا وكلأ

الآدَحُدُّمُ: مَا كَانَ مَصْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرً الْمَالِينَ آجَمَعَتِ الْايشُ وَالِحِنْ عَلَىٰ ثَاثُوا عِنْ الْمِنَا الْعُنُوا نِ لأيأنون بمناله وكؤكان بعضغ ليعض كمهيرا وكفته صَرَّفْنَالِلنَاسِ فِي هٰذَا الْقُرَانِ مِنْ كُلِّ مَثَلَ فَا فَيْ كُثِّ النَّاسِ ٳ؆ؙۘػڡ۬ۅٝڒٵ۫ۦۅؘڡٙٵڶۅؙٳڷڹٛۏ۬ؠٷؘڸڬڂۼؖؽۼ۬ؿٟ۫ڗؙٟڬٳؠڗؘٳ؆ۯۻ بَنْوْعًا ٱوْتَكُونَ لَكَ جَنَنْهُ مِنْ خَيْلِ وَعِنْ فِي ثُوْرُ لَا ثَهَارَ خلاكما تغيرك أونشقط النكاء ككارع تتعكنا كِسَفًا أَوْمَا إِنَّ مِا لِلَّهِ وَالْمُلِّئِكُهُ فَهِيلًا الْحَكُونَ لَكَ مِن ذُخرُ فِي أُورَ فَي فِي ٱلسَّمَاءِ وَكُنْ فُومَ الْمُقالِ يَخْ شَزَلَ عَلَيْنَا كِنَا مَا نَفْتَرُ وْوَ فَالْهِنِهَا ذَرَ فَحَالَ كُنْتُ بَسَشُرًا رَسُولًا وَمَامَنَعَ أَلْتَاسَ أَنْ يُوْمِنُواانِ جَاءَهُمْ الْمُدْعِ لِلَّا أَنْ قَالُوااً يَعْنَ اللَّهُ لَتَ الْمُدَاعِلُ اللَّهِ لِلَّا فُلُوْكَانَ فِيالْادَضِ مَلْئِكَةً بْمَنْوْنَ مُطْمَيْنِينَ كَنَوْكَا عَلَيْهِيهُ مِنَ لِسَمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ﴿ فَأَكُّو مِا لِلَّهُ شَهِبُ لَمَا بى وَبَيْكُ فَايَدُكَانَ بِعِيَادِهِ خَبِيرًا بِصَيرًا

، ﴿ وَمُورَالِفَ لَهُ عَا وَحُوهِ وَعَلَا عَمَا وَكُمُّا وَصُمَّا ولهنو بحنته ككائحبت زذنا فوسعدك ذاليجرآ وففر نَهُ وَكُونُوا إِيالِينَا وَقَالُوا ءَ إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَامًا ءَانِنَا بَعْوَوْنَ خَلْقًا جِدِيدًا ۚ اَوَلَهُ مَرُوْااَنَا لِلَّهُ ٱلْذَى حَسَكُونَ لتنموان والأرض فادرعا أن غِلُو بينكه مُروَعَكُم كُورُ اَجَلَالْاَرَيْتِ فِيهِ فَا يَالْظُلِلُونَ إِلَّا كُونُورًا فَأَلُوا اَنْتُو غَلِكُوْنَ خَاتَنُ رَحْمَدُ رَفَّا فَالْإَمْسِكُنُهُ خَيْسَةُ الْإِنْفَاقِ وَكَا نَالَانِسَانَ مَنُورًا ۚ وَلَقَنَا نَيْنَا مُولِى نِسِمَ أَيَا بِ يَنَابِ فَسُا بِنَى البِيرَا عُلَاذِيجَاءَ هُوَ فَعَالَ لَهُ فِي عَوْلَاتِ لَا ظُنُكَ يَا مُوسَى مَسْمُ وَكُلُّ قَالَ لَقَدْ عَلَيْ مَا أَنْزَلُ هُوُ لِآءِ لآرنياً لسَّمُوَا بِ وَالآرضِ مَصَافِرُ وَإِنَّ لَا ظُنُّكَ مَا فِرْعُونِ مُوْرًا وَالْمُدَانِيَ لَهُمْ أَوْمِينَا لِأَرْضَ فَأَغْرَفِنَاهُ وَمُزْمَعَهُ بَهِمُعًا ۗ وَقُلْنَا مِنْ بَعِيدُهِ لِيتَمَا بِسْزَا فِلْ أَسْكُنُوا دَّضَ فَإِذَا جَآءُ وَعَلْمُا لَأَخِرَهُ جِنْنَا كُمْ لَفِيغًا ﴿



ِبِاٰحَوَاٰ زَٰٰنَاهُ وَبِاٰلِحَوَٰ زَلَّ وَمَاٰادَسَكُنَاكَ الْإَهْ مَبَيْرًا وَهَذِيرًا وَقُواْنَا فَوَفَا اللَّهُ لِيَقْرُا وَعَلِي لَنَاسِ عَلِي مُكَيْ وَنَزَّ لْنَاهُ تَلْجُز بِلْكُ فْلُامِنُوآ بِهِ اَوْلَا نُوْمِنُوا اَيَّا لَٰذِينَا وْتُواآلْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِ يَغِوْدَ لِلْاَدْ قَانِ مُجَدًّا ۗ وَيَقُولُونَ مُنْحَانَ رَبِّنَّا إِنْ كَانَ وَعُدْرَبَّ لَفَعُولًا وَيَعَرُونَ لِلاَدْقَانِ يَبْكُونَ وَيَرَبْدُهُمْ خشوعاً فَالْدُعُوا لِلْهَ آوِا دُعُوا الرَّحْنَ إَيَّا مَا لَدْعُوا فَكَهُ الأشآه الخشنئ ولانجفر بصلايك ولأتفايف يها وأبيغ بَيْنَ ذَلِكَ سَبَيَلًا وَقُلَا كُولَا يَلْهِ ٱلذِّكَ لَوَيْغَيْذُ وَلَدَّا وَلَمْ يَكُنَّ لَهُ مِكْ فِالْلَكِ وَلَهُ كِنْ لَهُ وَلَيْ مِنَ لَدُّ لُ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا عُذَيْنُهُ ٱلَّذِي أَنْزُلُ عَلَى عَنْدِهِ ٱلْكِتَابَ وَكُنَّعُ عَالَهُ عُوَمًا قَمَّا لَيْنَذِرَ بَأْكَ شَدِيكًا مِزَلَدَنُهُ وَيْبَيْزِ ٱلْمُؤْمِنِ بِزَالَةِ بِنَ يَعْ مَلُونَا لَصَالِحًا بِنَانَ لَمُنْ عَاجُرًا حَسَنًا ﴿ مَا كِينِينَ فِيهِ آبِكا ۗ وَيُنْذِرَا لَذِينَ قَالُوا ٱتَّخَذَا لَلْهُ وَكُمّاً

مَاكَمُ فُهُ بِهِ مِنْ عِلْمُ وَلَا لِلاٰ بَآلِينِ فِي مُكْرِبُ كِلِيَّةٌ عَكْرُجُ مِنْ أَوْاهِهِينَّانِ يَقُولُونَ الْإِكَدِيَّا ۚ فَلَعَلَكَ بَاخِمْ نَفْسَكَ عَلَىٰ فَارِهِ إِنْ لَمُنْوَ مِنُوا مِهٰ فَأَلْحِدَتَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكًا مَاعَلُ الأَرْضِ ذِيكَةً لَمَا لِنَيْلُو مُوْاَنَفُ وَالْحَدُ عَلَا عَلَا والكاعلون ماعكنها صعيدا جززا أرحسنت أناً صَعَابَ الكَهُفِ وَالرَّقِيهِ كَانُوامِزْ إِيانِا عَجِبُ إذا وَعَالَفِنَتُهُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوارَبِّنَا الْيِنَامِنَ لَذُنكَ رَحَةً وَهَنِي كَنَامِنَ مِنَا رَبَنْكًا فَضَرَبْنَا عَلَى إِذَا يُعْمِ فِالْكُيفِيسِينِ عَدَدًا ﴿ زَيَعَنْنَاهُ لِنَعَارَاتُمَا كُوْ لِكُورَاتُونَ فضه لماكنة اامّدًا فَعَ نِفَقَ عَكَنَكَ سَاعِدُ إِلَى اللَّهُ وَفِيكُ الْمَنْوَابِرَتِهِ مُوكَوْدُ نَا هُوهُ لَكِّي وَرَبَطِنَا عَلْمَ لُوْبِهِمْ ايْذَقَامُوا فَقَالُوْارَثُنَا رَبُّ لَسَمُوا بِي وَالْأَرْضِ كَنْ نَدْعُوا مِنْ ذُونِهِ الْمَالَقَدُ قُلْنَا اذَّا شَطَطًا هُوْلَآءِ قَوْمُنَاٱتَّخَذَوْامِنْ دُوبَةِ الْمِئَّةُ لَوُلَايَأْتُونَ عَلَيْهِمُ بسلطان بنين فَنَ أَظْكُرُ مِنَ أَفْ تَرْى عَلَى لَلْهِ كُذِياً

كُرِّمِن دَحْمَتِهِ وَيهَ بَيْ أَكُمْ مِنْ أَمْرُكُمْ مِنْ أَمْرُكُمْ مِنْفَعًا وتزكأ لشمته إذا طلعت تزكوذعن كهفه نددات ليمكو وَاذَاغُرَبَتْ نَفِيضٌ هُوْ ذَاتَ لِشَمَالِ وَهُمِ سِفِ خَوَا فِي مِنْ ذلك من أمايناً للهِ مَنْ مَهُ إِلَا للهُ فَهُوَالْمُنْ تَدِ وَمَنْ بِعِنْ لِل فكن نجسكة كه وَلتِيام نشِداً وَخَسَيْهُ إِنْهَا ظَاوَهُو دقونة ونُقِلَيْهُ ذِ ذَا تَالْبِينَ وَذَا كَالِيثُمَالِ وَكُلْبُ حُنْهُ بآسط ذناعيه بانوصيد تواطلعت عكيف توكيت منفذفرا والخلنت منهند دغا وكذلك بعثناهم ليتساء لوابنه نزقال فأزاز نهنزكر كيذن فالوالبذك يَوْمَا أَوْبَعِضَ يَوْمِرِ قَالُوا رَبُكُ مُا عَلَىٰ بِمَالِيَتُ مُ فأبغنؤا اَحَدَكُمْ بُورِ وَكُمْ هٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فُلْسَظِمُ ۗ أنهاآ ذكى طعاما فليا يكؤبرني مينة وليتكظف ڡٙڵٳؽۺ۫*ۄٙ*ڒؘؽؚڲؙۯٳڝۜۘۮٵۛڐٳؽؠؗۯؽڟۼۯٳۼڲؽڲۯڗڿؖٷڮۯ۬ وَنعُدُ وَكُونِكُ مِلْتَهِ مُوكُن تَفْيِكُ آاذا أَمَا

كذلكأغثزنا عكنفذليغك أآن وغذا فتحق وكأفالشاعة إِذِيتَ أَرْعُونَ بِينَهُ وَأُمْرُونَ مِنْ الْمُؤْا اَنَا رَبُهُ وَاعْلَ بِمِيزُ فَالْأَلْذَينَ غَلُواعًا آمِ لنَهُ وَمَسْجِداً سَكِيقُولُونَ ثَلْثَةٌ رَابِعُ هُمْ يُحَدِّدُونَا مُنْفِرَكُكُ فَا رَبِياعًا لِعِدَيْهِ لَهُ لَا لَكُ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ إِلَّا مِنْ إِنَّا مِنْ الْمِسْرًا وَلاَتَ نَفْت فَعْمِنْهُ وَاحَدًا ۖ وَلاَ هَوْلَنَ لِينَا فِي إِنَّ اِلْأَانْ بِيَنْاءَ ٱللهُ وَأَذْكُرُ زَلِّكِ إِذَا مَسَكَ وَقُلْ عَسَى إِنْ بَهُ لِدِ بَنِ رَبِي لِأَفْرَ كُمِنْ هٰ لِمَا رَسَالًا ﴿ وَلِينُوا فِي كَنِهِ مِنْ لَكَ مِانَدُ سِنِينَ وَانْذَادُواسِنَعَا وُلِاللهُ آعَادُ بِمَالَبِنُوالَهُ عَيْثُ السَّنْوَايِثُ وَأَلاَرَضِ ببرواسيغ مآكمنه مين دوينرمن وكي ولابششرك فْ كُذَةِ احَكًا ﴿ وَانْلُمَا الْوَجَى إِلَيْكَ مِن كِأْبِ رَبْكَ لاُمُدَدُ لَ لِكُلِيانِهِ وَلَنْ عَبُدُ مِنْ دُونِيهُ مُلْعَكَدًا

وَّأَصْبُ نَفْسَكُ مُعَ الَّذِينَ مُذَعُونَ دَبُّهُ وَ يُرِيدُ وَذَوَجْهَهُ وَلاَتَعَدْعَيْنَاكُ عَنْ فُرْتُرُودُ ذَيَنَةَ أَكِيرُ ﴿ الْذِنْ وَلانْطِعْ مَنْ آغْفَلْنَا قَلْبَهْ عَنْ ذِكْنَا وَأَنَّبَعَ هَوْمٌ وَكَانَ آمْرُهُ فُوْطِاً وَفُولُكُونُ مِنْ رَبِيكُمْ فَمَنْ شَآءَ فَلَيْوْمِينْ وَمَوْضَآءَ فَلِيَكُمْرُ انَآعَنَدْنَالِلظَالِمِينَ مَارَا احَاطَ بِهِيْمِسْرَادِقْهَا وَانِيَسْنَغِيتُوا يُعَا فُواُ بِمَآءِ كَاللَّهُ لِلَيَنُوى الوَّجَرَّةِ بِثُمَّ ٱلشَّرَابِّ وَكَاءَتْ مُرْتَفَعًا ۚ إِنَّالَٰذِينَا مَنُوا وَعِلُوا ٱلصَّالِكَا بِنايَّا لَانْضِيعَ لِجْرَ مَنْ أَحْسَزَ عَلَا اوْلَيْكَ كَمْ مُجَنَّاكُ عَذْنِ ثَكِرَ عِلْ تَحْدُهُ الآنها دُيْحَلُونَ فِيهَا مِنْ إَسْا وِ رَمِنْ ذَهِيَ وَيُلْمِينُونَ شَيَامًا خضركم أبنديس واستنرق متنكئن فهاعكا لازآيك بِعُ ٱلنَّوَانُ وَحَسْنَتُ مُزَّقِفَا ۗ وَأَصْرِبَ كُوْمَتَكُا رَجُلَين جَعَلْنَا لِأَحَدِهِا جَنَايَنِ مِنْ إَعْنَا بِي وَحَفَفْنَا هَا يِغَلْ وَجَعَلْنَا بَنَهُ أَذُهًا كُلُتًا أَلِحَنَّا ثَنَا كُلُمَّا وَكُرْتَظِلْ مِنْهُ سَسَيًّا وَخَوْنَاخِلا لَمُنَانِدًا ۚ وَكَانَ لَهُ ثَمْ يُفْعَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَيُكِا وِرُدْ آبَا آكَ تَرْمُنِكَ مَالَا وَاعَزُ هَنَاكًا مَا

وَدَخَاجَنَهُ وَهُوَظَا لِأَلِيْفِ فِي قَالَ مَا أَظُنَّ إِنْ بَيْكِهُ لَا فِي اَبَكًا ﴿ وَمَااَ فُلُوا لِسَاعَةً فَآيَةً وُلِيَن نُودِ مُالِىٰ رَبِي لاَجِدَ نَ خَذُكُ مَنَا انْفَكَا ۚ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوْيُعَا وَيُهُ ٱلْكَنَارُتَ بالِذَى كَلَقَكَ مِنْ زُابُيْمَ مِنْ نُطْفَةٍ ثُرْسَوْمِكَ دَجُلَّا لَيْكَا هُوَاللَّهُ رَبِّي وَلَا الشِّرِكَ بِرَفَّاكُما ۗ وَكُولآ إِذْ دَخَلْتَ يَخَنَكَ فَلْتَ مَا ثَنَّاءَا لَلْهُ لا فَقَ آلِا كِيالِيِّهِ إِنْ زَنَ آيَا أَفَلَ مِنْكَ مَالْأُوَوَلَكًا فَعَسَمَ لِيَغَانَ نُوْنِينَ خَيْرًا مِنْ خَيْلُكُ وُمْرِسِكَ عَلَيْهَا حْسَبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَضْيِعَ صَعِيدًا ذَلَقًا ۗ ٱوْنَصْبِحَ مَا فِيْهَا غَوْرًا فَلَنْ سَنَطِيعَ لَهُ طَلِّبًا ۗ وَأَجِيطَ بِثُمَّ وِهِ فَأَضِّهُ نْقَلْ كَفَّنَا وَعَلَمَا أَنْفَى فِهَا وَهِيَ خَاوِيْتُ عَاجُرُونِهَا وَيَتُولُ يَاكُنِتِي كِنْ أَشْرِكْ بِرَفَّا حَكَّا ۖ وَكُرْتُكُونِ لَهُ فِيئَةٌ يَضِهُ وَمُرْمِهِ دُونَا لِلَّهِ وَمَاكَانَ مُنْجِمِرًا فَمَنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِيُوالِحُنَّ هُوَ خَيْرُنُوا باً وَخَيْرِ عَفْها وَأَضْرِبَكُمْ مَثَلَا كُيُووَ الدُّنْكِ كَا يَا زَلْنَا مُ مِنَ لَنَهَاءِ فَاخْتَلَطَ بِينَا نُأَلَا رَضِ فَاصْبَوْهَ اللَّهِ مِنْكًا تَذُرُونُ ٱلِرَمَائِ وَكَانَالَهُ عَلَى كُلِ شَيْعٍ مُفْتَدِدًا . . .

۳.,

ڵٵڶۊٲڶڹٷٛڒۮۑؽڎؙٲڮؽۅ۫ڎٵڎؙڹٵؖۊٲڶؽٳڡٙٳڬٵڞٵڮٵٮٛ رُعِنْدَرَيْكَ نَوْا مَا وَخَيْرُامَلًا الادمَنَ كَادِزَةً وَحَشَرُنَا هُرَ فَلْمُ نَعْا دِدْمِينُعْ اَسَكَا ﴿ وَعُهِوا عَادِ بَكَ صَفَا لَقَدُ جُنْتُهُ فَأَكَا خَلَقَنْ أَكُواْ وَلَهُ رَقِي كَا ذِعَتْهُ أَنْ خَعَكَاكُمْ مُوعِلًا وَوْسِيَمَ الْكِثَابُ مَتْرَى الْمُرْمِينَ سُنفة بن يما مد وكي وكي في الأيكنا مال هذا الكاب لابغاد نصغيرة ولأكبرة إلآ أخضها وكجذوا ماعلوا مَامَهُ أَوَلَا يَظُلُ رَثُكَ احَلًا ۚ وَاذْخُلُنَا لِلْكَيْكُودُ ٱسْجُدُوا جَدُواالِآ الْمِلِيسَ كَانَ مِنَا لِمِنْ فَعَسَقَعَنَ أَمْرَ رَبِّهِ تَفِيَّدُونَهُ وَذُرِيَّتُهُ أُولَيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُ زَكَمُ عُدُونَ مُّدَ النِّظَالِلِينَ بَدُلًا مَا آشْهَدْ نُهُ مُرْخُلُوَّ ٱلسَّمْوَاتِ وَالاَدْصُ وَلاَخَلُوٓ إَنفُسِهُۥ وَكَاكُنتُ ثَغَنَا ٱلْمُسْلَةِ عَصْاً وَلَوْمَ يَقِوْلُ فَا دُوا شُرَكَا ثَيْلَانَ نَزَعَنُ فَلَعَوْ فَلَمْ نِسَنْجِكُ الْمُوْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُ وْمَوْيِقًا ﴿ وَكَالَفِي مُونَ أننا دَفَظنَوْا مَنْهُ مُواقِعُوهَا وَكُرْيَكِ وَوَاعُنَا مَصْمُ فَا

وَلَقَدُصَمَ فَنَا فِي هِ فَأَالْفَرُ أَنِ لِلِنَاسِ مِنْ كُلُ مَكَلِّ وَكَانَ الإنِسَانَ ٱكْثَرَتُنْ عُجَدَلًا وَمَامَنَعَ النَاسَ إَنْ يُوْمِنُوٓا اِذْجَاءَ ﴿ الْمُدْى وَيَسْتَغَفِّرُوا رَبِّهُ ﴿ الْإِكَانَ نَالِيَهُمْ الْسَنَّهُ الإَوَلِينَ اَوْيَائِيهَهُ الْعَذَا لِهُ فِيكُو ۚ وَكَمَا نُرْسِ ۚ إِلْمُرْسَكُ لِمَنْ اِيُّ مُبَيِّدُ بِنَ وَمُنْذِ دِينَ وَبُهَادِ لَأَلَدِّ بِنَ كَفَرُوا مِأْلِسَاطِل لنجيفنوا بدأكوت وآنحنذ فآالاني وكمآانذ رواهنها وَمَنْ اَظُلُمُ مِنْ اُدَكِرَا مَا مِا نِدَنِهِ فَاعْرَضَ عَنْهَا وَلَسْىَ مَا قَدْمَتْ مَكَا أَ إِنَا جَعَلْنَا عَلَى فَلْوِيهِ مِرَاكِنَّهُ ٱنْ يَفْقَهُو وُ وَفِيا ذَا نِهِيْمُ وَقِصْرًا وَانِ لَدَعْهُمْ الْحَالُمُ نُحْكُذُوا اذاككا ورُبِكَ لَفَ فُورُدُ وَالرَّحْمَةِ لَوْنُوْاخِذُ فَهِ عَا كَيُهُ الْعَنَاكُ وْالْعَدَاتُ بَالْمُوْمُوعِيْدُ لَنْ يَجِدُوا مِنْ وُمِيْرِ مَوْثِلًا وَثِلْكَ الْعُزِي آهَكُنَّا هُمْ لِكَا ظُلُوا وَجَعَكْنَا لِتُلِكِهُ مُوَعِلًا ۗ وَاذِ قَالَ مُوسَى لِفَنَيْهُ لَآ اَبُرَجُ حَيَٰ آبلغ بممَعَ الِخَرَبْنِ أَوْا مُضِيَحُقْبً ﴿ فَلَمَا بَلَفَ الْجَمْعَ بَيْنِهِالسِّيَاحُومُهُا فَافَغَدُ سَبِيكَهُ فَالْعُرْسَدَمُ ا

فكتأجا وَذَا قَالَ لِمُسَّلِّهُ أَيِّنَا غَلَاءَ مَا لَقَذَكَبَسَنَا مِنْ سَغَزًا خُكَا نَصَيَّا قَالَاَدَايَتَا ذِاوَيْنَا لِلْلَعَوْمَ فِإِنْ مِسْبَسْنَا كُوبَ وَمَا اَسْنَائِدُ إِلَا الشَّيَعَا نُلَانًا ذَكُورٌ وَاتَّخَذَ مَسَيَلُهُ فألفَعِيًّا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَانَغِ فَاذَنَكَ عَلَىٰ ثَارِهِمَا قصَصاً وَبَهُ كَاعِنْكُ مِنْ عِيَادِ مَا أَمَيْنَا أُوزَيَّ مِنْ عِنْدِمَا وَعَلَنَا مُنْ إِذْ فَاعِلًا ۚ قَالَ لَا مُوسَى كَالَ يَعْكَ عَلَىٰ آن نُعَيِلْنَ عَاعِلْتَ دُسُكًا ۚ قَالَ إِنَّكَ لَنَ نَسَتَطِيمَ مَعِي مَنِكُ ۚ وَكَيْنَ نَصَبْرُعَلْ مَا لَمِنْعِظْ بِهِ خِبْرًا ۚ فَالْسَغَيْدُ فِي إِنْ شَاءًا مَهُ صَارِكُ وَلِآاعَ فِيهَ لَكَ آخِرًا قَالَ فَإِنَا نَبَعُنَ خَي فَلَانَسْنَلْهُ عَزْمَنَ فِي حَدِّ إَحْدَثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا فَانْطَلَعْنَا خنجا فاتكافي للسفينة خرقها قالآخرفنها لنغرقا خلهكا لَعَدْجِنْكَ شَنَّا إِذِكُ ۚ قَالَ الْإِلَّا فَإِلَّا لَكُ لَنْ مَنْتَ عَلِيمُ مَعِي صَبْرًا فَالَلَانُواْخِذِنْ عَاسَبَيْتَ وَلَا رُعِفَنِي مَا مَرْج غسرك فأنعكفآ تحتى ذالقيا غلاما فقت كأذقاك اَ فَلَتَ نَفْسًا ذَكِيةً بِعَيْرِنَفِيهُ لِمَا ذَجِيْكَ شَمًّا نَكُمُ

الخؤالفظ لنعتئز

الَالْوَا فَلْ لَكَ اَيْكَ لَنْ سَنَجَلِعَ مَيْحَ مَبْكُ فَالَانِ سَالُنْكَ ء مَنْ بَعُدُهَا فَلَانْصَاحِنْ فَدَيَلُوْنَ فِي الْدِيْعُدُراً فانطكقاً حَنَّا فِأَكْنَا آهُا فَرَهُ إِنْ تَطْكُمَّ آهُكُما فَأَبُوْ الْأ بِضَيَفُوهُمَا فُوجَكَا فِهَاجِيَا كَايُرِبِذُ ٱنْ يَنْفَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْنِنْكَ لَغَذَنْ عَلَيْهِ آجُرًا ۚ فَالَهٰ هَلَا فِرَاقَ بَنِي وَيَهَٰيِكَ سُأَبَعْنُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَهْ نَسَنَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۚ آمَا ٱلسَّفِيكَةُ مَكَاتْ لِسَاكِينَ مَعْمَلُونَ فِالْعِزْوَدَ نَالَاعِيمَا وَكَاتَ وَزَاءَهُ مَلَكُ يَأْخُذُكُمُ الْمَغِينَةِ غَضِياً وَامَا الْفُلَامُ فَكَالَابُوا أَمْوْمِنِينُ فَنَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَ الْمُغِياً أَوَكُفُرًا فَارَدْنَاانَ بِبِدِ كُمُارَبُهُمْ احْفِراً مِنْهُ ذَكُوهُ وَأَوْبُ رُحْماً وَامَا الْجِيَادُ مَنَكَا دَ لِغَلَا مَيْنِ جَبِيَيْنِ فِيالْلَدِينَةِ وَكَانَخَتَهُ كُذِنَكُوْاً وَكَاذَا وَهُمَا صَاكِمًا فَأَوْادَ رَيْكَ أَدْ سَلْفَا اَشَكَهُمَا وَسِنْغِنِجَاكَنْزَهُمَا رَحْمَهُ مِنْ دَبِّكَ وَمَافَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ مَا وَبِلُهَا لَمُنْسَطِعُ عَلَيْهِ صَبْرًا وَبَيْنَ لَوْمَكَ عَنْ ذِي الْعَنْزُنَيْنَ فَلْسَا لْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْ لُهُ دِكُراً

فكناجا وزاقال لينشيذ ابتناغكاء كالقذكبتينا من سفزا لمكا نَصَياً قَالَادَايَتَا ذِاوَنِيَا إِلَىٰ لَعَوْمَ فَا فَاسْتُما لَكُوبَ وَمَا اَسْنَا بِهُ إِلاَّ الشَّيَطَا فَإِنَّا ذَكُومُ وَاتَّحَنَدَ سَسَيَلُهُ فألِفَعَياً قَالَ ذَلِكَ مَاكُنَا نَعْ فَادْمَنَا عَلَى فَارْمَنَا عَلَى فَارْمَنَا عَلَى فَارْهِمَا قصَصاً فَجَلَاعَنِكُ مِنْ عَبَادِنَا الْتَيْنَا وُدَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَكَنَا وَمِنَا ذَنَاعِلًا قَالَ لَهُ مُوسِكَ هُ إِلَّهُ عَلَا عَلَّا مُعَالًا عَلَّا آنُهُ عِلْنَ مِنَاعُلِنَ دُشُكًا قَالَ إِنَّكَ لَنَ شَنْتَطِيمَ مَعِي مَنْرًا ۚ وَكَيْفَ نَصَبُرُعُلْ مَا لَمِنْفِطْ بِهِ خِبْرًا ۚ فَالْسَغَيْدُ فِ إِنْ شَكَاءَ ٱللهُ صَابِرًا وَلِأَاعَضِهَ إِلَى آخِرً ۚ وَإِلْ إِلَيْ الْبَعْتَ بَيْ فَلاَتَسْنَلْنِي عَزْبَتْنِ حُمَّةُ إِحْدَثَ لِكَ مِنْهُ ذِكْرٌ أَ فَانْطَلَقَنَّا خَة إِذَا تَكَافَ السَّفَينَةِ حَرَقَيْنَا قَالَاحَ فَنِيَا لِغُوْقَا هَلَكُمَا لَقَدُجِنْكَ مَنْنَا إِذِكُ قَالَ إِلَا أَوْ إِنَّكَ كُنْ سَنَتَطِيعَ مَعِي صَبُرًا فَالَالْأَنْوَاخِذَ بِي عِلْسَبَيْتَ وَلَا رُغِيْفِي مِنْ آمْرِي غسرك فأنطكفآ تحتى ذالقيا غلاما فقت كأذ قأك اَ فَنَلْتَ نَفْسًا ذَكَةً بَغِيْرِنَفِيهُ لِقَدْجِيْكَ شَيْا نَكُمُ

الخؤالفِيْكِ فَاسَدُ

فَالَالُوا فَوْلِكَ انِّكُ لَنْسَنَجْلِعَ مَعِيَ مَنْكُ وَالْإِنْسَالُنْكَ عَنْ سَيْخُ بَعُدُهَا فَلَا نُصَاحِبَ فَذَ بَلَغُ فَ مُزَادُ فَعُدُراً فانطَلَقاً حَنَّ إِذَا كَنِياً آهَلَ فَرَيْهِ إِسْتَطَعَاً آهُلُهَا فَابُواانَ ۻؖؾڣۅٛۿٵ فُوجَكَافِهَاجِيَادًا يُرِيدُ ٱنْ يَنْفَضَّ فَأَقَامَهُ فَالَ سُأنِينُكَ بِنَاوِيلِ مَا لَرْنَسُنَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا لَمَا ٱلسَّفِيكُ مَكَانَتْ لِيَسَاكِبِنَ مِنْمَلُونَ فِي الْحُوْلِادَ نُكَانًا عِيمًا وَكَانَ وَزَاءَ هُوْمَلُكُ يَأْخُذُكُم الْسَفِيكَةِ غَضِياً وَامَا الْفُلَامُ ڡؘڬٵڬٲڹۏٳۥٛؗؗٛؠٛۅ۫ؠؠؘؽڹ؋ۼؘۺؽٵٲڹ۫<sub>ؽ</sub>ۯۿۣڡٙۿٵڟۼؽٲٵۘۅؙۘڬۿ<u>ٵ</u>ؖ فَارَدْنَاازْنِيدِكُمُارْبُهُمْ خَيْرًا مِنْهُ زَكُوهُ وَأَوْبُ رُحْمًا وَامَالْكِيكَادُ فَكَانَ لِفُلامَيْنَ بَيْمِينَ فِيالْلَدِينَةِ وَكَانَ فَحَنَهُ كُنْزُكُمْ الْوَكَانَ آبُو هُمَا صَالِحُ الْأَلَادَ رَثُكَ آنْ سُلْغًا النُّلَدُهُمَا وَسِنْغِزِجَ كَنْزَهُمَا رَحْمَهُ مِينَ دَبِكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنَا مِرَجَ ذَٰلِكَ مَا ۚ وَبُلِهَا ٱلْمُنْسَطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً وَيَبْتَ الْوَبَكَ عَنْ ذِي الْفَكُرُنَيْنُ فَلْسَا لْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْ لَهُ ذِكُمُ

---

إِنَّامَتُكَالَهُ فِي لَارْضِ وَالْمَيْنَا وْمِنْ كُلِثَنْ عِسَبَبًا حَقَّاذِا بَلَغَ مَعْ بِٱلشَّيْدِ وَجَدَعَا تَعْنُ فِي مَيْنَ جَمَادٍ وَوَجَدَ عِندَ كَافَوْمُ الْمُناكِاذَا الْعَزْنِينَ الْمِالَنِ ثُعَلَا يَا اَنْتَغَيْدَ بَهِ وَيُعَدِّنِهُ عَنَا مَا نُكُمَّا وَآمَا مَزْ أَمَرُ وَعَآمِنَا كُمَّا فَكُلُّهُ نَزَّةُ ٱلْحُسْنُهُ وَسَنَعُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا فِينْرًا مُرْزَا نُبْعَ سَبَ سنركا كذلك وقذا حظنا يالدنيز خبرا احتى فِأَ اللَّهُ بَيْنَ السَّدَيْنِ وَجُدِّمِنْ وَنِيمَا فَوْمُا لَا يَكَادُونَ قَالُواْ إِذَا الْقَرْفِيَ إِنَّ يَأْجُوجَ وَكُمَّا جُوجَ مُفْسِدُونَ فالأرض فهأ فجفا كك خرجاعاً إن تضعاً ينسنا وتين فخرسكا رَدْمًا ﴿ أَوْنِهُ زُبِرًا كُلَّهِ مِيتَخَا فِيَاسَا وْيَ مِمْنَ الْصَكَّا مَيْنِ فَالَانْفُواْ حَفَّا ذَاجَعَكُهُ نَارًا فَالْانُونِا فِي عَلَيْهِ قِطْرًا فَكَأَسْطَاعُوا آنَ يَظْهَرُهُ وَكَمَا ٱسْتَطَاعُوا لَهُ نَعَثُ

فَالَ هٰنَا رَجُهُ مِنْ يَكِي فَا فَا كَمَاءَ وَعُذُنِكَ جَعَلُهُ دَكَّاءَ وَكَا نُوعُهُ وعَهِنا جَمَنَهُ يَوْمَنِذِ لِلْكَافِهِنَ عَضَا الَّذِينَ كَانَنَا عَيْنَهُمْ فَيَعْظَاءِعَ ذِكْرِي وَكَانُوا لاَ يَسْنَطِيعُونَ لَذِينَ هُمْ وَالْنَائِينَةُ وَاعِمَادِي مِنْ وَ وَفَا وَلَيْا إِنَّا عَنَدْنَا جَمَّنَهُ لَلْكَا فِينَ نُزُلًّا ۚ قُوا هِمَا نُغَيِّكُمُ مَا لَآخُسَهُ مِنَ الذين صَلَّتُ عَيْهُمْ فِالْحَيْوْ إِلْذَنْيَا وَهُمْ يَحْسُوْلِكُنَّهُمْ نحسنه ذكضنعك اؤكينكا كمذينكفرة اباياب كيبغ وليتآيثر يَطِنَا عَالَهُ فَلَانْفِيهُ كُونُ تَوْمَا لَقِيهَ وَذَنَّا ﴿ ذَٰلِكَ جَزَّا وُهُ مُهُ نَنْ عِمَا كَفَرُوا وَأَخَذُ وَالْمَانِ وَرُسُلِهُ وَكُلُ الْفَالَانَ الْمُؤُولِ الإاكِ كَانَكُ مُزْجَنَاكُ أَفِي وَمُنْ زُولًا خَالِدِينَ الانَعَهُ نَعَنَا حَوْلًا فَالْوَكَانَا لِعَيْهَادًا لِكِيَّا نِ رَبِّي عَدَا لِمُ فَرَا إِذَ نَنْفَدَ كَلِاكَ رَبِّي وَلَوْجِيْنَا بِينْلِهِ مَلَا مَا إَغَاانَا سَنْهُ مِثْلُكُونُو لَيْ كَأَلِكُمُ الْهُ وَالْمِيْدُ فَيَكَانَ بَرْجُوا مَاءَرَبَهِ فَلِيْعَا عَكُمُ الْكَاوَلَا يُشْرِكُ بِعِيَادَةِ رَبِياكِما

ذِكْرُرَحْتَ دَبِكَ عَبْدَهُ رَكَتُ رِيَا اِذْنَا ذْيَ دَيَهُ نِيَّا وَهَنِياً فَالْدَبْتِ إِنِّي وَهَنَا لَعَظْمُ مِنى وَأَشْتَعَا إِلرَّ أَسْ سَنِياً وَلَا كُنْ بِدُعَا يُكَ رَبَيْ وَإِنْ خِفْتُ الْمُوَالِي مِنْ وَرَابِي وَكَانَتِ أمَرَ إِن عَافِرًا فَهِتَ لِي مِن لَدُنكَ وَلِيًّا يَرِثْني وَبَرِثْ مِنْ الْ بَعِنْ قُوْلِ وَٱجْعَلُهُ رَبِّ رَمِنِيًّا ۚ يَا زَكُونِا إِنَّا نْبَيْنِرُكَ بِغِلَا مِ أَسْمُهُ يَعِيٰ لَمَ نَجَعَاٰ لَهُ مِنْ فَيَهُمْ إِيِّمَتَّ عَالَ رَبَا فَا بَكُونُ لِي عُلا مُرْ وَكَا نَيِا مُرَا يَنَ عَافِيكًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ أَلِكِرَ عِنِيًّا ۚ قَالَكَ قَالَ رَثْكَ هُوَعَكَ هَكُنْ وَفَذْ خَلَفْتُكَ مِنْ فَيَهُ وَلَمْ مَكُ مَنْنَا فَالَدَيْنَا خِعَالِمَا يَهُ فَالَايَتُكَ الْأَنْكَ الْأَنْكَ الْأَنْكَالُمُ لَكُلِّكُم ٱلنَّاسَ لَهُ لَيَالِ سَوِيًا فَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْخِرَابِ فكأ ولحماليك مخ أذسين فوابك وعيشيا

إيخلخذالكاربفؤة والمنناه الخكرمك وتحناما مِنْ لَا فَا وَزَكُوهُ وَكَانَ نَفِيًّا ۗ وَرَكَا بِوَالِدَ نِهِ وَلَمَ كَنْ جَنَّارًا عَصِيًّا وَسَلاْ مُعَلَيْهِ يُؤْمَرُ وَالِدَوَيُوْمَ يُوْتُ وَيُؤْمَ لِينَاتُ حَنَّا وَاذَكُوٰ فِالْكِثَابِيَةُ فَيَمَ إِذِا نُنَّذِنْ مِنْ اَ هَلِهَا مَكَاكًا نَنْرُقِيًا ۚ فَاتَّفَذَ فَيْنِ دُونِهِمْ حِجَابًا فَارَسُكُنَا إِلَيْهَا رْوَحَنَا فَمُنَّالَهُنَا بَشَرُكُ سَوْيًا ۚ قَالَىٰ إِنَا عُوذُ مَا لَوَمْنِ منك اذكن تَقِت قَالَ غَا اَيَا رَسُولُ رَبِّك لأَمَّ لَكُ عَلَامًا ذَكِيًا قَالَتَ أَنَا كُنَّ كُوْنُ لُمُ الْعُلَامُ وَكُونَمُ اللَّهُ مُنْ أُولُوا لُهُ بَعْنَا ۗ وَالْكُذَاكِ مَا الْكَ رَثْنُ هُوَعَا جَمِنْ وَلِيُحَلَّهُ اللَّهُ لِلسَّاسِ وَرَحَمُ مِنَا وكان افرا مفضيا فكأفه فانتكذ فاستكذا فيسيا فَاجَاءَ كَمَا لَكَا صُ إِلَيْجِذِعِ الْفَنْلَةِ فَالَتْ يَالَيْعَنَى مِتُ قناهنا وكنك نشامنستا فناديها منتخيتا أَلَا تَعْزَىٰ فَدْجَعَلَ رَثُلِي نَعْنَكِ سَسَرَكًا وَهُبَرَىٰ كِيْكِ بِجِيْدِعِ ٱلْغَنْلَةِ نَسْا فِطْ عَلَيْكِ نَطَا جَنِكَا

مَكُما وَاشْرَى وَفَرِي عَنِكُا فَا مَا تَدَنَّ مِزَ الْبَسْرَ الْحِمْدَ فَقُولَانِ نَدَدُثُ لِلرَّمْنِ صَوْمًا فَأَنْ كَلِمَ الْيَوْمَ اينيكَ فَأَنَتُ بِهِ فَوْمَهَا تَعِيْلُهُ قَالُوا يَا مُرَرِّ لَقَدْجِينِ شَيْكًا فَيِرَكًا لآاخت هرود كاكازآ بولي أخراسو ووكما كانت أثلك بَغِيًّا ۚ فَاشَارَهُ إِلَيْهُ فَالْوَاكِيْفُ كُواْمَنُ كَانَ فِالْمَسْدِ صَبِيًا ۚ قَالَ إِنْ عَيْدًا لِلَّهِ إِنَّا إِنَّ الْكِيَّالِ وَجَعَلَىٰ فَهِكَأَ وَجَعَلَنهُ مُنَادَكًا آينَ مَاكُنتُ وَاوْصَانِي الصَيَاوَةِ وَالْكُوْةِ مَا دُمْنُ حَنَّا وَرَكُوا لِدَنِ وَلَمْ يَعْبَلِنَ حَبَا دَاشَفِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمَ وُلِذِتْ وَيَوْمَ آمُونَ وَيُومَ الْعَثْنَاكُ عُلَّا ۚ لِكَ عِيسَىٰ أَنُهُمُ لِمَ قُولَا لَحَقِ اللَّهِ عَلِيهِ عَيْمَرُونَ مَمَاكَاتَ لِلْهِ أَنْ يَقِيدُ مَنْ وَلَذِسْ عَالَمُ إِذَا قَصَيْرَ آمُراً فَأَغَا لَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ \* وَإِنَّاللَّهُ دَنِي وَرُبِّكُمْ فَاعْدُونُ هَٰ فَايَ مِرَاظً نُسْنَقِيْهِ فَاخْلَفَ الْآخِرَابُينِ بَيْنِهُمْ فَوَثْلُ لَلَّهِ بِنَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوَمُرِ عَظِيمِ أَسْمِعْ بِهِ مِوْ وَأَبْضِرْ يَوْ وَ يَا نُوْمَنَا كَكِنَ الظَّالِوُ وَالْيَوْمَ سِفْ صَلَالِمُ بِينِ

۳٠4

انَاكَغُنُ مَنْ الْاَيْضَ وَمَنْ عَلِيهَا وَالْنَا يُوْجِعُونَ ۗ وَاذَكُنْ فِالْكِتَّابِ الْمُهِيِّـُ مِ إِنْدُكَانَ مِنْهِ بِفَا نَهَيًا الْإِهْ الْهِ إِلَى إِلَيْهِ ياآتيا تغبذمالا ينهم ولأيبض ولاينبي تغبك شيكا مَاآبَتِ إِنْ فَدُجَاءَ فِي أَلْمِ إِمَا لَوَمَا لِذِي فَا يَبِعُنِي اَعَدُ لَكُ صِرَاطًا سَوَيًا كَأَبَتِ لاَمَعَيْدِ ٱلشَّنَطَانُ إِنَّا ٱلشَّنِطَانَ كَانَ لِلْزَخْزِ عَصِيًّا كَالْبَيْ إِنَّا خَافَانَ يَسَنَّكَ عَلَاكِ مِ ذَالِحَمْنَ مَنْكُونَ لِلشَّبَطَانِ وَلِيَّا ۖ قَالَا دَاغِيًّا لَنْ عَنْ لمَنَ كَالرُهِ مُركَانُ لُم نَنْ لَهُ لَازُجُمَنَكُ وَأَهُمُ فِي مِيلِياً ، سكة (عكنك سكانستغة لكَ رَبَّا نَهُ كَانَ يُحِفِيّاً وَاعِيَٰزُكُمُ وَمَا نَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَآدِعُوارَ فَعَسَمَ إَلَّا أكون نُدَعَاءِ رَبِي ضَفِياً فَلِمَا أَعَذَ كَلَهُ وَمَا مَعُهُ وُونَ مِنْ وَيْأَلِّهِ وَهَبْنَالُهُ آيِنُونَ وَيَعْقُونُ وَكُلَّاجَعَلْنَا نَيْتَ وَوَحَيْنَاكُمُ مُنْ رَحْمَيْنَا وَجَعَلْنَاكُو ْلِيَانَ صِدْ فِيَالِيًّا وَاذْكُو فِالْكِنَابِ مُوسَى إَيْكُانَ مُعْلَصًا وَكَانَ رَسُولاً بَيْتُ وَنَادَيْنَا مُنْ جَانِبِ الطَوْدِ الْآغِنَ وَقَرَّبْنَا مُجَنَّكُ ۗ وَوَهَنَاكُهُ مِنْ رَحْمَنِنَا الْحَاهُ هُرُونَ بَيْنًا ۗ وَأَذَكُمْ فَالْكِمَّا بِإِسْمِيرًا إِنَّهُ كَانَ صَادِقَالُوعَدُ وَكَانَ رَسَوْلَا بَنَيَّا ۗ وَكَانَ مَا مُزَاهَٰ لَهُ مَا لِصَلُوهُ وَالزَّكُوٰ وَكَانَ عِنْدَرَبْهِ مَنْهَا ۖ وَاذْكُرُ فَالْكِمَا إِذِ دُسُواَيْهُ كَانَصِدِيقَانِنِيَا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانَاعِلِيَّا اوْلَيْكَالَذِيزَانُعَ ٱللهُ عَلَىٰ هُ مِنَ النِّبَايْنِ مِن ذُرِّيَةٍ أَدَمُ وَيَمَنْ خَلْنَا مَعَ نُحْجَ وَمِنْ ذُرَيَة ابْرُهِيمَ وَاشِرَا يُمَا وَمَمَّ عَدَيْنَا وَاجْنَيْنَا إِذَا نَنَا كَاكُمْ مُ أَمَانَ الرَّمْ ﴿ حَرُوا سُعِّمًا وَبُكُّما ۖ فَلَفَّ مِنْ بَعَدِهِ خَلْفٌ اصَاعُوا الصَّلُوةَ وَٱتَبَعُوا الشَّهَوَاكِ فَسُوفَ الْفَوْنَعَا لِلَّا مَ ۚ فَإِنَّ وَأُمَّ وَعَاصَائِكَا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ إَجْنَةَ وَلَا يُظْلُونَ تَنَيُّا بَيِّنَا يِعَدُنِ لَهَى وَعَدَالْزَهْزُ عِيَادَهُ مِالْغِيبُ الِّذِكَانَ وَعُدُهُ مَّانِيًّا لَا يَسْمَعُونَ فِهَا لَغُوا الْإَسْلَامَا وَلَهُ وَزَفُّهُمْ فَهَا بُكُواَ وَعَيْثُنَّا لَيْكَ الْكِنَّا الْكِنَّا الْهَا يُؤْرِبُ مِنْ عَبَادِ مَا مَنْ كُانَ يَعِنَّا وَكُمَانَكُنَّ لَا يَآبَا مُرْدَبِكَ لَهُ مَا بَيْنَ آيْدِ بِيَكَ وَمَاخَلَفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَاكَانَ رَبُكَ نَسَكَمًا

رَيْ السَّمُوا يُ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهَا فَاعْيُدُهُ وَاصْطَبْرِلْعِيا دَيْرٍ هَا يَخُلُلُهُ سِمَاً ۗ وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ ءَاذَا مَامِتُ لَسَوْفَ خَرَجَ كَيّاً ۚ ٱوَلَا مِذَكُرُ الْإِنْكَ أَنَّا فَكَلّْفُنَا مِنْ فَكَلَّا وَكُمْ يَكُ نَنْ يُكُ فُورَ بِكَ لَكُنْ أُرْبَهُ فُوكًا لِنَسْيًا إِلَيْ نُسْعَ المُنْ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَّا مِنْ كُلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عِلْمِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَ أَيْهُمْ اَشَذُ عَكَا لَرَهُمْنِ عِنْكًا ۚ ثُرْ كَغُوْ أَعَلَى ۚ الَّذِينَ فُواَ وَلَهُ ﴾ وَانْمِيْكُمْ إِلاَّ وَارِدْهَاكَانَ عَلْ يَلَكُ خَمَّا مَقْضِبًا ُوْ نَنْجَىٰ لَذِينَ الْفَوْ اوَلَدُرُ الظَّالِمِينَ فِيهَاجِنْكُ وَافِا تُنْاعَلِيَ فِهِ أَيَانُنَا بَيْنَادٍ فَالْأَلَا يَنَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ أَمَنُوا آيُ الفَريقَيْنَ خَيْرْمَقَامًا وَآخَسَ إِنْدِيًا وَكُرْاَ فَلَكُنَا قَبْلَكُمْ نُرَوْنِ مُواحْدٌ: [فَأَفَأُ وَرَءُيا فَلْمَنَكَأَنَ فَوَالْضَلَالَةِ فَلْمَنْ ذُوْلَهُ ٱلْوَحْمَٰ مُسَتِكًا حَتِيٰ إِذَا رَأَ وَامَا يُوْعَكُونَ امَّا العَذَاتَ وَايَّا السَّاعَةُ مُسَكِعُكُهُ ذَمَوْ هُوَيَنْهُم مَكَانًا وَاصْعَفُ بُخْدًا وَيَزِيدُ اللهُ الَّذِينَ الْحَكَدُ وَالْهُدَّى وَالْبَافِيَاتُ الْصَالِكَانُ خَيْرُعِنْدَ دَمْكَ ثَوَامًا وَخَيْرُمَرَهُا

آ فَرَا يُسَالَدُى كَفَرُ إِلَا يَسَاوَهَا لَلَا وُتَيَنَ مَا لَكُووَلَداً ٱكَلَةَ الْعَيْبَ مِا تَحَدَدَ عِنْدَالْتَمْنَ عَهْدًا كَلَاسَنَكُنْهُ مَايَقُولُ وَغَذُكُهُ مِنَالَعَكَابِ مَنَّا وَزَنْهُ مَا يَعَوْكُ وَيَأْتِيَا فَرُواً ۗ وَاقَّٰذَوْا مِنْ دُونِا لِلّٰهِ الْهِدُّ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَا ۗ كَلاسَتِكُمْ وُنَ بِعِبَادَ نِهِيْرُونَكُونُونَ عَلَيْهِ ينكا كَانِرُانَا الْسُكُاللَّهُ اللَّهُ عَالِمُكَا فِدِينَ تَوْزَهُ مُوازاً فَلا تَعْجَلُ عَلَيْهِمُ الْغَانُمُ لَا كُمْ عُدَا يَوْمَ غَنْهُ الْنُقَيِّنَ الْمَالِزَمْنَ وَفِكًا ۗ وَيَسُونُ الْجُرْمِينَ الْيَجَنَهُ وَدُهَا لَا يُمَلِكُوْ يَالنَّهَا عَهَ إِلَّا مَنْ لَخَذَعِنْدَ لْتَعْنَ عَهِيكًا وَقَالُوا آَخَنَا لَرَعْنُ وَلِكًا كَقَدْجُنَّتُمْ شَنِكَا إِذَا كَكَا ذَا لَتَكَنُوا كُنِيَعَظُرُنَ مِنْ لُهُ وَتَغْفَلُونَ الأَرْضُ وَنَيْزُ إِلِيَهَالُ هَلَكُا ۚ أَنْ دَعُوا لِلرَّمْنُ وَلَكَّا وَمَا تَنْعَ لِلرِّحْزِ آنْ يَعِّنَ لَهُ وَلَكَّا ۚ إِنْ كُا مُنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْاَرِضِ إِلاَّ اذِ الرَّحْنَ عَنِدًا ۚ كَفَدَا حَطْبِيهُ مُو وَعَدَّكُمُ عَنَاً ، وَكُلْهُ وَأَبِيهِ يُؤْمِرُ الْعِنْكِيرِ فَنَزُكُ .

وْدًا وَإِنَّا يَتَ زَمَّا وْ بِلِيكَ إِنَّا لِلْهِبَيْرُ

وَثُنْذِرَبِهِ فَوَمَّا لَذًا ۗ وَكُوْ آهَلَكُ نَا قَبُلُهُمْ فِي أَوْ

ٱمْكُذُ اإِذَا لَنَتُ مَالًا لَعَبَآ إِنِيكُمْ مِنْهَا بِعَبِسِ ٱوْاجِدُ عَكَى

ٱلنَّارِهُدَّى كَلَااتَيْهَا نُودِي إِمُوسَىٰ اِنْكَانَارَبُكَ

فأخلَعْ مُعَنَكِينَ أَيْكَ بِالْوَادِ ٱلْمُعَنَدَينُ لُمُوكِحُتُ

لقيستُ مينه ومزاحدا وتسمه كك مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ أَلْفُ رَأَنَ لِنَسْفَىٰ نَ كَيْنَتْنِي لَهُ مِنْ مِلْأَ مِنْ خَلَقَ الأَرْضَ وَٱلسَّمَا مِالْعُلْ لِتَمْنُ عَلَالِعَ شِلَاسَتُوى لَهُ مَا فِي السَّمُوَاكِ وَمَا فِي الآرض وَمَا بَيْنُهَا وَمَا تَحْنَا لَرَّنِّي ۗ وَانْ يَجْرُ الْفِوْلِ فَالِنَّهُ يَعُكُوْ البَيْرَوَاخِيْ اللَّهُ لَا الْهُ لَآلِهُ الْأَهْوَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْمُسْهُ وَهَلَ أَيْكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴿ إِذْ رَأَنَا رَافَتَ الْكِاهُمُلُهُ



وَايَاآخَتَرُلُكَ فَاسْتَيْعَ لِمَا يُوخِي ۚ اِنَّتِيَاكَا اللَّهُ لَا اللَّهَ الْإَلَامَ الْكَالَا فَاعْبُدُ بِي وَآفِرِ ٱلصَّلُوةَ لِيزَرَى أَنَا لَسَاعَةَ أَيْتُهُ آكادُ أَخْفِيهَا لِنُوزِي كُلْ فَيْرِ كَالْشَعْي فَلَا يَضِدَنَّكَ عَنْهَا مَزْلاَ يُوْمِنْ بَهَا وَٱنَّبَعَ هُوٰيُهُ فَكَرَدْى وَمَا لِلْكَ يَك َيَامُوسٰي ۚ قَالَ هَيْعَصَاكَ أَوَّكُو ٱعَلَيْهَا وَٱهْنَتْ جَهَا عَاغِنَمَ وَكِيا فِهَا مَا رِبُ اخْرَى قَالَا لِفِتَهَا بَا مُوسَى فَالْفَنْهَافَا ذِيَاهِيَحَنُهُ تَشَغَّى ۚ قَالَخُذَهَا وَلَا تَخَفَّت نعذهَاسِرَتَهَالَاوُلَىٰ وَٱمْمُهُوَدَكَ الْيُجِنَاحِكَ نِيْ بَيْضَا مِنْ غَنِهُ وَالْيَّا أَخْرَى لِنُرْ مِكَ مِنْ أَيْالِتَ اَلكَيْزِي إِذَ هَبِّ الِيٰ فِيعَوْنَا لِنَرْطَغِي قَالَ رَنبَأِنْخُ إِل صَدْدِي وَبَيْمَرْلِيامَرِي وَأَخْلَاغُفُدُهُ مِنْ لِيَتَافِ يَفَقَوُواَقُولِ وَاجْعَلْ لِلْوَدِيرَكِينِ الْمِلِي هُرُونَا خِي الشْدُدْبِهِ آزْبِي وَآشِرُهُ فِي آمَنِي كَنْسَتَحَكَّ كَبُرًا وَنَدُكُرُكَ كُنِّكُ الْمُكَنِّكُ بَنَابِعِبِيرً قَالَ فَذَا وَبَيتَ سُوْلُكَ الْمُوسَى وَلَعْدَمُنَنَّا عَكَنْكُ مَرَهُ أُخْرِي

إذا وَحَنَّا إِذَا مِنَكَ مَا يُوخِي آنَا قَذِ فِيهِ فِأَلْتَا بُودٍ وَاقْذِهِ فيأليكية فليلقع أليتة بألتكاح المأخذ وعكد وثلى وعكد قكة وَالْفَيْتَ عَلَيْكَ مَحِبَةً مِنْ وَالْصَنَّعَ عَلَيْكِنَى الْذِنَّمُشِّي أُخْلِكَ فَلَقُوْلُهُ لَأُوا كُلُّكُو عَلَى تَكُمْنُكُو فَرَحَعْنَاكَ إِلَىٰ أَمِّكَ كُنْهُ عَيْنَا وَلاَ عَزِزٌ وَقَلْتَ نَفْكًا فَجَيْنَا كَمِنَا لَعُرُوفَنَاكَ فَهُوكًا فَلَيْثَتَ سِنِينَ فِي أَهْلُ مُذِينَ لُزُجَئَّ عَلَى قَدَرِ كَامُوسَى وَأَصْطَنَعْنَكَ لِنَفْسِي إِذْهَتُ أَنْ وَكُولًا بِأَمَالَ وَلَا بَيَا فَهُ زُرِي إِذْ هَبَا إِلَى فِي عُونَا يَنْظَعِي فَقُولاً لَهُ قَوْلَالَنَالَعَلَهُ يَتَذَكُّواْ وَكَيْشَيْ قَالَارَتَبْنَا انِّنَا كَنَاكُ فَ آنْ يَفْظُ عَلَيْنَا آوَآنَ بَطْغَي قَالَ لِاَتَّخَافًا لِنَبْحَ مَعُكُما آسَمَعُ وَالْى فَانِيَا الْفَوْلِا إِنَّا رَسُولِا رَبِّكَ فَارْسِوْمِعَنَا بَنَّى ايترائل ولانعكذ بفخ فتخيئناك بايتيمن دتبك والسلام على مَنْ لَتَبَعَ الْمُدْى الْنَاقَالُوجِ إِلَيْنَا اَنَالَعَنَا بَعَلِي مَنْ كَذَبَ وَيُولِنَّ وَالَفَنَ رَبُّكُما مِامُوسَى فَالَ رَبْيَاالَّذِي عَطْلُ كُلَّ مَّنْ وَخُلْقَهُ أَرَّ مَكْدى قَالَ مَا كَالُالْتُ وَيِأْلِا وَلِي

قَالَعِلْهَاعِنْدَكَةِ فِي كِابُولايضِيلُ رَبِّ وَلا يَعْشَى ٱلذَّب بحكا لكأالارض كمف كما وكسكك كأفيها أشبيكا وآنزك مِنَالْتُهَاءِمَاءً فَأَخْرَجُنَا بِدِارُوا جَامِزُهَا نِسَنَّى كُلُوا وَأَرْعَوْا نَعْا مَكُمْ إِنَّ سِفِ ذَلِكَ لَايَاتِ لِإَوْلِمَا لَنُهِي مِنهَاخَلَفْناكُرُ وَفِهَانغِيدُكُمْ وَمِنْهَا نَعْرِجِكُمْ فَارَةُ اخْرِي وَلَقَدْاَ رَبُّنَا وُا يُنِاكُلُهَا فَكَذَّبَ وَانَّى قَالَ جِنْدَنَا لِتُوْجَنَامِنَ أَرْضِكَ إِسِفِرَكَ إِلْمُوسَى ۖ فَكُنَا إِنْيِنَكَ بِسِفِي مِثْلِهِ فَاجْعَا بَنِينَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَأَنْخِلُفُهُ فَخُرُ وَلَا آنْتَ مَكَانًا سُومًى ۚ قَالَ مَوْعِدُكُمْ نُوْمُ الزِينَةِ وَانْ يُغِيِّزُ الْنَاسُ نُعَى فَنُولِيا فِيعَوْنُ فِمَعَكَيْدَهُ ثَرَّا تَى قَالَ لَمُنْوَمُوسَى وَيْكُمُ لِاَهَٰنَرَوْاعَلَى لَلْهِ كَذِبًّا فَيُسْعِينَكُمْ بِعَذَابِ وَقَدْخَابَ مَنِ أَفْتَرَى مَنْنَا زَعُوا آمَرُهُمْ بَيْنَهُمْ وَاسْتَرُوااً لَيْجَنِي قَالُوَّا اِنْ هٰذَا ذِلْتَنَا حَرَانِ نِهِ إِذَا ذَنْ يُغِرِجُ كُنْدُ مِنْ اَرْضِيكُمْ نِبِينِ هِيَا وَيَدْهَبَا بِطَهِ فَيَنِكُمُ الْنَظِيْ فَاجْمِعُوا · اَنْضِيكُمْ نِبِينِ هِيَا وَيَدْهَبَا بِطَهِ فَيَنِكُمُ الْنَظْيِ فَاجْمِعُوا كَنْدُكُونُهُ أَنْوُاصَفًا وَقَدْاً فَلَمِ ٱلْيُؤْمِرُ مَنَ سَتَعَلَىٰ

عَانُوا مَا مُوسَةٍ إِيَّا اَن مُلْغِيُّ وَامَّا اَنْ مُكُونَا وَلَهَ ﴿ الْمُونِ لِيَا لَا مُا لَكُ مَا اَلْقِدْاْ فَا ذَاجِهَا لَمُنْهُ وَعَصِينُهُمْ يُحَتُّا النَّهُ مِنْ بِهِمْ هِذَا مَّهُ تتنغى فأوجك يفنفسه خفأة موسي فلنالاتحف إَنْكَأَنْنَا لِآغُلِ وَٱلْوَهَا فِي كَنْ لَكُونُهُ مَا صَنِعُوا إِنَّا صَنَعُوا كَذْسَاحِرُولاْ فِعْلِ ٱلسَّاحِ يَحْنُ إَنَّى ۚ فَٱلْعَ ٱلسَّةُ سُعَّدً قَالُوااْمُنَا بِرَيِّ هُرُونَ وَمُوسِي ۚ قَالُامُنُمُ لَهُ فَيَا اَنْا ذَنَاكُمُ إِنَّهُ لَكُيْهُ ذُكُّمُ الْذَى عَلَكُمُ السِّيءَ فَلَهُ فَطَعَةً آلَا كُمْ وَٱرْجِلَكُمْ وَ ن خِلافِ وَلاَصَلِتِنَكُمْ فَجُدُوعِ ٱلْفَغَا وَلَنَعَلَوْ أَيْنَا ٱشَدُعَنَا كَا وَأَنِي ۚ قَالُواٰ أَنْ فَوْزُكَ عَلِهَا جَاءَمًا مِنَ لِيَيْنَاكِ وَالْذَى طَهَاٰ فَا فَضِنَّ اللَّهُ عَالِمَ الْمَا لَقَا لَهُ مِنْ الْمِينَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَا استابرتنا ليغفركنا خطاما فاوتماآ كوهنتنا عك ومواليتغ اِنْدُمْنَ مَانِكُ رَبِّهُ مُعْرِمًا فَانْ لَهُ بَعْمَتُهُ لِيَمُونُ فِيهَا وَلَا يَعْنِي وَمَنْ مَأْتِهِمُ فِمِنَّا قَدْعَا ٱلصَّالِحَاتِ فَاوُلْيَكَ كُمُوْالدَّرَجَانُ الْعُلِيْ جَنَاكُ عَدْنِ تَجْرَى مِن نَيْنِهَا الْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا وَذِلِكَ جَرًّا 'مَنْ تَرَكَّىٰ ٓ

وَلَقَدُ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْاسُرِ بِعِبَادِى فَأَضِرِنِهِ الاتفان دركا ولاتخنثني فأنتعكم بجنؤد وتعَينتيكم مِن إلاَم مَاعَينيكُ وَ وَاصَلَامَ عَوْنُ قَوْمُهُ وَمَاهَدُى ﴿ مَا بَيْنَ إِنَّهُ أَنْكُ أَفِذَ أَغِينًا كُنُونُ بَعَدُوكُمْ وَوَاعَدُنَّاكُمْ جَانِيَ الطَّوُ لِلأَيْنَ وَنَزَ لَنَا عَلَيْكُمُ الْمِنَّ وَالْسَلُوى كُلُوا مزطيتاك مادركنا كرولا تطغواف فيكا عَلَيْ عُصَمَىٰ وَيَرْ نَيْنِا عَلَيْهِ عَضَيَ فَعَدُهُوٰى وَافْلَعَفَا زُلْنُ فَاتَ وَامَزُ وَعَاصَالِكَا ثُواَهُ تَدَى وَمَا أَعِلَكَ عَنْ فَوَمِكَ يَامُوسَى ۚ فَالَهُمْ اوْلِآءِ عَلَى أَنْكَ وَجَعِلْتُ الْفِكَ دَبَتِ لِتَرْضَىٰ قَالَ فَا فَا فَدُهَتَ اقْوَمَكَ مَرْ بَعَدُكَ وَأَصَلَهُ ﴿ السّايريُ وَبَحَمُ مُوسَى إِلْفُومٌ مِغَضَا نَالِيفًا وَ السَّ مَا فَوْلِ لَهُ ذُكُورُ ثَيْثُو وَعَلَّا حَسَنًّا اَفَطَالَ عَلَيْكُو الْعَسْدُ ٳ؞ٚٳڒڋڒٳؙڹۼڵؘۼڵۼڵۼٚڂۼۻ<sup>ؿ</sup>ڣڹڔؽٚۄٚٲڂڵڡ۬ؿؗۄٚڡۅۼۮؠ والوام الخلفنا موعدك بمليكا ولايك خلك افزارا نُ ذِينَةِ الْفَوْرِفَقَدَفْنَا هَا فَكَذَلِكَ الْقَالَسَامِيُّ الْمَاكِمَةُ الْمَاكِمَةُ الْمَاكِمَةُ الْمَاكِمَةُ الْمَاكِمَةُ الْمَاكِمَةُ الْمَاكِمَةُ الْمَاكِمَةُ الْمَاكِمَةُ الْمَاكِمِيُّ الْمَاكِمِيُّ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُؤْمِنِ الْمُعْلَى الْمُعْلِلْ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلِم



ويتكف غ كرجك كالذخوا وكفتا لواغلاً المنكروالدموسى ٱفَلاَ يَرَفِنَ ٱلْآيَرَ خِمُ إِلَيْ فِرْقُولًا وَلاَ يَمْلكُ لَمُكُمُّ صَرَّا وَلاَ نَفْعًا وَلَقَدُ قَالَ لَمُنْ ذِهْرُونُ مِنْ تَبَنُ لِمَا قَوْمُوا نِمَنَا فَنْتُ مِهُ وَانَّ رَبُّكُمُ الْحَمْنُ فَانَّبِعُونِي وَأَطِيعُواْ أَمْرِي قَالُواْكُنَ بَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِمْ بِنَ حَنَّى جُعِ الَّذِيَامُوسَى قَالَ الْمِهْ وَنُ مَامَنَعَكَ إِذِرَا يَنْهُ مُنسَلُوا الْأَلْمُعُمِّرُ \* المَعَصَيْتَ أَمْرِي قَالَ مَا بَنُوْمَ لِالْأَخْذِ بِلِحْكَمَى وَلَا <u>ڔٙٳٛڛؠٳۼڿۺؽ</u>ؾٲڹ۫ڡٙۊ۬ڮٙۏٙڡٞٷۘ؉ؽ۫ڹۘڹۼٳڛٞڗؖٳؽٙڰۘۄؘڰڒ فِبْ فَوْلِهِ قَالَ فَمَا خَطَبْكَ بِالسَّامِرَيُ قَالَ بَصُرْتُ عَاكُوْسُ وَ وَابِدِ فَقَيْضَ تُعَضَّدُ مِنَا زَ ٱلرَّسُوكِ فَنَكُذُنُهَا وَكَذَٰ لِكَ سَوَكَتْ لِيَفْسِي قَالَ فَاذَهَتْ فَإِنَّ لَكَ فِالْحَيْوِةِ إَنْ تَقَوُلَ لَآمِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا نَ فِيَ لَهَ مُ وَانْظُ وَ الْإِلْمُكَ الَّذِي طَلْتَ عَلَىٰ وَعَاكِمُكَ فَيْهَا نَهُ لَنُهُ لِنَهُ لِمَا لِمُنْهُ فِأَلِيَةِ نَسُفًا أَغَالِهُ كُمُ ٱللهُ الذِّي لا إلهَ إِلَّا هُوَ وَسَعَ كُلَّ شَعْ عِلْكًا

كَذَلِكَ نَفْعَةُ عَلَيْكِ مِزَانِنَا عِمَا فَدْسَتِيٌّ وَفَدْ الْمَنَا كُمِنْ لَدْنَا ذِكًّا \* مَزْاَءَ مَنْ عَنْهُ فَا يَذْيَعُلُ وُوْرًا لِفِنَكَ، وزُرًّا خَالِدِينَ فِيهُ وَيَسَاءَكُمُ وَكُورَ الْقَلَيْةِ خِلَا لَا يُؤْمِرُ نِنْفُوْرُ الصُّوروَغَنْنُرُ الْمُحْمِينَ تَوْمَئِذِ ذُرْقًا ۚ يَغَاٰفَئُونَ بَّنِيَا ُ إِنْ لَبَنْنُ وَالْإِعَشُرُ مَخْزَاعًا بِمَا يَعَوُلُونَ إِذْ يَعَوْلُ أَمَثُلُهُمْ مَلِهَةَ أَنَاكِنَتْ وَالْإِيَوْمَا ۚ وَيَسْتَلُونَكَ عَنَ الْجِيالِ فَقُلْ بَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَدَرُهُا قَاعًا صَفْصَفًا لازَى بَهَاعِوَ كَاوَلَا آمَتًا يَوْمَيْنِهِ يَعْنَعُونَا لَذَاعِيَ لَاعِوَ عَلَا لَنَهُمُ إِلَّا هَمْكًا لَاضَوَانِ لِلْزَعْنِ فَلَا تَسْمُمُ إِلَّا هَمْكًا يَوْمَيْدِ لَانْفُهُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ اَدْ نَالَهُ ٱلرَّحْمَٰ وُرَضِيكُهُ فَوْلًا يَعْلَمُ مَا بَيْنَا يَدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهْمْ وَلَا يُجِيطُونَ مِيعِكُما وَعَنَيْ الْوْجُوهُ لِلْوَ الْعَسَيْوُمُ وَقَدْ خَابَ مَنْ مَكَ ظُلًّا وَمَنْ عَيْمًا مِنَ الصِّالِحَابِ وَهُوَمُوْمِنْ فَلَا يَحْسَافُ طُكُمًّا وَلاَهَضَا ۗ وَكَذٰلِكَ انْزَلْناهُ قُرْاْنَاعَتِهَا وَصَرَفْنَا فِي وَ مِزَالُوعِيدِ لَعَلَهُ مَ يَتَعُونَا وَيُحْدِثُ لَمُنْ مَذِي كُورًا ﴿ ﴾

مَنَعًا لَاللهُ اللِّهِ الرُّقُ وَلا تَعْسَا مِالِيثُوانِ مِن مِسَالًا ف عَنِي الَّذِكَ وَحَيْهُ وَقُلْ رَبِّهِ نِهِ فِي عِلْمَا وَلَقَدُ عَهِيدُمَا الَيَادَ مَينَ قَبُلُ مِنْ مَنَ كَالْمُعَلِدُهُ مُرْجُدُ لَهُ عَزْمًا وَاذْ فَلْنَا لِلْتَانِيكَةُ أَنْجُدُوالِأَدُمُ مَنْتَكَدُوالِكَا يُلِيدً لَى فَعُلْنَا اْدَهُ إِنَّ هِنَا عَدُوْلَكَ وَلِزُوْجِكَ فَلا يُوْجِنَكُمْ مِنَ لِجَنَّةٍ تَظُوُّا فِيهَا وَلاَ تَضَنَّى خَوْسَوَسَ إِنَّيْهِ ٱلشَّيْطَانُ مَاكَ الدَّمْ عَالَدُكُ عَلَيْحَ وَالْخَلْدُومُلْكِ لاَيْسَلِي فَاكَلاَ مِنهَا فَيَدَفَ لَهُمَا سَوْانَهُمَا وَطَفِقًا يَحْفِيكَانِ عَلِيْهَا مِنْ وَرَقِ أَلِحَنَّةِ وَعَصْمِ لِذَمُورَيَّهُ فَعَوْيَ ﴿ ثُوَّ أَجْلَالُهُ رَبُّهُ فَنَاتِ عَلَيْهِ وَهَذَى قَالَ أَهْبِطَا مِنْهَاجَمِيمًا بَعْضُكُمْ لِعَضْ عَذْنُو فَايِمَّا مِأْنَيْنَكُ مُعْمِينًى هُـُدِّي فَهَزَأُ نَبُّهُ هُمَا عَ فَلاَ يَعِيذُ وَلاَ يَنْفَى وَمَنْ آَعُ صَ عَنْ دِكْرِي فَإِنَّالُهُ مَعِيشَةٌ صَنْكَ وَنَخْشُرُهُ وَوْمَ الْعَنْكَةِ آغيٰ قَالَ رَبِيِّ لَهُ خَسَرْتَهَا عَنْهِ وَقَدَكُنْ يُصِدًا

فَالْكَذَٰلِكَ النَّكَ المَانَا مَنْسَيَتُهُا وَكَذَٰلِكَ الْمُوْمِنْنَى وَكَذَٰلِكَ بَعْ يَهُ كَانُ الْسُرَفَ وَلَهُ فِي مِنْ إِلَا بِ كَيْدِ وَلَعَلَا كُلُ الْأَحِرَ وَاسْتَذُ وَانِقَى اَفَايَهُ لِكُرُكُرُاهُ لَكُا فَيَلَهُ مُرَالْفُونِ عِنْدُونَ فَ مَسَاكِيغُوانَ فَ ذَلِكَ لَأَ إِن لِأُولِ النَّعَىٰ وَلَوْلاَ كِلَّهُ سَيَغَتْ بِنَ دَبِكَ لَكَانَ إِنَا مَا وَآجَلُ مُسَتِّعَى ﴿ فَاصْبُرَعِلَ مَايَقُولُونَ وَسَعْ بَعِدْ رَبِّكَ قِبْلُ طُلُوعِ ٱلشِّمَةِ وَقِبْلَ عَرْوُبِهَا وَمَن أَنْآ فِي كَنِيَا لَهُ مِنْ إِلَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُ مَنْ عَلَى اللَّهُ لَكُ أَن عَيَننك إلى مَامَّنَعُنَا بِهِ أَنْ وَاجَّا مِنْهُ مَرْفُرَةُ ٱلْحَيُّوةُ ٱلْدُنيا لَعَنْنَ فِي فِي وَدِزْقِ رَبِكَ خَيْرُواَ بِنِي ۗ وَأُمُرُ إِلْمَاكُ مِالِصَافِ وَأَصْطَبُرُعَكَنَّا لَا مَنْنَكُكَ دِزْفًا خَنْ نَرَزْ فُكَ وَأَلْعًا قِيَّةً لِلنَفَوْي وَقَالُوْ لَوْلَا يَأْنِينَا إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ أَفَكُمْ تَأْيُّهُمْ بَيِّئُهُ مَا فِأَلْفُونُ لِلْوَلِ ۗ وَلُوَا نَااَ هَلَكُمَّا هُرْبَعَ لَا بِهِ مِنْ قَنُله لَعْالُوْادِيِّنَا كُوْلًا ادْسِلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَكُمُ الْمَايْكَ مِنْ قَبُلاَنْ نَذِلَ وَخَنَـٰذِي ﴿ فَلَكُوٰ مُرَبِّضُ فَكُرُبَضُوا فَسَنَعْلَهُ نَ مَنْ آضَا بِالْعِسَرَاطِ ٱلسَّوِي وَمَنِ الْحَدَاي



## وسكانف وهنه فعفلة مع مَا أَيْنِهِ وَمِنْ ذَكُرِ مِنْ دَبِهِ وَمُعَلِّينِ إِلَّا اسْتَمَعَقُ مُ لَعُهُونُ ۞ لاهِيَّةٌ غُاوُبُهُمْ وَالسِّرُواالْغِيْزِيَ لِلْأَسْطَلُوْاهِلُ عَنَالِاً سَمْ مُثَلِّكُمُ أَفَانُوْنَ لَيْتُمُ وَكَانُهُ مِنْكُمُ أَفَانُوْنَ لِيَعْرُونَ فآل َذِي يَعِيلُ الْعَوْلَ فِي السَّكَمَاءِ وَالْاَدْضِ وَهُوَ الْهَجِيعُ العَلَيْمِ بَلُوَالْوَامَنْ عَانُنَا خَلَامِ بَلِ فَتَرَيْدُ بَلُهُ وَسَاعِنْ فَلِيَانِيَا إِلَيْكُا لُنُسِكَ لِاَوَلُونَ مَا الْمَتَ فَبَلَّهُمْ نْ وَيْدَ آهْلِكُ نَاهَا أَفَهُ نُوْمِنُونَ وَمَا اَرْسُكُنَا فَبْكَ لِلَا يِجَالًا نُوْجَى لِيَهِمْ فَنْ كَوْ الْمَلْلَا لَهْ كِي اِنْ كُنْهُ لِاتَّعْلَوْنَ وَمَاجِعَلْنَا هُمْدِجَسَلًا لاَّيَاكُوْنَ الظَّمَامَ وَمَاكَانُواخَالِدِينَ ثُرْصَدَ فَنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْهِنَا هُمُوْوَمَنْ نَنْنَا وْ وَأَهْلَكُمَّا ٱلْمُسْرِفِينَ لَعَدْ أَنْزَلْنَا النَّكُ مُكَّامًا مِعِ ذِكُرُكُوا فَلَا تَعْقَلُهُ نَا

وَكُوْفَتُمْنَا مِنْ فَرَيْهِ كَانَتْ طَالِلَةً وَانْتَأْنَا بَعْدُهَا فَوْمًا أَخِرَنَ كَلْنَاكَحَتُوا مَأْسَنَا إِذَا هُوْمِنَهَا يَرْكُضُونَ لَاتَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلْمَا الرِّفْ يُرْفِيهِ وَمُسَاكِيْكُمْ لَعَلَّمُ نُسْتُلُونَ قَالُوْايَاوَٰمِلِنَاالِنَاكُمَا طَالِمِينَ ۖ فَمَا ذَاكَ يَلْكَ دَعُوْبُهُمْ حَةَ بَعَكُنَا هُنُهُ حَصَداً خَامِدِينَ وَمَاخَلُفُنَا ٱلسَّمَاءَ وَالاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاَعِبِينَ ۖ كَوَارَدْنَا ٱنَّ نَعَنَٰذَ لَمُوا لَا يَعَذِنا مُ مِنَ لَدُ نَا إِنْ كَمَّا فَاعِلِينَ ۚ يَا بَعَٰذِ فَ بِالْحِقِّ عِلَى الْمَاطِلَ فَيَذْمَعُهُ فَاذَا هُوَزَا هِنْ وَكُمُ الْوَثَرَا مِمَا نَصَفُونَ وَكَهُ مَ إِنْ السِّهُ الْ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكُمُ وُكَ عَ ْ عِيَادَةَ وَلاَ بَسُفَنِهُ وَن الْبَعْ ذَا لَيْهَا وَالنِّهَا وَ الاتفَهْرُونَ آمِرَا تَعَدُوا الْمُدَهُ مِنْ لِلاَرْضُ فَهُرُنْيِشُ وكَ لَوْكَانَ فِيهَا لَهَ أَنْ كُلُهُ لَفَسَدُنَا فَسُنِعَانَا لَلْهُ لَدِيْ لِعَرْشَعَنَا يصَفُونَ لَايُنَاكُمُ الْمُعَالُمُ وَهُونُيْنَا لُونَ آمِ الْخَذُولَ مُ دُونِ الْمَهُ قُاهِا تُوَائِرُهَا تَكُمُ هَٰذَا يِكُوْمَنَ مَعِي وَدِكُوْ مَنْ قِبَا يُنَا كُنُونُونِ لا يَعْلَوْزُ الْحَقَّفَةُ مُعْرِجُونَ نَ

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ الْإِنْ وَخِيَّا لِيَهِ اَنَّهُ لَا لِلْهَ لِلْآلِيَافَا غَيْدُونِ وَقَالُواْ آغَيْدَ ٱلرَّمْنِ وَلَمَّا مُنْجِهَا نَهُ ۗ بأعَبَادُ مُكْرِمُونَ لايسبقُونَهُ الْقُولِ وَفَرْمَامِ وَيَعَلُونَ يَعْلَمْ اللَّهِ نَا يَدِيهِ وَمَاخَلْفَهُ وَوَلا يَتْفَعُونَ إِلَّا لِلنَّ اُرْتَضَىٰ وَهُمْ مَنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ وَمَنْ هَلْمِنْ هُمْ إِنَّى الْهُ مِنْ دُونِهَ فَاذِلِكَ نَعِرْبِهِ جَمَّتَ مَكَّذَٰ لِكَ نَعِزُى الظَّالِمِينَ ۗ ٱۘ وَلَهُ ثَرَاللَّهُ يَنَكَفَ وَالَّانَالْسَمُوا بِي وَالْأَرْضَ كَانَا اَرَفُتاً فَفَنَقْنَا هُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ لِلْآءِ كُلِّشَيُّ حَيِّ فَلَا يُوْمِنُونَ وجَعَلْنَا فِي الأَرْضِ رَوَابِيَ إِنْ تَمِيدَ بِهِ مِوْوَجَعَكُنَا فِيهِا فجاجا سُبلًا لَعَلَهُ وَتَهْذَا وَنَ وَجَعَلُنَا ٱلسَّمَا وَسَقَفًا مَعْفُوظًا وَهُمْ عَنَا مَا يَهَا مُعْضُونَ ۗ وَهُوَالَذِي حَكَوَا ٱلْيَارَ وَالنَّهَارَوَالنَّهُمِّةِ وَالْعَتِيرُ كُلْهِ فَلَكِيَسْجُمُونَ وَمَاجَعَكُنَا لِبَشَرَمِنُ فَخِيلًا أَكُلُدُ آفَا نِمِتَ فَهُمُ ٱكخالِدُونَ كُلُ نَفْسٍ ذَآئِفَتُهُ ٱلمُؤنِّ وَنَصُلُوكُمُرُ بَالِشُ رَوَالْحَ بِرِفِينَةٌ وَالْيَنَا رُجُعُونَ

وَاذَا رَأَكَ ٱلَّذِينَ كَهُمُ وَاإِنْ يَتَّكَ ذُوْمَكَ إِلَّا هُـُزُوكًا آخذاً الذَى يَذَكُرُ الْمُتَكَنِّرُ وَهُمُ مِيذَكُمُ الْحَمْنِ هُنُهُ كَافِرُونَ خُلِوَالاينسَانُ مِنْ عَجَالِسَا دُيكُرُ آيَا فِي فَلْاتَسْتَغِيلُون وَيَقُولُونَ مَتَى هٰ فَاأَلُوعَدُ إِنَّ كُنْتُمُ صَادِقِينَ ۚ لَوْبَعِنَٰ ۗ إِلَّا لَذِينَ كَفَـٰرُواجِينَ لَا يَكُفُونَعَنْ وُجُوهِ مِهُ النَّادَ وَلا عَنْ طُهُودِ هِرَوَلا هُو يُنْصَرُونَ يَا تَأْتِيهِ وَيَغِتَةً فَتَهَمِّهُ فَالْأَيْسِ نَظِيعُو نَ دَدُّهُا وَلاهُ يُنظَرُونَ ۗ وَلَقَدَا شُهْزِئَ بُرُسُلِمِنِ قَسْلِكَ كَفَاقَ مِلَدَينَ سَحِزُوا مِنهُ مُرَمّاكًا نُوَا بِرِيسَتْ تَهْزِؤُنَ فُا مَ زَيْكُلُو كُ مُ مِالِينَ لَوَالنَّهَا رِمِنَ الرَّحْمِنُ أخنرعن ذكرريه ترمغ صنون أمك نالمتة لَنْغُونُ مِنْ دُونِسَالًا يَسْنَطِيعُونَ نَصْمَ ٱلفَيْسِ فَم وَلاَهُ مِنَا يُضْحَدُنَّ كَامَتَعَنَّا هَوُ لَآءِ وَالْإَوْ هَا إِلَّا وَهُمُ جَةَ إِلَاكَ عَلَيْهُمُ الْمُهُمُّ إِفَلَا يَرَفِنَا فَأَنَا فَأَنِي الْأَرْضَ تنتصُلُعَامِ الطِّنَافِعَا الْفَكُولُ الْمُعَالِمُونَ اللَّهِ

فَالَيْهَا أَنْذِ رُكْمُ مِالْوَحِي وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُ الْذَهَآءَ إِذَا مَانُنْذَرُونَ وَلَمُنْ مَسَنَّهُ مَنْ عَنَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَ إِوَلَيْنَا إِنَّا كُمَّا ظَالِلِينَ وَنَضَعُ الْوَانِيَ الْقِسْطَ اِلْفِيَّةِ فَلاَ نُظَلِّمْ نَفْسُ شَيْاً وَإِنْ كَانَ مِنْفَ الْحَبِّيةِ نَ خُرُدُ لِإِنَّيْنَا بِمُ اوَّكُنْ بَنَاحًا سِبِينَ وَلَعَذَا نَنِنَا مِنْ وَهُ وَكَالَفُوْ فَانَ وَصِيرًا ۗ وَذِكُمُ الْمُنْعَدِينَ لَإِنَ يَضْفُونَ دَبَّهُمْ الْغَيْبَ وَهُمْ مِنَ السَّاعَ الْمُشْفِفُونَ وَهٰنَا ذَكُرُمُنِا رَكَّ اَنْزَلْنَا الْمَانَنُولُهُ مُنْكِرُ أُنَّ وَلَعَدُ اليِّنَا إِبْرِهِ يَرِرُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُلَّا مِعَالِلِينَ اذِ قَالَ لِآبِيدِ وَقُوْمِهِ مَا هٰذِهِ التَّمَا شِلْ لَتَى أَنْ مُلْاعاً كِفُونَ وَالْوُاوَجِدْنَا أَبْآءَ نَاكَمْا عَابِدِينَ وَالْلَقَدُكُنْ فُواسَعُ وَالْإِوْ كُمْنِهُ مَلَالِمُهِينِ قَالْوَالْجَوْتَنَا بَأَكُوَّا مُراتَتَ مِنَ الذِّعِينَ قَالَ إِلَهُ كُمُ زُيُّ السَّمُوَاكِ وَأَلاَ رَضِ ٱلذَى فَطَرَهُنَّ وَآنَا عَلْ ذَلِكُ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَفَا هَٰهِ لأكد ذَن آمَينا مَكُمْ مَعْدًانْ تُولُوا مُدْبِرِينَ

فَعَلَنْ حُذَا ذَا لِا كَمَّا لَمُ لَعَلَيْنَ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوْامَ فِعَا هِمَا بِالْمُتَنَا إِنْهُ لَمْ أَلْظَالَمِينَ ۚ قَالُوْاسِمِغُنَا فَيَّ يَذِكُو هُنُهُ رُبُعِتَ أَلَهُ إِبْرُهِيُهِ ۚ فَالْوُافَأُ تَوْابِهِ عَلَى آغُهُ اٰلِنَا يِرَامَ لَهُ مُذِينُ خَدُونَ ۚ قَالُوٰا مَانَ مَعَىٰكَ هذا بالمتتنانا إزاهيه فاكتل فقكة كمرهنه لهنا فَنَهَ لُوهُ إِنْ كَانُوا يَنْطِ قُونَ ﴿ فَرَجِعُوا الْحَالَفُ لَمُ فَقَالُوٰااَيَّكُمْ اَنْدُمُ اَلْظَالِوُنَ ۚ ثُوَّنِيكُواعًا دُوُسِهِ لَقَدْ يَكِنَ مَا هُؤُلًّا وِ يَنْطِ فَوْنَ ۚ قَالَا فَغَنْ دُونَ مِنْ دُونَا لِلهُ مَا لاَ يَنْفَعُكُمُ نَسْنًا وَلا يَضُرُكُ أَنْ أَفَكُمُ وَلِمَا تَعْنُدُونَ مِنْ دُونِا لِلَّهِ آفَلَا تَعَيْبُ لُونَ قَالُوا حَرِقُونُ وَأَنْضَرُوا الْمِتَكُمُ انْ كُنْدُ فَاعِلِينَ أَفُلْنَا يَانَازَكُونِ بِسُرُدًا وَسَلامًا عَلَى إِبْرِهِ بَمَ وَأَذَادُ وَابِهِ كَنْدُا فِعَلْنَا هُـُواْلاَحْسَرَنَ وَغَيَّنَا وُوَكَّا إِلَّ الآرضِ َالْمَيْ إِرَكُمْ إِنِهَا لِلْمُعَالَمِينَ ۚ وَوَهَبْنَالَهُ اللَّهِ وَلَهُ مِنَالَهُ اللَّهُ وَ وَيُ تَ نَا فَلَةً وَكُا لَكُمِّ عَلَنَا صَالِحِينَ 🕟

وَجَعَلْنَا هُمْ إَنِّمَةً بَهُدُونَ بَامْ ِ إِذَا وَحَنِنَا الْيَعْمِ فِعْلَا كَذَرَاكُ وَافَا مَرَالْصَلُوهِ وَالنِّنَاءَ الرَّكُوةِ وَكَانُواكَنَا عَايِدِينَ ﴿ وَلَوْطَا أَمُّنَا وُخِيًّا وَعَلَّا وَيُعَنِّنَا وُمَوَ الْفَرَّبِيرِ ٱلَّيٰكَاتَ نَعُمُ الْخَيَائِثَا لَيْهُ مُكَانُوا فَوَيْرَسُوْءِ فَاسِعِسَ وَادْخَلْنَاهُ هِ فَرَحْمَتِنَا أَيْدُمُنَ الصَّالِحِينَ وَنُوحًا اذِنَا ذِي مَنْ قَبْلُ فَاسْتَعِينَا لَهُ فَعَيَّنَا هُ وَأَهْلَهُ مِنْ لِكُوبَ الْعَظِيمِ وَنَصُرْنَا مُ مِنَ الْعَوْمِ الَّذِينَ كُذَّ بُوا بَا يَا يَكَا اِنَهُنْكَانُوا قُوْمُ سَوْءِ فَأَغَرَّمْنَا هُمُواجُمُعَيْنَ قَوْدَاوُدَ وَسُلِّمْزَا ذِيَخُكُانِ فِي لَحْرَبْنِا ذِنْفَسَنَّتْ فِيهِ غَسَكُمُ الفؤيروك كالجيكم فينسا يدين ففتكاها سُلِمْ وَكُلُا أَمِّنَا حُكما وَعِلاً وَسَعَمْ المَعَ دَاوُدَ لِمِيَالَيْسَغِيرَ وَالظَّارُوكَ كَنَا فَاعِلَمَ وَعَلَّنَا وُ صَنْعَةُ لَبُوسُ كُمُ لِغِيْضِيكُمْ مِنْ مَا سِكُمْ فَهَالَ اَسْتُمُ سُّاكِرُونَ وَلِيْكُنْنَ إِنْهُ عَاصِفَةٌ بَغَرِيهِا مِنْ إِلِيَ الأرض الني باتكا فيها وكحنا بكاني عالمين

44.

وَمَزَ النَّاطِينَ مَنْ يَعُوْصُونَ لَهُ وَيَحْسَلُونَ عَسَلُاذُونَ ذَلِكَّ وَكُلَّا لَكَ مُنَافِظِينَ وَايَوْبَبَاذِ نَا دَى َرَبَهُ آنَ مَتَنِغَ الفُرُواَنكَ وَحَدُالرَاحِينَ فَاسْتَجَبُنَا لَهُ فكتنفنا مابدمن ضروا تتناه اهله ومناكف مَعَهُ وَنَحْدَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لَلْعَا بِدِينَ وَاشِمْعِيا وَادْرِيسَ وَذَالْكِفُلُ عُلْمِنَ الْصَارِينَ وَادْخُلْنَا مُعْوِفِ رَحْكَتِنَا النَّهُ وْمِنَا لَصَالِحِينَ وَذَاالنُّونِ إِذِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظُرَّ إَنْ لَنْ نَقْدِ رَعَلَيْهِ فَنَا ذِي فِي الظُّلُما بِيانَ لَا الدُّ إِلَّا أَنْ سُبْحَانَكُ إِنِّي كُنْ يَنْ اَنْظَالِلِينَ فَاسْتَجِمُّنَالَهُ وَنَجْنَتُنَا هُ مِنْ الْغِيَّ وَكَذَٰلِكَنُغُواْلُؤُمْنِهِينَ ۗ وَزَكَرَبَااذِهَ نَا دُى رَبَهُ رَبِي لامنَدَ زِن فَ زُوكا وَاكْ خَيْرُ أَلوا رَثِينَ فاستجنبناكه ووكتبناكه يخيى واصكتناكه ذوتيه اتَهْرُكَانُوانِيهَا رِعُونِ فِي أَكَيْرَانِ وَمَذِعُونَكَا رَغَيا وَرَهَكُ وَكَانُوالنَاخَاشِعِينَ

وَٱلَّيْهَ آخَصَنَتْ فَرْجُهُ مَا فَعَيْنَا مِيهَا مِنْ رُوحِبَ وَجَعُلْنَاهَاوَا بِهَا آيَهُ لِلْعَالِمِينَ إِنَّ هَا اللَّهُ أَمَّنُكُمُ ۗ أَمَّهُ وَاحِدُهُ وَكَانِارَبَكُ مِنْ اعْدُونِ وَنَفَطَّعُوآ آمُ أَمْ مُنْ مَنْ مُنْ مُنْ أَلْيُنَا لَاجِعُونَ \* فَنَ مُعْمَلُ مِزَالِحَيَالِيَانِ وَهُوَمُؤْمِنْ فَلا كُفْرَانَ لِسَعَيْهِ وَاتِّيَا وتحافزعا فزنيزا كمنكنكا كماآنته لايرجعون حتى في فيت يأجوج وماجوج وهم مِن كَ إِجَدَ يَهِنْ لَوْنَ وَأَفْتُرْبَا لُوعَدُ الْحَوْنُ فَإِذَا هِيَسْاخِصَةُ أَبْضَا ذُالَّذِينَ كَفَرُوْا مَا وَيُكَنَا ومانعبذون من دونالله حصب بمنتر أنشركما وَارِدُونَ لَوْكَانَ هُؤُلِآءِ لِلْمَةُ مَا وَيَدُوهَا وَكُمُ أَفِيهَا خَالِدُونَ لَمُنْ فِيهَا ذَفِي يُرُومُ مُ فِهَالابَسْمَعُونَ أَيْالَذِينَ سَسَعْتُ لَمُ تِيَا أَكِنْ خُالُولُكُ عَنْهَا مُنْعَكُدُونًا ﴿

سُمَعُونَ حَسَيْسَا وَهُنَهِ فِي كَالْشَبَّتُ اَفَهُ مُ فَ لآيونه والفكزع الأكبرو تنكفيا فمز اللَّيْكَةُ هِنَا يَوْمُكُرُ الذِي كُنْتُ وَوْعَدُونَ تؤرَ مَلْوِي السِّسَاءَ كَلَمْ إِنْجِلَ لِيْكُ نُبُ كِكَا بَدَانَا آوَلَ كَانِي نَعِيدُ أُ وَعَدًا عَلَيْنَا أَيَّا كُمَّا فَاعِلِينَ وَلَقَدْ كَتَنْبُنَا فِأَلْزَنُو رِمِنْ بَعَيْالَذِكُواَنَا لَارْضَ يرخباعياد تألضا ليؤن انكف هاكبتلاعا لِعَوْمِعَابِدِينَ وَمَا آرْسَلْنَاكَ إِلَارْتُحَمُّ لِلْعَالِينَ فلاتنا بُوحَى إِنَّ آَنَا الْمُكَ مُذَالُهُ وَاحِدُ فَهَالَ آننغ مُسْيِلُونَ فَإِنْ تَوْلُوا فَعْزَا ذَنْ نُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْآذُ دِيَا فَرِبِيَّ إِمْ بَعِينِدْ مَا نُوعَدُونَ ۚ أَنِّهُ يَعَلُّمُ الجيئة مِنَ القَوْلِ وَمَعِنَا مَا تَكُنُّهُونَ وَانِا ذَرِيهُ لَمَـُكُهُ فَيْنَهُ لَكُمْ وَمَتَنَاعُ اللَّهِينِ قَالَ دَبَيَاحُكُمْ ۖ لعَ وْرَتُنَا ٱلْآخَرُ الْمُنْتَ تَعَانُ عَإِمَا مَصَعُونَ



لْ آنَهُا النَّالْمِ إِنَّهُ وَارَبَكَ مُلَّا لَذُكَّا لَا النَّاعَةُ نَتَكُمُ عَظِيْر يُوْمَرَّوْمَالَدْهَ لَكُلُمُ مِنْعَةِ عَمَّا اَنْضَعَتْ وَتَصَعُكُو ذَائِحَ إِلَى مَلْهَا وَتَرَعَ لَلْنَاسَ سُكَادَى وَمَاهُمُ بنكآنى وَلِكِنَ عَذَاكِ اللّهِ صَدِيْدِ وَمِنَ النّاسِ مَنْ غِادِ لُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عُلِّ وَيَتَّبُعُ كُلَّ شَيْطًا نِمَهِدِ كُنَ عَلَىٰهِ ٱنَّهُ مَنْ قَلَا ۚ هُ فَأَنَّهُ يُصِٰلَهُ ۚ وَيَهَدِيدِ إِلَىٰ عَلَابِ المتعكر فاأيناك ألئائوان كمنتنط وينبون للبعث فَانَا خَلَفْنَا كُرُمِنْ ثِرَابِ نُرْزَمِنْ نُظْعَنَةٍ ثُرُّ مِنْ عَلَقَةٍ نُرْمِنْ مُضِعَة 'عَلَقَة وَغَيْرُ عَلَقَة لِنْكِينَ لَكُمُ وَنُقِرُ فِي الآزجاءِ مَانَسَا ۗ وَإِلَا جَلْ سَتَى لَمْ تَغَيْرُ جُكُمْ طِفَلاً رُ لِنَكُلُغُوالسَّنَدُ كُرُومِينَكُمْ مَنَ يُتُوكِ وَمِينْكُمْ مَنْ يُورُدُ الْحَالَادُ ذَلِالْعُهُ رِلِكَيْلاَ يَعْلَمُ مِنْ بَعَلْدِ عِلْم شُناً وَزَى لِارْضَ كَامِدَةً فَاذَا أَزُلْنَا عَلَيْنَا الْكَا أَهْ تَرْتَتْ وَدَبَتْ وَأَنْبَتَ مِنْ كُلِ ذَوْجٍ بَهَيْجٍ

ذٰلكَ مَانَا لَلْهُ هُوَ الْحَقِّ وَالَّهُ مُعْ الْوَلْ وَالَّهُ عَلَى كُلُّ فَي فَدِيُّ وَانَالْسَاعَةُ أَيْنَةُ لاَرْتِبَ فِهَا وَآنَا لَلْهُ يَبْعَتُ مَنْ ٱلفُبُورِ وَمِنَ لِنَاسِ مَنْ بَهَادِ لُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِعِلْ وَلاَ هُلِكًّا وَلَاكِنَا بِهُنِيرِ ۚ فَانِيَعِلْمِنِهِ لِيُصِيلَ عَنْ سَبِيكًا مَنْ لَهُ لَهُ فَي ٱلدُّنيَاخِرْيْ وَهٰذِيقُهُ يُوْمَ الْطِيَهِ عَذَا بِٱلْجَهِينَ ذَلِكَ بَمَا قَذَمَتُ مِمَاكَ وَآنَا مُنْدَلَيْتُ مِظَلَّا مِلْعِبَيْدِ وَمِزَلَنَايِر مَنْهَيْدُ ٱللَّهُ عَلْحَرْفِ فَإِنْ آَصَابَهُ خَنْرُ إِطْسَانَ بِهِ وَإِنْ اَصَابَتُهُ فِنْكُ أَنْفَلَتِ عَلَى وَجَهِ لِهِ خَيْمَ لِلذُنْيَا وَٱلْأَخِرَةَ ذُلِكَ هُوَالْخُسْرَانُا لْبُينَ يَدْعُوا مِنْ دُونِا لِلْهِ مَا لَا يَصَرُّرُ وَمَالاَ يَنْعُهُ وَلِكَ هُوَالضِّلاَ لِالْبِعَيدُ يَدْعُواكَنَ ضَرُّهُ يدخل لذيزا منواوع لوالصالياب بخاية تجري فتمنها ٱلاَنْهَا اُرَانَا اللَّهَ يَفْعَلْ مَا يُرْبِدُ مَنْ كَانَ يَظْنُ آنَ لَنَ يَنْصُرَهُ ٱللهُ فِي لَلهُ نِيَا وَالْإِخْرَةِ فَلِمَادُ ذَ بِسَكِي إِلْحَ السَّمَاء نُرُّ لِيَقْطَعُ مَلْيَظْ هِكُلْ يُذِهِبَنَّ كَيْذُهُ مَا يَعِيظ



وَكَذَٰ لِكَ أَنْزَلْنَاهُ أَيَا بِيَ بَيْنَا بِهِ وَآنَا لِلَهُ بَهَٰ بِمِينَ مِنْ مُ انَالَاَيْنَ اٰمَنُواوَالَّذِينَ حَادُواوَالصَّابِينَ وَالتَّصَارَى والجرش والذين اشركوا إنا للهيغه أبينهم تورالفيم إِنَّا لَهُ عَلَى كُلِّهُ عِنْ شَهِيدٌ ۗ ٱلْزَرَانَ اللَّهُ سِنْجُولُ لَهُ مَنْ فِي التكواي ومن في الأدض والشمش والعتر والنورم وَإِلْمِيَالْ وَالشِّيرُ وَالدَّوْانِ وَكَنْ يُرْمَزَ إِنَّا يُسْ وَكَنْ يُرْمَزُ إِنَّا يُسْ وَكَنْ يُرْ حَقِّعَلِيْهِ الْعَلَابُ وَمَنْ بُهِنِ اللَّهُ فَاللَّهُ مِنْ مُصَعِيمِهِ إِنَّاللَّهُ يَعْدُ لُمَّا مَا أَنَّا وَ لَا يُخْصُرُوا لِكُو مُعْلَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ رَبِّهِ مُوالَّذِينَ كُفَرُوا فَطِعَتْ كَوْشَاكُونَ الْرِيصِينَ زَفُوقُ دُونِيهِ مِهُ الْجَيْمُ فِي يُعْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِيهِ مِهِ وَٱلْجُلُودُ ۚ وَكَهُ مُعَامِمُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّا آرًا ذُوا ناتخ بخوامنها من غَراعيدُ وافيها وَدُوْ وُواعِدا ب إَنَّا لَلْهُ مُنْخِ اللَّهُ مَنْ امَّهُ اوَّعَلُوااً لَصَّا لِكَايِت جتناب تغرى من تخيَّتها الآنها دُيُحِيِّلُونَ فِيهَا مِنْ سَاوِدَ مِنْ دَهِبَ وَلُوْ لُوْا وَلِمَا سُعُمْ فِيهَا جَرُدُ

وَهُدُوا إِلَى الطَّيْبِ مِنَ الْقُولِ وَهُدُوا الْمِيرَاطِ ٱلْمِيدِ إِنَّالَاَ بَنَ كَفَ وَا وَيَهِنُذُ وَنَ عَنْ سَبِيلَ اللهِ وَالسَّجِيدِ الخركم وآلذكي تجعكنا وللتكاس سكواء إلعساكف ببيد وَالْبَادَ وَمَنْ يُرِهُ فِيهِ فِأَيْحَادِ بِظُلْمُ نُذِفَهُ مِنْ عَذَا بِيآبِيهِ وَاذِبُوَأُ مَا لِإِبْرُهِ يَرَمَكَا فَالْبِيَنْ إِنَ لَاثَنْزُكِ بِيَسْيِنًا وَمَلِهُ زَبْنِيَ لِلِطَا آيْفِينَ وَالْعَسَا يَبْيِنَ وَالرَّحْيِمَ السَّجُودِ وَاذِنْ فِأَلْنَاسِ أَلِجٌ أَنُولُ رَجَالًا وَعَلَىكُ لِ صَامِرَأُ بْنِ مَن كُلِ فَجَ عَينَ لِلْيَنْهَدُوا مَنَافِعَ لَكُمْ وَيَذَكُوْ وَالْسَكَوَاللَّهِ فِي آيَا مِمَعَنَا وُمَا يِنْ عَلِمَا رَزَقَهُمْ بن بَهِيمَةِ أَلَانِعُسَامِ مَنْكُلُوا مِنْهَا وَٱطْعِمُوا ٱلِسَآيِشَ الفَعَلَا ' ثُرَّ لِيَعْضُوا تَفَسَّهُ وَلَيُوفِوُ اللَّذُو دَهَدُ وَلْبَطَّوَوْا بِالْبَئْتِ الْعَهَىنِ ﴿ وَلِكَ وَمَنْ بْعَظِيهُ حُمَّاتِ اللهِ فَهُوَخَيْلُهُ عِنْدَرَتِهِ وَأَجِلَتَ لَكُمْ ألآنعًا مُرايًّا مَا يُسْاعً لِيَكُ فِي وَاجْتَنِهُ وَالْجُسُ مِنَالِاَوْتَانِ وَأَجْتَنِبُوا قَوْلِكَ ٱلذُّورِ نَ

حَنَفَآءَ يَلْهِ عَنْهَ شُرِكِينَ بِهِ وَمَنْ نُيشْرِكُ بَآيِلْهِ مَتَكَأَغَا حَرَ مِنَ لَتَمَاءَ فَغَظْفُهُ ٱلظَّيْرُ أَوْتَهُوْ ى بِمِ ٱلِرَبْحُ فِي مَكَايِن سَجَيَق ذَٰلِكَ وَمَنْ نُعَظِّهُ رَسَّعَّا لِرُ ٱللَّهِ فَالَّمَا اِينَ تَعَوْيَ لَكُرْفِهَامَنَافِعُ إِلِمَا جَلِمُ سَكِّي فُرْيَعِلْهَا إِلَى البيئيالعبَيْنِ وَلَكُلُمْ الْمَةِ جَعَلْنَا مَعْسَكًا لِيَذَكُوْ الْسَمَ ٱللهِ عَلَى ٓا دَدَ قَهَهُ مِنْ بَهِ بَهِ إِلَّا نَعْا مِ فَالْمُكُمُ الْهُ وَاحِدُ فَالْهُ ٱسْلُوْا وَكَبَيْرِ أَلْخَيْبَايِنَ الْهَ يَنَا فِأَلْدُكِرَ أَلِلْهُ وَجِكَتْ ثُلُوبُهُمْ وَالصَّارِينَ عَلَى مَااصًا بِهُ مُواَلَّهُ بِمِي الصَّلُوةِ وَمِيَا رَبَقْنَاهُمْ يُفيِقُونَ وَالْبُدُنَ جَعَلْنَا هَالْكُرْمِنْ شَفَارُأُ لَهُ لِكُمْ فِهَا خَيْرُ فَاذَكُوْ وَالسَّمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَّافَ فَاذِا وَجَتُ جَنَّوْبُهَا مَكُلُوامِنِهَا وَٱطْعِمُواالْعَانِمَ وَٱلْمُعَنَّرَ كَذَٰ لِكَسَّغَ أَكُمُ الْكُرُ لَعَلَكُمْ نَسْنَكُمُ وُدَ لَنَيْنَالَ لَاللَّهُ كُوْمُ إِلَا وَلَا يِمَّا وُهُمَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ ٱلنَّافُوى مِنْ كُمْ فَكَذَٰ لِلَهُ مَوْمَ الكُنْ لِنَّكُولُ ٱللهَ عَلَى مَدِيكُمُ وَبَيْنِ الْحُنِينِينَ إِنَّاللَّهُ يُمَافِعُ عَنَالَةِ مِنَا مَنُوااتِنَا لَلْهُ لَا يُعِبُ كُلُّخَوَّا بِكُفُورٍ

444

أذن للَّذِينَ بِعِنَا مَلُونَ مِا نَعْتُمَ ظِلْمُ ٱوَإِنَّا لَهُ عَالِمَ لَتَدَيْرُ الْذَبْنَ أُخْرِجُوا مِنْ دِكَادِهِ مِنْ بِعَكْبُرِ اَنْ يَعُولُوا رَبِنَا اللهُ وَلَوْلادَ فَعُ اللهِ النَّاسَ عَضِهُمُ بِهِ لَمَذِمَنْ صَوَامِعُ وَيَهُمْ وَصَكُوا ثُ وَمَسَاجِدُ بِذُكُرُ فِيهِ أسرا لله كنير كوكيت كرن الله من ينصره أيّا لله كقوي عَزْنُو الَّذِينَانِ مَكَنَّا أَمْ فِي الْآرَفِينَ آقَامُوا الصَّالْوَةَ وَانْوَاالِ كُوٰةً وَامَرُوا مِالِعَرُونِ وَنَهَوَاعِنَ لِلنَحَرُو وَيَٰيِهِ عَافِيُّهُ الْأُمُورِ وَانْ يَكُذِبُوكَ فَعَذَكَذَبَّتُ فَبِلَهُ مُو قُورُ نُوخِ وَعَادُ وَمَوْدُ \* وَقُورُ إِبْرِهِمِ وَقُورُ لُوطِ أخذته نونز فكؤن كأرتكير تعكآن ينوفرن أبزإ خلكا لَهُ فَهِي كَاوِيهُ عَلَى عُرُونِهِ اوَبِيْرِمُعَطَّلَهُ فضرمهنيله أفأببكروا فألانض فتكون كمكث لُوُكِيَعْ قِلُونَ بِمَا أَوْاذَانَ يَنْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّا الْأَفْمَى الأبقيادُ وَلَكِنْ مَعْنَى لَمُلُوبُ الْبَيْ فِي الْفُدُودِ



بتغاويَكَ بالعَدَابِ وَكُنْ غِيلِمَا لَهُ وَعُدَّهُ وَإِنْ يَوْمُ عِنْدَرَبَكَ كَالَفِ سَنَةِ مِمَا تَعُدُونَ وَكَايَنْ مِنْ قَرَايَةً أمَلَنْتُ كَمَا وَهِي طَالِلَةٌ نُنْتَرَا خَذْتُهَا وَإِلَيَّا لَمِبَيْرٌ ولَمُ اللَّهُ النَّاسُ آفِكَ الْمُؤْمَدِينَ مُبِينٌ فَالَّذِينَ الْمُنوَا وَعَلُواالْصَالِمَا نِي كُمُ مَعْ فِرَهُ وَدُذْقٌ كَرَبُيهِ ۗ وَالْذِينَ ستعواسه اياتنا مكاجزينا وكفك آضاب الجسك وَمَاارَسُلْنَامِنَ فَهُلِكَ مِنْ رَسُولِ وَلَا يَبْيَ إِلَا اِذَا غَنَا لَغَيَ ٱلسَّيْطَانُ فَ أَمْنِيَنِهِ فَيَسْمَوْا مَهُ مَا يُلْقِ السَّيْطَانَ ثُمَّ نخيخ الله أياته والله علث حكثه ليتعك لمايلع ٱلشَّيْطَانُ فِنْكَةً لِلَّذِينَ مِنْ قَلُوبِهِ يُعَمَّضُ وَأَلْمَا مِسَيَةٍ لُونُهُ مُواَيَّا لَظَالِمِينَ لِنَي شِعَاقِ مِجَيدِ وَلِيعُلَمَ الَّذِينَ اوُتُواالْمِدُ آلَةُ أَكُونُ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَعَنْكَ لَهُ فُلُوبُهُمْ وَأَيَّا لَهُ كَمَادِ الْإِينَ الْمَوْالِلْ مِيرَاطِ مُسْتَعِي وَلاَ يَزَالُالْاَينَ كَفَنُوا فِي مِنْ يَمِينُهُ حَيْ مَالِيكُ مُ اُلسَّاعَهُ مَعْتَهُ أَوْمَانِهِهُ مُعْلَابُ يُومِ عَمَّب

الملك توميد لله يحكم يتنهذ فالذين امنواوعلوا اَلْفَهَا لِيَا فِ جَنَا لِأَلْغَبَ مِ وَالَّذِينَ كَمَنَ رُوا كَذَبُوا إِمَا يَتِنَا فَا وُلَيْكَ لَمُنْ عَلَا بُهُمُ إِنَّ وَالْذِينَ هَاجَرُوا مِنْ سَبَيْلِ لَلْهُ ثُرَّ فَيْ لَوْ الْوَمَا لُوا لَدَّذُ فَنَفَهُ أَللهُ دُذُفًا حَسَنًا وَإِنَّا للهَ لَهُ وَخَيْرُ ٱلرَّازِفِينَ كَيْدْخِكَ فَمْ مُدْخَلَا بَرْضَوْنَهُ وَآيَا لِمُهَ لَتَلِكُ وَحَلِكُ وَ ذَٰ لِكَ وَكُنَّ عَافَتِ بِمِنْ لِمَا غُوفِ بِهِ نَمَ بُغِيَ عَلَىٰ لِنَصْرَ لَهُ أَلَيْهُ إِنَّا لَيْهُ لَعَكُونَا عَلَيْ فَوْلَا ذٰلِكَ مَإِذَا للهُ يَوْرِيُ الْيَلَ فِي النَّهَارِ وَيُورِيُ النَّهَارَ فِالْنَالِوَانَاللهُ سَبِيْعِ بَصِيْرٌ وَلِكَيَّا نَاللهُ مُوَاكِنَ وَآنَ مَا يَـُدُعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَالِكَاطِلُ وَآنَا لَلْهُ هُوَالْكِلُمُ الْصَلِيلُ الْمُرْزَاتَ اللَّهُ أنزل مِن السَّمَاء مَاءٌ فَصَيْدُ الأرض مُخصَدَّة إَنَّا لَهُ لَطِيفٌ حَبِينٌ كَهُ مَّا فِي السَّمُواكِ وَمَا فالآرض وَإِنَاللهُ لَهُوَالْعَيْنَ الْمُسَادُ

لَهُ مَرَّانًا لَلْهُ سَخَرَاكُمُ مَا فِي الأَرْضَ وَالْفُلْكَ تَخِي -بَامْرِهُ وَيُمْسِكُ الْسَكَمَاءَ أَنْ تَعَمَّعَ كَلَ لِأَرْضِ إِلَا إِذْ يْرِ إِنَّا لِللَّهُ بَالِنَاسِ لَرَوْنُ رَجَيْهِ ۗ وَهُوَالَّذَى آخِيا كُمْ: زُيْمَيْكُمْ نُزِيَعْنِكُمْ إِنَّالَابِئْسَانَ لَكَفَوْزٌ لِيكُا أَمَّاهِ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُنْرَنَاسِكُوهُ فَلَايْنَا زُعْنَكَ فِي الْأَمْسِ وَأَدْعُ الْمَرْبَكَ اِنَكَ لَعَلْهُدَّى مُسْتَفِيرٍ وَانْجَادَ لُوكَ فَقْلَ اللَّهُ آغَانِهَا تَعْلَوْنَ اللَّهُ يَعَكُرُ بَيْنَكُ مُوْمَ اْلِقُلَمَةِ فِيَاكُنُنْ مُولِيهِ تَغْتَلِفُونَ ۖ ٱلْمُتَعَلِّمُ الْأَلْلَهُ كَيْمَا لَمُ مَا فِيَا لَتُهَا وَوَالْاَرْضِ إِنَّ ذَٰ إِلَّ سِفِيكًا يُبِياً يِّنَ ذَٰ إِلَّ عَلَى ٱللهِ يَسَابُرُ ۗ وَيَعْبُدُ وَنَا مِنْ دُونِا للهِ مَالَمُ يُكَرِّنُ لِيهِ سُلطاًنَّا وَمَالَيتُ لَمُهُ مِيعِلْمُ وَمَالِلظَالِينَ مِنْ ضَي وَاذَا نُتَا عَلَيْهِمْ الْمَانْنَا بَيْنَا لِهِ نَعْرِفُ فَ وُجُوهِ الَّهِ بَنَّ كَفَرُواالْمُنْكُونِيَكَا دُونَ يَسْطُونَ بَالَّذِينَ بِسَتْ لُوْنَ عَلَيْهِيْهِ أَمَا يَنَا قُلَاقًا نَبِيَّ كُ عُدِينَةٍ مِنْ ذَلِكُمُ ٱلنَّالُ وَعَدَهَا أَمَّهُ الدِّينَ كَفَرُوا وَبَيْسَ الْمُعَيِّرُ ﴿ ﴾

يَا اللهَ النَّاسُ مُربَهَ مَثْلُ فَاسْتَعِوْ لِلَّهُ إِنَّا لِذِينَ تَدْعُونَ مِنْ وْ وَيَا مُّهِ لَنْ يَحَنَّ لْمَوْا ذَبَابًا وَلُواْجُ مَمَّعُوا لَهُ وَايِنْ يَسْكُنْهُ وَالذَّبَاكَ شَنِكَا لَا يَسْكَنْفِذُوهُ مِنْهُ صَعَفَ ٱنظَاكِ وَالْطَلُوبُ مَا خَدَدُوااً فَهُ مَنْ فَكَذِيهِ إِنَّا لَهُ لَقُونٌ عَزِيْزُ اللَّهُ يَصْطَغِهُ زَالِمَانِكَةِ دْسُلًا وَمِنَاكَ اسَالَا اللهُ سَمِيمُ مِصِيرٌ مِعَالَمُ مَ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِ يَعْ وَكَاخَلْفَهُ مُولَا لَهُ الْمُولُ يَايَنُاالَدِينَامَنُواا ذَكَعُوا وَاسْجُدُوا وَأَغَيُدُ وادَبُّكُمُ وَأَفْعَكُوا الْخَنْرَ لَعَلَكَ عُنْفِكُونَ وَكَيَاهِدُوا فِيا مَّهِ حَقَ جَادِهِ هُوَاجُنلِيكُمْ وَمَاجَعُلَ عَلَيْكُمْ فِالْدَيْنِ مُرْجَعَ مِلْةَ أَبِيكُمْ إِبْرِهِي مُوسَيْكُ إِلْسُيلِانَ مِن قَبَلْ وَمَا هُذَا لِيَكُونَا لُرَسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا الْهُدَاآة عَلَ لِنَاسَ فَا فِيهُ الصَّلَةِ قَوْا تُوْاالُ كُونَ وَاعْتَصِهُ ا مأللة هُومَوْلِكُ مُوفَعَدُ أَلُو لَي وَعَنَدُ ٱلنَّهِ إِنَّ

4 5 4

الَّذِينَ هُرُفِي مَهَلَايِهِيْرَةَ وَالَّذِينَ هُرَعَ اللَّهُ وَمُغِرِمِنُونَ ۗ وَٱلَّذِينَ هُمِلاَّكُوهِ فَاعِلُونَ وَالْذَينَ فُولِفُرُوجِهِمُ حَافِظُونَ ۖ الْإَعَلَىٰ أَذُواجِهِهِ اَ وَمَا مَلَكُتْ أَيُمَا نَهُ وَأَلِنَهُ وَعَلِيهُ لَوْمِينَ فَنَ أَبْغَى وَرَاءَ ذلكَ فَاوُلَئِكُ هُوْ الْعَادُونَ وَالْدَيْنُ هُمْ لِإَمَا فَا يَتَهُمُ وعَيْدِهُ رَاعُونَ وَالْدِينَ هُمْ عَلْصَكُوا تَهُ مُعَافِظُوْنَ اوْلَيْكَ مُرْالُوادِنُونَ الْدِينَكِيْةُونَالُفِرْةُ وَسَهُمْ فِهَا خَالَدُونَ وَلَفَذَخَلَقْنَا ٱلاِنْسَانَ مِنْ لِلاَلَةِ مِنْ لِلْهِ مِنْ لِللَّهِ مِنْ لِللَّهِ مِنْ لِللَّهِ لْرَجَعَلْنَا وْنَطْفَةً فِقُرْا يِمَكِينَ لَمْ خَلَفْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً خَلَقَنَا الْعَلَقَةَ مُضْعَةً خَلَقَنَا الْمُضْعَةَ عِظَامًا مَكَمَتُونِا العِطَامَ كُمَا وْتَأْنَشَانَا مُخَلِقًا الْحَرَفَتَا رَكَ اللَّهُ اَخْسَارُ إِلْمَالِفِينَ أَزْ اَيْكُلْفِكُ ذَلِكَ لَمَيْنُونَ يْزَايْكُمْ يُومُرَ القِيكِيةِ تُعْتَوْنَ ۖ وَلَقَدْخَلَقْنَا فَوْقَكُمْ تنبع طَرَآنِي وَمَاكنَاعَ الْعَلْقِ عَالِمُلَا

وَٱنْزَلْنَا مِنَ لَتُنَمَآءُ مِلَّاءً بِقَدْدِ فَأَسْكُمَّا ۗ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ لْكُوْمِهَا فَوَاكِهُ كَنِيرَ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۗ وَشَعِمَ مَّ تَحْرُجُ مِنْطُوْرِ ۗ سَيَّنَاءَ نَنْنُ بالِدَهْنِ وَصِبْغِ لِلأَكِلِينَ وَانْ لَكُمْ فِي الْانْعَامِ لَعَبْرةً نُسْفِيكُمْ فِمَا فِي طُونِهَا وَكُمْ فِهَا مَنَا فِعْ كَبْنِيَةٌ وَمُنِهَا تَأْكُلُونَ وَعَلِيْهَا وَعَلَىٰ لَفُلُكِ تَخْتَمَلُونَ وَلَقَدُا رَسُّلْنَا نوْجًا الْفَوْمِهِ فَقَالَ مَا قَوْمُ آغُنُدُ واأَلَلْهُ مَالَكُمْ مِنْ الْدَغَيْرُ فَ آفلاَ تَتَعَوْنَ فَقَالَلْكَوْاللَّذَيُّ كَفَرُوْ مِنْ قَوْمِهِ مَاهْلًا إِلَّا بَسْتُرْمِينُ لِكُمْ يُرْبِدُ ٱنْ بَيْفَصَّنَّ لَعَلَيْكُ مُولَوِّضًا ۗ وَٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ لَآنُزَلَ مَلْئِكَةً مَاسَمِعْنَا بهِذَا فِي أَيْنَا ٱلْأَوَّلِينَ ايْفُورَ الآرَجُلْهِ جِنَةُ فَلَرَبَصُوا بِيحَتْيْجِينِ قَالَ رَبَّا نُصْرَفٍ يَمَاكَذَ بُونِ ﴿ فَاوَحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِأَصْنِعِ ٱلْمُلْكَ بَاعَيْنِنَا وَوَحْيَنَا فَإِذَا جَأَءًا مُنْ إِوفَا رَالَّذَوْنِ فَاسْلُكُ فِهَا مِنْ كُلِّ ذَوْجَيْنِ أُنْنِينُ وَاحْدَكَ لِآمَنْ سَبَوَعَلَنْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا يَخْنَا طِبْنِي فِي الَّذِينَ طَلِكُوْ النَّهُ وْمُغْرَقُونَ ﴿

فاذاأستة منكأنت وتمز وتعك عكى لفلك ففا الكذيفه الذي نَجْنَامِزَالْقُومِ الظَّالِلِينَ ۗ وَقُوا رَبِّأَ نِزِلْنِي مُنْزَلَّامُبَارَكًا وَأَنْتَخَيْرِالْمُنْزِلِينَ إِنَهُ فَذِلِكَ لَأَيَادٍ وَانْكُالَبُنَكِينَ يَنْهُ أَذَا عُدُواً لِلْهُ مَا كُمُ مِنْ الْهِ غَيْرُهُ أَفَلاَ نَتَقُونٌ ۗ وَقَالَ الْلَدُينِ فَوَمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكُذَّ بُوا مِلْقَاءِ الْاَجْرَةِ وَاتَّفْاكُمُ فالحرة الذنباما هنا الآبشة منكك كأكا مَا نأكلون منه وَيَنْهَ رُبِيَا لَنْهُ بُونَ وَلَهُ إَطَاعُتْ لَشَا مِثْلَكُ أَنَّكُ أَنَّا كَمْايِيهُ وِنَ اَيَعَكُمُ آنَكُمُ إِذَا مِنْهُ وَكُنْ نُمْ أَمَّا وَعَظَامًا ٱنْكُمْ نُوْرُنَّ مَيْهَانَ هَيْهَانَ لِمَانُوْعَدُونَ اذْهِي الإِحَانُنَا ٱلذُنَا مَوْنُ وَغَنَا وَمَا خَوْبَيَعُومَانَ الْفُولَا رَجُمُ الْفَرِّي عَلَاللهِ كَدِباً وَمَا غَوْلِهَ بِمُوْمِنِينَ فَكَارَدِ اَضُرُنْ عَاكَدُ بُونِ قَالَغًا فَلِيلَ يُصْبُحُنَّ فَادِمِينَ فَاحَدَنْهُ وَالْقَيْصَةُ بِٱلْحَقِ فِعَلْنَا هُمُ عَنَّاةً مُبَعْدًا لِلْفَوْمِ الظَّالِلِينَ ﴾ ثُمُّ آسَنَا مَا مِن بَعَلِيمٍ فَرُونًا أُخَرِينَ

السَّنبُومُ (ٰ مَا يَا جَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ۚ ثُوَّ اَذْسَلْنَا اُرْسُلُنَا تَرُّأْكُ لَمَا جَاءَاْنَةُ رَسُولْمَا كَذَبُوهُ فَاتَبَعْنَا بَعْضَ هُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَا فُوْاَحَادِيثَ فَبُعْلًا لِعَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ثُوَّا وَسَلْنَا مُوسَىَوَاخَاهُ لِمُدُونَ بِالْإِنِيَاوَسُلْطَانِهُ بِينِ الْفَخِيَوْنَ وَمَلائِدُ فَاسْتَكُمْرُ وَاوَكَانُوا فَوْمًا عَالِينَ فَعَالُوا انْوُمِنُ لِيَشَرَيْن مِنْلِينَا وَقَوْمُهُمَا لَنَاعَا مِدُونَ ۚ مَنْكُذَ بُوهُمَا فَكَانُوا مِزَلْهٰ لَكِينَ وَلَقَذَا نَيْنَا مُوسَىٰ لِيكَّابَ لَعَلَّهٰ بَهُنَدُونَ وَجَعَلْنَا أِنْ مَنْ مَ وَأُمَدُ أَيَّةً وَاوَنِينَا هُمَا الْحَدَثِوَةِ ذِا كِفَرَارٍ وَمَعِينَ ۚ يَالِيَهٰ ٱلرَّسْلُ كُلُوا مِنَ الطَّيْبَانِ وَأَعْلُوا صَالِحًا ۖ اذِّ يَأَتَعُكُوْنَ عَلَيْهِ ۗ وَانَّ هِلْقَالُمَ أُنَّكُمُ أُمَّةً وَاحَدَّهُ وَإِنَا رُبُكُمُ فَفَطَعُواامَرُهِ بَيْنَاهُمْ ذِنْزُاكُمْ أَجْزِبِ بَمَالَدَيْهِمْ فَهُونَ فَدَنْهُمْ فِي عَنْرَيْهِمْ حَتَّى جِينِ ٱلْجَسْبُونَا غَالْمُلْهُمْ مِنْ مَالِ وَبَنِينَ لَنَارِعُ كُمْ فِالْخِيْرَاتُ لَا لِيَنْعُونَ ٳؖٮؘٛٵڵڋٙؽؘۿۄۣٮ۫ڂؘڂۑڐڔؠۿٟڡؙڟڣڡۏڗۜ۫ۅٵڵڋؽۿۄٚٳٳڮ سُونَ وَالدَّيَ هُوْمَرِتِهِ مُولَانُشُرُ كُوْنَ ﴿

اوَيَتُكَ يُسَادِعُونَ فِأَلْخَنَزَائِ وَهُمَا لَمَا يَقُونَ ۗ وَلا بْكَلِفْ هَٰكَ الْآوُسُكَمَا وَلَدَيْنَا كِحَنَاكِ بَظُوْمًا كُوَّوَهُمْ لَايْظُلَوْنَ ۚ كِلْقُلُونُهُمْ فِيَعْرَةٍ مِنْ هَٰذَا وَلَمْ آغَالُهُنَّ وَبِ ذَلِكَ هُوْلَمَا عَامِلُونَ حَتَىٰ إِذَا آخَذُنَا مُثَرَفِيهُمْ الْعِنَابِ إِذَا وْ يَجْزُونَ لَا تَجْزُواالْ لِوَرِالْكُونَ الْأَنْصَرُونَ قَدْ كَانَنْا يَا يَنْنَا يَعَلَيْكُمْ فَكُنْدُعَا إَعْقَا كُمْ تَنْكِصُونَ مُسْتَكُيرِينَ بِهِسَامِرًا تَهْجُرُونٌ ۖ ٱفَلَهُ يُدِّبَرُ وَالْفَوْلَ الْمُجَّاءَ مَالَمْ تَأْمِتُ الْإِنَّاءَ هُـمُ الْاَوَلِينَ ۚ اَمْكُرْبَعْمِ فَوَارْسُوكُمْ فَا لَهُمْنُكِرُونَ ٱمْرَيْقُولُونَ بِهِجَيْنُهُ بَلْجَآءَهُمْ بَالْحَ وَٱلْمَرَٰهُ لِلْمَةِ كَارِهْوَنَ وَلَوِاْتَعَالَكَةً الْمَوَّاءَهُ لِلْفَسَدَيَّالْسَمُواكُ وَالْإَرْضُ وَمَنْ فِهِنَّ بَلْ تَتِنَا هُرْ بِذِكْرِهُمْ فَهُنْ عَنْ ذِكْرُهِمْ ٱلزَازِقِينَ وَآنِكَ لَنَدْعُوهُمْ الْمِصِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ وَانَ ٱلَّذِينَ لِانْوْمِنُونَ بِالْإِخْرَةِ عَزِ ٱلصِّرَاطِ كَنَاكِبُونَ

وَلَوْدَجَنَاهُمْ وَكُنَفْنَامَا بِهِيْدِ مِنْ ضَيْرَ لَكُوْ ا فِي طَغْيَا نِهِيْم يَعْمَوُنَ ۚ وَكَفَدْ أَخَذُنَا هُوْ بِأَلِعَذَا بِيَ فَالْسَتِكَا نُوْلِرَ بَهِمْ وَمَا يَضَزَعُونَ تَحَمَّى إِذَا فَخَنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ذَا عَذَابِ سَبِيدٍ اِذَاهْ فِيهِ مُنلِسُونَ وَهُوَالَذِي أَنْنَاكُمُ ٱلسَّمْعَ وَالْاَبْصَارَوَالْاَفْئِدَةَ فَلِيلًا لِمَا شَنْكُوْنَ ۗ وَهُوَالَذِي ذَرّاكُمْ فِالْآرْضَ وَالَّذِهِ نَعْنَمْ وُنَ وَهُوَالْلَاكِعُينَ وَيُمِنُ وَكُهُ آخِيَلَافُ الْيَكُ وَالْنَهْ إِلِ أَفَلَا تَعَنِيلُونَ يَا عَالُوا نِشَا مِا قَالَ لَا وَلُونَ فَالُواءَ إِذَا مِنْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظامًاءَ إِنَّا لَمِعُونُونَ لَقَدُوْعِيدُ مَا نَحَنُّ وَأَمَا وُنَا هٰذَا مِنْ قِبْلُ إِنْ هٰذَا لِكَاسَنَا طِيرُ الْاَقَ لِينَ فْلِنَالْاَرْضُ وَكُنْ فِيهَا اِذْكُنْ مُنْعَلَوْنَ سَيَعُولُونَ فِيْهِ فَلْ فَلاَ نَذَكُرُ وَنَ \* فَلْمَنْ رَبُّ السَّمْوَاكِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ العَرْشُ العَظِيمِ سَيَقُولُونَ يِلْهِ قُلْ أَفَلَا تَتَفَوُّنَ فأبننبيه ومتككوث كلشئ وهوجير ولايخا وعكيه اِنْ كُنْنُوَ تَعْكُونَ سَكَيْقُولُونَ يَلِيهِ قُلْ فَا فَا نَا تَشْخُرُونَ مِن

بِكَانَةِ نَاهُمْ بِالْحِنَّ وَابِنَّهُمْ رَكَادِ بُونَ ﴿ مَالْقَحَدَ اللهُ مِنْ وَلَهِ وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنَ اللهِ إِذَا لَذَهَتَ كُلُ اللهِ بِمَاحَكَقَ وَلَعَ لَا بعضه وغلبغض شبعانا للدعتما يصفون عالم الغيك وَالنَّهُ مَا دَهَ فَعَالَىٰ عَنَا ابْنُرُكُونَ ۖ فُلْ وَبِيالِمَا نِرَيْفِ مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلا تَجْعَلَنِي فِي أَلْقُومُ الظَّالِمِينَ وَايَّاعَالَنْ نُرِمَكُ مَانَعِدْ هُرْلَقَا دِرُونَ ادْفَعْ مِالِّتِي هِيَ آخَسُ ْ لِلسَّنَّيْنَةَ غَنْ أَعَلَىٰ عِلَيْصِفُونَ وَفُولَ مِنْ أَعُودُ مِكَ مِنْهَ مَنَاتِالنَّهَا لِمِين وَاعُودُ مِك رَبَّانْ يَجْضُرُونِ حَنَّى إِذَاجَّاءَ اَحَدُهُمُ الْمُؤْثُ فَالَارْتِيَا نِجِعُونُ ﴿ لَعَبَلِ أعَاْصِالِكَا فِمَا تَرَكُ كَ كَلَا انْهَا كَلَهُ هُوَ فَآنِلُهَا وَمِنْ وَرَآيِهِ يُمِرَدُخُ إِلَى وَمِنْ عَنُونَ فَاذِا نُوْرَ فِأَلْصَوْر فَلاَ ٱشْنَابَ بَيْنَاهُمْ يُومُئِيدٍ وَلا يَشَاءَ لُونَ ۖ فَهُ أَنْفُلْتَ مَوَازِنْيَهُ فَاوُلَيْكَ مُزَالْفِيْلِينَ وَمَنْخَفَتْ مَوَاذِينَهُ فَاوُلِينَكَ ٱلَّذِينَ حَسِرُ وِالْفُنْسُهُمْ فِيجَمَّنَّ مَحَالِدُونَ نَلْفُرُونِوُهُهُ مُ النَّادُوهُ مُرْفِيهَا كَالْحُونَ ()

ٱلَوَ تَكُنَّ أَيَّا فَيُنْفَأَ يَلَيْكُمُ مَكُنَّذُ بَهَا لَكُونَ فُونَ فَالْوُا رَبِّنَا غَلَتَ عَلَيْنَا شِغُونُنَا وَكُنَّا فَوَمَّا صَّالِينَ رَبَّنَّا آخرجنا فِنهَا فَإِن عُدْمَا فَإِنَّا طَالِمُونَ ۚ قَالَ أَخْسَوْ الْمِيهَا وَلاَ نَكِلُونَ لِنَهُ كَانَ فَرِيْقِ مِنْ عَبَادِي يَقُولُونَ رَبِّنَا امتنا فاغ مزينا وأوحننا وآننت خيرا كزاجين فانغذ ثموهن بيخ كاحتمأ تستوكر ذكرى وكننخ منهن تَضَعَكُونَ إِنْجَرَيْنُهُ وَالْيُؤْرَ كِمَاصَبُرُواانَهُ وَهُمُ المَاآذُونَ قَالَكُمْ لَبَخْتُمْ فِالْآرَضِ عَدَدَسِبِينَ فالوالبثنا يوماً أوبعض توم منسك المسادين فالآن لَنْتُ الْأَفْلُ لَا لَوَا نَكُو كُنْتُ مَعْلُونَ الْحَسَنْتُعَا مَا خَلَفْنَا كُوْعَنَنَّا وَانْكُوْ إِلَىٰنَا لَا زُجْعَوُنَ فَغَالَكَا هُوُ الْمَلْكُ اَكُوَّ لَا إِلٰهَ إِلَا هُوَّ رَبُّ العَرْشِ اَلْكَبَهِ ۗ وَمَنْ مَذَعْ مَعَمَا مِنْهِ الْمَا أَخَرُ لِأَبْرُهِا نَلَهُ بَرْفَا نَمَا حِسَابُهُ عِنْدَ زَيَبُرَا يَذُلا يُعْيِلُا الكاوون وقأ رتأغن وأده وأنك خزالا جمين

ألله الزمز الرتجب سُوِّزْةَ اَنْزَلْنَاهَاوَفَضَنَاهَا وَانْزِلْنَاقِهَا الْإِنْ بَيْنَانِ لَعَلَّكُمْ ذَذَكُونَ الزَّايَيْةُ وَٱلزَّانِى فَاجْلِدُ واكُلُ وَاحِدِينَهُمَا مِالْذَجَلْدَةِ وَلاَثَأْخُذُكُمْ بهَادَافَةُ فِهِ بِنَالُمْهِ إِنْ كُنْ فِرَوْمُنِوْنَ بَالْفِهِ وَالْوَمِ الْأَخِرُ وَلَيَنْهَ ذَ عَنَابُهُ الْمَانِفَةُ يُمِنَ لَوْمُنِينَ ﴿ الزَّافِلَا يَنْكُمُ الْإِزَائِيَّةُ اَوْمُنْيِكُةً ۗ وَٱلْزَايَيْةِ لاَيَنِكُمُ ٓ الإَذَا يَا وَمُشْرِكُ وَحُرِّرَدَ لِكَ عَلَى لَوْمُنِينَ وَالَّذِينَ بَنْ مُولَا لَكُنَّكُ مَا إِنْ أَوْلَوْ إِلَّا لِمَا يَسَاكُما وَعَاجِيلاً وَهُرْ غَاَنِينَجَلْدَةً وَلانَفْتَلُوالَذِينَهَادَةً آبَكَا وَاوْكَيْكُ هُمُ الفَاسِفُون إيَّا الْذِينَ مَا بُوامِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاصْلُوا فَإِنَّا لَلَّهَ غَنُو ثُرَجَيْمُ وَالْدِينَ يَرْمُونَا ذُواجَهُ مُولَا بَكِنَ كُونُهُ مِنْكَاءُ الْآ انْفُسُهُ مَنَّهَا دَهُ أَحَدِهِم آرْبَعُ شَها دَانٍ باللهِ آيُدُلِنَ الصَّادِ قِينَ وَالْخَامِسَةَ اَنَالَفَتَنَا لَلْهِ عَلَيْهِ اِنْكَانَهِنَ الْكَادِبِينَ ۚ وَيَذْرَوُا عَنْهَا الْعَلَاكِ أَنْ نَشْهَكَ أَدْتَعَ شَهَا وَالْإِيالَةُ الْذِالْفُلُولُولِيرَا وَالْحَامِكَةُ اَنَّ عَصَبَاللَّهِ عَلَيَّ النَّكَانَةِ زَالْصَادِةِينَ وَلُولًا فَصْلُ لِللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَنُهُ وَأَلَالُهُ تَوَا يُحَكِّمُ

إِنَالَدَنَ ﴾ وَالْإِفَاكُ عَصَيْنَة مِنْكُمُ لِالْقَسَبُوهِ شَرًا لَكُمْ ا بَلْهُوَخِيْرُنْكُرُكُوكُ أَمْرِيْ مِنْفُرُمَا ٱلْكُنْسَتِ مَنَا لِإِنْمَ وَالَّذِي تَوَلَّكِيْرَهُ مِنْهُمَ لَهُ عَلَابٌ عَظِيْرٌ ۖ لَوْلَآ اِذْ سَيْغَتُمُوْ مَظَلَّا لُوْمِيُونَ وَالْمُوْمِيَاتُ مِا نَفْيَهِ هِمَ خَيْرًا كُوفَا لُواهْذًا افِكْ بُهِيْنَ كُولَاجًا فِي عَكَيْهِ بَا رُبِّعَةِ شُهَكَّاءَ فَإِذْ كُرُفَا تُوْا بِٱلنَّهُ لِكَآءِ فَا وُكِيْكَ عِنْدَ ألله بمرالكا ذبون وكولا فضلا لله عكيكم ووحمنه فالذنيا وألاخ وإكمستك فيمآا فضنت فيدعذا كبحظيم إذ لكقوتة بالسِنَيَكُمْ وَتَقُولُونَ بَافُوا هِكُمْ مَالَيْتُ لِكُونَهِ عِلْمُ وَتَعَسَبُونَهُ هَيْنَا وَهُوَعِيْدَا لَلْهِ عَظِيْهِ ۗ وَكُولِاۤ اِذِ سَمِيعَتْمُوهُ ۗ قُلْمُ مَا يَكُونُ لَنَا اَنْ نَتَكُمُ بَهِٰ فَاسْبِهَا لَكَ هُ فَالْهُمَا نُعَظِيمُ بَعِظُكُمْ اللهُ آنَ تَعَوْدُ وَالْمِينَايِهِ آبَكًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَبُبَارٍ آنلهُ لَكُمْ الْآيَاكِ وَاللهُ عَلِيْءَ حَكِيْمَ أَيْنَالَذِينَ يُحِبُونَ آن نَجْءَ الفَاحِتُ لَهُ فِأَلَدَيْنَ أَمَنُوا كَمُعْ عَذَا كُ أَبِيكُمْ فِالْدَنْيَا وَالْاَخِرُةِ وَاللَّهُ يَعَارُوآ نَتُهُ لَا تَعَنَكُونَ ﴿ وَكُولَا فَضَلَ لَيْدِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَآنَا لَلْهُ رَوْفُ رُجِيدٌ

ماانهاالَذِيزَامَنُوالاَنْتَعُواخُطُوا بِالشَّيْطَانُ وَمَنْ خُطُوا بِالشَّبَطَانِ فَايَهُ كَأُمْ وَالْخَشَّآءِ وَالْمُنْكُرُ وَلَوْلَافَطُ الله عَلَىٰ وَرَحَنْهُ مَا ذَكِيْنِكُمْ مِنْ اَحِياً بِكَا وَلِكَنَ اللَّهُ يَرَكُ مَنْهَيْنَآهُ وَاللَّهُ سَمِيَعٌ عَلِيْهِ ۖ وَلَا يَأْلُوا وَلَوْا الْفَصَّالِ مِنَّا وَٱلسَّكَةُ أَنْ نُوْنُوْ إِنْ لِمَالِفَ ذِنِي وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُأْجِرَتَ فَعَ يَلَاللهِ وَلْيَعَفُوا وَلْصَغَهُ اللَّا يَعْبُونَا لَا يَعْفِرَ اللَّهُ لَكُوْ وَاللَّهُ غَفُو زُرْجَيْهُ ۚ إِنَّا لَذَيْنَ كَرَمُونَا لَكُخَيَّاتِ الْعَافِلَاتِ المؤمناك لينوا فالذنيا والاخرة وكمذعذات عظك تؤمرتش كم عكنه خراليت كم في وكايد يهيروا دُجِلْهُ خريمًا كافوا يَعْكُونَ ۚ يَوْمَيْدِ يُومِنِهِمُ اللَّهُ دِينَهُمْ ٱلْكَيُّونَعَلُونَ ٱنَّاللَّهُ هُو لْكُةُ إِلْيُهُ الْخَيِنَاتُ لِلْبَيْنِينَ وَالْخَبِينُونَ الْخَيَنَاتَ وَالطَّيَّانَ لِلطَّيَهِ نَ وَالطَّيْبُونَ لِلطِّيِّيَاتِ اوْلَيْكَ مُبَرَّوْنَ مَاهَ لُونَ لَمُ مُغْفَرَةٌ وَرَذَ فَي كُورٌ كَالِيَا كَالَهُ ٱلْإِذَينَ أمَنُوا لَأَذَذُ خُلُوا بِيُومًا غَيْرُ بِيُوتِكُمْ حَتَىٰ مَتَنَعَا فِيسُوا وَنُسَلُ اعَلَى هَلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ لَعَلَكُمْ تَدَكُّمُ وَنَ ﴿

T . 1

فَانُ لَمْ غَكَدُوا فِيهَا اَحَدًا فَلَانَدُ خُلُوْ هَا حَتَى مُؤْذَنَ كُكُمُّ وَانْ فِيلَاكُمُ أَنْجِعُوا فَارْجِيُوا هُوَا زَكَىٰ كُكُو ْوَالْمُهُ مَا تَعْكُونَ عَلِيْهِ لَيْسُوعَلِيْكُمْ جُنَاحُ أَنْ فَدْخُلُوا بُوْمًا غَيْرَ مِنْ كُونَةٍ فِهَامَنَاءٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعِنَا إِمَّا شُبْدُونَ وَمَا مَكُنُونُ ۖ ثُلَّ لِلْوْمِنِينَ يَغْضُوا مِنْ آبْصَادِهِ وَيَعْفَظُوا فُرُوجَهُمْ وْلِكَ ٱنَكَ لَمُـنْدِانَا مَلْهَ حَبَيْرَ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلُ لِلْوَفِيَنَايِدِ بغضضن مزابضادهن وتيغفظ ووجهن ولايبدين زينته فتالآ ماظهرمنها وليضربن بحث يرجين عكا ڿۅؙؠؠڹۜٙۅٙڵٳؽ۬ڹڋڽؘڔ۬ۑۘٮؘ*ڹۿ*ڹٛٙٳڰٟٳؠؙٷڷؾۿٵۜٷٳٝٳۧؿڡؾؘ آفابآء بعوكيننآ فأبنآئهنا فأبنآء بعوكهن أفاخوا يهن آوَنِها خِوَانِهِنَ أَوْيَهَ أَخَوَانِهِنَ أَوْيِنَا أَهُنَ أَوْمَا مَلَكُتُ آيمانهُنَ آوالتَّابِمِينَ غِيرا وُلِيالاِدْبَةِ مِنَّالِيَجَالِ أَوَّالِطُفْلِ ٱلَّذِينَ لَهُ يَعْلُمُ رُوا عَلْمَ عَوْمَا مِنْ الْفِئْكَ اوْ وَلَا يَصَنَّدُ بْنَ أَذْجُلِهِنَّ لَعُنْ كُمَّا يُخْفِئِنَ مِنْ ذِينَتِهِنَّ وَيَوْبُوا إِلَے الله جبيمًا أيَّه المؤمنون كَعَلَكُ مُعَنَّمُ لَكُ رَفَّيْكُ نَ ر

وأنيخ األاياكمى ينكر والصالحين من عِبَادِ كُرُ وَامِمَا يُكُورُ إنكؤنوا فقرآء يغنع إقذم وفضله والله فاستع عليكر وَلْيَسْتَعْفِفِ لَلْبَرَلا يَعِدُونَ نِكَاحًا حَتَىٰ غِنَيْهُ ۚ كُلَّهُ مِنْ فَصَلِهُ وَالَّذِينَ يَبِغُونَا لِكِيَّاتِ غِامَلَكُنَّا غِلْهُ فَكَاتِبُوهُمْ اذْعِلْتُمْ فيفرَخيرًا وَانُو فُرِينَ مَالِ اللَّهِ عَالَمَة كَانَكُمْ وَلَا تَكْرِ مُوافَتَ الْكُمْ عَلِيْلِغَاءِ إِنَّا لَدُنَّ تَعَضَّنَّا لِبُعَوْاءَضَ الْحَدُوهُ ٱلذُّنَّا وَمَنْ بْكِيْهِهْنَ فَاتِّنَا لَلْهُ مِنْ بَغَدِ آكِرًا هِمْنَ غَفُورٌ رَجِيمٌ وَلَقَدُ آئزننا إليكأ أياد بمبينات ومنالا من المدين كوامن فبلكم وَمَوْعَظَةُ لِلْنَقِينَ اللهُ نُوْرَالْسَمُوَاكِ وَالْاَرْضِ مَثَالُ فُودٍ كَيتْ كُوه فِهَا مِضْبَاحُ المِضْبَاحُ فِي ذَجَاجَةِ النِّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوَكُنْ دِينَ يُوفَدُمِنَ شَخَرَ مِهَادَكَهِ زَينُونَةِ لَاسْزَقِيَةِ وَلاَ غَرْبَيَةٍ بِيكَادُ زَيْنِهَا يُضِئُ وَلَوْلَرْمَنَكُ الْأَثُوزُ عَلَى فُورٌ يهُدِي مَنْ لِنُورِهِ مَنْ كَيْنَاءُ وَيَصْرِبُ اللهُ أَلَامُنَا لَ لِلنَّاسِ اللَّهُ الْمَنْالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّلْ مَنْ عَلِيكُ لَهِ فَيُونِ إَذِنَا لَلْهُ ٱنْ مُزْفَعَ وَيُذِكِّرُ فِيهَا أَسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِهَا مِالْعُدْ وَوَالْأَصَالِ .

رِجَالْ لَانْلُهِيهِ بِجَارَةٌ وَلاَبَيْعٌ عَنْ ذِكْ أِفْدُوا فِا مِ الصَّلُوةِ وَايَنَاءِ ٱلزَّكُوٰةِ يَخَافِرْنَ يَوَمَّا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَٱلْأَبْسَادُ لِغَ بَهُذَا مَنْدُ آخْسَنَهَا عِلْوا وَيَعِدُ فُرِينَ فَضْلِهِ وَأَمَّذُ مِنْ فُكُ مَنْ مَنْ أَهْ بَعَيْرِ حِسَابِ وَالَّذِينَ كُمْرُوا عَالْمُزَكِّسَرَابِ إِمِيعَةٍ يَخْسَدُ إِنظَانُ ثَمَاءً حَتَّىٰ ذِاجَّاءً لَ لِيَجَدْ وْمَنْ فَأُو وَحَجَدَا لَلْهِ عِنَهُ فَوَفِيهُ حِسَابَهُ وَأَمَدُ سَرَنْعِ الْحِسَابِ وَوَكُفُلُا يَهِ بَيْ إِي يَنْسَيْهُ مَوْجُ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَحَابُ ظَلَاتُ بَعَضْهَا فَوْقَ بَعَضِ إِذَا خَرْجَ يَدُهُ لَرْبَيْكُ رِيْهَا وَمَنْ أَيْجَعُل الله أنوراً فَالَهُ مِن نُوْدِ الْمُرْزَآنَ اللهُ نُسِيَّخُ لَهُ مَنْ فِي السموات والادفض والظنرصافات كأفدع صكلاته وَتَنْبِيَهُ وَاللَّهُ عَلِيْدِيمَا يَفْعَلُونَ ۗ وَلِلْهِ مُلْكَأَلْتُمُواكِ وَالاَرْضِ وَالَّاللَّهِ الْمُعَيْرِ ٱلْمُرْرَانَاللَّهُ يُرْجِي مَا أَكُنْمَ يُؤَلَفُ بَيْنَهُ ثُرُيَّةٍ عَلَهُ (كَامَا فَتَرَى أَلُودُ قَ يَغَرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَنِيزَانِينَ السَّمَاءِ مِنْ جَبَالِ فِيهَا مِنْ بَرَدِ فَيضِيبُ إِمَنْ لَيَثَّاهُ وَيَصْرُفُوعَنْ مِنْ يَنِيَّا ۚ يَكَا ذِسَنَا رَقِيمَ يُنِعَبُ إِلاَّ بَصَالِهُ

يُقلِبُ اللهُ النَّا وَالنَّهَا رَانَ فَ ذَلِكَ لِعِبْرَةً لِهِ وَإِلَّا لَهِ مَا رَ وَأَقَدْ خَلَقُكُمُ إِنَّا بَرِينَمَّاءِ فَينَهُمْ مَنْ يَنْتَى عَلَى يَطْلِيدُ وَمَيْهُمْ مَنْ يمشي كارجكين ومنهذ من يَنني عَلَّا دَبْعُ يَخْلُقُ اللهُ مَا يَشَاهُ إِنَا لِلْهُ عَلِى كُلِّ شَعْ فَهِيرٌ ۚ كَفَدَّا نَزَلْنَا أَيْا بِي مُبَيِّنَا فِي وَأَلَّهُ بَهْدِي وَيَوْلُونَا مِنَا الْمُصِرَاطِ مُسْنَقِيدٍ وَيَقُولُونَا مُنَا اللَّهِ وَمَا لِسَوُلِ وَاطَعْنَا ثَرْيَتُولَىٰ فَرَبِي هُمْ فَمْ فِرْمِن بَعْدِ ذَٰ إِلَّ وَكُمَّا ٱۅؙڵؽڮؠٳ۬ڵۉؙڡ۫ڹۣڽڹؗٙٷٳڍؘۮٷٳٳڮٙٲۿ۬ۅٙڗۺۅڸڍڸۼۘڰٛڔؠۧؽؙۿ اِذَا فَرَنْ مِنْ مُنْ مُغْرِمُنُونَ وَانْ كُنْ كُنْ أَكُونُ الْحُونَا لُولُوا لِنَهِ مُذْعِبِينَ إَفْ لُوبِهِم مَضْ لَمِ أَرْنَا نُواا مَيَا فُولَا نُحِيفَ المؤمنيزا فأدعوا إلى الله وتسوله ليحكم بينه موان يقولوا سَمْعَنَا وَاطَعْنَا وَاوْلَيْكَ مُعُلِمُنْكُونَ وَمَنْ يُطِيمِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَغِنَّهُ أَللَّهُ وَيَنْفِعِ فَالْوَلْتِكَ هُمُ الْفَالِزُونَ وَافْسَهُ إِلَاللَّهِ جَنْهُ آيُكَانِهِ وَلَنْ أَمَّرْتَهُ وَكِينَ ذُجَّنَّ قُلْ لاتفيتم أطاعة مغروفة إنّا لله حبير يماتعت الون

~ . .

فُا اَطِيعُوااَ لِلهُ وَٱطِيعُوا ٱلرَسَوْلُ فَانِ تَوَلُواْ فَا غَمَا عَلَيْ مَاخِنَا وَعَلِيَكُمْ مُاكِيِّلْتُهُ وَإِنْ تَطِيعُوهُ ثَهْتُكُوْا وَمَاعَلَى ٱلرَسُولِاكِوَالْيَلاغُ الْمِينِ وَعَدَا مَنْهُ ٱلَّذِينَ إِمَنَاهُمُ الْمُؤَالَّذِينَ إِمَنَاهُمْ ا وَعِلْواالصَّالِكَامِنَكَ مِسْتَغُلِفَنَّهُ فِي الْآدَمِنَ كَا ٱسْتَخْلَصَا لَذَينَ مِنْ فَبِلِهِ رَوَكُمْ كُنَّ لَكُنْ مِنْ مِنْ مُوالْذِي ذُتَتَ كُورُ لَكَ لَنَهُ مُ مِنْ مَذِ حَوْفِهِ أَمْناً يَعَبُدُونَى لاَ يُشْرِكُونَ بِيَشْيَا وَمَنْكَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَا وُكِنِكَ هُمْ الْعَايِسِقُونَ ۗ وَاقِيمُوا ٱلْعَبِلُوةَ وَاٰتُوا اَلَوْكُوهَ وَٱلِمِلِيعُواالرَسَوُلِ لَعَلَّكُمْ رَحُونَ لِانْتَحَسَابَنَ الَّذِينَكُمْزُوا مُعِرِنَ فِي الأَرْضَ وَمَا وَيُهُوالنَّا ذُوَكِينُونَ لَصَيْرٌ ۚ آيَانَهُا الَّهِ يَزَامَنُوالِيَنَا ۚ وَنَكُمُ الَّهِ يَنَ مَلَكَتَ أَعَا نَكُوْ وَالَّذِينَ لَمُ يَسِلْعُوا الْحُلْ مِنْ كُوْ فَلْكَ مَرَّا يَا مِنْ فِيلًا صَلُووْ ٱلْغَوْ وَجِينَ نَصَعَوُنَ نِسَا بَكُرُمِنَ ٱلظَّهَ بَرُهُ وَمِنْ بغدصلوه العِسَاء لَكُ عَوْرَادِ كُوْ لِيَسَ عَلَىٰ كُولَا عَلَيْهُ مِزْجِنَاخُ بَعْدَهُ تُنْطَوَا فُوْنَ عَلَيْكُمْ بَعَضَكُمْ عَلَيْ مَرْكَذُ لِكَ يُبَينُ اللهُ لَكُمُ الأَمَا يَدُوَا لَهُ عَلِيمُ حَكِيْهُ



وَإِذَا بَكُمُ ٱلْاَطْفَالْ مِنْكُمُ ٱلْحُلْمِ كَلْيَسْتَا ذِنْوا كَمَا أَسْتَا ذَنَ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ مِركَذَ لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكَ عُمْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَىْ رَحَكِيْهِ وَالْقُواعِدُ مِنَ لِينِكَاءِ ٱللَّهِ بِي لايرَجُونَ بِكَاحًا مَلْيَسَ عَلَيْهِنَ جَنَاخَ آنْ يَصَعَنَ بَيْ اَبَوْنَ غَيْرُمْتَة بِرَجَادٍ بِرَبِيَةٍ وَأَنْ يَسْنَعْفِفْنَ خَيْرُ لَمْنَ وَأَلْلُهُ بَيَيْعَ عَلِيْدِ لَيْسَ عَلَى الْاعَنْ يَحَرُخُ وَلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجْ وَلا عَلَالْمِ رَضِ حَرَجْ وَلا عَلَى نَفْسِكُوْ أَنْ تَأْكُلُوا مُ يَبُونِكُوا وَنُبُوبِيا لِآئِكُمُ اوَنُبُوبِيا مَهَا يَكُمُ آۆښۈرتانخانىڭ ئاۋئيۇرىا تخانىكى اۆبيۇت أغَامِكُ فَأُونِيونِ عَمَانِكُوْ أَوْبُونِ أَخُوا لِكُوْ آؤنيون كالأبخ أؤما مَكَ خُنهُ مَفَائِحَةً أَوْصَدُ مَثْكُمُ لَيْسُ عَلَيْكُمْ نِجْنَا حُ أَنْ فَأَكُ لُواجَبِيكًا آوَا شَنَا فَأَ فإذا دَخَكُ غُرِبُوماً فَسَيَلُوا عَلَى أَفْسُكُ فَيَحِيَهُ مِنْ عِنْ يِاللَّهِ مِبْكَادَكَةً طَيْبَةً كَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمُ أَلَا يَا يِهَ لَعَلَكُ مُعَنِقِلُولَ `

آنما ألمؤمنه فالمؤتزأ منوا بإينه وركوله واياكانوا مَعُهُ عَلَىٰ مُرِجَامِعِ لَمُ مَذِ هَبُواحَةً يَنِتَا ذِنْهُ أَنَّا لَذَينَ سَتَاٰذِ نُوٰمَكَ الْوَكْتُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ سِأَ لِلهُ وَدَسُولِهِ فَاذَا أَسْتَأُذَ نُوكَ لِيعَفُ شَأْنِهُ وَكَأَذَ ذَكُرُ مِنْفُكُ مِنْهُمْ وَاسْنَفِهُ لَهُ اللَّهُ إِنَّا لِلْهُ عَفُولُ رَجِيتُم لَا تَجْعَلُوا دْعَاءَ ٱلرَّسُولِ بَدْنِكُمْ كَدْعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَذْيَعُكُ ٱللهُ ٱلدَّنَ يَتَسَلَلُونَ مِنكُمُ لِوَاذًا فَلِمَدْدَ الدِّينَ غِيالِفُونَ عَنْ آمَرِهِ أَنْ نُصِٰمَهُ مُؤْنَكُمْ أَوْبُصِيَكُ فِمْ عَلَاكًا لِكُرِ ۚ ٱلَّاإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَالاَدِضِ فَذَبِّعُ لَمُ مَا انْتُ وْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ الدوان كمرت والمحالية تَارَكَ الَّذِي تَزَلَا لَفُوْ اَنْعَا عَدْهِ لَكُونَ لَعَالَهَ فَ مَذَرًا الذَى لَهُ مُلْكِ السَمْوَاكِ وَالْآدِضِ وَلَرَيِّيذُ وَلَكَا وَكُرْ يَكُنْ لَهُ رَمِكُ فَالِمُلْكِ وَخَلَقَكُ لَهُمْ فَعَذَرَهُ تَعَنْدِيرًا



وَٱنۡحَٰذُوامِنٰهُ وَبَهَ الْمِنَّةُ لَا يَعْلَقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُغِلِّقَهُ نَ وَلاَ يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسُ هِرْضَرّاً وَلاَ نَفْعاً وَلاَ يَلِكُونَ مُوتاً وَلاَحَيْوَةً وَلاَسْتُورًا وَقَالَ لَذَيْنَ كَفَ رُوا إِنْ هُذَا لِآَ إِفَكُ ٱفْتَرَبِيُ وَآعَانَهُ عَلَيْهِ فَوْرُاخَ وُنَ فَقَدْجَاؤُ غُلْمًا وَدُورًا وَمَا لَوْ اِسْتَاطِيُواْ لِا وَلِهُ وَالْحَالَةِ لِلْكَا الْمُعَالِكُ وَلِهُ وَالْحَالَةِ لَكُ فَهَى ثَمْلِ عَلَيْهِ بَكْرَةً وَاصِيلًا فَلْإَنْكَهُ ٱلذِّي عَلَمُ آلينتر فألسمواب والأرض آنذكا نعفورا رحيما وَقَالُوا مَالِ هِذَا الرَّسَوُلِ مَا كُلُ الطَّعَا مَوَكَمَنْ بِي فِي الآنسواق لؤلآا أنزلَ إِلَيْهِ مَلكُ فَيَكُونَ مَعَلَهُ نَدُراً آوُيْلُوْ إِلَىٰ وِكُنْ أُوْ يَكُوْنُ لَهُ بَعَكُنْ يَأْكُوْ بُهُمَّا وَقَالَتَ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنْبَعُونَ إِلَّا رَجِبُ لَا سَعْدُرًا ۚ أَنْظُرُكُفَّ ضَرَوْالَكَ أَلاَمْنَالَ فَصَلُوا فَلاَيْتُ نَطِيعُونَ سَبَيلًا تَبَارَكَ ٱلَّذِيَ إِنْ شَآءَ جَعَكَ إِلَىٰ خَيْرًا مِنْ ذٰلِكَ جَسَاتٍ تِغَرِينِ ثَغِبَا الْآنهٰ اذْوَيَجِنِكُ لِلْكَ فَصْوِرًا ﴿ بَلْكَذَبُوا بإلنتاعة وأغتذنالت كذبَ بإلسّاعة سعيراً ﴿

اذَارَاتَهُ مَنْ مَنْ كَانِ بَعِيدِ سَيَعُوالْمَا تَعَنَّطُا وَزَهْرًا وَاذَا ٱلْقُوامِنِهَامَكَانَاصَيَعَامُفَدَنِينَدَعَوَاهُنَالِكَ تَوُدُكُ لَانَدُعُوا لَيُورَ ثُيُورًا وَاحِلًا وَآدُعُوا ثَيْهُ دَاكُنُدًا فُوْ لَذَٰ لِكَ خَيْرًا مَرْجَكَ فُو الْخُلْدِ ٱلْبَي وُعِدَ ٱلْمُنْقَوْنَ كَانَتُ كمُنزِجَآةً وَمَهَيرًا كَمُنْ فِهَامَاتِكَ أَوْنَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى مَلِكَ وَعَلَّا مَسْؤُلًا وَتُوْمَ يَعِسْهُ الْمُهُ وَمَا يَعَنْ دُونَ مِنْ دُونِا مِنْ فَيُعَوْلُ ۖ آنْ فَمَ آصْلَكُمْ عَيَادِي هَوْ لَآءِ آمُرْ فَرَضَلُوا ٱلسَّبَيَلَ ۚ قَالُوا سُخَانَكَ مَاكَانَ بَنْبَغَى لِنَا اَنْ نَغَيْدَينُ دُونِكَ مِنْ اَوْلَيْاءَ وَلَيْنَ مَنْعَنَهُ وَأَمَاءَ مُرْحَتَىٰ سَوْالَدِ كُرُوكًا نُوا فَوْمُا بُورًا فَقَذَكَذَ بُوكُ نِيَاتَقُولُونَ فَاتَنْتَطِيعُونَ صَرْفًا ولانضرا ومن يظلم مينكم نلافه عكا باكبرا وَمَا آ زَسَلْنَا قِبْلَكَ مِنَ لَمُزْسَلِينَ إِنَّا انْفُهْ كَيَّا كُلُونَ ٱلظَّهَا مَرُوَ يَسْنُونَ فِي الْإَسْوَاقِ وَجَعَكُنَا بَعَضَكُمْ: لِعَفِن فِينَةُ الصَّنبُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بِصَيرًا

وَفَالَالَذِينَ لَا يَرْجُونَ لِعَنَّاءَ مَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَىٰ الْمُلْتَكَ اَ وَنَرَى رَبِّنَالَقَايَانُ لَنَكُمُ وَآفِيانَفُنِهِ فَوَعَنُوعُ نُوكُاكِيرًا بَوْمَرِيهُ فَالْمَلْيِكُةَ لَابُشْرِي يَوْمَيْدِ لِلْمُرْمِينَ وَيَقُولُونَ حِزَا تغورا وقدنتاال ماعلوا مزعك فجتكناه مكاء مَنْهُ رُكَ أَصْابُ لِلْجَنَّةِ يَوْمَيْدُ خَنْرُمُسْتَقَرَّا وَآخْسَهُ مُ مَقِيلًا وَيُؤْمِنَنَفَوْ النَّمَاءُ الْفِسَامِ وَنَزَلَ لَلَّكِيكُهُ لَهْزِيلًا ۚ الْمُلْكُ يَوْمَيْذِ إِلْحَقْ الرَّحَنْ وَكَانَ يَوْمًا عَكِلَ الكَافِرِينَ عَسِيرًا وَيَوْمَ يَعَضُ الظَّالُ عَلَيْدَ بِهِ يَفُولُ يَالَنْنَيْ عَنْذُنْ مَعَ الرَسُولِ سَبَيلًا الْمُولَيْنَ بَنِي لَوْاتَّخِذُ مْلَانًا خَلِيلًا لَقَدْاَصَلِّهُ عَزَالِذَ كُرَبُعِدَاذُجَّاءَ بُنَّ وَكَانَالِشَنْطَانُ لَلانِسْانِ خَذُولًا ۗ وَقَالَا لِيَسْوُلِ مَارِيِّةٍ اذَةَ مَا يَخَذُوا هٰذَا الْعُنْرِ إِنْ مَهْوُرًا وَكُذٰ لِلْ جَعَالْنَا لِكُلْ بَيْ عَدُوا مِنَا لَهُ مِنْ وَكَنْ يَرَاكِ هَادِ يا وَنصَيراً وَقَالَالَا مَنَ كَفَ رُوالَوْلا نُزَلَ عَلَيْهِ الصُّرَانِ جُمْلَةً وايدة صكذ إلك لنتبت بدفوادك ورتلناه ترنها

وَلاَ إِنْ وَلَكَ بِمَنْ لِالإَجْنِيٰ الْ الْكِيِّ وَآخْسَ فَهُ سِيرًا © ٱلَّذِينَ فِينَتَرُونَ عَلْ مُجُوهِ فِمْ الْحَجَنَتَمُ الْوَلْيِكَ شَرِّمَتَكَانًا وَاصَاْ استكلَّ وَلَقَذَا نَيْنَا مُوسَى ٰ لِيكَارِ وَجَعَلْنَا مَعَهُ آخاه هرُونَ وَزِرًا فَتُلْنَاأَ ذَهَبَالِكَالْعَوْمِ ٱلْدَيْنَ كَذَبُوا إِيَا يَنَا فَدَمَنْ إِنْ مُرَدُ مِيلًا ﴿ وَقَرْمُ نُونِعَ لَنَا كُذَبُوا النسكآغ فنافز وتجعكنا خغرالك اسراية واغتذما للظالمين عَذَا كَالَيِكَ وَعَادًا وَغُوْدَ وَاصْاحِالِكَ وَفُرُونًا مِنْنَ ذَلِكَ كَنْدِرًا وَكُلَّا ضَرَيْنَالَهُ الْامْنَالَ وَكُلَّا تَنَذُمَا تَنْبِيرًا ﴿ وَلَقَادُا تَوْاعَلَ لِلْفُرِّيةِ ٱلْجَيَّ انطات مَطَرَ السَّوْءِ آفَا نِيكُونُوْ الرَّوْنَهَا بَلْكَانُوْا لَا يَرْجُونَ نُنْتُورًا ۗ وَاذَا رَا وَكَ اِنْ يَغَِدُونَكَ إِلَّا هُ وَأَ آخِذَا الذِّي بَعَنَا لَهُ رَسُولًا إِنْ كَادَلَهُ مِنْكُنَا عَزْلِهِ تَنَالَوْلَا اَنْصَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ بَعِسُكُوْنَ جِينَ يرَوْنَالِمَةَ نَابَتَنَاصَلَ سَبَيْلًا اَتَانِئَةَ نَاتَخَذَ المَّهُ هَوْ يُهِ آفَانَتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا

آمْ غَنَاكَ أَنَاكُ أَرْهُمْ تَسْمَعُونَا فَيَعْفِلُونَا فِي هُمُ لِإِلَّا كَالْاَنْنَارِ بَلِ فُرْاَضَلُ سَبِيلًا ۚ ٱلْمَرَّالِادَ بَكِ كَيْفَ مَذَ اَلْظِلَ وَلَوْتُ الْمَجْعَلَهُ سَاكِكًا نُرْبَعَكُنَا النَّهُ يَعَلَىٰ وَلِيلًا أُوَّ فَهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل أَيْنَ لِبَاسًا وَالْغَوْرُسُبَانًا وَجَعَا لَلْهَا دَنْنُورًا وَهُوَ ٱلَّذِي دَسَلَ لِإِيَاحَ بُنْكُ مِنْ يَدِي دَحْمَيْنِهِ وَأَزَنْنَا مِنَ اَلنَّكَاءِمَاءً طَهُودًا لِنُنِيَ بِرَبَلِدَهُ مَيْنًا وَنُسْقِيلُهُ مِمَا خَلَفْنَا آنفنا مَّا وَآنَا يَعَى كَنِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا وُبَيْنَهُ وَ يَذَكُّرُوا فَإِياكُ خُرُاكَ إِينَ إِينَاكُمُورًا ۗ وَلَوْنَيْفُنَا لِعَنْنَا لَهُ كُلْوَيْدَ بَذِيرًا فَلَا ثَطِعِ الْكَافِئِ وَجَاهِدُ هُرْبِرِجِهَا دًا كِيَرًا وَهُوَالْذِكَهُ مَ إَلَوْنُ هِذَا عَذَبُ فُرَاثُ وَحُنَا مِعْ اُجَاجُ وَجَعَلَ يَنْهُمَا بَرْنَهُ وَجِعْ الْمَجُورا وَهُو البي عَلَقَ مِنَ لِمَا وبَسَدًا فِعَدَلَهُ مُنَاكًا وَصِهُم وَكَانَ رُبُكَ فَهَيرًا وَيَعَنِدُونَ مِنْ دُونِا لِلْهِ مَا لَا يَنْفَعُ هُرُ وَلاَيَضْرُهُ مُ وَكَانَا لَكَا فِهُ عَلَىٰ يَبِهِ طَهَهِ رِكَّا

وَمَاارَسَكُنَاكَ لِآكُمْ مُبَشِّرًا وَمَذِيرًا فَلَمَا اسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ آخِرِ الإَمَنْ مَنْاءَ أَنْ يَغَيْذَا لِارْتِهِ سِبَيْلًا ۗ وَتُوكِّلُ عَلَىٰ لَكِیَا لَهٰ کَلَا يَمُونُ وَسَنِمْ بِحِكُمْدُ ۗ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنوبُ عِبَادِهِ جَبِيرًا ۚ اَلَّذِي خَلَقَ لَسَتَ مَوَاتِ وَالْاَفْنَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيسَنَةِ آيَا مِرْنَزُ أَسْتَوْى كَلَ الْعَرَيْنَ لَوَعُنُ فَسَتَلْ بِهِ جَيَرًا ﴿ وَإِذَا قِيلَكُ مُ أَسْجُدُ وَالِلدَّ مِنْ مَا لُوا وَمَا ٱلرَّمَٰنَ آشَيْهُ لِمَا كَأَمْرُهَا وَزَادَهَ مُنْ نُفُورًا ۚ تَبَارَكَ ٱلَّذِي تجعك في التيكماء برُوجا وَجَعَلُهَا يِسَرَاجًا وَقَرَّا مُنِيرًا وَهُوَالَذِي كَتِعَكَلَ لَيْلَ وَٱلنَّهٰ ارْخِلِفَةٌ لِلنَّ أَرَادَ ٱنْ يَدُّكُّرُ آ وَآزَادَ نُنْكُوٰرًا ﴿ وَعِبَادْ ٱلرَّخْنِ لَلَهُ بِنَ يَسْنُونَ عَلَى الأرضي كه فومًا وَاذِاخَاطَ بَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُواسَكُ مَا وَالدَيْنَ بَيْبِيوْنَ لِرَبِهِ مِنْجَمّاً وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَّبَنَا أَصْرِفْ عَنَا عَلَابَ حَمَنَةُ إِنَّ عَلَا بَهَا كَانَ غَرْامًا إِنَّهَا مَنَّاءَ نُدُمُنَا فَمُعَامًا وَالْإِنَّ إِذَا أَنْفَ عَوْا لَهُ نُسْهُ فُوا وَكُرْ مَعْتُ تُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَيْكَ فَوَامًا نَ

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلْمًا أَخَرُ وَلَا يَقَتْ لُونَ ٱلنَّفْ إِلَيَّ حَرِّمَ اللهُ إِلَّا الْحَقِّ وَلا يَرْ نُوْنَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ بَلْوَانَامًا يَضِاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْعَلَمَةِ وَيَخِلُدُ فِيهِ مُهَانًا لِإَمَنْ مَا يَكُونُ مَا يَكُوا مَنَ وَعَلَ عَسَلًا صَالِحًا فَا وُلْنِكَ يُبَدِّلُ للهُ سَيْنَا يَهِ مِحْسَنَا فِي وَكَانَ ٱللهُ عَكُورًا رَجِيمًا وَمَنْ أَاتِ وَعَلَ صَالِمًا فَاتَّنْهُ يَتُوبِ إِلَىٰ اللَّهِ مَتَامًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورُ وَافَا مَنْوا بِاللَّغُوْمَ وْأَكِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بْأَيْاتِ رَبِهِ ذِكْ يَخِرُوا عَلَيْهَا ضَمَّا وَعَيَانًا ۗ وَالَّذِينَ مِعْوَلُونَ رَبِّنَا هَبُ كِنَا مِنْ إِذْ وَاجِينَا وَذُرِّيَّا بِينَا فُرْرَةً آعْيُنِ وَآجْعَلْنَا لِلْتُقِينَ إِمَامًا اوْلَيْكَ نِجِزُوْنَا لَغُرْفِيةَ يَمَا صَرُواوَلِقَوْنَ فِيهَا يَحِيَةً وَسُلَامًا ﴿ خَالِدِينَ فِهِا حَسُنَتُ مُسْتَقَرًا وَمُفَامًا ﴿ فَلْهَا يَعْدَوُا كُمْ ذَيْبِ لَوْلاَدْعَا وَنُكُمْ فَقَدُكُذَنَّتُهُ فَلَدُّكُمْ أَنَّهُ فَلَكُونُ لِزَامًا ١٠٠٠

كمقد التعني طستَدَ الْمُلِنَا مَا ثَالِكُا بِالْبُينِ لَعَلَكَ الْحِيْمَ مَسْلَكَ الْحِيْمَ مَسْلَكَ الْمَ بَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ إِن مَنْ أَنْهَ إِلْهَ عَلَيْ فِي مِنْ لَتَمَا وَايَةً فَظَلَتَ آغنافه كاخاصِبين وكايابيه من ذكرين لأفن محديث الَّاكَانُواعَنْهُ مُعْضِينَ فَقَدَكَذَّ بُوافَسَيَأَ نِعِمَ انْبَوْامَا كَانْوَابِهِ يَنْهُونُونَ أَوَلَهُ يَرُوْالِكَالْاَرْضُ كُوْأَيْمُنَافِهَا مِنْكُلُ زَوْجِ كَرِيرِ انْ َكْ ذَلِكَ لَا يَهُ وَمَا كَا نَاكُذُوهُمْ وَمُونِينَ وَاتَّذِدَمَكَ كُونُواْ لَعَبْنُواْ لَرَجَيْهُ ۗ وَافِينَا دَى زُبُكَ مُوسَى نِأْ نَبْ الْقَوْمُ الظَّالِينَ ۚ فَوَمُ فِرْعُونَ ٱلْأَبَتَعَوْنَ ۖ فَالَ دَبَا نَكَ آخَافَ آذَيْكَةِ بُونِ وَيَضِيُّ فَصَدْدِي وَلاَ يَظْلَقُلِكَ إِلَا اللهِ فَارْسِالِلْهُونَ وَلَمْزَعَلَ: زُنْ فَاخَافُ أَنْ يَقْنُلُونَ خَالَ كَلَافَاذُهَمَا بِإِيَانِنَا إِنَّا الْمَاسَكُمُ مُسْتَهِعُونَ فَأَيْسَا فِرْعَوْنَ فَقُولِا أِنَّا رَسُولُ رَبِيالُعالِينُ ﴿ أَنْ أَرْسِلُ مَعَنَا بَغَالِسَ الْمِلْ قَالَاكُونُرَبِكَ مِينَا وَلِيدًا وَلَيْتُ مِينَامِنْ عُمُلاَ سِبِينَ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الْبَيْ فَعَلْتَ وَآنْتَ مِنْ أَلِكَا فِينَ

وَالْفَعَلْنَيْآ إِنَّا وَإِنَّا مِنْ الضَّالِينُّ ﴿ فَفَرَّدُ مُنْكُمْ كَمَا خِفْتُكُمْ فَوَهَبُ لِي رَبِّي حُكَا وَجَعَكِنِي مَا لَارْسُلِينَ وَقِلْكَ نِعَكُ ﴿ مَنْهَا عَلَيْ أَنْ عَتَدْتَ بَنِهِ إِنْكَ أَيْلُ فَالَفِي عَوْنُ وَمَارَتُ العاكمين قال دَيْ السَّمُوابِ وَالاَدْضَ وَمَا بَعْنَهُمَا إِن كُنْعُدُ مُوفِينَ ، قَالَ لِنَّ خَلَهُ ٱلا تَسَنَّمَعُونَ ، قَالَ ثُنَكُمُ وُرَثُ أَيَّا يُكُواْلَا فَلِينَ مَالَانَ رَسُولُكُواْلَّذِى أَرْسَا اَلَكُ لَتَنْ ثُنْ ، قَالَ دَيُالْمَشَرْقِ وَالْغَيْرِ وَمَا بَيْنَهُ الذَيْ كُنْتُعُ تَعْقِلُونَ مَالَ لَهُنَا تَخَذَنَ الْمُاغَيْرِي لَآخِعَلَنَكَ يَزَ لِلنَّهُ فِينَ فَالْ وَلَوْجَيْنُكَ بِسَيْعُ مُبِينِ ، قَالَ فَأْنِهُ بدان كُنْ مَنَ الْعَبَادِ فِينَ فَالْوَجْصَاهُ فَاذِاهِمُ فَالْأَ يْنَ ، وَزَعَ يَدُهُ فَاذَا هِيَ بَضَّاءُ لِلنَّا غِلِنَا اللَّهِ مَا لَكَ اللَّهُ عَالَ لِلْكِحُولَةُ إِنَّ هَٰ لَالْسَاخِرَعَلِيثُم ، رُمُدُ اَنْ يُحَمُّ مُنْ فَ اَنْ اللَّهُ اللَّهُ مُولَدًا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الدُّعِيةُ وَأَخَاهُ وَأَبْعَتُ فِلْلَكَ أَنْ مَا يَثْرِينُ مَا تُولَدِيكُ لِمَعَادِ عَلِيدٍ عَفِيمَ السَّمَةُ لِيقادِ يَوْمِهُ عُلُوْمٍ ، وَقِيلَ لِنَاسِ خَلَ الْنُعْ نَجْعَمُ وَنَ ﴿ ﴾

لَعَلَنَانَيْبِعُ ٱلسَّعَرَةِ إِنْ كَانُواهُمُ الْعَالِبِينَ ۚ كَلَاجًاءَ ٱلسَّعَرُ عَانُوالِفِعُونَا ثِنَ لَنَا لَاجُرًا اِنْكُا فَنُوْ الْعَالِينَ عَالَ نَعَتُهُ وَايُّكُوا إِذَا لِمَزَالُمُ مَّرَهِينَ قَالَ لَمُرْمُوسَى الْعُوامَّا ٱنْمُرْمُلُقُونَ فَالْفُوَا حِبَالَمُ وَعِصِهُ مُهُ وَقَالُوا بِرَّةٍ فِرْعُونَ إِنَّا كَعُمُ ? الغَالِبُونَ كَالْوَمُوسَى عَصَاهُ فَاذِا هِ فَالْقَفُ مَا يَأُوكُونَ وَأُلْوَ السَّمَةِ وُسَاجِدِينَ فَالْوَالْمُنَابِرَةِ إِلْعَالَمِينَ رَبِّي مُوسَى وَهِ ُونَ ۚ قَالَامَنُهُ لَهُ فَيَا إِنَّا ذَنَّاكُمُ النَّهُ لَكُنَّكُمُ مُ ٱلْذِيَكُكُمُ ٱلنِيْحَوَلِسَوْفَ فَكُونَ لَاقْطِعَوَ إِنْكُمُ وَآرْجُلَكُمُ مزخلاف وَلِأُصَلَتُكُمُ آجُمِينَ ﴿ قَالُوا لَاصَٰيْرَا يَأَا لِلْ رَبِّنَا إِنَا نَعْلَمُ أَنْ يَغْفَ كَنَا دَبُّنَا خَطَا مَا أَانَ كُنَّا أَوْلَ الْمُوْمِنِينَ ۚ وَاوْحَيَّا الْمُوسَى اَنْ اَسْرِيعَادَ كَالَّكُ مُنَّعُونَ فَٱرْسَا فِرْعَوْنْ فِي لَلدَّا نِنْ حَالِثْبرينَ ۚ اِنَّ هَؤُلَّاءِ لَيَثْرُهُ مَنْهُ مَكُ أُونَ \* وَانَهُ مُلِنَا لَغَا يَظُونُ \* وَانَّا لَجَيَهُ حَاذِ رُونَ \* فَأَخْرَجُنَا أَوْمِنْجَنَا يِهِ وَعُيُونِ وَكُنُونُ وَمَقَامِ رَبِيدٍ كَذَٰلِكُ وَاوَرَثْنَاهَا بَيْهَا شِرَا بُلَ أَن فَاتَبِعُوهُمُ مُشْيِرِةٍ مِنْ

فَكَا زُّلْهَ ٱلِمُعَانِ فَالَاصْعَابُ مُوسَى إَيَّا لَدُدْكُونَ ﴿ قَالَ كَلَا إِنَّ مَعَكَدُ لِيَسَهُدِينَ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذَا خَرِدِ بِعِصَالَةَ لِمَنْ الْمُنْكَانِكُ مُلُونِ كَالْطُوْدِ الْعَظِيمَ وَازْلَفَ اَنْتُمَ الْأَجْرِينَ ۚ وَٱنْفِئْنَا مُوسَى وَمَرْمُ مِنَا أَجْمِيانَ ۚ ثَرْاَءُونَا الْاَجْرَنَ إِنْكَ ذَٰلِكَ لَا يَدُّومَاكَا نَأَكُذُومُ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ دَمَّكَ كُمُوالْعَرَبُ الرَّجِيمُ ۗ وَالْأَعَلَيْمِ مُنَا إِبْرَهِيمُ إِذْ قَالَ لِأَسِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَغَيْدُونَ ﴿ قَالُوٰ لِغَيْدُ أَصَٰكَ أَمَّا فَنَظُلُ لَمَّا عَالِهُنِينَ قَالَهُ لَيَسْمَعُونَكُمْ إِذِ لَاعُونَ ﴿ آوَنَنْفَعُوْكُمْ أَوْيَضِرُونَ ۖ قَالُوْاَمَا مِيَحَدُنَا آمَاءَ نَاكَذَٰ لِكَ يَفْعَلُونَ قَالَافَرَآئِتُ مَاكُنُكُ تَعْلِدُونَ ﴿ أَنْتُمُوَابَّا فَكُرْ ؟ قَدْمُونَ ۚ فَانَهُ مُوعَدُّقُهِ إِلاَّارِيَّ الْعَالِمِينَ الدَّبِي مَنَى أَمْ وَيَهَدِينُ وَالْذَى هُونُطْعِمْنِي وَكِيسُفِينُ وَايَا مِهِنْتَ فَهُوَكِيَنْ فِينَ كَالَّذِي كَيْتُبِيٰ ثُمَيْتُ فِي فِي الْأَيْ كَالَّذِي فِي الْمُعْلِينِ وَالْدَى كَالَكُ مُعَانَ يَغْفِرُ لِحَطِّينَتِي يَوْمَ ٱلدِّينُ رَبِّ هَن إِلْحُكُما وَأَلِمُفْنِي مِالِصَالِحِينُ

## חול בין לים

لَّجْعَلْهِ لِيسَانَ مِيدُقِ فِي الْأَخِرِينَ ﴿ وَأَجْعَلِٰنِ ثُولَنَيْرَجَ ٱلنِيَبُ وَأَغِيْلِإِ فِي لَيْكَانُهِ إَلَيْنَا لَهُ اللِّهِ وَلَا تُغِيْفِ يَوْمَ يُعْتُونَ يَوْمَرُلانِيْفَعُمُ مَالْ وَلاَبَنُونَ الْآمَنَ أَفَا لَهُ يِعَلَّي سَلِمْ وَأُذْلِفَتِ أَلِحَنَّهُ لِلْنَعَيْنُ وَمُرْزَدِنا لِمُجَدِّ لَلِنَاوِينَ وَفِيَاكُمُ وَانِيَاكُنُونُهُ مَعْبُدُونَ مِنْ وُفِيالَهِ عَلَيْضِرُونَكُمُ نَيْنَضِرُونَ كَكُبْكِبُوافِهَاهُرَوَالْسَكَاوُ نَ وَجُنُودُ سَرَجْمَعُونَ قَالُوْاوَهُمْ فِيهَا يَعْنَصِمُونَ نَاهُوانِكُنَا نَهُ خَلَالِهُ بِينِ ﴿ اِذْ نُسُوِّيكُمْ بِرَبِّ إِلْعَالَمِينَ ۗ وَمَاآضَلَّنَا الَّآ لِيُهُونَ كَالْنَامِنْ الْعِبِينَ وَلَاصَدِينِ مَبَيْدٍ فَلَوْ ٱنَّالَاً كُرَّةً فَنَكُونَ مِنْ لَلْوْمِنِينَ ﴿ اِنَّهُ فَذَٰ لِكَلَايَةً فَمَا كَانَ كُذُوْرُوْمِنِينَ وَإِنَّادَيْكِ كُوْالْعَرَرُ ٱلْتَحَيُّدِ كُذَّبَتْ قَوْمُ وُجِ المُرْسَلِينَ اذِعَالَ كُمُ آخُونُمُ نُوْخُ ٱلاَشَقُونَ الْذِكْكُمُ رَسُولُ آمِينَ الْمَا نَقُوا اللَّهُ وَاللَّهِ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيْهِ مِنْ آجِيْ إِنْ آجِرِ كَالْاَعَلَى رَبِيْ الْمُسَالِينَ فَاتَّقُو اللَّهُ وَاطِيعُونِ ﴿ وَالْوَانُوٰمِنُ لِكَ وَانَّبَعَكَ الْاَنْذَ لُونَ ۗ ۞

فَالَوْمَاعِلِيمَاكَا نُوانِيَكُونَ ﴿ اِنْ حِسَا بُهُمُ إِلَّا عَلَى لِنَا تَشْهُونَ وَمَاآنَابِطَارِدِأَلْوُمُنِينَ انْأَنَاكِلَالَانَدْيْرُهُ قَالْوَالَهْنُ كُنَانُتُهُ مَا نُوْجُ لَكُكُونَ مَنْ لَلْهُ عُرِمِينَ ۖ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْيَكَذَّ بُونِ ﴿ فَاقَةً بَيْنَ وَيَنْفَهُ مَعْنَا وَنَجَنِي وَمَنْ مَعَ مِزَالْوْمِنِينَ كَانْجِينًا وَمَنْهَعَانُوفَالْفُلْكِأَلْشَعُونِ لَرْزَ آغُزُمُنَا يَعُذَا لِبَا فِينَ إِنَّ هَ ذَٰ لِكَ لَا يَدُّ وَمَا كَا نَأَكُمُ مُنْ نُوْمِنِينَ وَإِنَّ رَبِّكَ كُمُوالْعَزَنْ الرَّحَيْمُ كُذَّتْ عَاذُّ الْمُرْسَلِينَ اذِقَالَ لَهُمُ مَاخُوْهُمْ هُوْدَا لاَنْتَقَوْنَ الْحَاكُمُ رَسُوْلِامَيْنَ فَاتَّقُوْاللَّهُ وَالْمِيغُونَ وَمَااتَّنَكُمُ عَلَيْ مُ آخِرانًا جَوَالًا عَلَى رَبِيالْعَالَمِينَ ٱلْمُنُونَ بِكُلِّ دِيعِ وَتَغَيَّدُ وُنَ مُصَانِعَ لَعَلَكُمْ تَغَلَّدُونَ وَإِذَا بَطَيْنَةُ بَطِينَةُ مُجَيَّادِينَ فَانْفُواْ اللهُ وَالْمِيعُونَ وَأَقَةُ االْذَى آمَدُكُمْ مَا تَعْلَوْنَ اَمَدَكُمْ مَا فَعَارِوَبِنِينَ ﴿ وَجَنَايِهُ وَعُيُونِ إِنْ إِخَافَ عَلَيْكُمْ عَلَا بَكُومُ عَظِيمِ قَالُواسِوَاءُ عَلَناً اوَعَفْلُنامَ لَرَكُمُ مِنْ الْوَاعِظِينَ نَ

انْ هَٰٓ لَآ الْآَوَٰ لِآ وَكِينَ ﴿ وَمَا نَحْنُ يُمُكِّذَ بِينَ ﴿ وَكُذَّ بُوهُ مَّا هَاكُمُا لَهُ الْكَافِيَةُ وَمَاكَانًا كُثَرُهُمُ وُمِينِينَ وَإِنَّ رَمَكَ كُمُوالْمَزُوْ ٱلرَّحِيمُ كَذَبَتْ مُوْدُ الْمُسَلِينَ ادْفَاكَ أَخُوهُ مُناحُوهُ مِنَاكِرٌ ٱلْأَنْتَعُونَ إِذَا كُورُسُولُ آمِينُ عَاتَفُوا اللهُ وَاطِيعُونِ وَمَا اَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِ إِنْ اَجْرِي الآعَاكِبَالْعَالَمِينُ ٱلْمُرَكُونَ فِمَاهُهُمَّا لَامِنِينٌ فِي جَنَادِ وَغُوْزٍ وَزُرُوعٍ وَغَلِطَلْهُمَا هَضَيْمٌ وَتَغِيْوُنَ مِنَا بُحِبَالِ بُوْمًا فَارِهِينَ ﴿ فَاتَّقَوْ إِاللَّهُ وَآجُلِيعُونَ وَلاَتُطِيغُوا اَمْرَالْسُرْفِينُّ ۚ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ وَلايُصْلِهُ نَ ۚ فَالْوَالِّنَّا اَنْفَينَ الْسُغَرَيِّ مَا اَنْتَ إِلَّا بَشَرُمْنِكُنَا فَأْدِ بِأَيدَانِ كُنْكَ مِنَ الصَّادِ قِينَ قَالَ هٰذِهِ فاقذتكا بنزن وأكأن نزب يؤير معتلوت ولاغتنوها بِسُووَيَا خُدَكُمْ عَلَاب يَوْمِ عَظِيمِ فَعَقَرُوهَا فَأَصَعُوا نَادِمِينَ ﴿ فَاخَذَهُ إِلْعَنَا ثِلَانِكَ فَذِلِكَ لَا يَدُّ وَمَاكَانَ أَكْنَوْهُمْ مُؤْمِنِينَ .. وَإِنَّ دَبَّكَ كُمُوالْعَرَ إِذَا لِحَكُمْ اللَّهِ

بَّتْ فَوْمُ لُومُطِ لَلْمُ يُسَلِمنَ ۚ إِذْ قَالَ كُمُ ٱخْوُمُ لُوطُ ٱلْأ مَوْنَ إِنَّاكُمُ زُسُوْلًا مِنْنَ فَاتَّقُوْا اللَّهُ وَٱطِيعُونَ وَمَاانَسَاكُمُ عَلَيْهِ مِنَ أَجِرِانِ آجِرِيَالِا عَلَىٰ دَبِيْ إِلْعَالِمِينَ آفَاتُونَالْذَكْرانَمِزَالْعَالَمِينَ . وَتَدَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمُو مِنَآذُواجِكُمْ بَلَآنُنُهُ وَهُرَعَادُونَ ۚ قَالُوۤالَهُنَ ٓ أَيۡتُهُ مِالُوۡطُ لَتَكُونَنَ مِنْ الْخُرْجِينَ ۚ قَالَ إِنَّهِ لِيَكُمُ مِنَ الْقَالِينَ. رَبِّيجَنَّحُ وَآهِا مَا يَعَلُونَ فَيَحْنَا مُوَاهَلُهُ آجَمُعَانُ ٱلْآبَحُونَا فِي الْعَابِرِينَ ' ثُرَّةُ مَنْهَا الْأَجْرِينَ وَامْطَنَا عَلَيْهُمَطَكَمَ نَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ انْفَفِ ذَلْكَ لَا مَدُّومًا كَالَّاكُمْ أَهُدُهُ وْمِنِينَ وَانَّ رَبِّكَ لَمُوْلَعَ مِزْ الْرَحْيُمْ ، كُذَّبَا مُعَابُ الْأَكِيْةِ الْمُسَلِينَ إِذْ قَالَ كَمُوْشُعَيْثِ لِلاَئْتَعَوْنَ ۚ إِذَٰ كُلُّمُ رُسُولُ ۗ اَمِنْنُ ﴿ فَاتَّقُوٰ إِللَّهُ وَاجِيعُونَ ۚ ﴿ وَمَا آسَكُمُ عَلَيْهِ مِنْ آجُر إِنْ آخِرَهَ إِنَّا عَلَى رَبِّيا لَعَالَمَةُ ١٠٠ أَوْفُواْ الكُنَّا وَلَا تَكُونُواْ مِزَلْكُنِيْدِينَ ۗ وَذِيْوُا بِالْقِيسَطَايِسِ لَلْسُنَبَقِيمٌ ۖ وَلِأَبْغَسُوا ٱلنَّاسَ اللَّيَاءَ مُو وَلا تَعْنُوا فِي الأَرْضُ مُنْسِدِينَ ﴿

وَأَشَوُا الَّذِي َ كَلَمُّ كُو أَلِيهِ لَمَ ٱلْاَوْلِينَ ﴿ فَالْوَالِكَا أَنْكَ مِنَالْتُعَرِينِ ، وَمَا اَنْتَ لِأَ كِبَنَّهُ مِثْلُنَا وَاِنْ نَظُنُكَ كِلَنَ الككافيبين فأشقط عَليْنَا كِسَفَا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِ فِينَ رِ قَالَ دَبِّاعُلَمْ غَا نَعَلُونَ ﴿ فَكُذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَنَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ ايَّذُكَانَ عَنَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ النَّافِ ذَ إِلَّ لَابَةً وَمَاكَا نَأَكُمُ مُوْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ زَبُكَ كُمُواْلِحِرُهُوْ ٱلْحَيْمِ وَانِّهُ لَنَبْنِيلُ رَبَالِمَالَكِينَ ﴿ نَنَلَ بِمِ الْوَحُ الآمين عَلْقُلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَالُنْذِ دِينَ لِيكَانِحَ إِنَّ بُيين ، وَاتَيْهُ لِمَنْ يُرْبُرُ لِلاَ وَلِينَ ؞ اَوَكُرْ يَكُنْ لَمُوْ البُّرَانَ يَمُلَةُ عُلَوْا بَهِا شِرَا يُلَ \_ وَكُوْنَزَلْنَا وْعَلَيْمِضِ لَا عَجِينَ نَفَعَ إِنْ عَلِيْهِ مِ مَا كَانُوا بِيمُؤْمِنِينَ رَكَذَ لِكَ سَلَحُا أَ وللورالنيمين الايؤميون بيحتى كواالعكاب اْلَالِيَهُ ﴿ فَيَأْلِيَهُ مِنْفِئَةً وَكُمْ لِلْاَيَشْعُرُ وَنَ ۞ فَيَقُولُواْ هَلَّا غَنْ مُنظَوْنَ ﴿ اَفَهَعَنَا بِنَالِسَنْ تَعِلُونَ ﴿ اَفَرَائِتَالِدُ مَتَّغَنَا هُرْسِنِينَ ٤ نُرْبَعَا وَهُرْمَا كَانُوانُوعَدُونَ

مَا أَغَيْ جَنَهُ مُ مَا كَانُوا يُتَغُونَ ﴿ وَمَا ٱ هَٰكُنَّا مِنْ قَرْبَ فِي إِلَّا لْمَامُنْذِنُونَة ﴿ وَكُنْ وَمَاكُنَا ظَالِمِينَ ﴿ وَمَالَمُزَلَفَ بِيهِ ٱلشَّيَاطِينُ وَكَايَّنِغَ كُمُوْقَكَايَسْتَطِيعُونَ ﴿ انَّهُمُ عَنِ السَّمَعِ لَعَنُ وَلُونُ ﴿ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ الْمَا أَخَرَفَ كُونَ زَلْلُعُدَّبِينَ ﴿ وَٱنْذِرْعَتِنْ يَرَبَكَ ٱلْأَفْرَبَينِ ﴿ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنَا نَبْعَكَ مِنَ لَلُوْمِنِينَ ﴿ فَإِنْ عَصُولَ فَقُلُ إِذِّ رِيْ يَمَانَعَهُ إِنَّ ﴾ وَتَوَكَّلُ عَلِي الْعَزَيزِ الْوَحِيرِ الْذِيمَ لِيَا حِينَ تَعَوْيُرُ ، وَتَقَالُبُكَ فِي السَّاجِدِينَ لِلَّهُ هُوا السَّكِيهُ الملير عَالَ بَنْ كُمُ عَلَى نَكَزُلُ الشِّيَا طِينُ لَ لَكَالُكُ عَلَى اللَّهُ كَالْمُعَالَ كُلْ إَفَّاكِ آئِيمِ لِيُفْتُونَ ٱلسَّمْعُ وَٱكْثَرُهُمْ مُكَاذِ بُونَ ﴿ وَٱلشُّوَ إِنْ مَنَّا مُونِهُ الغَاوُ لَا ﴿ ٱلْأِزَّا لَهُ مُنْسِكُمُ أَلِهِ إِلَّهِ بَهِيمُونَ ﴿ وَانَّهُمْ يَقُولُونَ مَالاَ يَفْعَلُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّهِ يَنَ اوعكوا لقبالخاب وذكروا للة كنيرا وأننصروا

سَ يَلْكَ أَيَا نُتَأَلَّفُوا دِوَكِيَا بِيمُبِينِ ﴿ هُدَّى وَنُبِشُرِي الَّذِينَ فِيهُونَا لَعَمْلُوا وَتُؤْتُونَا لَأَكُوا وَهُمْ بِالْإِخِرَةِ نوفؤنَ أَيْلَائِنَ لَا يُؤْمِنُونَ فِالْاَجِرَةِ زَيْنَاكُوْ أَغَالُوْ فَهُمَّ يَعْمَهُونَ الْوَلْيُكَ الْدِينَ كَمُنْ رَسُوءُ الْعَنَابِ وَفِي فَالْاَحْرَةِ لَمْ ٱلآخْسَرُونَ وَانَاكَ لَتُلَوَّا لَفَزَانَ مِنْ لَدُنْ حَبِيمِ عَلِيهِ اذِفَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنَّ النَّنْتُ مَا رَاسَابِيكُمْ مِنْهَ إِعَنْهِ إِوْابِيكُمْ بِيَهَابِ فَبَيَرِكَ عَلَكُمُ نَصَفِطَكُونَ ۖ فَلَمَا جَآءَ هَا نُودِ كَانُ نُورِكَ مَنْ فَإِلَيَّا رِ وَمَنْ خُلِمًا وَسُنِحَانَا لَهُ رَبَيْ لِعَالِينَ يَامُوسَكَي إَنْهُ آنَا اللهُ العزز المبكثر والوعصال قلاراها تهتز كالماجان وك مُذِبِرًا وَكُرُنْعِيقِتِ يَا مُوسِيَ لِأَغَفَا ذَلَا يَكَا فُلَدَ تَكُلُزُسُلُوذَ `` إِلَّا مَنْظَلَمُ ثُوْبَدَ لَ حَسْنًا بَعْدَ سُوهِ فَإِنَّى غَنُورُ رَجِيهٌ وأدخل مذك فجنبك تغزج بنضاء من غرسووسف نسيع أياينا لى فِيْعَوْن وَفَهُ مِهِ اَيَّهُ مُكَا نُوافَوْمَا فَاسِبْينَ فَلَتَا جَاءَتَهُ وَأَيَا شُنَا مُنْصِرَةً فَالْوَاهِ فَأَيْضُ مُبِينٌ ﴿ ﴾

وتحكدوا بهاواستيقننا أغنث فرظلا وعلوا فانظركه كَانَعَاقِيَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ۗ وَلَقَدَاٰنَفَنَا ذَاوُو دَوَسُكِيٰذَ عِلْ وَقَالَاالُكُذُ لِلْهِ الْدَى فَضَلَنَا عَلَكَهُيْنِ فِيَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرَتَ سُلِيْنُ ذَاوُهُ وَقَالَ يَا آيَا النَّاسُ عَلَنَا مَنْطِقَ ٱلطَّيْرِوَاوُبْيِنَامِنُ كُلِّنِيُّ إِنَّ هُنَاكُمُواْلْفَصَّمُ الْلَبِينُ وَحُيْتُرَلِيْكُمْنَ جُنُودُهُ مِنَا لِحِنَ وَالْإِنْسُ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ تَحَتَّىٰ إِذَا إِنَّوَا عَلَى وَادِ ٱلنَّمْ ۚ وَٱلۡتَ مَٰكُةُ يَا آيَٰ ٱلْمَا أَدْخَاوْا مُسَاكِكَ فَكُولَا يَخِطْمَتُكُمُ سُكِمْ وَجُودُ مُ وَهٰمِ لَا يَسْنُعُمُونَ ۗ مَنْبَسَدَمَ الْعِكَامِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّي افَنغِنَ اَنْاَسُنُكُرَيْعُتَكَ ٱلَّهَ إَنْمُتُ عَا يَوَعَلَى وَالدَّى وَان آغلهايكا تنضيه وآذيني برخمنك فيميادك الضالييز وَتَفَقَدَ أَلطُيْرَفَعَا لَ مَالِي لَآلَاادَى أَلْمُذْهُدَ آمُزِكَاتَ مِزَالْعَآئِبِينَ كَاْعَذِبَنَهُ عَلَاكِما سُنَدِيكَ ٱوَلَاآذُ بِعَنَهُ آفكَيَأْتِبَنَى بِسُلْطَانِ مُبِينِ ۖ فَكُكَّ غَيْرَتِهِ كِيدِ فَعَالَ أحطك بَمَا لَهُ فِيطِ بِهِ وَيَجِنُكَ مِنْ سَبَأَ بِغَيَا بِعَبَانِ فَهِينِ ﴿

إِنَى وَجَذِنْ أُمْرًا \* تَلِكُهُ وَالْوِنِينَ مِنْ كُلِ سَنْعٍ وَكُمَا عَرْشُ عَظِيْمُ وَجَدْنُهَا وَفَرَتُهَا يَخِدُونَ لِلشَّمَيْ مِنْ دُونِا لَلْهِ وَدَيْنَ كَمُ النَّيْطَانُ آعَاكُمُ وَفَصَدَّ مُوعَنَ لِنسَبِيلُ فَهُمُ لابهُنَدُونَ ٱلْأَيَسُهُ دُوا يَنِهِ الْذَى فَيْنِ جِ الْخَبِحَ فِي التَّمُوايِدِ وَالْاَدْضِوَتِغِكُمُ مَا تَخْفُونَ وَمَا تُعْلِئُونَ اللَّهُ لَا الْدَالَّا لِمُ الَّا هُوَ تَبْالْغَيْنِ الْعَظِيمِ فَالْمَنْفُلْ آمَدُ فَنَا مُكْنَامِ الْكَاذِ بِينَ اذهب كيابي هذا فالنية إليغ نزتو لقنه فأنفاز ماذا يرْجِعُونَ وَالنَّهَا الْمُؤَاانِ الْفُرَالِيُّ كَانِ كُرِيْدٍ ايَهُمْنُ سُكِنَانَ وَايَهُ بنِهِ لِللَّهِ الرَّمْنِ الرَّجَيَيِهِ ٱلْأَتَعْلَوْا عَلَى ۗ وَأَتُّونِ مُسْلِمِينَ عَالَتْ مِا آيَهُا الْكَوُّ الْفَوْنِ فِ الْمَرِي مَكَنْ فَاطِعَةً امْرًا حَنَّى نَشْهَدُونِ مَالُواغَوْ اوُلُوافِرَةٍ وَاوُلُوا يَأْيُسِ مَنْكَ مِدِ وَالْاَمْ (اَيْكِ فَانْفُلِي مَا ذَا فَانْمِنَ فاكفا فألملؤك إفا دخلؤا فنزية آخسية وكاوتجعلؤا آعِنَّةَ اَحْيُلِهَا آذِلَهُ وَكَذَٰ إِلَى مَنْ عَلُونَ ﴿ وَإِنْ مُنْ مِيلَةُ اِلْهُنِهِ بِهَكِدِ تَيْرُفَ الْطِلْرَةُ بِهُ رَبِيْجُمُ ٱلْمُسْلَوْنَ 🕥

\* 41

فَكَاجَاء سُلِمْ ۚ فَالَا يَمُدُّونَ بِمَالِ فَٱذَا فِي اللَّهُ خَيْرَ فِمَا الْيَكُ يَّيَكُوْتَفُحُونَ إِنْجِعُالَيْجُوْفَكَنَا نِيْنَهُمْ بَعِبُودِلَاقِبَالُمْ: وْجَنَّهُ مِنْهَا أَدِلَّهُ وَهُوْصَاغِرُونَ ﴿ وَالْيَاانُهَا الْمُؤْالَيْكُمُ يَّانِيهُ بَعَرْشُهَا قَبْلَانُ يَانَّوُ نِيمُسْلِلِينَ ﴿ قَالَعِفْرِيثُ مِنَا لِجِنَ إِنَّا أَبِيكَ بِهِ قِبْلَ إِنْ تَقَوْرُ مَنْ مَقَامِكَ وَانْ عَلَيْهُ لَقَوَيْ أَمِينَ فالكالذى غِنْنُ غُلِمُ الْكِمَّا مِيَا الْبِيلِيمِيةِ فَبِلَ الْأَرْبَرِينَةُ إِلَيْكَ طَهُكَ مَكَا رَاهُ مُسْتَمَةً إَعْنَكُ قَالَ هِنَا مِرْفِضًا رَبَّ لِيَـٰلُوفِي ءًا سُكُمُ امَّاكُهُ وَمَ مُنْكُمَ فَاتَّمَا مَنْكُمُ لَعَسَٰهِ وَمَنْ كَفَرَفَانَّ يَنِيَغُنَّ كُورٌ ۚ وَالْكَاكُرُوالْهَاءَ مِنْهَا نَفُلْ آَمَهُ تَدْيَ امْتُكُونُ يَنَالَذِينَ لِا يَهْنَدُونَ فَلَا يَجَاءَ نَعْبَلَ أَهُكُنَا عَشُكُ فَاكَتُ كَأَنَّهُ هُوَ وَاوُنِينَا الْعِلْمِنْ فَيْلُهَا وَكُنَّا سُيلِينَ ﴿ وَصَدْهَا مَاكَاتَ تَغَيُدُمُن دُونِ اللهُ إِنَّهَ اكَاتَ مِنْ قَوْمِ كَافِرٍ بَ فِيلَ لَمَا أَذِخُولَ لِفَرْحَ فَكَاٰزاً مَرْحِيكِنَهُ كُلِكَةٌ وَكَنْفَتُ عَنْ سَافِينَا فَالَائِدُ صُرْحٌ مُسَرَّدٌ

وَلَعَنْ أَنْسُلُنَا إِلْ عُودَ آخَا هُنُهُ مَهَا لِكَا أَنَا عُثُدُوا اللَّهُ فإذا هُدُوَمِهَادِ يَشْهَرُنَ ﴿ قَالَ مَا وَمُرِارَسَتَ تَعِلُونَ بالسّيَانِيةُ فَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلاَ تَنْسَغَغِيرُونَا لِلَّهُ لَمَا لَكُحُمُ تُرْحَوُدَ ۚ فَالْوُاا ظَلَيْرُ فَا مِكَ وَيَعْنِ مَعَكَ قَالَ ظَاوَكُورُ عِندَا لَهُ بَا إَنْتُ فَوَرَّ ثَعْنَنُونَ ۗ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ بننعة دخيط يُغنيد ودَ فِي الارْضِ وَلا يُصْلِونَ قَالُوانَفَ اسمُوا مِا لَيْهِ كُنْبَيِّتَ لَهُ وَآخَلَهُ ثُنَّمَ لَنَعُولَنَّ لوَلِيَهِ مَا شَهَدْ مَا مَهْ لِكَ أَحَيْلِهِ وَإِنَّا لَصَّادُونُ وَمَكُولُوا مَكُواً وَمُكَنْ فَا مَكُوا وَهُو لاَ يَنْفُولُونَ فأنظرك فكأن عافية مكزهنة أفادم فإهز وَقُومُهُمْ أَجْعَينَ فَتَلْكَ بُيُونُهُمُ وَخَاوَدٌ مَاظَكُوا إِنَّ فَى ذَٰلِكَ لَا يَدُّ لِعَوْمِرِ مِعَلَمُونَ ۗ وَٱنْجَنِينَ ٱللَّهِيزَ أَمَنُوا وَكَانُوا يَتَعَوُنَ ، وَلُوطًا إِذَ قَالَ لِقَوْمَ إِنَّا نُونَ الفاحِسَنَةَ وَاسْتُونَبُضِرُونَ ﴿ اَيْنَكُمْ لَتَابُونَا لِوَجَالَ عُوةً مِنْ دُونِ البِسَاءِ مِلْ النَّهُ وَوَرْجَهُمُ لُونَ ﴿

فَأَكُانَجَابَ فَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قَالُواآخِرْجُوا الْكُوطِ مِن وَسَكُوْ أَنَهُ مُنَا مَا شُرِيعُكُ مَوُونَ مَا خِنْنَا ، وَالْمَسْكَةُ الآأمُرَاتُهُ فَذَذَنَا هَا مِنَ الْعَدَارِينَ ۗ وَٱمْطَرُهَا عَلَيْ هِمْ مَطَرًا مُسَاءً مَطُلُلُنُ ذُرِينَ فُلِلْ كَسُدُ لِلْهِ وَسُلَامُ عَلَيْبَادِهِ ٱلَّذِينَاصَطَغَىٰ اللهُ خَيْرًا مَّا يُسْفِيرُونَ ۗ آمَنْ خَلَقَ السَّهُ عَايِهُ وَالأَرْضَ وَآنَوَلَ لَكُمْ فِهِزَ السَّهَاءِ مَآءُ فَأَنْبَتْنَا بِيحَلَّا فِي ذَاتَ بَهْجَاءٌ مَا كَانَاكِكُ إَنْ تُنْبِ تُوالْنَهِمَ مَا أَءَ الْهُ مَعَالِلَهُ مَعَالِلُهُ مِنْ فَوَرْبَعِيْدِ لُولَ \* آمَنْجَعَكَ لِلاَدْضَ فَرَارًا وَجَعَلَ خِلاَ لِمَا أَنَهُا راً وَجَعَلَ لِمَا دَفَاسِيَ وَجَعَكَ بَنِيَالِعِتَ يَنْ حَاجِبُ إِنَّهُ مُعَالِّهُ مُ بَلِّ كُنَرُهُ وَلَا يَعْلُونَ ۗ أَمَنْ نُجِيلُ لَفَعْظَ رَادًا دَعَاهُ وَيُحْيِنُفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ الْأُمَّمُ اللَّهِ الْ مَلِيلًا مَأَنَدَكُونَ أَمَنْهُ بِيرُنْ فَظَايِنَا لَبَرَ وَٱلْجَنَوِوَمَنْ يُرْسِلُ إِلِيَاحَ بُنْشِكًا بَيْنَ بَذَى دَحْسَيْهُ عَ الْهُ مُمَّ اللَّهِ لَعَكَ الْمَالَةُ عَمَّا ايْتُ رِكُونَ عَ

امَّ بَيْدَوُا الْخَلُوَ إِنْ مَيْدُهُ وَمَنْ بَرُذُو كُمُ فِيرُ السَّمَاوِ وَالاَرْضِ َ اللَّهُ مَعَ اللَّهِ قُلْهَا تُوابُرُهَا تَكُمْ اِنْكُنْ فُمَا لِدِفِينَ فأركا يعتكر من ف السمواي والارض العيب إلاا منه وَمَايَنُعْ فِهِ ذَا يَانَ يُبْعَثُونَ ۖ بَلَّا ذَارَكَ عِلْهُمْ فِي الْأَخِرَةِ بَلْهُنَّهُ فِي ثَلِكُ مِنْهَا بِلَهُ مُنْهَا عَوْلًا ۖ وَقَالَ لَٰذِينَ كَفَرُوا ءَاذَاكُمَا زُامًا وَأَلَا فَنَا آيَنَاكُمْ يَجُونَ كَعَدُوعِدُ مَا هُذَا نَعْنَ وَأُمَّا وْنَا مِنْ فَسَلَ إِنْ هَذَا الْآ ٱسْالِمِيرُا لَا وَلِينَ فأسيروا في الأرض فانظرُ واكيف كَانَ عَافَةُ الْخِمِينَ وَلانْغَرَنْ عَلِيهُ وَلا تَكُنْ فَضَيْفَ غَا يَكُنُونَ وَيَقُولُونَ مَنَّى هٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُ وَصَادِ فِينَ فَاعَلْمَ إِنْ كُونَ رَدِفَكُمْ بَعَضُ لِلْاَئَ نَسَيَغِلُونَ ۖ وَاذِّرَتَاكَ لَذُوفَصْلِ عَإِلْنَاسِ وَلَكِنَ ٱكْثَرَا لِمُنْكُمُ وُنَ ﴿ وَانَّ رَبُّكَ لَيَغْلَمُ مَا يَكُنُ صٰدُورُ هٰ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ كَأَلِيَةٍ فَالْسَاءِ وَالْاَرْضِلَ يَصْكَيْكُا بِهُبِينِ النَّاهْ لَمُا الْفُرْإِنَّ يَقْصُلُ عَلَيْتِهَا نِيزَا نِلَاكَ ثُرَالَةِ كَهُ فِيهِ يَعْنَدَ لِفُونَ ﴿

4 40

وَاذَ كُلُدُكُ وَدُحَمُ لِلْوُمِنِينَ الْإِرْمَلِكَ يَقْضَى ﴿ بِغُكُمْ وَهُوَالْمَزُرُ الْعَلِيْمُ ۚ فَوْكُمَّا عَلَى لَلْهُ أَيْكَ عَلَىٰ لَحَيَ المبين أيَكَ لانسَيْمُ الْوَلْيَ وَلا سَنِمُ الْصَمَرُ الدُّعَآءَ إِذَا ولوامُدْرِينَ وَمَاآنْ يَهَادِ عَالْمُنْ عَنْ صَلَا لَيْهَمْ اِنْ تَنْهُمُ إِذَهُ مُنْ يُؤْمِنُ بِايَا لِينَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ۖ وَاذِا وَفَعَ الْقُولُ ۗ عَلِيْهُ إِخْرَجِنَاكُ فَهُ وَابَدُّ مِنَ الْأَرْضُ كَالْمُهُ أَنَّ الْنَاسِ كَانُوا بأياينا لأيوفيؤن ويَوْمَغَنْتُرُمْ كُلْأَيَّةِ فَوْجًا يَمَّ 'بُكَذِبُ باياينا فَهُمْ نُوزَعُونَ خَتِي ذَاجَاؤُ قَالَ كَذَبْتُمْ بالاب وَكُمْ يَخْيُطُوا بَهَا عِلْمُا أَمَا ذَاكُنُ مُنْ يَعْتَمَلُونَ ۗ وَوَقَعَ الْقُولِ عَلَيْهِمْ بِمَاظَلُوا فَهُمْ لِاَينْطِفُونَ ۚ ٱلْمُرْتِحُا ٱنَاجَعُلْنَا ٱلْيَلَ لْمِنكُوْا فِيهِ وَالنَّهٰ ارْمُبْصِمُ أَينَكَ ذَٰلِكَ لَا يَاتِ لِعَوْمُ ا نُوْمُنُونَ وَيُؤْرُنُفُو فِالصُّودِ فَفَرْعَ مَنْ فَإِلْسَمُواتِ وَمَهْ فِي الْأَرْضِ لِأَكُمَنْ شَاءًا للهُ وَكُلِّ إِنَّوَهُ وَأَخِرِينَ ﴿ وَنرَهَا لِحِبَالَ فَحْسَبْهَا جَامِدَهُ وَهِيَهُ وُزُمَرَا لِلْعَيَا لِيُ صْنَعَ اللَّهِ اللَّهِ كَأَنَّفَى كُلَّ شَيْ إِنَّهُ حَبِينُ وَكَاتَفَ عَلَوْكَ ﴿ إِنَّهُ عَلَوْكَ ﴿

247

انفاأ يزنتا فأغبذ دبت هندو البتلدو الَّذِي حَرَبَهَا وَلَهُ كُلْشَيْءُ وَأُمِزِينَا فَأَكُونَ مِنَ الْمُسْسِلِينَ وَأَنْ كُلُوا الْفُ إِنَّ فَيَ آخِيَدِي فَا غَايِمُ لِيَدِي لِكُفُ سَرَقَفُوا إِغَا آمَا مِرَ لِلنَّاذِ رِينَ ﴿ وَقَا أَعِنَّا لِلَّهُ سَكُرُهُ فنعترون تهاوكمار أبك بغافا عكا تعلون يْلُكَ أَيَا نُوْالِكِنَّا بِالْبِينَ لَمُتَالُوا عَلَيْهُ للآ في لارض وحَعَا آخَلُفا شِيعًا تَسْتَضَعَفْ طَآنْفَةً فسِدِينَ ۗ وَٰزِيْدِاَنَ كَنْ عَلَىٰ لَذِينَ اَسْتَضُعِ فُواحْجِ لارض وتفعكف آغنة وتفعكم والوارثين

لآدين ويزى فرعون وعامان وللم مُنْهَاكًا نُوْلِيَحِنْ ذَرُونَ ۖ وَاوْحَيْنَا إِلَىٰ أَيْرِمُوسَى فَارَضِعِيهِ فَاذَا خِفْ عَلَيْهِ فَالْقِيهِ فِأَلِيمَ وَلاَ خَنَا فِي وَلاَ غَزَنَا فَإِذَا ذُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِزَالْرُسُتِلِينَ فَالْفَقَلَهُ الْفَعُونَ لِيكُونَ كَمُنْ عَكُونًا وَحَسَرَنًا إِنَّ فِيُّهُ وَنَ وَكُمَا مَانَ وَجُنُودُهُمَا كَانُوا خَاطِئْنَ وَقَالَتَ أمرَ إَنْ فِرْعَوْنَ وْزَنْ عَكِينِ لِي وَلَكَ لَانَفْتُ لُوهُ عَسَمَى آن يَنْفَعَنَا آوَتَغَيْذَ أَوَكُما وَخُولَا يَسْفُعُرُونَ وَأَصْبَعَ فُوادُ أَيْرِمُوسَى فَارِعَا إِنْ كَادَتُ كَتْبُدِيدِ كُولَا اَنْ رَبُطْنَاعَلَى قَلْبِهَالِيَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَتْ لِأَخْتِهِ بيه فَبَصَرُتْ بِيرِعَنْ جُنْ وَهُوْ لَا يَسْعُرُونَ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمُرَاصِعَ مِنْ قَبْلُ مَعَالَتْ هَلُ إِذْ لَكُ مُ عَالِمُنْ البَيْبِ يَكُمُنْ لُونَهُ لَكُمْ وَهُنْ مَلَهُ فَاصُونَ فَرَدُذَا مُ إِلَّا ثَيْدِكَى مَعَنَ رَعَينُهَا وَلاَ مَحَكَزَنَ وَلِيَهِ اَنَّ وَعُدَا لِلْهِ حَنِّ وَلِكِنَّ اَكْثَرَهُ مُ لَا يَعَنَّ كُوْنَ

**TAA** 

وَكَا بَكُمَ اَشَٰذَهُ وَاسْتَوْعَ الْهَيٰا مُنْكُا وَعِلْاً وَكَذَٰ إِلَ نَجَرِي وَدَخَالِلْدَيْنَةَ عَلْ جِينِ عَفْلَةِ مِنْ آخِلِهَا فَوَجَدَ فها رَجُلِين يَقْتَبُلا بِ حِلَا مِنْ شِيعَيْهِ وَحِلْاً مِزْعَدُوهِ فَاسْتُعَانُهُ الذَى مَن شِيعَنِهِ عَلَىٰ لَذَى مِن عَدُورٌ فَوَكَّرٌ مَا مُوسَى فَعَصَىٰ عَلَيْهُ قَالَ هِنَا مِنْ عَلَ الشَّيْطَا يُنا يَهْ عَدُوَّ مُضِلِّمْ بِينَ فَالَ رَبِّ إِنَّ ظُلُتُ نَفْسِي فَاغْفِرُ لِي فَغَفَرَ لَهُ آيَهُ هُوَ الْعَسْفُورُ ٱلْرَجِيْدِ ۚ قَالَ رَبِّي بَهَا ٱنَّعُتَ عَلَىٓ فَكُنَّا كُوْنَ ظَهِيراً لِلَّهُ مِينَ فَاصْبَهِ فِالْدَينَة خَانِفًا يَتَرَفُّ فَا ذِا الْذِي الْسَبْنَصَرَهُ إِلاَمْيِهُ كَبِينَصْرُخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ كَعَوَيْ مِبْيِنْ فَكُنَّا آنآزادآن ينطن بالذي هوَعَدُ وْلَمْ يَأْوَارُ مَا مُوسَحَ أَرْمِدُ اَذْتَفْنْلُنَكُمْ كَافَتَ مَفْكَ إِلْاَمْنِيزْ إِنْ زُمِذْ إِلَّا اَنْ تَكُونَ جَنَادًا فِالْاَرْضِ وَمَا زُمْهَانُ كُوٰذِ مَنَ الْمِيْلِينَ ۚ وَيَعَاءَنَهُ إِلَّهُ مِنْ قَصَالْلَدِينَةِ يَسُعُى قَالَ مِامُوسِي أَنْالْلَا يَأْ يَأْمُونَ بِكَ لِيَقْنُلُوكَ فَاخْرُخُ إِنِ لَكَ مِنْ إِنَا يَصِينَ ﴿ فَنَحَ مِنْهَا خَافِفًا يَتَرَفُّ فَالَ رَبِيغِيبَهِ مِنَ الْعَوْمِ الظَّالِلِينَ ﴿

وَكَانُونَهُ لِلْقَاءَ مَذِينَ قَالَعَسَ كَيْلَانُ مِهَ فِي الْحَارِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ السبيل وكناورد مآء مذبن وكجدعك وأمنا أمن ٱلنَّاسِ كِينْ عَوْنَ وَوَجَدَمِنْ دُويِنِهِ مُوَامِّرًا مِّينْ مَتَذَ وَدَانِ ` قَالَ مَا خَطْبُكُما قَالَنَا لَا نَسَبْغَ حَتَّى فِينِيدُ ذَا لِرَبَّا } وَ أَبُوكَ ا تَنْ يُؤْكِيْرُ مَتَنْ لِمُنَا أَذُ تَوَكَّا لِكَالْظِلْفَ الْدَيَا لِبُ أأنزلتالكمن فيرفعير فإأوث اخليهما أمنني أسيغياء فالناي أبي يدغوك ليخ كاكأجرما سفيت كشا فَلَاجًاءَ وَقَصَّ عَلَيْهِ القَصِّصُ قَالَ لاَ تَعَفَّ بَعُوْكِمِنَ القوم الظالمين فاكشاخ ديها آاتيا ستأجزه إِنَّ خَيْرَ مَنِ اَسْتَأْجَرْنَ الْقَوَى الْأَمِينُ قَالَ إِنَّ أُدِيْدَانُا نُكِلَكَ اخِدَكَا بَنَتَى هَمَا مَيْنِ عَسَلَ إِنَّ مَا جُسَرِ بِي عَانَ عَجَ وَانْ اَغْمَتَ عَسْكُما فَنْعِنْدِ لَا تُوكِما ٱلْهِيدُ آنَ آسْقَ عَلَيْكَ سَجَدُ بَانِ شَآءًا للهُ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنَ قَالَ ذَلِكَ بَعْنَى وَيَعْنَكُ أَيَّكَ الْآجَكَ مَنْ فَضَيَتُ فَلا غُدُ وَانَ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَمَا نَفُولُ وَكِيلٌ ﴿

كَلَاقَعَنِي مُوسَى ٰ لِآجَلَ وَكَادَهِ أَخْيِلِهِ النَّرَمِنَ جَايِب اكظؤدنادا فاكرلاكم لمدآ منكثوا إفانسنت نادا لعشك أبيكم مِنْهَ إِعَنِهِ وَحِيْدُومَ مِنَ لِنَا رِلَعَلَكُمْ نَصَطَلُونَ ۖ فَإِنَّا آنيها نؤدي مِن شَامِعُ الوادِ ألاَ بَمَن فِي الْمُعَدِ ٱلْكِ الرَّكَةِ مِنَ النَّبِيِّةِ وَإِنْ يَامُوسَى إِنَّا فَالَفُدُونَةُ الْكَالَينَ ۖ وَأَنْ الغقصالة فلتأرأها تغنزك أنبابيان ولامذبرا وَأَ يُعِقِبُ مَامُوسَّى أَقِبُلُ وَلاَ تَحَفَّا أَيْكَ مِنَ الْأَمِنِينَ اسْلُكْ بَدَكَ فِيجَيْبِكَ تَعْرُحْ بَيْضَاً ءَمِنْ غَيْرِهُوهِ وَأَضْمُمْ الَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهَ فَ فَلَائِكَ بُرْهَا فَانِ مِنْ دَبِكَ الخفي عَوْنَ وَمَلَا يُبِرانَنُهُ مُكَانُوا قَوْمًا فَاسِمِينَ قَالَ رَبِّا فِي فَنَلْتُ مِنْهُ وَنَفْسًا فَالْخَافُ إِنْ تُقْلُلُونِ وآجي هرون هوآ فعنه ميني كيسانا فارثيب كمه ميمي ردجا يُصَدِّ فَيَمَا فَإِخَافُ اللَّهِ كَانَ بُكَّدَ بُونِ قَالَ سَنَشْدُ عَضْدَكَ بِأَجِيكَ وَنَجْعُ أَكُمُ السُلْطَانَا فَلايصَلُونَ النككا بأبانينا أننما ومن التبعك كما الغالبون

فَلَاجَآءَ هُدُمُوسَى إلَا نِنَا بَيْنَاكِ فَالْوَامَا لَمُ فَأَ الْإِسْفِرُ مُفْتَرَكُ وَمَاسَمِعْنَا بِهِ فَاحِفْا بَائِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ، وَقَالَ مُوسٰى ذَيْ أَعْدُ إِنَّ مِنْ جَاءَ بِالْهُدٰى مِنْ عِنْدِ و وَكُنْ تَكُونُ لَهُ عَامِبُ لَهُ الدَّادِ النَّهُ لَأَنْفِيلُ الفَلَالِوْنَ وَقَالُوْعُونُ لِإِيِّهَا أَلَكُ مُاعَلَىٰ لَكَ مُوالْدِعُرِي فأوفيذل ياهكا ممان عكى لجلين فاجعت لمهل صرحا لَعَا ٱطَلِمُ الْإِلَّهُ مُوسٰى وَانَّ لِٱظْنُهُ مِنْ لِكَادُ بِهَنَّ وَاسْنَكَ وَهُو وَجُنُودُ مُ فِأَلِا رَضِ بِهَ ثِيرًا كُونَ وَظَنَّوْااَنَّهُ وَالَّيْنَا لَايُرْجَعُونَ ۖ فَاخَنْنَا ا وَجُنُودَ هُ مَنَّذَنَا لَمُ فِالِيَهِ مَا نَظُرُكُفْ كَانَ عَامِّنَهُ ٱلظَّالِينَ وَجَعَلْنَا هُنَا يُمَا يُمَا يُدَعُونَ إِلَىٰ لِنَارُوكُومُ الْعَسَمَة لاينضرون وانتعنا فمذفه فالأنساكنك وَيُوْمَ الْفِئِيمَةِ مُعْمِنَ الْمُقْبُوجِينَ ۖ وَلَعَدُا نَيْنَا مُوسَىٰ لِكَابَ مِن بَعَدِمَا أَهْلَكَ الْفُرُولَ الأول بصَيَا وَالِنَاسِ وَهُدَى وَرَحَةً لَعَلَهُمُ يَنَدُ كُونَ

وَمَاكُنُ بَكِانِبِ الْعُسَرُ فَإِذْ فَصَيْنَا الْمُوسَى الْأَمْرُومَ كُنْكِيزَ لِلنَّاحِدِينَ وَلِيُكَّا آنسَاكَا وَوْمَا فَعَمَا وَلَكُ عَلَيْهُ الْمُنْرُومَا كُنْتَ مَا وِيا فِي الْمُنْلِمَدُينَ سَنْلُوا عَلِيْغِ أَيَاتِنَا وَلِيكَا كُنَّا مُنْسِلِينَ وَمَاكُنْنَجَانِهِ الظؤراذ نادينا ولكئ زئمة من رتك ليشند رفوك مَا اَينِهُ وَمَنَ لِذِيرِ مِنْ قَبِلِكَ لَعَلَهُ وَيَتَذَكُّ وَوَلَا اَنْ تَصْدَهُ مُصِيرَةُ نِمَا قَدَّمَتْ فِدِيهِ عُ فَيَقُولُوا رَبِّنا لَوْلَا أَرْسَلْتَ الَّيْنَا رَسُولِكُ فَلَتَّبَعَ الْمَاتِكُ وَتَكُونَ مِنَ لْوَمْنِينَ ۚ فَلَاجَآءَ هُمُ الْكُوَّمُنَّ عَيْدِنَا فَالْوَالْوَلَا اوْتِيَ مِنْكُمَّا أُونِي مُوسَى إِقَامَ يَكُفْرُوا عَيَا أُوقِي مُوسَى مِنْ قَبْلُ بكآب منعندا لله هوآخذى منتهماً اتَّعَهُ إِنَّ كُنْنُو صَادِ فِينَ ﴿ فَإِنْ لَرْسَنْجَمِيُوالَكَ فَاعْلَا كَنَا يَتَجَعُونَ آهْوَاءَ هَنْهُ وَمَنْ اَصَالَ مَنَ أَتَعَ هُولِهُ بِعَايْرِهِ كُى مِزَاللَّهُ إِنَّا لَلْهُ لَا يَهُ لِي عِلْمُ فَوْمَ ٱلظَّالِلِينَ

وَلَعَدُ وَصَلِكَا كَمُهُ الْعَدُ لَ لَعَلَكُهُ مَسَلَا كُرُوُنَ ﴿ الْهَ مِنَ أمَّنَا هُمُوالِكِمَّاتِ مِنْ قَبَلِهِ هُمُ مِهُ مُؤْمِنُونَ ﴿ وَاذِا يُسُلِّى عَلَيْعِمْ فَالْوَااْمَنَا بَدِانَهُ الْحَقُّ مُنْ رَبُّنَّا ايَّاكْنَا مِنْ مَبْلِدِ سُلِينَ اوْلَنْكَ نُؤْتُونَا جَرِهُ مُرَمِّينَ عَاصَكُرُوا وَمَدْ دَوْنَ بِالْحَسَنَةِ ٱلسَّنِيَّةُ وَجَادَنَفْنَا هُمْ يَنْفِعُونَ وَاذَاكَ عُواللَّغُوا عُرَجُنُوا عَنْهُ وَقَالُواْكَا اعْتَمَالُنَا وَكُذُ آغَمَالُكُوْسُلا ثُرْعَلَيْكُوْلاَ بَنَعَى أَبْحِالِينَ الْكَ لَا تَهْذِي مَنْ أَجَيْثَ وَلِكُوَّ أَلَهُ يَهُدِي مَنْ تَسِتَ أَءُ وَهُوَ اَعْلَمُ اللَّهُ تُدِينَ ۗ وَقَالُواانِ اَنْتَبِيعِ الْهُ لَايَ مَعَكَ نَعَظَفَ مِنْ رَضِنَا اوَّأَوْمُكُنَ لَمْ يُرَمَّا أَمِناً يُغِيَّا لَيْهِ ثَمَّاكُ كُلَّاسَى رزمًا مِنَ الْمُنَا وَلِكِمَ إِكْثَرَهُمُ وَلا يَعَلَمُنَ وَكُمْ أَكُنَّكُمُ الْمُلْكُمَا مِ وَرَيْدِ بَطِرَتُ مَعِيشَتُهَا فَيْلُكُ مُسَاكِنُهُ وَكُو الْمُسْكَدُ نُمْ إِلاَّ قَلِيلًا وَكُمَّا غَنُواْ لُوَا رِبْيِنَ وَمَاكَا كَ رُتِكَ مُهْلِكَ الْفُرِي حَيْثِيعَتْ فِي إِنْهَا رَسُولًا يَتْلُوا عَكِيْهِمْ الماتنا وَمَا كُمَّا مُهْ لِكُمَ الْقُرْى لِإِوْ اَحْمُ لَهَا ظَالِوُنَ

ومااوتن نمون في فكاع الحيوة الأنساو ببكهاوما عِنْدَاللَّهِ خَيْرٌ وَإَبْوَ إَفَلَا تَعْقِلُونَ ۖ أَفَنَ وَعَذَا مُ وَعَلَّا حَسَنًا فَهُولا فِيهِ كُنْ مَتَعْنَا وُمَتَاعَ الْحَيْوةِ الدُنْيَا نُثُمَّ هُوَلُوْمَ الْفِيهُ مِنَالَمُ فَضَرَيَ وَيَوْمُنِنا دِيفِمْ فَيَقُولًا بْنَ نْدِيَّكَّا يْمَالَدْيَنَكُنْنُوْزَزْعُونَ ۚ قَالَالَٰذِينَ فَيَعَلَىٰ فَمِ الْعَوْلُ رَبَكُ هُؤُلِآءِ ٱلدِّينَ عُونِنَا آغُونِنَا هُو كَمَا غُونِنَا تَبَيِّزُانَا النك مَا كَانُوا إِنَّا لَا يَعُبُدُونَ وَقِيلًا دُعُوا شُرَّكًا وَكُنَّ فَدَعَوْهُ مُ لَمُ لِيسْجَيِبُوالَهُ مُودَا وَالْعَذَابَ لَوَا يَهُمُ كَانُوا يَهْ تَدُونَ وَيُومَرْنِنَا دِيهُمَ فَيَقُولَ مَا ذَا الْجَنْمُ الْمُرْسَلِينَ فَيَتَ عَلَيْهِ إِلاَنْبَآءُ يُومِينِدِ فَهُ فِلاَ يَشَاءَ لُونَ فَامَا مَنْ اَتَ وَامَنَ وَعَهَا صَالِكًا فَعَسَدٍ أَنْ يَكُونَ مَنَ الْمُعْلِينَ وَرَٰمَكَ يَغُلُقُ مَا يَسَنَآءُ وَيَغِنَّا ذُمَاكًا نَ لَمُثْرَا يُحَيِّنُ سُبْحَانَا لَيْهِ وَتَعَالَىٰ غَايُنْ أَرُونَ ۗ وَرُبِّكَ يَعُلَمُ مَا نَكِئُ صُدُودُ هُمْ وَمَايُعُلِنُونَ وَهُوَاللَّهُ لَآيَالُهُ إِلَّا هُوَلَا أَكُونُ الْكُذُ الْحُدُ الْحُدُ الْحُدُ الْح الاولى والاخرة وكه الحكي واكيد وخعون

فألكأ يشنوان يحكأ كمذ عكينكم الينكر كركم كالابيخم لِنِبَهْ مَنْ الْهُ عَنْرُ الله يَأْ بَيْكُمْ بِعِنْكَاءُ أَفَلَا تَسْمَعُونَ أادَآيتُ فانجَكَلُ للهُ عَلَيْكُمُ النَّعَادَسَرْمِتِكَا إِلَى بَوْمِهِ ُلِقِيمَةِ مَنْ الْهُ عَنْ اللَّهِ مَا يَهِمُ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّه بْضُرُونَ وَمِنْ رَخَمِنِهِ جَعَالِكُمُ ٱلْبُهِ وَالنِّيارَ يَسَكُنُوا فِيهِ وَلِيَهُ عَنُوا مِنْ فَصْلِهِ وَلَعَلَكُمْ نَسَفَكُمْ وُنَ وَتُوْرُنِنادِيهِ مِنْ مَوْلَانَ سُرِيّاً فِي الَّذِينَ كُنْدُرْ تَزْغُونَ وَزَغْنَا مِنْ كِمَا أُمَّةِ شَهِيكًا فَعَلْنَا هَمَا تُوا بُرُهَا نَكُمْ نَعَيْلُوااً نَا كُتَّى لِلْهِ وَصَلَّعَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْ تَرُوْتَ إِنَّ قَادُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىَ فِيعَ عَلَيْهِ بُو وَأَمَّيْنَاهُ مِنَ إِلَكُوْ زَمَا إِنَّ مَعَا يَحِكُ لَنَوْرُهُ بِالْعُصْدَةِ اوْ لِمَ الْفُوَّةِ اِذْ فَالَكُ فَوْمُهُ لَانْفَنْرَحُ أَيْلَالُهُ لَا يُحِينُ الْفِرَجِينَ وَابْتُعْ فَهَاا نَيْكَ اللَّهُ ٱلدَّارَ الأَخِرَةَ وَلاَ نَشَوَجُهِ يَبَكَ مِزَلَاذُ نُسَا وَاحْسِنَ كَالَحْسَنَ اللهُ النِكَ وَلا تَتَبَعِ الفتسادة في لارَضُ إِنَّاللهُ لا بُحِيُّ لِلْفُسِدِينَ ﴿

فَالَا يَٰإِهُ أُونِينُهُ عَلَى عَلِي عِنْدِكَ لَوَكُمُ نَيْسُكُوا فَأَفَدُ مَذَا هَلَكِ مِنْ مَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَاشَدُ مِنْ الْمُوَا وَكُنَّ مُمَكًّا وَلاَيْنَ أَعَنْ وَنُوبِهِ وَالْجُرْمُونَ فَرَحَ عَلْ وَمِوسَكَ زبنيئه فاكألذَين يُربدُونَ الْحَيَوْةِ ٱلدُّسْيَا مَالَيْتَ كَنَا مِشْلَ مَآاهُ فِي فَارُونُ إِنَّهُ لَذَوْ حَظِيعَظِيمِ ۚ وَقَالَ الَّذِينَ اوْنُوا ا المسأ وَمَلَّكُمْ نَوْانِيا مَلْهَ خَيْرُ لِنَ أَمَنَّ وَعَلَصَالِكًا وَلَا مِلْمَسْتِهَا الإَالصَابُرُونَ فَحُنتَفْنَا بِرَقَبَكَ إِدِهِ الْاَرْضَ فَلْأَكَا نَ لَهُ مِن فِي يَضْرُونَهُ مِنْ دُونِا لِللهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْصَرِينَ وَاحْبَوْ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَا نَرُمُ إِلْاَمْسِ مَعْوَلُونَ وَمُكَاَّزُ اللَّهُ يَنِينُظَا لِرُزَقَ لِمَنْ بَيَثَا أَمِنْ عِبَادِهِ وَيَقِدْ دِلُولا أَنْ مَزَ اللهُ عَلَيْنَا كَيْسَفَ بِنَا وَيُكَانَزُ لاَ يُعْلِدُا لِكَا فِرُونَ يْلْكَ الدَّا زُالَا يَحَرُهُ نَجَعَلُهَا لِلَّهَ يَنَ لَأَيْرِهِ يِذُونَ عُـلُوًا فالأرض ولافتكادا والعكافية للتقين منجاة بالحسكنة فكأخيز كمينها ومنطآء بالتستنية فلأنجزك الذين عسيلواالتسباي الآماكا فوايعتملون

انَالَذَى فَرَضَ عَكِنِكَ الْفُواْنَ كَآذُكُ إِلَى مَعَادُ فُلْ رَبِّ عُكُمْ فَهَا وَبِالْمُدْى وَمَنْ هُوكَ فَ مَهُ لَا لِمُبِينِ وَمَ كُنُ رَجُواَن لِمُوْ النِكَ الكِمَّا فِلْإِرْ رَحْسَهُ مِن رَبِّكَ لَا تَكُونَنَ ظَهِيرًا لِلْكَافِينَ ۖ وَلَا بِصَنْدُ نَكَ عَنَ إِيَاتِ أَهْدِيعُدَادُ أَنْ لَنَا لِيَكَ وَأَدْعُ إِلَى رَبِكَ وَلَاسَكُو مُنَامِرَ السُفْرِكِينَ وَلَالَدُعُمَّمُ اللهِ الْمَاأَخُرُلَا الْهُ إِلَا لَمُقَّ اُنَيْعُ هَالِكُ إِلَّا وَجُمُّهُ لَهُ أَلْحُكُمْ وَالَّذِهِ نُرْجِعُونَ أَحَسَكُ لِنَاسُ إِنْ يُتَرَكُّوا آنَ يَقُولُوا أَمَّنَا وَهُ لأنفنة أنَّ وَلَقَذَ فَنَا الَّذِينَ مِنْ فَبِلِهِ مُؤْكِكُمُ الَّهِ الْذِينَ صَدَفُواوَلَيْكُمْ أَلْكَاذِبِينَ ٱمْحَيِسَالَذِينَ مِّلُونَالْسَيْاكِ أَنْ سَنْيِفُونًا سَنَّاءً مَا يَعَكُمُونَ ۗ مَنْكَانَ يَرْجُوالِعَ ٓاءَا لَلْهِ فَانَاجَراً لِنْهِ لَا يُ وَهُوَالسِّمَيْمِ العَلِيْمِ وَمَنْجَاهَدَ فَإِنَّا لِهِا هِدُ لِنَفْسِهُ إِنَّا لَهُ لَمُكَنَّ عَ الْعَالَمِينَ ٥



وَالَّذِينَا مُنُوا وَعِلُوا الْصَّالِكَابِ لَنَكُوْرَنَ عَنْهُمْ سَيَّ زَيَنَهُمْ آخُسُزَ لَلْذَى كَانْوَامِعْكُونَ ۗ وَوَصَّيْنَا ٱلابِنْسَانَ بوالِدَيْدِخْسُنَا وَانِجَاكُولَ لِيَشْرِكِ بِهِمَالَيْسَ لِكَبِيمِالْيَسَ لِكَ بِهِ عِلْمٌ فَلانطِعْهَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبَكُ ثُمْ يَكُنْتُو تَعَمَّلُونَ وَالَّذِينَا مَنُوا وَعِلُواالصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَتُهُمْ فِي الصَّالِحِينَ وَمِزَالْنَاسِ مَنْ بَعَوْلِامْتَ اللَّهِ فَاذِنَّا أَوْدِي حَسْفِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِينَةَ ٱلنَّاسِ كَعَنَابِ اللَّهِ وَلِينَ خِاءَ تَضَرُّ مِنْ دَبِّكَ لَيَقُوْلُنَّالَا كُنَا مَعَكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ عَلَيْمَا فِي صُدُودِ العَالَمِينَ وَلَيْعَنَكُورًا لَهُ الدِّينَ الْمَنُوا وَلَيْعَنَّكُ مَنَّ الْنَافِقِينَ وَقَالَ الدِّينَكَفَرُوا الَّذِينَ الْمَنُواا تَبِّعُوا سبكنا ولفن ولخطافا كروتما فزيحا ملين منخطا يالمم مِنَ مَنْ أَنَهُ وَكُمَّا ذِيُونَ وَكُيْمُ أَزَافُنَا لَا أَنْفَا لَهُ وَاقْتَ الْأَ مَعَ انْفَالِمِنْ وَكَلِيْتُ كُنَّ تُوْمَ الْفِيهَةِ عَلَا انْوَالِفِي رَوْنَ وَلَقَذْاَ دْسَلْنَا نُوكُا إِلَى قَوْمِهِ فَكَبِنَ فِيهِ ٱلْفَ سَنَةِ إِلَّا حَسْمَ عَامًا فَأَخَذَ هُمُ الطَّوْفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ

فَايَنِنَا وْوَاضِمَاتِ السِّفِينَةِ وَيَعَلَنَا هَا أَيُّهُ لِلْعَالِمِينَ 😘 وَابْرُهِكِ إِذْ فَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُ وَاللَّهُ وَأَنَّ قُورُهُ ذَلِكُمْ وَ خَيْرِكُمُ أَنْ كُنْنُهُ مَعْنَكُونَ ۚ أَيْمَا مَعْنُدُونَ مِنْ دُونَا لِلَّهِ إِ اَوْمَا مَا وَغَلْقُوْنَ افِنَكُمَّا ِنَا لَذَ مَنَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِا لَلْهِ لاَيْمُلِكُونَ لَكُ عُدِرْزُهَا فَابْنَعُوا عِنْدَا لِلْهِ الرِّزْقَ وَاعْدُوهُ وَاشْكُرُ وَالدُالَّيْهِ رُجْعَوُنَ ﴿ وَانْكُذَّ بُوا فَهَدَّكَذَبُهُ مِنْ أَصْلُكُمْ وَمَا عَإِلَّالِمَسُولِ لاَ ٱلسَّلَاءُ المُهُنُ الْوَلَوْيَهُ فَاكِنَتُ يُبِدِئُكُاللَّهُ الْعَلَقَ ثُنَّمَ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى لِلَّهِ بِسَكِيرٌ فَالْهِ بِرُوا فِي لَا زَضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَالْكُلُولَ إِنْهُ اللَّهُ يُنشَيُّ النَّفْأَةُ الْأَخِرَةُ إِنَّ اللَّهِ عَاكِ أَنْهُ عَلَيْهِ لَهِ يَدِينَ لِمُعَالِّدُ أَنْ مُنْ يَسِنَّا أَوْ يَرْحَرُ مَنَ سَنَا اللهِ اللهِ اللهُ الله الأرضِ وَلا فِيَالسَّمَاءُ وَمَالكُرْ مِنْ دُونِاً للهِ مِنْ وَكِيِّ وَلانَصِيرُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَا إِيا لَلْهُ وَلَقِيَّا ثِيرًا وُلَيْكَ بَشُوامِنْ دَحْتَى وَاوْلَيْكَ كَمُنْ عَذَاكًا لِكُمْ

فَأَكُانُ وَأَرِي فَمِهِ إِلاَّ أَنْ فَالْوِالْقِنْلُونُ أَوْحَرُونُ فَأَخِيلُهُ نَهُ مِنْ أَنَا لَيَا مِنَا فَعُلَا مُا لِكُلُّوا مِنْ الْعَالِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ و وَقَالَ كَمَا أَتَّخِذُنْتُومُ ذُونا لَيْهَا وَثَانًا مُوَّدَّةً بَيْنِهُمْ فِأَكْبَوْهِ ٱلدُّنْسَانَةَ تَوْمِ ٱلْقَلَةَ كُفُرْنُعُضْكُمْ بِيعَضْ وَيَلْعَنْ بَعِفْ كُمْ بَعِضًا وَمَأْوَكُمْ أَلْنَا ذُوَمَا لَكُ مِنْ نَاصِرِينَ ۚ فَأَمَرَكُهُ لُوْظً وَقَالَإِنِي مُهِكَا بِخُرَالِيٰ كَيْبَالَيْهُ هُوَالْعَرَبْوْالْكَكُمْ وَوَهَنْنَالَهُ النَّعْ وَتَعَنَّعُوْبَ وَجَعَلْنَا مِنْ ذُرِّيَتِهِ النَّبْوَ وَالْكِتَابُ وَانْفِنَاهُ آخره فألذنسا والكذفا لاحكرة كمزالضا يحين وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِعَوْمِيهِ إِنَّكَ غَلَتَا نُوْنَا لُفَ احِسَّهُ مَاسَكُفَكُمْ بَهَا مِنْ لَكَدِينَ الْعَالَمِينَ آيْتُكُمْ لَتَأْتُونَا لِرَجَالَ وَتَفْطَعُونَ السَّبِيرَا وَثَاثُونَ فَ الدِيمُ النُحُونَ مَاكَانَ جَوَاسَ فَوَمِيهِ إِلَا آنَ قَالُوا أنتيابعكابيالله إذكن مزالضاد فين قَالَ دَكِتِ أَنْصُونَ عَلَى الْعَوَمِ الْمُفْسِدِينَ

وَلَمَا جَاءَتُ رُسُلُنَا آِبْرُهِي إِلْبُشْرُيُّ قَالُوْالِأَا مُلِكُواً آهُ [هذه اللَّهُ مَرَّانًا هَلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ مَا لَالِّهِ فِيهَالُوطاً قَالُوانَحٰ إَعُلْ يَنْ فِيهَا لَنُغَيِّنَهُ وَآهَلُهُ الِإَآمُرَا مَهُ كَانَتْ مِنَ الْعُسَابِرِينَ ۖ وَلِمَا اَنْجَاءَتْ رُسُكْنَا لُوْطًا بِسَيْ بِهِيْرُوصَا قَ بِهِيْرَ ذَعًا وَقَالُوا لأَغَفَ وَلاَ يَحَكَ زَانًا مُغَيِّوٰ لِذَوَا هَ لَكَ إِلَّا أَمْرَا مَكَ لَا كَانَتْ مِنَ الْعَسَامِرِينَ إِنَّا مُنْزِلُونَ كَإِلَّاهُمُ الْهَذِهِ الفَنْ رَبِّ رَجْزًا مِنَ السَّمَّاءِ بَمَا كَانُوا يَفْسُ عَوْنَ وَلَقَدْ تَرَكُناً مَنْهَا الْبُرَّ بَيْنَا لَا لِقَوْمِ بَغْقِلُونَ وَالْحِلْ مَدْ يَنَ آخَاهُ مُنْ مُنْعَنِكًا فَقَالَ إِنَّا قَوْمِ أَعْبُدُ وَاللَّهُ وَّارْجُواالوَّ مَ الْاحِرَ وَلَا تَعَنُّوا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِينَ وَكُذُوهُ فَأَخَذُ نَهُ وَالرَّحْفَةُ فَأَصْحُوا فِي دَارِهُ وَعَادًا وَنَمْوُدَ وَقَدْتُ أَنَّ لَكُ مِن سَاحِنهِ وَزَن كُو الشَّطَان اعْمَاكُمُ صَدَهُ مُوعَنَ السَّكِيا وَكَانُوا مُسْتَكُمْ مِنْ

1.4

وَفَادُونَ وَفَعُونَ وَهَكَامَانَ وَلَفَاذَجَاءَ هُمْهِ مُوسَى بالبتنائ فأنستكبروا فألأرض وكماكانواسايفتن مَكُلاً آخَذُنَا بِذَنْبُ فِينْهُ مُنَا زَسَلْنَا عَلِيْهِ كَاصِبُ ومنه ومزاخذته الضيئة وكمن فركم بخسف إبر الأذمز ومنف مرأغرفنا وماكانا فذليظلن وَلِكُونِ كَانُوا الفَهْ مَا يُعْلِلُونَ مَنْ إِلَّا لِهَ بِنَ الْغَنَدُوا مِنْ دُوناً للهِ أَوْلِيّاءً كَمَثَا الْعَنْكَ بُوتِ الَّغَنَدَتْ بَيْتًا وَإِنَّا وَهَوَ إِلْيُهُو بِ لَيَنْتُ الْعَنَكُمُونِيَ مِنْ نَنْحُ وَهُوَ الْعَبَدِ ثُواْ كَيْكِيْدٌ ﴿ وَلِلْكَ الْأَمْتَ الْ نَضَرُبُهَ لِلنَّالِسُ وَمَا يَعْفِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ خَلَقٍ } للهُ ٱلسَّنْوَاكِ وَٱلْأَرْضَ الْحُوَّانَ مِنْ ذَلِكَ لَاسَةً لِلْوَيْهِ بِينَ ۚ اتْلُمْآاوُحَىٰآلَيْكَ مِزَ الْهِيَابِ وَاقِرِ الصَّلُوةُ إِنَّالُصِّلُوةَ تَنْعِيْ عَزِ الْعِينَيَّاءِ وَالْمُنْكُرُّ وَلَذِكُ اللهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ يَعَلَّمُ مَا تَصْبَعُونَ

وَلِأَنْهَا دِلْوَااهُمُ إِلٰكِكَابِ لِإِنَّا مِلْكَةَ هِمَا حُسَرُ ۚ لِإِنَّا لَهُ بَنَّ ظَلُوْا مِنْ فَهُ وَقُولُوْا مَنَا بِالْذَبِيَ أَنْزِلَ لَيْنَا وَأُنْزِلَ الْيَنَا وَأُنْزِلَ الْيَتِكُمُ \* وَالْمُنَا وَالْمُكُنِّ وَاحْدُوكُمْ الْهُ مُسْلُانَ أَذُ كُنَّا اللَّهُ الكَّاتَ فَالْدَيْزَ لَتَعْنَا هُوْ الْكَلَّاتِ نُومْنِوْ نَ بِهِ وَمِنْ هُوْلاً وِ مَنْ نُوْمِنْ بُرِوَكُما يَغِيدُ بِأَيَا بِنِكَ الْإِ ألكافؤون ومككن تغلؤا يزفينله مزكتاب وَلاَ فَغُلُّهُ بِيَكُ إِذَا لاَدْمَاكُ الْنَطْلُوْنَ مَا هُوَ اْنَاثُى بَنَاتُ فِي صُدُوراً لَذَينَ اوْتُواالْعِبُ لَمُ وَمَا يَجْحَكُ مزرِّيهُ فَا إِنَّمَا الْأِيَاتِ عِنْكَاللَّهِ وَإِنَّا أَنَا سَدِيرٌ ين أوَلَا يَكِفْ أَنَّا أَزُنْا عَلَىٰ كَالْحَاتُ نَا عَلَى مِنْ اللَّهِ وَلِكَ لَرَحْكُمَّةً وَدَكُرُى لِقُومُ نُومْنُونَ ۚ وَلَكُونَ مِاللَّهِ بَيْنِي وَيَنْكَ عُنْهَ مِلَّالِعَكُمْ مَا فِأَلْتُ مُوَانِ وَٱلْأَرْضِ وَالْذِيزَامَنُوا مَالْكَاطِل وَكَفَتُ وا ما ملهُ اوْلَيْكَ هُ مُواْكِمَا لِيسْرُونَ

خَفِلُوْنَكَ بِالْعَنَابُ وَلُوْلَا اجَلُ شَيْحَ لِلْآءَ هُمُ الْعَنَابُ وَلَيْإِنْ يَكُوْرَ بَعْنَةً وَهُمْ لِآيَتْ عُرُونَ كَيْسَتَخِلُونَكَ بِالْعَمَاكِ وَانَ جَمَنَ عَلَيْهُ الكَافِينَ ﴿ يَوْمَ يَغْسُلُهُمُ الْعَلَابُ زَهُ فِعِهُ وَمِنْ تَحَتَّأَ ذُجُلِهِ بُرُوكِهِ فُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمُ العِيَادِيَ لَذِينَ لَمَنُوالِنَّا رَضِي وَاسِعُنَهُ فَإِمَّا يَ فَاغُدُونِ كُلُّفَيْرِ فَآلِقَهُ ٱلْمَوْكِ ثُمُ إَلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَالَّذِينَ لِمَنْوا وَعِلُوا الصَّاكِيا كِ لَنْبَوَثَنَهُمْ مِنْ الْجِنَّةَ غُوَّا وتجنتها الآنها وكالدين فيكا يغرآ بخرالعا مبليل الَّذِينَ صَيَرُوا وَعَا لَهَ بِيهِ مِينَوَكُلُونَ ۚ وَكَايَنُ مِنْ البَّهِ لَاَغَا ' رِذُقَهَا ٱللَّهُ يَرِزُنُهُمْ اوَايَّا كُرُوهُوا لَسَهَيْمُ الْعَلِيهُ وَكَايِنٌ سَالْنَهُ مَنْ خَلْقَ السَّمْوَاتِ وَالأَدْضَ وَسَخَ الشَّمْسُ وَالْعَرَ لَقَوْ لِنَّ اللَّهُ فَا نَيْ نُوْفَكُورً ۚ اللَّهُ يَشْطُ الرِّزْفَ لِمَ لَيَكَّاءُ مِنْ عَيَادٍهِ وَيَقَدْ لَكُ إِنَّا لِلْهَ بِكُلَّ شَيْعً عَلِيْرٍ ۖ وَإِنْ سَالْنَاهُمُ مَوْ يَزَ لَهِزَ السِّيكَاءِ مَاءً فَأَخْيَابِهِ الأَرْضَ مِنْ بَعْلِمُوْمَ لَيَقُوْلَنَّا لِلَّهُ ۚ فُلَاكِمَدُ لِلْهِ ٓ بِلَّا كُثَرُهُ مُلَا يَعَنَّهُ لُونَ ۗ

وَمَاهٰذِهِ أَكْمِينُ ۚ ٱلْذُنْكَ آلِاَكُمُ وَكُوكُ وَأَمِينُ وَأَنَّا لَذَا رَ خُرَةً كُمُ أَلِحَهُ أَنْ لَوْكَا نُواتَعِلُونَ فَاذَا رَكِبُوا-الفُلكِ دَعَوُااللهُ تُعْلِصِينَ لَهُ الدِينَ فَكَا فَقِيهُمْ إِلَىٰ لِبَرِ ٳۏؘٵۿڒؽؿ*ؙۯ*ٷؙۯ۫<sup>؞</sup>ۦڸؽؙڬۯؙۅٳؠٙٙٳٵٚؾؽ۬ٵۿٚۅڸؿؖؠۘؽؘۼؖۅ۠ٳڡٚ؊ۏڣ بَكُونَ ۚ اَوَكُمْ زُوْا آنَا جَعُلْنَا حَرَكَا لِينَا وَيُعَظَّفُ كَانَا اللَّهِ جَوْلِمِيْوَا فَهَالْبَاطِلْ فُوْمِنُونَ وَبِنِعَدَا لِلْهِ كُفُوُونَ وَمَنَ اَظَهُ مِينَا فَنَرَى عَلَىٰ لِلهِ كَذِيُّا ٱوَكَذَبَ بِٱلْحَقِّ كَاجَاءَهُ بالزواز فآذنا لارمن ومفرمن بعث بْمِسَكِفِلِبُونَ ﴿ فِيضِعِ سِبْيَنُ فِيْوِ ٱلْأَمْرُمِنِ فَبَكُ وَيُومَيْدُ يَفْرُخُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ مِنْفَهُ اللَّهُ مُلَّالُهُ ۗ

وَعَدَا لَلَهُ لَا يُعْلِفُ لَعْهُ وَعُدَهُ وَلِكِنَّ أَكُرَّ الْنَابِ لِإِيْعَلَىٰ زَ يعَلَونَ ظَاهِرٍكِمِنَا لِمُسَوْمِ الْذَنْيَا وَهُنْءَ الْإِخْرَةِ فَمْ عَافِلُونَ ٱوَكَرْتِيفَكَ رُوافِانَفْيُسَهَيْمَاخَلُوَاللهُ السَّمُواكِ وَالأَرْضَ وَكَابَيْنَهُمْ الآبَالِكَ بَالْحَوِّ وَإَجَالُ سَمَّ } وَإِنَّ كَنْيِرًا مِنْ لِنَاسِ لِيَهَاءِ رَبِّهِ مِيرَكِكَا فِرْوِنَ ۗ ٱوَكَمْ يُسِيرُوا فِي الأرضَ فَينظرُ وْأَكِيْفَ كَانَ عَاقِبُهُ ٱلذِّينَ مِنْ قَبِلْهِمِ كَانُوا اَشَدَمِنْ فِهُ فَوَ وَ وَالْمَارُواالاَرْضَ وَعَبَرُوهَا ٱكْنَ مَمَا مَرُوهَا وَجَآءَ نَهْمُ ذُرْسُلُهُ مِنْ إلْبَيْنَاكِ فَلَا كَا نَا لِلَّهُ ` يَظَلِمَهُ مُولَكِنُ كَانُواانَفُ يُسَعِيدَ يَظِلُونَ لَوْكَانُهَا قِيكَةً الدَيْنَاكَ أَوْاللَّهُ وَإِنَّانَ كَنَّهُ وَالْمَالِاكِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْنَهٰزُؤُنَ ۗ اللَّهُ يَبْدَؤُا الْكُلِّقَ لِمْرَيْفِينَ لَمْ إِلَيْهِ مِرْجَعُونَ وَيُوْرَتُهُوْمُ السَّاعَةُ يُبلِينُ الْخِمُونَ وَكُمْ يَكُنْ لَمَاهُ بنتركآنه وسنقعوا وكانوا بشركآ يثهوكا فيهد نِكُوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ يُؤْمِيِّذِ يَكُونَ أَفَامَا الْهَ يِنَ أمنؤا وعكيلوا الصالخاي وفغم في دوضة يعبرون

وَامَاٱلَّذِينَ كُفَرُوا وَكُدَّ بُوا مَا مَا يَنَا وَلِيَّا غِالْاحِرَ فِهَا وُلْيُكَ فالعكاب مخضرون منبخانا للهجين تمسور وكبين تَضِعُونَ ﴿ وَلَهُ الْكَدُ فِي السَّمُواكِ وَالْأَرْضِ وَعَيشَيًّا وَجِينَ نُطْهِرُونَ لَيُغِيْجُ الْحَيَّمَ الْلِيَكِ وَيُغْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَا لِحَى وَيُحِنِّي لَا رَضَ بَعِنْدَ مَوْيَهَا وَكَذَ لِكَ تَخْرَجُو تَنَّ وَمِنْ الْمَايَدِ اَنْ خُلَقَكُمْ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ إِنَّا اَنْ مُرْبَشَرٌ نَنْشَيْرُونَ وَمَنْ إِمَا يَهِ ٱنْخَلَةَ إِكُمْ يُمِزْ ٱلْفُنْكُمْ: اَذَوْاجِالِتَسْكُنْوْالِيَهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُودَّةً ۗ وَرَحْمَةً إنَّكْ ذَٰلِكَ لَا مَا يِهِ لِقَوْمِ سَيْفَكُرُّ وَنَ وَمِنْ الْمَا يَخَلُونُ السَّمْوَاكِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلافُ ٱلْسِنَتِكُمْ وَٱلْوَائِكُمْ اِنَّكُ ذَٰلِكَ لَا يَاكِ لِلْعَالِمِينَ وَمُزْلِمَاتُهُ مَنَامُكُمُ مَاكُوا وَالنَّارِوَا بَيْعَنَّا وَكُوْمِنْ فَصَيْلِهُ النَّكَ ذَلِكَ لَايَابِ لِفَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ وَمِزْ إِمَا يَدِيْرِ كُوْ الْمُؤْمَخُونَا وَطَهُما وَيُنِيزُ لُمِنَ السَّمَاءِ مَاءً فِيهِ بِي الأَدْضَ بَعْدَ مَوْتَهُ النَّكَ وَلِكَ لَا يَاتِ لِقَوْمِ يَعَيْقِلُونَ

وَمُ إِلَا يَهِ إِنَّ نَقَوْمِ النَّمَاءُ وَالْأَرْضُ إِمْرُ فِي ثُورًا ذَا دَعَاكُمُ دَعَوَ ۚ مِزَاٰلِارَضَاذِٓالَنَّهُ مَعْنُجُونَ ۗ وَلَهُ مَنْ فِيٱلسَّمُوَابِ وَالْارَضُكُمْ لَهُ فَانِنُونَ ﴿ وَهُوَالْذِي يَنِدَ قُالَحَتَ لَوَيْنَمُ يُبِيدُهُ وَهُوَاهُوَنُ عَلِيْهُ وَكُهُ الْمُتَا إِلَاعَلِ فِالسِّمُواتِ وَالْارَضِ وَهُوَالْعَزِرُ الْحَكِيمُ ۚ مَرَبَ كُمُ مُنَاكُمُ مِزَ انفُسِكُ مَا لِكُرْمِنْ مَا مَلَكَ فَإِنَّا كُوْمِنْ نُسْرَكًّا وَ فِمَارَدَ فِنَاكُمْ فَانْدُ فِيهِ سَوَاتِهُ غَا فُونَهُ مُ جَنِينَكُمُ . آنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّ آتَتِمُ الْهَيْنَ ظَلُوْ الْعُوْآءَ حُسْمُ بِيَكِيرِ عِلْمٍ فَنْ يَهَمُ لِمِكْمِ اَضَا اللهُ وَمَاكَمُ مِنْ أَصِرِينَ ﴿ فَأَقِرُ وَجَهَكَ لِللَّهِ بِنِ حنفأ فطرة المداني فطركاك استعليها لاستبديل يُعَلَيْهَا مَلَةٍ ذَلِكَ الدِّبُنَ الْعَيْهُ وَلَكِ تَنَاكُفُ رَأَكَ اسَ لَايَعَنَكُونُ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَأَفَوْهُ وَأَجْمُواا لَعَسَلُوهَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ لَلْتُنْفِرِكِينَ ﴿ مِنَ الَّذِينَ فَتَرَقُوا دِينَهُمْ وكانواني يَعالَ كُلْ عِزْبِ بِمَالَدَ بَعْمِ فَرَجُونَ ﴿

مِنْهُ رَحْمَرُ إِذَا وَيَغْ مِنْهُ مُرْرَتِهُ مُنِيثُ رَكُونٌ \* لِيَكُفُرُوا بَمَا أَيْنَا هُنَّهُ فَمُ تَعَمَّا فَسَهُ وَيَعَسَلُهُ نَ ﴾ آفراً فَزَلْنَا عَلَيْهُمْ سْلطاناً فَهُوَيَتُكُمِّ بِمَاكَا نُوا بِهِ يُسْتُدِكُونَ ﴿ وَآذَا أَذَفَنَا أليًا سَ دُحَةً وَخُوابِهُ أوَانِ نَصِٰنهُ وَسَنِئُةٌ بِمَا فَذَمَتْ آبديهنداذا منريفنطون أوَلَهُ بَرُوْا أَنَا لِللَّهُ بَسُطُ الْأِنْكَ لِهُ مَتَنَّاءُ وَيَفِيذُ أَنْ لَهُ ذَٰلِكَ لَا يَاتِ لِعَوْمِ يُومْ يُؤْمِنُونَ بِ فَاٰ ذَا الْعُرْ فَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السِّيرُ وَلِكَ خَيْرٌ لِلَّهَ بَنَ رُ رِدُونَ وَخِهَ اللَّهِ وَاوْلَيْكَ هُ مُلْلُفِيكُونَ ... وَمَمَّا الَّهُيْتُ مِنْ رَبَّالِيرُبُو آفِهَ مَوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْنُوا غِنْدَاللَّهُ وَمَا انْيَتْ من رَكُون رُولِدُونَ وَجُهُ اللّهِ فَا وُكِيْكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ٱللهُ الذِي حَلَقَكُمْ وَرُدَّا لَهُ كُلُّ فَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن مُشرِكَا يَكُمُ مُنَ يَفِعُهُ لَ مِنْ ذَلِكُمُ مِنْ شَيْحٌ سُبْعَا مَهُ وَتَعَالَىٰ عَايُنْزَكُونَ ﴿ مَلْهَ الْفَسَادُ فِالْبَرَوَالِمَرْمَاكَسَبَ أَيْدِى

فأسيروا فألآرض فأنظرُ واكَيْتُ كَانَ عٰإِقَهُ ٱلْذَيْنِ ثُوَيْلُ كَانَآكَنَوْهُ مُسْفَيِرِكِينَ ۖ فَاقِرْوَجُحَكَ لِلدِّينِ لِلْقَيَهِ مِنْ فَبَال آنْ يَأْنِيَ وَثُرُلامَ ةَ لَهُ مِنَا لِلّٰهِ يَوْمَيُّذِ يَصَلَمُ عُوْنَ مَنْكُفْرَ فَعَلَيْهُ كُفُرُهُ وَمَنْ عَلَمَ الِكَافَلِا نَفْيُهُمْ مَيْتُدُونَ لِلْجَرَى اَلَّذِينَامَنُوا وَعَلِوُا ٱلْعَبَالِيَا مِنْ فَضَالِهِ الَّذِكُ لِمُحْتُ أَلْكَا فِرَوَ وَمِنْ اَ مِيرَانَ بُرُسِكُ الرِّمَاحَ مُعَيْثِرَانٍ وَلِيْذِيمَكُمْ نِنَ رَخْيَهِ وَلَيْزِيَ الْفُلْكُ بَا مِرْهِ وَلِنَبْتَغُوا مِنْ فَصَنِلِهِ وَلَعَلَّكُمْ نَسَنَكُمْ وُتَ وَلَعَذَا ذَسَكُنَا مِنْ فَبَسَلِكَ رُسُلًا إِلْ فَوَمِهِمْ خَلَّا وْهُرْ ألبيناب فأننقنا مزالذكا جرموا وكانحقا عكنا تضر لْوُمْنِينَ اللهُ الْلِهَى يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتِيْرُسَكَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فِالسَّمَاوَكَيْفَ بَيْنَاءُ وَيَغِعُلُهُ كِسَفًا فَتَرَكَا لَوَدْ فَ يَغْرِجْ ين خِلَا لِهِ فَاذَّا اصَابِيهِ مَنْ يَنَّا أَمْ مِنْ عَكَادِهِ اذَا هُمْ سُنتَبَيْنُ وَنَ وَانِكَانُوامِنَ فَيلًا ذُيْزَلَ عَلَيْهُم مِنْ فَبلِهِ بُلِسِينَ فَانْظُرْ إِلَّا فَارِدَهُمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يَخِي الأَرْضَ بَعْدَمَوْيَهَ الِنَّذَٰلِكَ كَمْنِي المَوْلَى وَهُوَ عَلَى كُلَّ مَنْ عَبَدِيْنَ

وَكَنْ أَرْسُلْنَا دِيمًا فَرَآوَهُ مُضَعَرً كَظَلُوا مِنْ جَلِي كُفُرُونَ فَإِنِّكَ لَا تُسْمِعُ الْمُؤَنَّ وَلَا سُنْمِهُ الصُّدَّ الدُعَّاءَ إِذَا وَلَوْا مُدْيِرِينَ وَمَاآنتَ يَهَادِ المُنْبِعَنْ ضَلَا لَيْغِزَاذُ نُسْمِعُ الْآ مَنْ يُوْمِنْ إِلَاتِيَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ۖ اللَّهُ الْذَى خَلَقَكُمْ مِنْ صَعَفَيْهُ جَعَلَمُنْ بَعَدِضَعْفِ فَوَهُ لَرْجَعَكُ مِنْ بَعَدُ فُو مِ صَغفًا وَسَنِيدَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلَى وَالْعَلَى الْعَلَدُ وَالْعَلَى الْعَلَدُ وَ وَوَمِ تَقَوْمِ ٱلسَّاعَدُ يَقْبِ لَلْخُ مُوذٌ مَا لَبِنُواغَيْرِ سَاعَةٍ كَذَٰلِكَ كَانُواْ يُؤْمَنَكُونَ ۗ وَقَالَ لَذِينَ اوْتُواْ الْعِلْمَ وَالْاِيَاتَ لَقَدْ لَينْتُ وْ فِي كَا بِإِنَّا لِذِي إِلَى تَوْمِ الْبَعْثِ فَهَا لَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكَنَكَ كُنْ ذِلَاتَعْلَمُونَ فَيُوْمِينَ لِلْيَنْفَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَهُ المَعْذَرَتُهُ مُولَا هُمُ لُيْسَغْمَتُونَ وَلَقَدْضَرَبْنَا الناسي هذا الفران من كل مَنك وَلَيْن جنِسَهُ مَا إِيةٍ لَقَوْلُوَ الذِينَ كَفَرُوا إِنْ آنَتُ الإَصْبُطِلُونَ كَذَلك يَطْبَعُ ٱللهُ عَلَى ْللُوْبِ الْذِينَ لا يَعْنَكُونَ فَاصْبِدْ إِنَّ وَعْدَ اللهَ حَيْ وَلا يَسْنَغِفَنَكَ الَّذِينَ لا يُوقِ نُونَ

رُ يَلْكَأَمَا نَا لِكَابِ إِلْمَكِيدُ مُدَى وَدَخَ لْكُنْسُنِينَ ۚ الَّذِينَ بِعِيمُ زَالْصَالُوهَ وَكُوْنُونَا لَأَكُوٰ وَ وَكُوْرُ ٳڵٳڿٚڔٙۊ**ؙؚۿڔ**ؙۅٛڣؽۅؙڗؙؖٵۅؙڷۣ۬ڮػٙۼڵۿۮػڡڹۣ۫ڗؿ۪ؠؗۿؚۅؖٳۅؙڷڸڶۿؙۄٛٚ الْفِلْأِنَ وَمِزَالِنَاسِ مَنْ يَشْتِرَى لَمُؤَلِّكُ لِيَسْ لِيُسْلِّعَنَّ سَبِلَا لَهُ بِغَيْرِعِلْمُ وَيَغِيَدُهَا هُزُواً اوْلَيْكَ كَمُنْ عَلَاثُ مُهِيْنِ وَاذِانُنْاغِلَيْهِ إِلَانُنَا وَلَهُ سُنَكُمُ ٱكَاٰنَهُ بَسَمَعُهَا كَانَ ﴿ أَذُنْنِهِ وَوَا مَيْسَفُرُهُ مِعَذَا مِلَا لِيرٌ لَوَالْهَ بِنَ امّنُواوَعَلُوا لَصَيَالِهَا يِهَ لَمُرْجَنَاكُ الْبَعْكِيرِ عَالِدِينَ فِيهَا وَعَدَا لِلهِ حَنَّا وَهُوَ الْعَرَبُو الْكَيْهِ خَلَقَ السَّمُوا كِ بِغَايْرِ عَسَدَ رَوْنَهَا وَٱلْوْسِفِي ٱلْاَرْضِ دَوَاسِمَانَ تَمَيدَ بَكُرُ: وَبَنْ فِهَا مِنْ كُلِّ وَا بَيْهُ وَانْزَكْنَا مِنْ لِلسِّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَكُ فِهَامِن كُلِ ذَوْجَ كَرَمِيمِ هَذَا خُلُقًا لَهُ وَالْوَفِ كَاذَا خَلَقَ لَذِينَ مِنْ وُونِيرُ بَالَاظَالِوُنَ فَصَلَالِمُ بِينَ

وَلَقَدُ الْمَيْنَ الْفَالَا لِحُكُمَّ الْأَصْكُ فِلْدُ وْمَنْ يَشْكُرُ فَا غَالَيْتُكُمُ ۗ لَهُنَّهُ وَمَزَّكُمْ فَإِنَّا مِنْهُ عَنْيُ حَبَّدُ ۗ وَلَذِ قَالَ لَقَاكُ دِننه وَهُوَيَعُظُهُ مِانِئَى لِانْتَعْرِكَ مِأْلِلَهُ أَنَّا لِيَتْرِكَ لَظَالُمُ ۗ عَظيْم وَوَضَيْنَاأُلايِنْنَانَ بِوَالدَّيْرِ مَلَنْهُ أَمْدُومَكُ عَلْ وَهِن وَفِيهَا لَهُ فِي عَامَيْنَ أَنِا شَكُوْ لِي وَلِوَالِدَيْكُ إِنَّالْمَهِيْنِ وَانْجَاهَكَاكَ عَلَى أَنْشُرُكَ بِمَالَيْسُرَكَ به عْلَىٰ فَلَا تَطِلْعُهُ مَا وَصَاحِبُهُمَا فِي لَذُنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعُ سَامَ إِنَاسَالَ فَنَوَاكَ مَجْعُكُمْ فَأَنْبُكُمْ عِلَاكُمْ نُعَاكُمُنْ عُو عُلُونَ الْمُنْيَالِمُمَا إِنْ لَكُ مِنْعَالَ حَنَةِ مِنْ خُرِدَ لِفَكُنُ فهنزة أوفالشموا ياففا لأرض فأيت بهناأ لله أنأ لله لَطِيفٌ جَيْرٌ الْبِي أَوْالصَّلُوةَ وَأَمْ الْمُعْوُفُ وَانْعَرُ لْنُكُو وَأَصْبُرِ عَلِي مَا أَصِالِكُ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأَمُورُ وَلاَ نُصَعَ خَدَكَ لِلنَاسِ وَلا تَمْنِي فِ إلا رَضِ مَ حَالِنَا لَهُ إَيْنُ كُلُّ إِنْ الْمُؤْدِ وَاقْصِدُ فِي مَشْيِكَ وَأَعْضَصْ نْ صَوْ لِكُ إِنَّا نَكُولُا مَهُوَاتِ لَصَوْنِا لَجِيدٌ

اَلَا وَوَاانَا لَلهُ سَخَرَ إِكُوٰمَا فِي السَّمَوَانِ وَمَا فِي الآدَفِينَ وَاسْتَعَ عَلَيْكُ نَعَمُ ظَاهِرٌ وَالطِنَةُ وَمِنَ لَنَاسِ مَنْ مُعَادِلُ فَأَمَّدِ مَنْ عِلْوَلَاهُدِّي وَلَا كِأَبِيهُ بِيرِ وَاذِا فِيلَ كُوُا شِيَعُوا مَاآنُزَلَ مَنْهُ فَالْوَا بَلْ مَتْبَعُ مَا وَجَدْ نَا عَلَيْهِ الْإَنَا اَوَلَوْكَانَ أتشنطأن بذغونم إلى عَذَا بِالسَّجِيرِ وَمَنْ يُنِيأُ وَجَهُهُ الَالْهُ وَهُوَعُنِهُ فَعَلَاسَتَسَكَ بِالْعُرُوةِ الْوُنْقِي وَالْحَ ٱللهِ عَافِيَهُ ٱلأَمُورِ وَمَنْكُفَرُ فَلا يَخْذُنْكَ كُفُنْ وُ الَّنَا مَجْهُهُ مَا فَنْبَتْهُمْ مَاعَلُواانَّا لَهُ عَلِيْهُ مِنَايًّا لَصُدُودٍ أَغِنَا فَرْ لَلِيالًا لَمْ تَصْعَلَ فَمْ إِلَى عَذَابِ عَلِيظٍ وَلَهُنَّ سَالْنَهُ مُنْخَلَقَ السَّمُواتِ وَأَلاَرَضَ لِيَعُولُنَّ اللهُ قُل أَكُذُ لِلْهُ مِّا أَكُنُ هُوْلاَ يَعْلَمُ أَنَّ لِيَهُمَا فِي السَّمُوايت وَالاَرْضِ إِنَالَٰهُ مُوَالْغِنِيُ الْحِيدُ وَلَوْاَنَّكَا فِالْاَرْضِ مِنَ يَجِرَةِ اللَّهُ وَالِيَرْخَذِ مُن بَعَدِهِ سَنبَعَةُ ٱلْجُحُد مَانَفِدَنْ كِلَانُ اللَّهِ إِنَّا لِللَّهُ عَزِيْزُكُمُ مَا خَلْفُتُكُمْ: وَلاَ بَعْنُكُمْ إِلَّا كَفَيْنِ وَاحِدَةً أَيَّا لِلْهُ سَمِيعٌ بَصِينٌ

اَلْهُزَّاَنَا لَلْهُ يُوْبُحُ الْبُلَ فِي النَّهَادِ وَيُوبُحُ النَّهَا رَفِي لَكِّ وَمَنْ أَلْشَمْتُ وَالْعَسَرُكُلْ عَبْمِ الْالْجَلِمْ سَمَّى وَأَلَالْهُ بَيَا تَعْلُوْنَ خَبَيْرٌ ﴿ ذَٰلِكَ بِإِنَّا لِلَّهُ هُوَاٰ كُوَّ وَانَ مَا يَدْعُونَ مِن ﴿ وَنِيرَالِبَا مِلْ وَآنَا مِنْهُ هُوَالْكِيلُ إِلَكِيرُ ۗ الْمُرْتَرَانَ الفلك تَجَرَى فِي الْيَرِينِ عَبَ اللَّهِ لِلْهُ كَكُمْ مِنْ إِيَاتِهِ إِنَّ مَكُ وللك لاياد لكل مَسَبَادِ سَكُورِ وَاذِاعَيْنَ مَهُ مُوجَ كَالظُلَادَ عَوْااللَّهُ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَكَا بَعَيْهُ مُوالِكَ الْدَفَيْهُ مُنْ مُغْتَصِدٌ وَمَا يَجْعَدُ بِالْإِينَا لِلْأَكُلُ خَسَادٍ كَغُوْدِ كَالَتُهَا ٱلنَّاسُ لِلَّهُوارَ كَكُوْوَٱخْنُوا يَوْمَا لِإَيْجِعِ وَالْدُعَنُ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَجَا زِعْنَ الِدِهِ سَنَيًّا إِنَّ وَعْدَا لِلْهِ حَنَّىٰ فَلاَ تُغَرَّبُكُمُ الْمُيَوْةِ ٱلدُّنْيَّا وَلاَ يُغَرَّبُكُمْ إِلَيْهِ الغرور أَنَا لَلْهُ عِنْدُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزَلُ الْغَيْثُ وَيَغَلُّمُ الْفَالْاَنْعَامِ وَمَالَدَ بِي نَفْسُ مَاذَا تَكُسُ عَدًّا ومَانَدُدي نَفْسُ إِي آدَضِ مُؤْتَ إِنَّا لَا عَلَيْ حَبَيْ

لرس تَنزيلُ لَيَكَابِ لاَدَبُ فِيهِ مِن رَبِالْعَالِمِينَ اَمُ يَقُولُونَا فَتَرَّبُهِ بَلْحُوالِحَيَّ مِنْ رَبِكَ لِنَبْ ذِرَقَوْمًا مَآآيَتِهُ مُومِنْ نَذِيرِ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُ مُرَهَّ تَدُونَ ۚ اللَّهُ ٱلذِّي خَلَقَ لَسَمُواَتِ وَاٰلاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ كَا فِي سِنَّةِ أَيَامِ نِسْنَهُ أستوى عَلَىٰ لَعَرْشُ مَالَكُمْ مِنْ دُونِدِمِنْ وَلِيَ وَلاَ شَهِيعٌ أَفَلاَ تَتَدَّكُونَ لَيْدَبَرُ الْأَمْرَ مِنَ التَهْ إِلَىٰ الأَرْضِ فُخَةً يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِكُانَ مِقْدَازُهُ ٱلْفَسَنَةِ يَمَا تَغُذُونَ ذِلْكَ عَالِمُ الْغَيْثُ وَالنَّسَهَا دَوْ الْعَرَضُ الرَّجَيْثُ اللَّهِ عَيْ جَعَالَ سُلَهُ مِنْ سَلَالَةِ مِنْ مَآءِ مَهَايِنَ لَوْ سَوْلِهُ وَلَغَ . فيه مِنْ رُوجِهِ وَجَعَلَكُمُ الْسَمْعَ وَالاَبْصَارَوَالاَفِيْدَةَ مَلِيلَةُ مَالَسَنَكُونُ وَقَالُوْآعَ إِذَا صَلْنَا فِي الْآرَضُ لَا لَكِي خَلْوْجَدِيدُ بِأَهُمُ مِلْقِآءِ رَبِهِيْمُكَا فِرُوْنَ فُلْ يَتَوَفَّكُمُ مَكُ الْوَيْ الْذِي وَكُلِّكُمْ نُتْعَرِّ الْارَبُكُمْ تُجْعَوْنَ



لَوْمَهَ إِذَا لَهُمُونَ فَاكِسُوا ذُوْسِهِ عِنْدَدَ بِنَهِ مُرَبِّناً آبعة فاوسمعنا فاذجينا نعشمن صالحانا مونيون وكونيننا لأنينا كأفكس فمذيها وكين تخالقول ميني لآمُلَانَ جَسَنَهُ مِنْ لِجِينَةِ وَالنَّاسِ أَجْعِينَ ﴿ فَذُوقُوا عَانَسَتْ لِيَنَّاءَ يَوْمِكُمْ هُذَا إِنَّا نَسَيِّنَاكُمْ وَدُوْقُواعَذَابَ الْحُلْدِ بَمَا كَنْ يَتْمَرُنُعُلُونَ لِيَمْا يُؤْمِنُ بِإِمَا يَنَا الَّذِينَ إذادش وابهاخر فاسقاكا وسبقوا بغدرته بوقفر لَايَسْتَكُرُونَ ، تَعَافَى جُنُونِهُ مْ عَنْ لَصَنَاجِعَ بَدْعُونَ دَنَهُ مُوخُوفًا وَطَمَعًا وَمِادَ ذَفْنَاهُمْ يُفْيِعُونَ ﴾ فَلَاتَعَلَمْ نَفُسْ مَا أُخْيَ كُمْ مِنْ قِرَةِ أَعُيْنَ حِزَاءً بِمَا كَانُوا تَعَلَّوْنَ أَفَهُ كَانَ مُوْمِنًا كُنَّ كَانَ فَاسِفًا لَايَسَتَوُونَ ١ اَمَا ٱلَّذِينَ امنواوع كافراكضا لخاب فكف يحتنا فالمأوى ننزلا عَاكَانُوايِعُمَانُونَ ١٠٠ وَآمَا ٱلَّذِينَ فَسَفُوا فَأُويِهُمُ ٱلنَّاذُ كُلْبَاآرادُوٓانَ يَغْرُجُوا مِنْهَآا عِيدُوا فِهَا وَفِيكُ لَمُعُ ذُوْفُواعَذَا بِأَلْنَا وَالْذِي كُنْ تُوْمِي نُكَذِيْنَ ﴿

وَكُذُ يَعَنَّهُ مُرْمِنَ الْعَنَا بِإِلَّادُ نِي دُونَا لُعَنَا بِإِلَّاكِيَ جغون وَمَنْ أَظُلَمْ مِنَ ذُكِرَ بَاكَاكِ رَبِّهِ كُنْمَ اَعْضَعَنْهَا أَنَا مِنَ الْمُنْهِينَ مُنْيَعَوْنًا ۖ وَلَقَدُا مَّيْتَ مُوسَىٰ أَلِكَا بَ مَلاَ تَكُنْ فِي مِنَةٍ مِنْ لِقِيَّا يُهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدِّي إِنَّ إِنَّا وَجَعَلْنَا مِنْهُمَا يُمَا يَّا يَهُمُ دُونَ مُوَيَفِصِلَ بَيْكُمْ نُوْمَ الْعَيْمَةُ فِهَا كَانُوا فِيهِ يَجْنَلِفُونَ أوَلَ يَمُدُكُمُ وَكُوا هَلَكَ نَامِنُ قَبِلُمِ فِي الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنهِيرًا إِنَّا فَ ذَلِكَ لَا مِا ثُنَّا فَلَا يَسْمَعُونَ اوَكُوْيَرُوْاا فَانْسُوفُ لِمَا ءَاكِلْ لاَ رَضِ الْجُرْزِ فَغِيجُ بِيرِ زَرْعاً تَاكُلُ مِنْهُ اَنْعَامْهُ وَاَنْفُسُهُمْ آفَلَا بُنْصِرُونَ وَهَوْلُوْنَ مَنْ هِذَا الْفَتْوُإِنْ كُنْتُهُ صَادِ فِينَ مِي قُوْبُومَ لْفَقْ لِا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَا نَهْمُ وَلِا هُرْيُنظَ وُونَ



بَآيَتُهَا النَّيْحَانَقَا لِلْهُ وَلَا نَعْلِعِ الكَافِرِينَ وَالْمُنَافِعِينَ أَيَّا لِلْهُ كَانَ عَلِيمًا حَبِيمًا ﴿ وَاتَّبِعُ مَا يُوخَى إِلَيْكَ مِنْ رَبْكِ ۚ إِنَّا لَلْهُ كَانَ بِمَا مُتَّنَمُ الْوُنَ حَبِيرًا أَنْ وَتَوَحَّكُ لَعَلَ اللهِ وَكُنْ بِأَيلُهِ وَكِلاً مَا جَعَلَ لَهُ لِرَجُلِ مِنْ قَلْبَ نِي لَفَجُو بِيرُومَا جَعَلَ آذُوَا يَبِكُوُ ٱللَّا فِي ثَطَا هِمُ وِنَ مِنْهُ زَأْمَهَا يَكُو وْمَهَا جَعَكَ لَ آدَعِتًا ۚ كُرْآبِنَّا ۗ كُرُدُ لِكُمْ فَوَلَكُمْ مَا فَوَا هِكُمُ وَأَلْمُهُ بِقُولُ الْيَ وَهُوبَهَ لِي كَالْسَبِيلَ الْمُعُومُ لِإِلْآلِهُمِ هُوٓا فَسَطُاعِنْدًا للهُ فَإِن لَا تَعْسَلُواْ أَاءَ هُوْفَا خِوَانُكُرُهُ فِي لِدِينَ وَمَوالِيكُمْ وَكَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيٓ الْحَطَاعُمُ بِرُّ وَلَكِنْ مَا تَعْتَدُتْ فَلُونِكُمْ وَكَا نَا لَهُ عَنْ فُورًا رَجِمًا النِّبَيَّ وَلَا مِالْوُفِينِينَ مِنْ لَفُنْدِ عِمْ وَازْوَاجُهُ أَمَّهَا تَهُمُّ واولواالأنعام تغضنهم أفل بعض في كابالله مِنَ الْوُفِيبِينَ وَالْهَاجِينِ إِلَّآنَ تَفْعَلُوْ الْآوَلِيآءَ كُرْ مَعْدُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِالْحِكَتَابِ مِسْطُورًا نَ

وَإِذْ آخَذُنَا مِنَ لَلْتَ مَنَ مِينًا قَهْ رُوَمِيْكَ وَمِنْ نُوْجٍ وَإِبْرُهِ بَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَبْنِ مَرْيَرٌ وَآخَذُنَا مِنْهُمْ مِينَاقًا عَلِيظًا لسَّنَا لَاصَادِ فِينَ عَنْصِدِ فِهِنْدُ وَاعَدَّلِكَا فِينَ عَلَامًا لَهُمَّ يْآيَهُا ٱلَّذِينَ مَنُواا ذَكُرُوا مُعَمَّ ٱللهُ عَلَيْكُمُ اذْخَاءَكُمُ خُوْدٌ فَأَرْسَلْنَا عَلِيْهِ بِرِبِي وَجُنُودًا لَمِتْرَوْهَا وَكَانَا لَلْهُ مَا تَعْلُونَ بصكر إذبيا فكرنن فؤفك ومناسفام يكوفاذ ذاغت الإبضاد وَمَلَعَكَ لِفُلُونِ أَكْنَا جَرَوَ تُطْنُونَ بَاللَّهِ ٱلظَّنُونَا هَيَالِكَأَبُنْإِكَانُوْمِينُونَ وَزُلْزِلُوا ذِلْزَالْاَسْبَدِيكَا ﴿ وَإِذِيَهُولُ ۗ ٱلمُنَا فِفُونَ وَاللَّذِينَ فَ قُلْوِيهِ مِرْضَ مَاوَعَدَ نَاا لَلْهُ وَرَسُولُهُ اللاغرورك وافذقاك طافقة منهنزاا هكريزب لامقام لَكُوْ فَارْجِعُواْ وَمَيْسَتَا فِرْنَ فِرَيِنْ مِنْهُمُ ٱلْبَكَيْ يَعَوُلُونَا إِنَّا بْيُوتَنَاعَوْرَةُ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةً إِنْ يُرِيدُ وَنَاكِمَ فِرَاكًا وَلَوْدُ خِلَتَ عَلَيْهِ مِنْ أَفْطَارِهَا لَرَّسُئِلُوا الفِتَ لَهُ لَأَوْهَا وَمَا لَلَيْتُوٰ إِبَهَا الْإِيسَدِيرًا ﴾ وَلَعْدُكَا فُواعَا حَدُوااً لِلْهُ ينَ فَبُلُ لَا يُولُونَ أَلاَذَ بَالْوَكَانَ عَهُدُا لِلهِ مَسْفُولًا ۞

﴾ فَأُمَرُ ذَا الذي يَعِضُمُ كُرُمُ أ انآزاد بكرنسوء آفارا دبكر زحتر ولاعدون ﴿ فَدُنَّفُواْ اللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَٱلْقَالِمُ لِيرَ الكاتئا ولايا فؤن البائوا كالكات كَالْذَى مُغْشِرُ عَلَيْهِ مِزَلْلُونُ فَإِذَا ذَهَتَ الْمُرْفُ صَالَعَوْكُ يَنَدُ حِلَاداً شَعَّةً عَالَكُمُ أَوْلَئِكَ أَنُو مُنْ أَفَا حُطَّالُكُ آغَاكُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى لَهُ مِسْمِيرًا ﴿ يَعْسُمُ فَأَلَّا لَهُ خَرَابً يذهب اوّان مَانِ الآخرَابُ يَوَدُوْ الوّانَفَهُ وَادُونَ فِي الإغراب تستان وتعز آنيا بكر وكؤكا والفك مافات أوا كَتَدُكَانَكُمْ فِي رَسُولِ لَهُ أَنْ وَأَلَيْكُمْ فَيَ الْمُنَّالَةُ لَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَمَا كَانَ رَجُوااللَّهُ وَالْيُؤْمَ الْاَخِرَ وَذَكُواللَّهُ كَنِيرًا ۗ وَكَمَا رَا لْوْمِينُونَ الْاخْزَاتِ قَالُوا هِ فَا مَا وَعَدَ نَا اللَّهُ وَرَسَهُ كُهُ وَصِدَ قَالِلَهُ وَرَسُولُهُ وَمَا ذَا دَخُوالِاً اِعَانَا وَسَبِلِمُ

وَالْوُيْنِينَ دَجَالُ صَدَقُوا مَا عَاحَدُوا ٱللَّهُ عَلَيْدُ فَيَعُمْ مَ وَمُنْهُذُمُنَّ ثِنْنَظُ وَمَا مَذَكُوا أَسَدُمِكُو ۗ ﴾ لِمَذِي لَمَانُ ٱڵڞؘٳڍڣۑڹۘؠڝؚۮڣڡؠ۫ڔۘۅٛؠؙڡۮؘڹڵڶڹٛٳڣڡؠڗٳڹۺؖٛٲٵۘۏۑۏٛؼ عَلَيْهِيْرَانَا لَهُ كَانَ غَفُورًا رَجِيمًا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَ رُوا مَنْظه مُرَدَّنَا الْوَاحْدِرَا وَكَوْلَاللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالُ وَكَانَ ٱللهُ فَوَيًا عَبِيرًا ۗ وَأَنْزَلَ لَذِينَ ظَاهَرُو مُومِنَ إَهْ إِلَيْكَادِ مِنصَيَامِهِ هِرُوَفَدَ فَيَهِ قُلُوبِهِ مُ الرُغْتُ فَهِيَاتَقَالُونَ وَنَاسِرُونَ فَرِيقًا ۗ وَأَوْزَنُّكُمْ أَزْضَهُ وَوَدِيَا رَهُمْ وَٱمْوَاكُمُو وَانْضَا لَرْتَطَوْهُا وَكَانَا لَلْهُ عَلَى كُلِيَّنَىٰ مَدِيرًا ﴿ مَا آيَهُا ٱلنِّبُيُّ قُلْلِاَ ذُوْاجِكَ إِنْ كُنْتَنَّ ثُرِّهُ نَا كُنُوهَ ٱلدُّنْيَا وَدِينَهُا مَعَالَيْنَ أُمِّيِّعَكُ وَأُسْرَجَكُ تَرَكَّا جَيلًا وَانْكُنْتُ تُرَدُّنَا لَهُ وَرَسُولُهُ وَالدَّارَ الْاَحْرَةَ فَإِنَّا لَهُ آعَكُرُ لِمُنْسِنَاتِ مِنْكُنَّ آجُرًا عَظِيمًا ﴿ كَالِيَسَّاءَ ٱلنَّبَى مَنْ يَأْدِ مِنْ كُنَّ بِهَا حِنْ يَمْ بَيْنَ فِي يُصَاعَفُ لِمَا ٱلعَهَ نَابُ صِعْفَ يُنْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَىٰ لَلْهِ يَسَبِيرًا ﴾

جُرِهَامَزَهَنِ وَآعَتَذُ مَا كَمَا دِزْقًا كَرَيًّا ﴿ فَإِنْسَاءَ ٱلنَّبَيِّ لَمُنْ تَنَ كَاحَدِ مِنَ لَلِنَسَآءِ إِنَا تَقَتَّ ثُنَ فَلَا تَحَضُّعُ إلقول فيطب كمالذي فقليه مرض وفل فولا مغروفا وَوْنَ فِيُوْمَكُنَّ وَلاَ لَبَرَّجْنَ تَ رَبِّ أَبِكَا هِلِيَا ذِ أَلا وُلَا وَاقْتُ الْعَبَلُوةَ وَانِينَ الرَّكُوةَ وَاطِعْنَ اللهُ وَرَسَوْكُهُ إنما يُرمِدُا للهُ لِيٰذُ هِبَعَنْكُوْ الخِرَا لَهُ لِيْلَا لِمَا يُرْكِدُوا لَخِرَا لَهُ لِلْلِيَات وَيْطَلَمْ كُرْنَطَلِهِ كُلَّ وَأَذَكُنْ مَا يُنْابِدِ فِينُوكِنْ مِزْلِمَا عَالِمَهِ وَأَلْكِمُكَةً إِنَّا لَلْهُ كَانَ لَطَيْفَا حَبِرًا ۚ إِنَّ ألمنيلين والشيكات والمؤنينين والمؤمناب والقاينين وَالْعَانِنَا بِ وَالْصَادِ فِينَ وَالْصَادِ فَانِ وَالْصَالِهِ إِلَّهِ الْصَالِمِ لِنَا والعتابرات والخاينجين والخايشكات والمنتصد فين وَالْمُصَدِّدَ فَآيِ وَالصَّا يُمِينَ وَالصَّا فِمَا بِ وَالْمَا فِعْلِينَ زُوْجَهُمْ وَالْكَافِظَاتِ وَالْفَاحِرِينَا لَلْهُ كَتِيرًا وَالذَّاكِرَانِ الْعَدَّاللَّهُ لَمُنْ مِعَنْ عُرَةً وَآجُراعَظِما ي

وَمَاكَانَ لِوَٰمِنَ وَلا مُوْمِينَةِ إِذَا فَضَيَا لَهُ وَرَسُوٰلِهُ آمَرُ ٱنْ يَكُونَ كُمُ إِلْحَيْرَةُ مِنْ أَمْرِجِمْ وَمَنْ يَعِصْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَعَا مَنَاهَلَالاَبُينَا وَاذْتَقُولُ لِلَّذِي آنْفُرَا مُنْدَعَلِنهِ وَٱنْفَتَ عَلِيْهِ آمَيْهِ فَ عَلِيْكَ ذَفْجَكَ وَاتَّفِى لَلْهُ وَجُنِي فَنَفْيِ لَهَالْمَهُ مُبْدِيهِ وَتَعْنَتُهَ لِلنَاسَ وَأَمْنُهُ آتَةً أَنْ غَنِينَهُ فَكَأَ فَعَنْهِ ذَمْدُمُنَا وَطَرُّا ذَوَجْنَاكُمْ الِكُنْ لاَ يَكُونَ عَكَالْمُؤْمِينِ مِنَ حَرَجْ فِي أَدْوَاجِ آذيكياته بالأقصوا منهن وطرا وكانا مرافه مفعولا مْاكَاذَ عَلَالِيَيْ مِنْ حَجَ فِهَا فَرَمَنَا لَمُثَلَّهُ شُنَعَةَ ٱللهِ فِي الدِّينَ خَكُوْا مِنْ فَبِلُ وَكَا نَا مُرا لِلْهِ فَدَرًا مَقَدُودًا اَلَّذَينُ سَلِعِنُ نَ رِسَالَابِنَا لَلْهِ وَيَغِنَنُونَهُ وَلاَيَعْنَنُونَ ٱحَكَالِهَا لَهُ وَكَوَجُ بالله حسيا ماكان عَدْ أَنَا أَحَدِ مِنْ رَجَالِكُمْ وَلَكِيْ رَسُولَا لِلهِ وَخَاتَرَ النِّبَ إِنَّ وَكَانَا لِلهِ يِكُلُّ فَيْ عَلِيماً اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ أَذُكُوا اللَّهُ وَكُوا كَتَبِيرًا وَسَجَهُ وَبُكُرُ وَأَصِيلًا ﴿ هُوَالَّذِي بِصِياعِ لَيْكُو وَمَلْنُكُنَّهُ لِمُعْجِكُمُ مِنَالظَلْمَامِدِالِكَالْوَرُ وَكَانَبِالْيُوْمِينِينَ رَجِيمًا نَ

يَنْ يُورَمُلُقَوْبَهُ سَلامُ وَاعَدُكُ مُ اَجْرًا كِيمًا ﴿ مَا أَيْنًا اَلنَهُ إِنَّا ٱدْسَلُنَا لَاشَاعِلًا وَمُبَيِّنِي وَهَذِرًا ﴿ وَذَاعِياً اِلَاللَّهِ بِإِذْ يِرِوَنِيرًا جَامُنِيكَ ۞ وَبَيْنِرَالْوُمِنِينَ بِأَذَّاكُمُ مِزَاللَّهِ فَصَلْكُ كَبُيرً ﴿ وَلَا نُطِعِ الْكَافِئِ وَالْمُنَافِعِ لَيْنَ وَدُعْ آذٰنِهُ مُ وَتَوَكَّلْ عَلَى لَلْهُ وَكُونَى بَايِنْهِ وَكِلًّا ﴾ آياتُهَا ٱلْذِينَ الْمَنْوَا إِذَا لَكُونُهُ الْمُؤْمِنَا إِنْ ثُرَّ طَلَّفَتُهُ وُهُزَّ مَرْفَئِلًا اَنْ تَمْسَهُ هُنَّ هَالِكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْعِكَ تَعْتَذُونَهَا فَيَعُوهِنَّ وَسَرْخُوهُنَ سَرَاحًا جَيَالًا ﴿ إِنَّا أَلَيْنَا ٱلنَّيْخُ إِنَّا ٱخَلْنَاكَ ۗ آذفا بيك اللاتخ أنتيت البورة فتروكما ملكت بمينك تَمَا آنَاءَ اللهُ عَلَيْكَ وَبَنَا يُعِكَ وَبَنَا يُعَاٰ مِكَ وَبَنَا يَتَ خَالِكَ وَيَنَابِ كَالَائِكَ اللَّهِ بِي كَاجُونَ مَعَكُ وَأَخَرَاهُ مُؤْمِيَنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنِّنَا إِلَا دَالُكَ نُحَانُ يَسْتَنْكِكُمَ أَخَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِ بِيَنَّ قَدْعَلْنَا مَافَطَننَا عَلِيْهِيْهِ فَ أَذُواجِهِيْمُومَامَلَكُنَّا يَمَانُهُمْ لَكُلَا يَكُوْنَ عَلَيْكَ حَرَجٌ قَكَانَا لَلَهُ عَنْوُلًا رَجِيمًا \_

جِى نَشَكَا اُمِنْهُنَّ وَتُوْنِي إِلَيْكَ مَنْ إِنَّنَا اُ وَمَنِ الْبُغَنِيَّةُ نْعَزَلْتَ فَلَاجْنَاحَ عَلِيْكَ ذَٰلِكَ آذَٰ فِي أَنْ فَقَرَّا عُيُنَهُنَّ وَلاَ يَعْزَنَ وَيَرْمَنَيْنَ عِيَالْغَنَّةُ نَ كُلُّهُ فَأَوُّوا لِلَّهُ يَعْلَمُمَا فِي مُلُوكُمْ وَكَا نَا لَهُ عَلِيكَ حَلِيكَ ﴿ لَا يَعِلُ لِكَ ٱلِيَسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَنْتَبَدُ لَرِبِينَ مِنْ أَذُواجٍ وَكُوْ أَعْبَكَ جُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكُ نُهُ مِنْكُ وَكَانَا لَهُ عَلِي كُلِّ فَعَى بَقِياً مَا آيَا ٱلْذِينَ أَمَنُوالِاللَّهُ خُلُوا بُونِنَا لَنَّبِي إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَّ لَكُهُ إلى كمعا مِ غَيْرُا فِلِهِ إِنْ فُو لَكِنْ إِذَا دُعِيتُ مُوا ذُخُلُوا فَإِذَا طَعِتُمْ فَانْتَيْثُرُوا وَلامُسْتَنَاينِدِينَ لِحِدَيثَانَ ذَلِكُمُ كَانَ يُؤْذِي النِّبَيَّ فَيَسْتَعِيمِ يُكُمْرُوا للهُ لايسْفَيْم مِزَاكِقَ وَاذِا سَاكُتُو هُنِّ مَنَاعًا مَنعُلُوهُنَّ مِن وَكَابِحِابٌ ذَبِكُ أَظْمَهُ لِقِلُو بَكُرُ وَقُلُوبِهِنَ وَمَاكَانَ لَكُوْانَ تُؤُذُوا رَسُولًا مِنْهِ وَلاَ أَنْ تَنْكُو ُ أَأَذُ وَاجِهُ مِنْ يَعْكُمُ آبَكَ اِنَ ذَٰ لِكُرْكَ انَ عِنْدَا لَهُ عَظِيمً ﴿ اِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْتُغُنُونُ فَإِنَّا لِلَّهُ كَانَ بِكُلِ شَيْعَ عَلِيمًا ۞

لَاجْنَاحَ عَلَيْهِنَ فِنَا أَيْمِنَ وَلَا ابْنَايْمِنَ وَلَا إِخْلَامُ وَ وَلَا اَبْنَاءِ انْخِوانِهِنَّ وَلَا اَبْنَاءِ اَحُوابِهِنَّ وَلاينسَّا بِعِينَ وَلَامَامَلَكُنَّا يُمَانُهُنَّ وَأَتَّعَانِهَا لِمُذَّانَا لِلهُ كَانَ عَلَيْكُلِّ شَحْعُ سَهِيكَ إِنَّالِلْهُ وَمَلْئِكَنَهُ يُصَلُّونَ عَلَالْتِبُّيِّ مَا آيَّ الْهِيَرَ أمَنُواصَلُواعَكَيْدِ وَسَيِلُواسَتَبِلِمَا اِنَّالَاَيْنَ فَوْدُوْزَا لَهُ وَدَسُولَهُ لَعَنَهُ اللَّهُ فَالذُّنْنَا وَأَلْأَخَرَةِ وَآعَذَكُ مُعَنَامًا مُهِيًا ﴿ وَالْذِينَ يُؤْدُ وَزَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِ الْتِهِمَاتِ بِغَايِرٍ مَالْهُسَنُوافِعَنَدِاحُمُلُوابُنِتَانَا وَاغْكُمْمِيكُ مَالَتُهَا ٱلنَّبُيُّ فُلْلِا ذُوَاجِكَ وَبَنَا يْكَ وَيَشَّاءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بُذْ بِينَ عَلَيْهِنَ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ ٱدۡ فَالَ يُعۡزَٰفَ فَلاَيُؤُدَٰ ثَنَّ وَكَانَا لِلَّهُ عَنْ فُورًا رَحِيمًا ﴿ كُنُ أَرَّمُنْ يَالُكَ الْمُعَا فِعَوْنَ وَٱلْذِينَ فَ قُلُو بِهُمْ مَنْ وَالْمُجِعُونَ فِلْلَدِينَةِ لَنَعْ مَنْكَ يَهُمُ نُتُوَلَا يُجْاوِدُونَكَ فِهَا إِلَّا فَلِيلًا ﴾ مَلْعُونِينَ آيْنَ مَانْفُ فُواانِ خِذُوا وَفُيتَا وُالْعَنْبِ لِكَ صَنَعَهُ اللهِ فِي الْهَ مِنَ مَكُوامِنْ فَكُلُّ وَلَنْ فِيكَ لِيسْنَافِ أَمْذُونَ الْمِيكَ إِلَّا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

بَسَعْكَ اَلنَاسُعَنَ لِسَرَاعَةً فُلْ كَيَاعِكَ عِندَا فَهُوَمَا يُذْبِبِكَ لْعَلَالْنَاعَةَ كَوْنُ وَيِكِ ۚ أَيْا لَهُ لَعَنَا لَكَا فِيرَيْهُ وَاعَذَكُمُ سَعِيراً خَالِدِينَ فِهَا آبَكَا لَايَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَانَجَيَرُ ۗ ، يَوْمَ نْقَلَبُ وُجُوهُهُمْ فِي لِنَا رِيَعُولُونَ مَا لَيْدَكُ الطَّعْنَ اللَّهُ وَالْمُغْنَا النِّينُولَا وَهَا لُوارَيُّنَا إِنَّا الْمَلْغَنَا سَادَتُنَا وَكُبِّراً وَمَا فَأَضَانُونَا ٱلْتَكِيلَا لَيُنَا أَنِهِيْدُ صِنْعُفَيْنِ مِنْ لَعَذَابِ كُلْعَنَّكُمْ لَعَنَّاكِيرًا يَآيَتُهَا ٱلَّذِينَ مَنُوالِا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ إِذَوْا مُوسَى فَيَدَا وَاللَّهُ مِمَا فَالْوَا وَكَانَ عِنْدَاللَّهِ وَجِهَا ٱغَالَكُوْ وَيَغْفِرُ لِكُوْدُنُو كُرُّ وَمَنْ بُطِيعِ ٱللهُ وَرَسُولَهُ فَعَدَّ فازفؤذا عظيكم إناع تضناا لآمانة عكا لستموات وَالْاَرْضُ وَالِيرَالْ فَا يَمْزَآنَ يَعْلَيْهَا وَآشُفَفْنَ مِنْهَا وَحَلَقًا ٱلانسَانُأَنَهُ كَانَ ظَلَوْماً جَهُولاً لَهُ مَذَّتَ اللهُ ٱلمُنَافِقَانَ وَالْنَافِقَاكِ وَالْمُنْزَكِينَ وَالْمُنْزِكَاتِ وَيَتَوْبِ اللَّهُ عَلَىٰ لَوْمِبِينَ وَالْوُمِيَاتُ وَكَانَا لَهُ عَفُوا رَجِيمًا ٠٠

لَهُ يِلْهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِيالْتَهُوَ إِنْ وَمَاسِفِياْ لِآرَضِ وَا الكذفالأخرة ونحوالحبك الخيئر ببخك ماكلوك آلآدمِن وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّهَاءِ وَمَا يَعْرُهُ فِيكُ وَهُوَالِحَيِهُ العَانُولُ ﴿ وَفَالَالَا مَنَّكُفَرُ وُالْآنَأَ بِيكَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ َ إِلَى وَرَقَى لَنَا يَعَيَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْثِي لاَ يَعْزِبُ عَنْهُ مِنْقَالُ ذَرَةِ فِي ٱلسَّمَهُ ايْ وَلَا فِي الْآرِضِ وَلَا اَضَغَرُ مِن ذٰلِكَ وَلَا ٱكْثِرُ الْإَسْفِ كِنَاكِيمُ بِينٌ ﴿ لِعَذِي َ لَلَّهِ مِنْ أمَنُوا وَعَلَوُا ٱلصَّالِكَا إِيَّا وُلَكُكَ كَمُنْعَمَعُنْ عُرُو وَوَذَقُّ كَرَيْشِ وَالْذِينَ سَكُوفِا يَانِنَامُعَنَا جِزِينَا وُلَيْكَ كَمُمُ عَذَا ذُمِنْ دِجْزَالِيْدُ ﴿ وَيَكَالَّذِينَا وُوَا الْمِهَا مَالَّذِينَا أنزل اليك من ديك مواكية وتهذ والع مراما المزين ٱلْجِسَدِ ﴾ وَقَالَ لَذِينَ هَنَسُوا هَا لَهُ لَكُوْ عَلَىٰ رَجُل

اَهُزَىٰ كَاللّٰهُ كَذِبًا ٱمْهِرِجَيْنَةً بَلِأَلَّذِينَ لَابُوْمِيُوْنَ بِالْاَجْرَةِ فالعَنَابِ وَالصَّلَا لِالْبَعْبَيْدِ ﴿ الْعَلَيْرِ فَالِلْ سَابَيْنَ آيذيهم ومَاخَلْفَهُ مِنَ السَّمَآءِ وَالْآبِضِ إِنْ لَنَا لَحَيْبُ فِيهُمْ الأرفغ أونسفط عكته مركسنا مزالتهاء إن ف ذلك لَايَةً لِكُاعِبُدِمُنِيبَ ﴿ وَلَقَدْ الْفَيْنَا وَاوْ دَمِنَا فَضَالَّا يَجِيالُ وَيهَ مَعَهُ وَالطَّنْ رَوَاكَنَا لَهُ الْكِدَمَدُ أَيَاعُكُمُ " سَابِغَادِ وَقَدْدُ فِي لَسَرْدِ وَأَغَلُوا مَهَا لِكَا انْ عَاهَمُهُ وَوَ بَجِيرٌ وَلِينُكِنْنَ لِرَيَحُ غُدُوهُ عَاشَهُ ﴿ وَدَوَا حَمَا شَهُونَ وَٱسَلْنَالَهُ عَيْنَ لَلِمَظْرُ وَمِنَ أَجِئَ مَنْ يَعَلُّ بَنَّ بَدَيْدِ بِاذِنِ رَبَبُرُومَن يَرِغُ مِنْهُ دَعَنَ مِنْ أَنْذِ قَدُمِنْ عَذَا بِأَلْسَهَ بِرِ تغك ذكه ماستناء من عجادي وتماينك وجعان كالجزاب وَ وَدُورِ إِلِيهِا يَتِاعَلُواْ لَ دَاوُ وَنَسُكُمُ الْوَجَلِيْ مِنْ عَبَادِي النكرُ وَ الْمَانَصَيْنَاعَلِيْهِ الْمُؤْدَمَادَ كَمُنْعَلِمُ وَيُولِاً دَّانَهُ الأَرْضَ مَا كُلُونِيا مَا ثَلَا كُلُونِيا لَهُ لَكُونِيكُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ا كَانُوامِتُكُونَ الْعَنْبَ مَاكِبِنُوا فِالْمَنَا بِلِلْهُ بِين ٠

لَقُدُكَانَ لِسَيَا فِمُسَكِّنِهِ النَّهِ خَيْتَانِ عَنْ بَيْنِ وَشِيَا لِيُكُلُو مِنْ دِذْقِ دَبِكُمْ وَأَشْكُرُ وَاللهُ تِلْدُهُ مَلْيَةٌ وَرَبِّعَ فَوْرٌ فأغضوا فأدسلنا عكيفيرسينك لغرم وكذلنا فربجنتيم جَنَيَن ذَوَا فَا كُ كُل مَط وَا فَل وَسَن مِن يدُر فَل إِ ذٰلِكَ جَزَيْنَا هُمُ مُنِمَا كَفُسَرَ أُوا وَهَلُ فِجُالَةِ الْكَفَوْرَ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُ مُوْوَبَيْنَ الْعُرَى ۚ لِنِّي إِلَيَّا إِنَّكَا فِيهَا فَرْتَى ظَاهِمَ ۗ وَقَذَنَا فِهَا ٱلسَّنِيرُسِيرُوا فِهَا لَيَالِي وَآيَا مَا المنينَ مَنَا لُوارَبَنَا بَاعِدَ بَيْنَ اَسْمَا رِمَا وَظَلَوْ الفَيْسُ فَم غَمَلْنَاهُمْ آحَادِينَ وَمَزَّفَا ٰ هُزُكِلَ مُرَّ قَ إِنَ هُ ذَٰ لِكَ لَا يَا يَكُلُ مَ يَالِدُ سَنَكُورِ ؟ وَلَقَدْصَدَقَ عَلِيَهِيزا بْلِيسْ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ الْآ فِرَيقِكُ مِنْ الْوُفِينِينَ ، وَمَاكَانَ لَهُ عَلِيْهِ مِنْ مُسْلِطانِ لِلَّالِنَعْلَمُ مَنْ يُوْمِنْ الْإِنْ وَيَنْ هُوَمِنْهَ الْفِسَّالِيُّ وَدَبُكَ عَلَكُلِ شَيْعُ حَفِيظً ﴿ قُلَادْعُوا ٱلَّذِينَ ذَعَتُ مُنْهُ وَلِكُمَّةً إِ لأتمُلِكُونَ مِنْفَ الَ ذَرَّةِ فِي السَّمْوَا بِدَوَلا فِي الأَرْضِ وَمَاكُمُ مُ فِي اللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَلَمُ مِنْ فَلَهِ مِنْ فَكُمُ مِنْ فَلَهِ مِنْ فَكُمُ مِنْ فَلَهِ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَكُمُ مِنْ فَلَهُ مِنْ فَكُمُ مِنْ فَكُمُ مِنْ فَلَهُ مِنْ فَكُمُ مِنْ فَلَمُ مِنْ فَلْمُ مِنْ فَلَمُ مِنْ فَلْمُ مِنْ فَلَمُ مِنْ فَلْمُ مِنْ فَلْمُ مِنْ فَلَمُ مِنْ فَلِمُ مِنْ فَلِمُ مِنْ فَلَمُ مِنْ فَلْمُ مِنْ فُلُمُ مِنْ فَلْمُ مِنْ فِي مِنْ فَلِمُ مِنْ فَلْمُ مِنْ فَلِمُ مِنْ فَالْمُ مِنْ فِي مِنْ فَلِمُ مِنْ فَالْمُ مِنْ فَالْمُ مِنْ فَالْمُ مِنْ فِي مِنْ فَالْمُ مِنْ فَالْمُ مِنْ فَالْمُ مِنْ فَالْمُ مِنْ فَالْمِنْ مِنْ فَلِمُ مِنْ فَالْمُ مِنْ فَالْمُ مِنْ فَالْمُوالِمُ مِنْ فَالْمُنْ مِنْ فَالْمُوالِمُ مِنْ فِي مِنْ فَلِمُ مِنْ فِي مِنْ فِي مِنْ فِي مِنْ فَالْمُولِمُ مِنْ فَالْمُلِمُ مِنْ فَالْمُ مِنْ فَالْمُ مِنْ فِي مِنْ فَالْمُ مِنْ فَالْمُ مِنْ فَالْمُ مِنْ فِي مِنْ فَالْمُ مِنْ فَالْمُ مِنْ فَالْمُ مِنْ فَالْمُ مِنْ فَا مِنْ فَالْمُ مِنْ فَالْمُ مِنْ فَالْمُ مِنْ فَالْمُ مِنْ فَالْمُ مِنْ فِي مِنْ فَالْمُ مِنْ فِي مِنْ فِي مِنْ فَالِمُ مِنْ فَالْمُ مِنْ فَالْمُ مِنْ فَالْمُ مِنْ فَالْمُ مِنْ فِ

وَلاَ نَفَكُمُ الشَّفَاعَةُ عِنْكَ أَهِ لِإِلنَّا ذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فَإِنَّا عَ فَلُوبِهِ مِنْ الْوَامَا ذَا قَالَ ثَبْكُمْ قَالُواْ الْحَقَّ وَهُوَالْحِيَارِ } الكِمْرُ فُلْمَنْ يَرُبُونُكُمْ مِنَ السَّمْوَاكِ وَالأَرْضِ مُلاَمَٰهُ وَايَّا اَوَايَّاكُمُ لَعَالِمُدَّعَا فَفِحَمَلَا لِهُبِينَ ۖ فَالْإَ تنتكؤن تتآ آخرتنا ولانسنة كاعتما تغلون فالجثغ بَيْنَا رَبُنَا ثُرَّ يَعْنَفُرُ بَيْنَا بِالْمِقِّ وَهُوَالْفَتَاحُ الْعَلِيمُ مْ فَأَرُونِ ٱلَّهِ مِنَ لَحَمَّتُ مُرِيدُ نُسُرُكًّا وَكَلَّ مَلُهُ وَأَمَّهُ العَزِيْزَانُحَكِيْدُ وَمَاآرُسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَحَةُ لِلسَّايِنِ بَسْيِرًا وَنَذِيرًا وَلِكُوَّا كُنَّوَ السَّاسِ لَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَيَعْوُلُونَ مَنْهِ لِمَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُ مُصَادِقِينَ ﴿ فَوْلِكُو مُبْعَادُ يَوْمِلاَ تَسَنَّا خِرُونَ عَنْهُ مَسَاعَةً وَلاَ تَسْنَقُدِهُونَ \* وَقَالَالَةِ يَنَكُفَرُواكَ نُوْمِنَ بِهِنَا ٱلْفُوْانِ وَلا مِالَّذِي بَنَ يَدَيْرُ وَلَوْتَرْكَا ذِالظَالِوُنَ مَوْقُوْفُونَ عِنْدَ رَبِّهِ

برَجُع بَعْضُهُ مُولِ بَعَضِ إِلْعَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ أَسْ يُضَعِي فُوا

لَدِينَ اسْتَكْبَرُ وَالْوَلَآ اَنْ عُزَكُنَا مُؤْمِنِينَ



فَالْأَلَٰذِينَ اسْتَكْبَرُ واللَّذِينَ اسْتُصْعِفُوۤ ٱغَوْمَهَدُوْمَاكُوْ عَنْ لَمُذَى مَعْدَ إِذْ جَاءً كُرُمَ كُنْتُهُ مُحْرِمِينَ ۚ وَقَالَ لَذِّينَ أسنضعفوا للذيزا ستنخبز وابل تخرانيك والنهايباذ تأموننا أنَّ كُفْرً إَلله وَنَجْعَلَ لَهُ آنَا كَأُوا سَرُوا النَّامَ مَلَا مَا وَأَنْ العَذَاتُ وَجَعَلْنَا الْآغُلَا لَهِ فَآعُنَا قِالْذَيْنَ كُمَزُواهَلْ نخرون إلآماكا نوا يُعَلُونَ وَمَا آنسُلنا فِي فَهِينِ مِنْدِيرٍ الآفال منرفوهم أنايما أنسيك مبركا فرون وقالوانحن ٱكَّةُ أَمُواَلُاواً وَلَاداً وَمَاكَئُ مُعَدَّبَينَ فَوَانِ دَيْبَينُكُ الرزق لنُ مَنَا ، وَيَعْدِ رُولِكُ أَكْنَ النَاسِ لا يَعْلَونَ وَمَا اَنْوَا لَكُوْ وَلَا اَوْلادُكُوْ بِالْتِي نَقَرْ بُكُوْ عِنْدَنَا زُلْفَي لِيَّا مَنْ أَمَنَ وَعَمَلَ صِهَا لِكَا فَا وَكُنْكَ لَمُ مُرَجِّزًا وُ ٱلصَّعْفَ مَا عَلُوا وَهُرُ فِي الْغُرُوا بِالْمِنُونَ وَالْدَيْنَ بِيسْعَوْنَ مَفْ أَيابِتَ مُعَاجِزِيَا وُلَيْكَ فِي الْعَنَابِ مُحْضَرُونَ مَنْ الْإِنَّ رَبِّ يَسْطُ ٱلرِزْفَ لِمَنْ بِيَثَاءُ مِنْ عِيَادٍ وِ وَيَقْدُرُلُهُ وَمَآ مَنْ وَمُنْ مِنْ مَنْ وَمُورِ مُعْلِفُهُ وَهُو حَالُ الرَّا رَقِينَ ١٠٠

صَدُهُمُ وَمَهُمَا أَنْ يَعُولُ لِللَّهُ كَاذِا هَوْ لاَ وِايَّاكُ ذون قَالُواسْعَانَكَ آنْ وَلِنَّا مِنْ دُ مَّا كَانُوا يَعْدُ وُلَأَ لِحَنَّا كُنَّ هُدِي مِي مُؤْمِنُونَ فَالْيَوْمَ لاَ يَمْلُ بَعْضُ كُمُ لِبَعْضِ أَفْعاً وَلاَضَرّاً وَتَقُولُ لِلَّذِينَ الْمُوا ذُوفُواْعَلَاسَالْنَادِالِيَّكُنْنُدُنَهَا لَكَدْبُونَ وَاذَانْنَا **عَلَيْهِ** أياننابتنات قالؤاما لهذا لآرنج لأيريذ آذبيئ تأكزع كاذ مُدُأَمَّا وَكُرُومًا لَوَامَا هَمَا الْآافِكُ مُفَرَّدُي وَعَالَتَ ِّذِينَ كَفَرُوْالِلِيَّةِ كَاكِبَاءَ هُوْانِ هِنَّالِةَ بِيهُوْمُكِنْ وَمَا تَنَاهُ مِن كُنُ كَذُ دُسُونَهَا وَمَا ادْسَلْنَا اِلَيْعِمْ فَيلْكَ مِنْ بَرِيْرِ وَكَذَّبَ لَذِينَ مَنْ قَبْلُهُ يُوكُما بَلَغُوا مِعْشَارَمَا الْمَنَاكُمُ مُنَكَّذُ بُوارُسُلَ فَكُلُفُ كَانَ بَكِيرٌ \* ثُولَ يَا أَعِظُكُمْ بُواحِيةً ٱڹ۫ٮؘۛڡؘۜۏؙڡٛۅٳؠڵۣڍۯٙڡ۫ڹ۬ؿۊٛڡ۬ٳۮؽؙؗڿٛڗؘؾڡٛػۜڴۘۏٞٳٙڡٵؠڝٵڿڲؙۄۣؽ۫ جَنْدُ إِنْ هُوَالِا لَبْ يُرْاكُمُ بَيْنَ مَدَى عَذَابِ سَجَيدٍ عُلْما عَالَتُكُونِنَاجْرَفَهُوَلَكُمُ اِنَاجِرِعَاكِا عَلَى اللَّهِ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْعُ سَكِيدُ إِن فُل إِذْ رَبْي يَقْدِفْ بِأَلِينَ عَلاَمُ النيوب (١)

فُلْبَإَءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿ ۚ فُلْ إِنْ صَلَلْتُ فَايْمَا اصِلْعَلْ نَفْسِي وَالِأَهْ تَذَكُّ يَتُ فَجَا يُوجَى كَنَّ دَبِّ ايَّهُ سِمَيْمٌ فِرَيْبٌ ۗ وَكُوْبَرْهَادٍ فَيْنِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانِ قِرَبُ بِ وَقَالَوُا امْنَا بِيْرَوَا فَكُمُ ٱلنَّا وُنُرُ مِنهَكَانِ مِبَيدٍ وَقَدْكُفَ رُوابِدِ مِنْ مَنْ لُوامَيْنَ ذِفُونَ بالغينب مِنْ مَكَانِ بَعِيدٍ ﴿ وَجَعَلَ بَنِكُمْ وَبَعْنَ كَالْتُنْهَوْنَ كَافُها مِاشْمَاعِهِ مِنْ فَبِلُ إِنَّهُ مُوكًا نُوا فِيشَكِ مُربِدٍ مَدُيِنهِ وَاطِ السَّمُو َ إِنَّ وَالْأَرْضِ جَاعِلَ لَكُنِّكُهُ رُسُلًا أُولِ وَيَهِ مَنْنَى وَثَلَانَ وَدُبَاءَ رَيدُ فِي كُلُومَ السَّادُ الْأَلْمَعَ أَكُلُ تَنْخُ فَلَدِرُ مَا يَغْيَرَ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَدِ فَلا مُنْسِكُ كَمَا وَمَا بُنيكُ فَلَا مُنْهِ لِلَهُ مِنْ جَدُوْ وَهُوَ الْجَرَبُ الْحَكِيمُ لَا آيَا ٱلنَّاسُ إِذَكُو وَافِعَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلَ مِنْ كَالِقِ عَيْرُ اللَّهِ مِنْ فَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالاَدْضِ لاَ اللَّهِ الآهُوَ فَا فَا فَا فَوْ فَكُونَ ٢٠

وَانْ يَكِذَبُوكَ فَقَدَكُذَبَتْ دُسُ لَهُن مَنَاكِكُ وَإِلَىٰ اللَّهِ مُرْجُهُ الْأَمُوزُ يَايَهُا النَّاسُ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَيَّ فَلَا تَغُرَّاكُمُ الْحَيْوَةُ ٱلْدُنْيَا وَلاَيَغُرَّ كُمُ اللّه الْغَرُودُ إِنَّا لَنَسْيَطَانَ ٱكْمُ عَكُونُ فَاغَيْدُوهُ عَذُواً إِنَّا لَذَعُوا حِزَيْهُ لَكُونُوا مِنَ أَصَّا بِإِلْسَجَارِ الَّذَيَّكُهُزُواَ كَمُرْعَلَاتُ شَبِدِيدٌ وَالْإِينَامَنُوا وَعِلْوَا لِعَبَايِانِهِ لَهُ مَغْفِرَهُ وَاجْرُكِبِيرٌ الْفَنْ ذِينَ لَهُ مُسَوَّهُ عَلِيهِ وَاهْ حَسَناً فَإِنَّا لَهُ يَضِ لُمُنَّ يَشَاءُ وَيَهُدِئُ مَنْ يَشَّاءُ فَلَا لَدُهُ مُنْ يَشْكَ عَلَيْفِمْ حَسَالِنَا نَالَهُ عَلِيْدَ بِمَا يَصْنَعُونَ ۖ وَاللَّهُ ٱلَّذِي ٓ اَرْسَلَ الِرَبَاحَ فَنْبَيْرِ سَعَامًا فَسَقْنَا وْإِلْىَالِدِينِينَ فَاحْيَدُيْنَا بِيرَا لاَرْضَ بَعْدَمَوْبَهُ كَذَٰلِكَ ٱلنَّشْوُرُ مَنْ كَانَ يُرِدُ ٱلْعِزَةَ مَلِيْهِ الْعِزَّةِ جَمِيعًا النَّهِ يَضْعَدُ الكِّلْ الطَّيْبُ وَالعَّمَ لَ الصَّالِحُ يَرْفَعُ لَهُ وَالْهَيْنَ يَكُوٰ وَنَالَتَ يَاٰ بِ هَمْ عَلَاكَ سَكِيدٌ وَمَكُو ۗ أَوْلَاكَ هُوَسُولَ وَاللهُ خَلَقَكُمْ مِنْ ثُرَابِ ثُمَّ مِنْ فَلْفَةٍ فَرْجَعَ لَكُمْ اَذْوَاجًا وَمَا تَغِلُمْنِ أَنْنَى وَلاَنصَنَهُ إِيَّا بِعِيلِهِ وَمَا لِيُعَرِيْنَ مُعَيِّر وَلا يُنقَصُ مِنْ عُرِ مِ إِلَّا فِي كِمَّا لِهِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى لَهُ يَهَا يُدْ ﴿

وَمَايِسْتَوَى الْحُرَانِ هٰ هٰ عَذْبُ فِرَاثَ سَالِغُ شَرَابُ وَهٰ هَا مِلْوَاجُانِهُ وَمِنْ كُلِّ اَكْ الْحَالُونَ كُمَّا كَمِرَا وَتَسْتَغِيرُونَ عِلْيَهُ لليسونة وتزكالف لك فيد مواخ لكنتغوا مزفضله وَلَعَلَكُمْ مَنْ كُوْوُنَ فُولِمُ الْفَالِ فَالْهَارِ وَيُولِمُ الْفَتَارَ فأليا وسنخر الشمس والقسرك لأبخرى لأبحل مُسَيِّعَ ذِبِكُمْ اللهُ رَبِّكُ مُلَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ مَدْعُونَ مُ دُونِدِمَا يَمُلِكُونَ مِنْ قِطْجِيرٌ انْ نَدْعُو فُولَا يَسْمَعُوا دُعَاءً كُرُ وَلَوْسَمُعُوامًا أَسْتَعَا بُوالكُوْ وَتُوْمَ الْفِسَمَةُ تَكُوْ وُنَ بِينَ رُكُ خُولًا بُنْتِنْكَ مِنْكُ جَيَرٍ لَيَالَهُمَا ٱلنَّاسُ أَنْتُواْلُفُ قُرْآءُ إِلَى لَلْهِ كَاللَّهُ هُوَالْعَنَى ٱلْحَبَيَدُ ﴿ انْ يَشَا يُذْهِبُ كُمْ وَيَاتِ بَعَلْقِ جَدِيدٌ وَمَاذَ لِكَعَا لَهُ يَعِنِينَ وَلاَيْزِرُ وَازِرَةُ وَذِرَا خُرَى وَانِ مَدْعُ مُفْتَكُهُ الخيلة الايختكامنية شنئ وكفكان ذافن فالمكائنان الذين يخشون دبته فغ بالغيث وافامواالصلوة ومن رَّكَ إِنَّا يَتَرَكَىٰ لِيَفْسِيدٌ وَالْكَاللهِ الْمَجَيرُ ،

وَكَايَسْنَوَى الْاعَنِي وَالْبَيِنْ وَلَاالظُّلُاتُ وَلَاَانظُلُاتُ وَلَاَلْنُولُ وَلَا الظِلُّولَا الْحَرُورُ ۚ وَمَا يَسْتَوَى ۚ الْآخَيَّا ۚ وَلَا الْآمَوَا كُ اَيْنَا مِنْهُ مِنْ مِنْكُمَا ۚ وَمَا اَنْتَ بِمُسْمِعِ مَنْ فِي الْفَبُورِ الْإِلَاثَ تَهَٰذِينُ ۚ الْمَا ٱدْسَكُنَاكَ بِأَكْوَ بَيْثِيرًا وَنَهْزِيرًا وَانْتَ مِنْ أُمَةِ الْإَخَلَا فِهَا لَذَيْ وَانْ بُكِّذِ بُولُ فَقَدْكَ ذَبَ الَّذِينَ بِنِ فَبَلِهِ يُوْجَاءَ نَهُ مُرْدُسُلُهُ مُوالْبِيَنَا يِ وَبَالِزُبُرِ وَمَالِكِكَا بِٱلْبِيرِ ﴿ ثَرَا خَذُكُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَاتَ تجيز المتركا كالمتأنز كميزا لتستاء تماء فأخرنجنايه تُمْرًاتِ مُعَنَافِاً أَلُوا نَهُ اوَمِنَ الْجِهَالِ جُدَدِيثِ وَخُرْ نُخْلَفْ ٱلْوَانْهَا وَغَرَامِيْ سُوْد وَمِزَاِنَا سِوَالدَّوَابِّ وَالْآنْحَامِ مُغَنَّلِفًا لَوْانَهُ كَذَلِكُ إِنَّمَا يَغَنَّتُهَ إِلَّهُ مِنْ عَمَادِهِ ٱلْعُكَوْاَ إِنَّاللَّهُ عَزِيزٌ غَغُورٌ ۚ أَيْنَا لِذَينَ يَتَّالُونَ كأكِأَ لَلْهِ وَاقَامُواَ الصَّلَاةَ وَآنَفُ عَوْا يَمَا رُزَفْنَاهُمُ سِنَاوَعَلانِيَةٌ بِرَجُونَ نِعِادَةً لَنْبَوْرٌ ۚ لِيُوَقِيهِ اجُورَهُمْ وَيَزِيدَ هُـُمْ مِنْ فَصَلِهِ ايَّهُ عَنُورُ سَنَكُورُ

وَالَّذِي آوَحُنِنَا إِنَاكَ مِنْ الْكِتَّابِ فُوَالْحَ يُصِدِ فَالِمَا مِنْ مَدَّنَهُ إِنَّا لَهُ بَعِيادِهِ كَنَازُبِصِينِ الْمُأْوَرُنْنَا الْكِابِ آلَٰذِينَ أَصْعَلَفَيْنَا مِنْ عِبَادِمًا فَينْهُ وَظَا لِرُلِقَنْسِةً وَمِنْهُ مُقْنَصَيْدٌ وَمِنْهُمْ مُسَابِقَ بِأَلِحَيْرَاكِ بِإِذْ نِأَ لِلْهُ ذَٰ لِكَ هُوَ الْفَصْرُ إِلَكِيْرُ جَنَاتُ عَدْنِ مَذِ خُلُونُهَا يُحَلُّونَ فِيهَا مِرْ استاود مِن ذَ هَبِ وَلُوْلُوا أَوْلِهَا سَهُمْ فِهَا جَرُدُ . وَقَالُواْ الْحِسِيدُ لِنِهِ الْذِي لَذِي وَنَا الْحِبِينَ أَنَّ وَتَنَا لَغَنُوْدُ شَكُوْدُ لَلَّهِ مَا حَلْنَا وَارَالُمْ قَالَمَةِ مِنْ فَضَلَّةُ لاَيْمَتُنَا فِيهَا نَصَتُ وَلاَيْسَنُنَا فِيهَا لُغُوْثِ ، ، وَالَّذِينَ كَذَ وُالَكُ نَا لُحَتَ مُلْ يُقضَى عَلَيْ فَمُونُوا وَلَا يُعَمَّنُ عَنْهُ وَمِنْ عَلَا يَهَا كُذَٰ لِكَ نَجَزِئُ كُلِ كَفُوزٌ ﴿ وَهُ نِصَطَحُولَا فِهَا رَبِّنَا آخِرِجُنَا نَعَسُلُهَا لِمَّا غَيْرًا لِذَى كُنَّا نَعَلُّ ٱۅٙڵۯ۬ڡٚؾؘڗؙۮٚٙ۬ٙٙٙمَا يَتَذَكَّرُ بْنِيومَنْ تَذُّكُّرُوبَيّاءَكُرُ ٱلنَّذَرُ فَذُوْ فِي الْفَالِلِفَالِينَ مِنْ بَهِيرٌ ﴿ وَإِنَّا لَهُ عَالِمُ عَيْبُ ٱلسَّمُوَاتِ وَالْاَنْغِنَّا يَهُمُ عَلِيثُهُ عِلْكُ مِبِنَاتِ ٱلْعَبُدُودِ 💮

هُوَالَذِيجَعَلَكُوْخَلَآفِكِ فِالآرَضْ فَنَ كَلَوْعَلَيْهِ كُفُرُهُ وَلا يَزَيْد الكاوريكفرهن وغند يبهيه الآمفنا ولايز لالكاور كفره الآخسارا فالآرائن شركاء كالذين تذعون مزدونا لله آدُونِيَ مَاذَا خَلَقُوا مِنَ لِلاَرْضِ آمُكُ مُنِينِ كُ فِيا لَسَمُوَاتِ أَ آمْاْتَيْنَاهْ مُكِيًّا ﴾ فَهُ مُ عَلَى بَيْتِ مِنْهُ بَلَانِ بِعِيْدُ ٱلظَّالِمُونَ بعض هُ نَعِضًا لِآنَ غُرُورًا أَيْأَ لِللَّهُ يُمْسُكُ السَّمُواتِ وَالأَرْضَ أنْ تَسَزُولًا وَكَفِنْ ذَاكناً إِذَا مَسْكَنَّهُ إِنْ الْحَدِمِنْ عَنْ عَلْهَا أَيْدُكَا نَ جَلِيماً غَفُولًا ۗ وَاقْتَمَوْا بِاللَّهِ جَهْدَا يُمَا يَهُمُ لَيُنْ جَلَّاهُمُ هُزُنَدِيْرٌ لَيْكُوْنَ آهْدى مُناجِدَى لَا مِّرْفَلَا جَاءَهُ مِنَدِيْرِ مَا زَادَهُمْ لِلَّا نُفُوراً إِسْتِكِاراً فِي الْآرضِ وَمَكُواللَّتِينَ وَلَا يَجِينُ ٱلمَكُو ٱلسَيْئِ إِلَّا مِا هَيِلِهُ فَهَنْ يَظِمُونَ الْإَسْنَتَ الْآوَالِيَّ فَكَنْ تَحَدَيِنُنَكَ لَلْهِ تَسَدِيلًا وَلَنْجَدَلِثُ نَتَالَهُ تَغِولِكُ ﴾ أقَالُ نِسَائِرُوا فِي الْأَرْضَ فَيَنْظُ فِأَكَفْ كَانَ عَاقِيَةُ ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ مِوكَا نُوااسَنَدَ مِنْهُ مْ فَوَةً وَمَاكَانًا لَهُ لِيْغِيَ مُن ا شَيْعُ فِالسَّمْوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ أَيْدُكَانَ عِلَياً مَدِيرًا

لَهُ نُوْاخِذُ اللهُ النَّاسَ بَمَاكَ سَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ عَلَىٰ هَامِن دَآيَةُ وَلَحِينَ نُوْخُرُهُمُ الْأَجَلَ سَتَّمَ فاناحاء أجله فأزأ للاكانبعكاده بة وَالْقُرْ إِنَّا لُكَبِّيدٌ ﴿ اَيَّكَ كُنَّا لُرُبُهِ لِينٌ ﴿ عَلْمَ مُلْطِ مُنتَفِيهِ ، تَبْزِيلَ لَعَرِبِزَالِتَحِيثِهِ ﴿ لِنُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَنْذِرَ مَا وَ هُنْ فَهُنُهُ عَافِلُونَ ﴿ لَقَدْ حَقَّ الْقُولُ عَلَّكُ كُنِّرُ هِمْ مِهُ وُلاَ يُونِينُونَ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَغَنَا فِهِنَّ غَلَالًا فَهِي الفالآذ قان فَهُ مُفْتَوُن ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَنِ آيْدِ بِهِيمِ سَنَّا وَمُزْخَلِفِهُ وَسَنَّا فَأَغَسَّيْنَا أَوْفَهُ وَلَا يُنْفِرُونَ ﴿ وَسَدَاهُ عَلَاهُو وَٱمْدَدُتِكُوا مِلْ ثَنْدُنْهُمْ لاَيُوْمِيوُ نَنِي أغالناذ دمن تبع الذكروكي فيكاكم فن الغيث فبست و ِيَمْنِيزَةِ وَاجْرِكَ يَرِ ﴾ إِنَّا غَنْ غَنِي لَلْوَنْ وَتَكُنْبُ مَا قَدَّمُوا وَانْا رَهُ فُرُوكُكُ مَنْ الْمُحْدَثِينَا وُفَا مِا مِبْدِينِ نَ

وَٱصْدِن كَمُنْ مَنْ لَا ٱصْحَارِ الْعَزِيدُ الْإِجَاءَ كَاالْمُ لِسَالُونَ ۗ اِذَا مُسَلِنَا النِّهِمُ ٱشْنَيْنِ مَنكُذَّ بُوهُمَا فَعَزَّزْفَا بِثَالِثَ فَعَا لَوْآ إِنَّا لِيَكُونُهُ سَكُونَ قَالُوْ إِمَّا اَنْتُعُ الْإِبَنَةُ وُمِيثُ لِنَا وَمَّا آذَكَا لَحَمْنَ مِنْ مَنْ عُمُّ إِنَّا نَسَعُ إِلَا تَكُذُنُونَ ۚ قَالُوا رَبُتَنَا يَعْدُ الْأَلِكُوكُوكُمُ لَمُنْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا الْإِ الْبِلَاغُ الْبُينِ مَالُوَاانَا تَطَنَّوْنَا لِكُوْلُونَ لَ نَنْتُوْلِكَذْ بُمَنَكُ وَكَمَّتَ نَكُونِنَا عَذَا ثِنَا إِلَيْهِ قَالُوا لِمَا أَوْكُو مَعَتُكُمْ: اَنُ دُيْرُتُ مِنْ الْمُنْتُونُونُ مُسْرِفُونَ وَيَمَا مِنْ اَفْعِهَا الْدَيْنَةِ رَجْلُ بَسِنِي فَالَايَا قَوْمِ النَّعِوْ الْمُرْسَلِينُ إِلْسَعُوا مَنْ لَايِشْنَاكُو ٱخِرًا وَهُمْ مُمْنِنَدُونَ وَمَالِيلَآ اعْنُدُ الذَّى فَطَرَنِ وَإِلَيْهِ نُرْجِعُونَ عَالَيْوْنُمِنْ ذُوبَيْهِ الْمُدَّ ٳۏؙؽؙڔۮؽٵڵڗۜٙڡ۬ڹٛۻڂڗڵٲڡ۬ڹٛۼڿۺڡؘٵۼؾۿۼۺ*ۺ* وَلَا يُنْفِذُ وُنَّ إِنَّهَا فِي الْمُعَلِدُ لِمُهِينِ ، إِنَّهِ امَّنْتُ بَرَيْكُمْ فَاسْمَعُولُوْ ﴿ فِيلَا دُخُولِ لِجَنَّةً قَالَ فِالَيْتَ قَوْمِهِ يَعَنَا وُنَّ ﴿ يَمَاعَ غَرَلِ رَبِّ وَجَعَلَىٰ وَإِلَّا كُرُمِينَ 27

وَمَاأَنَ لِنَاعَلِ فَوَهِدِ مِن بَعَدِهِ مِنْ جُنْدِ مِنَ السَّمَاءِ وَمَاكُنَا مُنزِلِينَ إِن كَانَتْ لِآمِيعَةُ وَاجِدَةً فَإِذَا هُنَا الْمُخَامِدُونَ ١٠٠ الحسرة عَلَ إِلْمِهَا إِمَامَا أَنْهِ لِمِينُ رَسُولًا لِإِ كَانُوا مِهِ سَنَّهُ: وُنَّ ﴾ ٱلْرَوَاكُوا هَلُكُا فَلِكُونُ الْمُعُونِ الْعُرُونِيَا نَهُمُ إِلَهُ وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿ وَانِ كُلْ كَأَجَاءُ كُلُونَا مُحْفَرُونَ ۗ إِ وَاتَذُكُواْ لِأَرْمُوْ لِلْنَاةُ آخِينِنَا مُنَا وَأَخْرَجُنَا مِنَهُا حتاً فَنْهُ يَأْكُلُونَ إِن وَجَعَلْنَا فِهَاجَنَا نِينُ غَبِيلِ وَاغِنَابِ وَفَيْنًا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثُمَرُهُ وَمَاعَلَنْهُ آيْدِيهِ فِمَ آفَلَا بَيْنَكُرُونَ ﴿ مُنْحَانَالَذَى خَلَقَ لِآذُوا بَحِ كُلَّا فِمَا نُنْبُ أَلَا رَضُ وَمِزَ الْفُسِيمُ وَعَا لَا يَعُلَوْنَ وَإِيَّ أَكُوا لِيَكُ النَّالَ النَّالَ النَّالَ النَّارَ فَاذَا هُنُومُ ظُلُونٌ ﴿ وَالنَّهُمُ أَجَرِي لِيُسْتَقَرِّكُمَّا ذَلِكَ تفديرالعزب العلطين والقسرة وناه متاذكعتي عَادَ كَالْمُرْجُ زِلْفَكِهِ بِهِ لِأَلْشَمْنُ مُنْ يَغِيلُمُ أَلَانُ تُنْدِيكُ الفَتَرُولَا النَّالُ إِنَّ النَّالُ الْأَوْكُلُكُ فَالْكِيسِبْعَوْنَ

وَالنَّهُ مُنالًا المَّلَنَا ذُرِّيَّتِهِمْ فِالْمُلْالِالْسَعُونُ وَخَلَفْنا لَمُهُ مِنْ مِثْلِهِ مَا رَكُونَ وَانِ نَتَ انْفُرْفَهُ مُولَا مَرِجَ لَمُهُ وَلِآهُ نِنْفَذُونَ ﴿ لِلْآرَحَةُ مِنَاوَمَنَاعًا لِلْجِينِ وَايَا فِلَكُ الْقُوامَا بَيْنَ لَذِيكُمْ وَمَاخَلُمَكُمْ لَعَلَكُمْ مُرْهُونً . وَمَانَا بِيهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ إِلَا يَدِيهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ وَإِذَا مِيكُ مُنْ أَنْفِي قُوا فِمَا رَزَعُكُمُ أَنْدُ فَالْأَلَدَ يَنَكُمُ وُالِلَّذِينَ امَنُوا تَطْعِيْمِ وَكُوْيَتَنَا وَاللَّهُ اَطْعَمُ الْإِلَىٰ مُعْلِالِ مُبِينِ ﴿ وَيَقُولُونَ مَنَّى هُ لَمَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْ يُصَادِ فِينَ مَا يَنْظُرُونَ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدًا تَأْخُذُونُ وَهُرْ يَحْصُهُ لَ فَلَايَسْتَطِيعُونَ نَوْمِيكٌ وَلَا إِلَّا هَلِهِ مِرَجِعُونٌ . وَيُغِ فالصورة إذا فرين الآجدان إلى ربته يرتين اون قَالُوٰإِيَا وَلَيْنَا مَنْ بَعَنَنا مِنْ مَرْهَدِ نَإَحْذَا مَا وَعَدَا لِزَهُنُ وَصِدَةَ فَالْمُنْسَاوُنَ \* اِنْ كَانَـٰنَاكِمَ صَحَاةً وَاحِمَّةً فَا فِنَاهُ مُرْجَبِنُهُ لَدَيْنَا غُفْرَوُنَ ﴿ فَالْيَوْمُ لَا نُظَلِّمُ نَفَسْنُ مَنْ عَالَا تَعَنَّدُونَ إِلَّا مَا كُنْ يُعْتَمَلُونَ اللَّهِ مَا كُنْ يُعْتَمَلُونَ اللَّهِ مَا كُنْ يُعْتَمَلُونَ اللَّهِ

اِزَامْعَابِأَلِحَنَادِ الْيُؤْمِرُكُ شُغُلِهَا كُهُونَ ﴿ هِمُ وَاذَوْاجُهُمْ فَظِلاَ لِعَلَىٰ لَا ذَا يُكِمُنَّكُونُنَّ ﴿ لَمَهُ فَهِمَا فَاكِمَةُ فَكُنْهُ مَا يَدَعُونَ سَلَامٌ قَلْأَ بِنَكَتِ رِجِيدٍ وَامْنَا رُوااليوَمَرَايُهَا الْجُرِمُونَ ٱلْمَاعَيْدُ الْكِيْكُمْ مَا بَحَ اْدَمَانُ لَاتَعْبُدُواٱلنَّسَيْطِانَ ٰ آيُدُكُمُ عُدُوْمِبِينَ ا وَانْ غَيْدُونِي هٰ هٰ اَحِيرَاظُ مُسْنَعَيُّهُ وَلَعَدُ اَصَلَّمَ يَكُمُ مِلَاكِنَيرًا لَلَهَ تَكُونُوا تَعَقِيلُونَ ﴿ هٰذِهِ جَعَنَهُ الْهَى كُنْهُ تَوْعَدُونَ اصْلَوْهَاأَلِيوْمَ كَاكُنْتُونَكُهُ وْنَ المؤمَّغَيْدُ عَلَى فَوْا هِمِيْدُ وَمِنْكَ لِمُنَّا لَيْدِيهُمْ وَلَنَّهُدُ آذجله ويكاكانوا يكيب ويكافين وكافتنتا وكالمستناعل آغينه يوفانستبقوا ألقتراط فآني بثيرون وكؤنت أؤ لَسَعْنَا هُمْ عَلْى كَانِيْعِمُ فَأَاسْتَطَاعُوامُفِينَا وَلايرَّحِبُونَ وَمَنْ نَعَيْرُهُ نُنَكِّمُنهُ فِي الْحَلْقُ آفَلا بَعْفِلُونَ وَمَاعَكُنَاهُ السِنْغُرَومَا يَنْبَعِيكُ إِنْ هُوَالِإِ ذِكْرُوتُ زَانْ مُبِينَ لِنْنَذِرَمَنْ كَانَ حَيًّا وَيَعِيَّالْعَوْلُ عَلَالْكَالِكَا وَبَيْ نَهُ

اوَلَمْ رَوْاانَا خَلَفْنَا لَمُنْ مِنَا عَلَيْ إِنَّا الْعُبَا مَا فَهُ مُلِكًا مَالِكُونَ وَذَلَكَ كَالَمُ عَلَمْ فَيْمَا رَكُونُهُ وَمُنْهَا يَأْكُونَ وَكَمُ مُ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَسْنَا رِبُ أَفَلَا يَسْنَكُوُونَ ۖ وَأَفَذَوُا مِنْ وَيَا لِلْهِ أَلِمَةُ لَعَلَمُ مُنْ عَرُونَ الْإِسْ عَلِيمُونَ نَصْرُهُ وَهُ مُ كَمْ خُنْدُ عُضَرُونَ فَلا يَعُ إِنَّكَ فَوْلُكُمْ افَا مَعْنَا مُمَايِسُةُ وُوَ وَمَا يُعْلِنُونَ الْوَكُمْ مَالْمُ السَّاذُانَا خَلَفْنَا أُمِنْ نُطْفَةِ فَا فِا هُوَحَهَدُ مُبِينَ وَصَرَبَ لِنَا مَنَلاً وَلَيْ يَخَلَقَهُ فَالْمَنْ يُخِيلِ العِظَارَ وَهِي رَبَيْهُ فُلْ يُحْيِبُ الذِّعَ انْتَاهَا وَلَمَرَةً وَهُوَ بِكُلْ خَلْعَ لِيُعَالِيدٌ الْذَى جَمَالَكُم مِنَ السَّيَرَ الْآخُصَرِبَ ادًا قَا يَوْ النَّمْ مِنْ لُهُ نُوْقِدُونَ اَوَلَيْنَوَ إِلَا يَخَلَقَ ٱلتَكُوزَ لِيَ وَالْأَرْضَ بقادد يَكُلُ أَنْ يَعْلُقَ مَنْكُمْ فُرَى وَهُوَ الْحَلَا فَالْعَلَىٰ الْمَاكَمِ لَكُمَّا آمُرُهُ إِنَّاآرًا وَشَيْكًا آنَ يَعَوُلَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ فَسُنْمَانَ ٱلذِّي سَدِهِ مَلَكُونَ كَ إِنَّ هِ وَالَّذِي سَدِهِ مَلَكُونَ فَاسَعُونَ اللَّهِ تُرْجِعُونَ

المفالزمز ألزجي وَالصِّافَايِنصَفَا ۚ فَالْتَاجِرَاكِ نَجْلُ فَالنَّالِيَاكِ ذِكُلُّ الِّنَ المَكُمُ لَوَاجِدٌ تَبُالسَّمُوَاتِ وَالْآنِضِ وَمَا بَيْنَهُ كَاوَدَبُ المنادف افَازَيَنَا السَّهَاءَ الدُّنيَا دِينَةِ الكَّوَاكُ وَخِفظًا مِزْكِمَ اللَّهِ عَلَانِ مَارِدُ لَا يَسَّمُّونَ إِلَى لَلَّوْ الْأَعْلَ وَنُقِدَ فُونَ مِنْ كُلْجَانِبِ دُخُورًا وَلَهُمْ عَلَاكُ وَاصِبُ الْأَمَنْ خَعَلِفَ الخطفة فأشكة نيها كافاق فاستفيغ أفزاستة خلقا آوَمَ خَلَفْنَا ايْأَخَلَقْنَا هُوْمِنْ طِينِ لَآيِنِدِ بَلِغَفِتَ وَيَنْخُوْنَا وَاذَاذَرُوْ الْآيَدُ رُوْنَ وَايَارَاوَا أَيَّا يَشْشَيْخُونَ وَفَالُوْاإِنْ هٰ أَالِاَ مِنْ وَهُو بِنْ ءَالِهُ أَوْمُنَا وَكُمَّا لَوْالْمُ وَعِظَامًا وَإِمَّا لَهُ عُولُونَ ٱۊٳؖٳۏٛؽٵڵٳۘۊٙڶۅؙڹ ڠٚڸۼؘؠؙۊٲڹٮٛٚۮۮٳڿٛۅڹ ٷٙۼٳ<u>ۼ</u>ڿؘڿٛۛ واحدة فاذا فرينظ وم وقالوا يافيكا لهذا فورا الذين هْنَايُوْمُ الْفَصُلِ الْذِي كُنْنَا مِيرُ كَكَذِيوُنَ أَحْشُرُوا الْذِينَ ظَلَوُا وَآذُوْ اجَهُمُ وَمَا كَانُوا يَكْبُدُونَ مِنْ دُونِا للهِ فاغذونغ اليصراط الجيئه وقفوفه وأنهم مسؤلون



مَالَّكُمْ لِاَتَنَاعَهُ وَذَ بَلْهُ أَلِيوْمُ مُسْتَسْلِوْنَ كَأَفِهَا وَعُلْبَعْنَا عَلْهَ غِينَ يَسَاءَ لَوْنَ قَالُوا ايَكُمُ كُنُنُهُ مَا تُوْلَنَا عَنِ لَيكِن قَالُوْلِهَ لِلْوَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَاكَانَ لَنَاعَلِيكُوْمِن لَطَايِنُ مَاكُنُنُهُ فَوْمُا لِمَاغِينَ فَعَيَّ عَلَيْنَا فَوْلُ رَبِّنَا ايَّالُلَّا يُعْوُنَ فَاغُونَيْا كُرَانَاكُا عَاوِينَ فَإِنَّهُ مُنْوَمِّيذِ فِالْعَذَا بِمُسْتَرَكُونَ الْمَاكَذَٰ لِكَ تَفْعَلُ إِلْجُ مِينَ الْفَهُ مُرَكَانُوا الْاَ الْمَاكُ مُدْلَا الْهَ إيَّا مَهٰ يَسْتَكُمْ وَنَ وَيَعُولُونَ أَيْنَا كَنَا رِكُوا الْمِيَنَا لِسُاعِر بَعْنُونِ بَلْجَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَقَ الْمُسَهِلِينَ الْيُكُمُ لَذَا يَشُو العَنَابِ لِآلِكِ وَمَا نُخُرُونَ الْإَمَاكُنُنُهُ تَعُلُونَ الْإَعَادَ الله المناهبين اؤليك كمندنة فمعلوث فالدوثم مُكَرِّمُونَ فِيَجَالِ النَّهِيمُ عَلْيُرُومُتَقَالِلِينَ يُطَافُ عَلَيْهُ رَبِكُ أَمِينُ مَنْهَا مَا لَهُ اللَّهُ الدِّبِينَ الأَفْهَا غَوْلُ وَلِاهُ مُعَنَّهُ الْمُنْزَفُونَ وَغِنْدُهُمْ فَأَصِرَانُ الطَّرْفِ عِينٌ كَانَهَانَ بَضِنْ كُنُونٌ ۖ فَٱفْتِلَ بَعَضُهُمْ عَلَ بَعْضِ سَيَّاءَ لَوُنَ قَالَ قَالِكُمْ يَهُمُ إِنْ كَانَ لِي صَرِينٌ ﴿

بَعْوْلُ وَإِنَّكَ كِنَالْمُصَدِّفِينَ وَإِذَا مِنْنَا وَكُنَّا نُمَامًا وعظاماء أفالكبون فاكعل ننو مطلعون فاظلم فَرَاهُ فِي مَوْ وَالْجِيدِ قَالَ مَا لَمُوانِ كِذُكَ لَكُرُدِينِ وَكُوْلَانِعُهُ أُرَبِّي كُمُّنُّ مِنَ الْمُخْصَرِينَ ٱلْمُكَنِّ بَيْنِينَ اِيَّامَوْنَتَنَا الْأُولَىٰ وَمَافَئْ بُعَدَبِينَ الْفَلْمَالَمُوَ الْفَوْرُدُ العَظِيْمِ لِيُولِهِ لَمَا فَلَيْمُ لِ الْعَامِلُونَ الْدَلِكَ خَيْرُ الْمُلَامَ نَعَيْزُ الزَّقُوْمِ إِنَّاجَعُلْنَاهَا فِيْنَةَ لِلظَّالِلِينَ أَبْالْتَحَدَّةُ تَخْرُجُ فِي صَلِلْ لِحِيمَ طَلْعُهَا كَانَهُ دُوْسُ لِلسَّيَا طِينِ فَاتَهُ وَلَا كِانُ مِنْهَا قَالِوُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَهُ أَلْهُمُ مُ عَيْنَالَشُوْمَا مِنْ حَبِّهِ 'نْزَانَ مَجْعَهُ وَلَالَا أَلْجَكَ انَهُ وَالْفُوالْبَاءَ هُرْضَالِينَ فَهُمْ عَلَىٰ أَدْدِهِمُ يُمْرَعُونَ وَلَقَدُ صَلَقِبَلَهُ مَا كُنَّ الْلَافَلِينَ وَلَقَدُ أَنْسَلْنَا فِي هِمْ مُنْذِدِينَ فَانْظُرْكَيْفَ كَانَعَافِكُ ٱلنَّذَرِينَ الإعتاداً لله الخلصينُ وَلقَدْ نَادْ بِنَا نُوحٌ فَلَيْغُكُ الجيبُونَ وَجَنِّنَا ، وَاحْلَهُ مِنَ الْكُرْنِ الْعَظِّيمُ

وَيَعَلْنَا ذُرَّيِّنَهُ مُمْ الْبَافِينَ وَرَكُا عَلِيهِ فِي الْأَخِرِينَ سَلَادُ عَلِينُ فِي الْعَالِمِينَ ايَأْكَذَ لِلنَّجِعِ الْمُشْبِدِينَ اِنَّهُ مِنْ عَبَادِ مَا الْمُؤْمِينِينَ ﴿ ثُمَّ آغَةُ مَا الْأَجْرِينَ كَالِّيَ مِنْ بنيعيدكإبن باذبكاء كتبهقل سبليد اذقاك لِآبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا ذَا تَعَبُدُونَ ٱلْفِكَا الْحَدُّ دُولَا لِلَّهِ برُيدُونَ فَاظَنْكُمْ بِرَبَالْعَالِمِينَ فَعَلَرَبَطُنَ فِي الْفِي مِ مَنَالَانِهُمَةِيمُ مَقَلَواعَنهُ مُدْبِينَ فَراغَ إِلَالِمُتَعِيمُ فَقَالَ لَا فَأَكُلُونَ مَالَكُمُ لِانْفَلِقُونَ وَاغَعَلَيْعُ مِنْلًا بألِمَين فَاخْبَلُوالِلَيْهِ يَزِيْوُنَ قَالَاتَعَبُدُونَ مَالْضِوْنَ ` وَاللَّهُ خَلَقَكُمُ وَمَا مَعْتَلُونَ وَالْوَا النَّوْ اللَّهُ بِمَنَّا أَفَا لَعَوْمُ فِالْجِيَدِ فَالْادُوا بِرَكِيْلَا فَعَلْنَا هُوْالاَسْغَلِينَ وَقَالَ انِ ذَا هِنُ الْيُ رَبِي سَيَهُ دِينَ وَيَدْ عَنِي الْمِيزَ الْعَالِمِينَ اللَّهِ الْمِيزَ اللَّهِ الْمِيزَ فَبَشَرْنَاهُ بِغُلامِ جَلِيهِ فَلَا لَكَغَمَعَهُ ٱلسَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَ إِنِّ آنى في للتَامِ الذَّبَيْكَ فَانْظُرْمَا ذَا تَرَى قَالَيَا اَبَتِ أنْعَلْ مَانُوْمُ إِسْتَجِدُ بَإِنْ شَآءً اللهُ مِنَ الْعَبَابِرِينَ

فَلَيْا ٱسْلَا وَتَلَهُ لِلْهَيْنِ وَنَادَيْنَا هُ آنَ فِالْفِهِيْدِ فَذَ مَدَفَنَ النَّهُ النَّاكَذَ لِل تَجَزِي الْحُسِبِينَ الِزَهْ لَمَا لَكُوْ التِلْوُاللُّهِينُ وَفَدَيْنَا وُبِذِنْجِ عَظِيمٍ وَرَكُا عَلَيْهِ فِي الْأَخِرِينَ سَلَامُ عَلَى الْمُعَيِّدُ كَذَلِكَ نَجْرِي المحينبين اللهمين عَبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَلَبَتْنَا أَمْ إِيْعُوا بَيَّا مِنَ الصَّالِحِينَ وَبَاتَكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَى الْمِعْقَ وَمِنْ ذُرِيَةِ مَا مُنِينٌ وَطَا لِرُلِهَنِيهِ مُبِينٌ وَلَقَدْمَنَا عَلْمُوسَى وَهُ وَنَ وَجَيْنَاهُمَا وَقُومَهُمَا مِنَالُكُمْ إِلَيْ العظيب وتضرنا فمع فكالؤاف والعكالبين وَانَيْنَا هُمَا الْكِنَا بَالْسُنَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الْجِيرَاطَ المُسْنَفِيرُ وَرَكُاعَلِنهَ إِفَالْاخِرِينَ سَلَامُعَلْمُوسَى وَهُرُونَ ايَّاكَذُلِكَ نَجْزِي الْمُسْنِينَ انْهُمَامِنَ عَيَادِ نَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّالِيَاسَ لَمَنَ الْمُسْكِينُ اذِهَالَ لِقَوْمِيْوِ الْاَسْتَعُونَ الدَّعُونَ بَعَلَّا وَتَدَرُّونَا حَسَنَ الْعَالِمَةِ مِنْ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبِّنا بَا يَكُمُ الْأَوَّلِينَ

مَكَذَبُوهُ فَايَنْهُ وَلَحْضَرُونَ لَا يَكَاعَا مَا لَهُ الْخُلْصِينَ وَرَكَ نَاعَلِنهِ فِالْاِحْرِينَ سَلَاثُوعَا لِيَاسِينَ ايَّاكُذٰلِكَ نَجْزِيمُ لَلْمُنْسِبِينَ ايَّهُمِ مَنِيَهَا وِمَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَايَّ الْوَطْأَكُونَ الْمُنْسَلِينَ الْمُخْتَنَاهُ وَاحْتُلُهُ أَجْعَتِينَا الإَعَوْزًا فِالْعَامِرَةِ 'ثَرَّدَمَنْهَا الْأَجْرِينَ وَالْكُلُولَمَرُونَ عَلِيْ مُضِعِينَ وَبِالْيُلاَ فَلَا نَصْفِلُونَ ۚ وَانِّ يُولُسُ لِنَ الْمُسَلِينَ اذِ آبِقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمُنْفُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ لِلْدُحَجَنِينَ فَالْتَقَدُّ الْحُوثِ وَهُومُلِثِمُ فَلَوْلِا أَنْهُكَا ذَمِنَ لِلْسَيْجِينُ لَلَبْ فَيَطْنِدِ إِلَّى يُومِ يُعَوْنَ فَيَّذَاهُ بِالعَرَّاءِ وَهُوَسَفِيعٌ وَانْبَتَكَا عَلَيْهِ شَجِرَةً مِنْ مَفْطِينَ وَأَدْسَلْنَا أَوْلِكُ مِا ثَيْرًا لَفِ آؤيزيدُونَ ۚ فَامْتُواْفَتَعَنَا فَرْ اللَّجِينِ ۗ فَاسْتَفْيِنِهُمْ اَلِيَكَ البِّنَاكُ وَلَهُمُ البِّنُونَ أَمْ خَلَفْنَ الكَلْفِكَةُ إِنَانًا وَهُمْ شَاهَدُونَ الْآانِيَهُ مِينَ فِيَكِهِ مِلْ يَقُولُونَ ۚ وَكَذَاللَّهُ وَايَنْهُ مُلَكَادِ بُونَ أَصْطَلَى لَبُنَاتِ كَالْلَبُ بِنَ



مَالُكُ كُفَ عَكُمْ نَ ٱلْلَاَلَدُكُمُ وَنَ فَاثُواٰ بِكَا بِكُمْ الْأَكْنُ مُصَادِهِ فِينَ ۗ وَجَعَلُوا بَيْنَ لَهُ وَيَانِيَ ألجِنَا وَمَنَابًا وَلَقَدُ عَلِينًا لَهِنَاهُ الْفَاهُ كُفُضَرُ وَنَ سَبْحَانَا لِلهُ عَ اللَّهِ مَوْدَ الْإَعْبَادَا شَهِ الْخُلْصَانَ فَانَكُمْ وَمَا مَعْدُ وَنَ مَا أَنْمُ عَلَيْهِ بِفَالِنِهِنَ لِلْآمَنْ هُوَصَالِ الْجِيبِ وَمَامِنَا الْإِ لَهُ مَفَاكُمُ مَعْلُونُ وَايَّاكُنُو الصَّافُونُ وَايَّاكُنُو السِّيمُ فَي وَانِكَا نُوالَيَقُولُونَ كَوَانَعِنْدَنَا ذِكُرًا مِنَ لِا وَلِينَ لَكُمَّاعِبَادًا لَهُ الْخُلْصِينَ كَكَمَرُوا بِيفَسَوْفَ بَعِبْكُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كِلِنَّنَالِعِبَادِ مَا أَلْمُ سَلِينَ إِنَّهُ مُكُمُ الْمُصُورُونَ وَايَّاجْنُدُنَاكُمُ الْعَالِبُونَ فَتَوَلَّعَنَّهُ حَيَّجِينٍ وَابْضِرْهُرْ رُونَ أَفِعَنَا بِنَاسِتُعَفِلُونَ فَاذَا زَلَا حَيْفِرْفَكَآءَصَبَاحُ الْمُنْذَبِينَ ۗ وَتَوَلَّى مَهُوْحَتَهُ مِنْ شبثعان دَبْكَ دَبْيَالِعِيدَ وَعَمَا لَامْعَكَالْمُنْسَلِينَ ۖ وَالْكُونُ لِلَّهُ يِنْدِينَبَا لِعَالَمِينَ

\_ وَٱلْفُرَاٰ دِنِ عَالَدَٰ كِي بَلِالَّذِينَ كَفَرُوا فِي عَرْمَ وَسِمْعَا يَ كأَلَفُكُنَّا مِنْ قَلِهُ مِنْ قَرَانَ فَنَا دَوْا وَلَائِحِينَ مَنَامِرِ وَعِيمُوا آنُجَا وَهُمْنَذِ ثَيْنِهُ وَقَالَ لَكَا فِرُونَ هَنَاسًا خِرْكَنَاكِ اَجَعَ الْالِمَةَ الْمَا وَاحِمَا إِنَّ هُذَا لَشَيْ عُمَّاكِ وَانْطَلَقَ الْلَهُ مِنْ هُمَ إِذَا مُسَنُوا وَأَصِيْرُوا عَلِى لِمِسْتُكُمُ إِنَّ هَٰ كَالْتَنْفَى ثُرَادُ مَاسِّمَغْنَا بُهٰذَا فِحَالِمَةِ الْاَخِرَةِ إِنْ هٰفَا لِكَّ انْخِلَاقُ ءُانْزِلَ عَكِيْهِ ٱلذَكْرِينَ بَنِينَا بَلْهُ عِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّل عَذَابِ أَمْعِنْدُهْ رَحْزَآنِ زُحَيْدَ بَكَالُمْ بَهِ إِلْوَهَابِ آمُكُ وُمُلْكَ لَسَّمُواتِ وَأَلاَرْضِ وَمَا يَعْنَهُا فَلَيْرُ تَقَوَّا ـ ألانسياب نجنذ لماهنالك مهزورهم فالانتزاب كذبت مُّلَهُمْ فَنْدُنُحُ وَعَاذُ وَفِي كُونَ ذُوْ الْآوْ ثَالُدُ ۚ وَتُمُودُ وَفَوْمُ ڵۏڂۣۅٙٲۻٵؽٳڵٳؽؘػۜ؞ٵۉڷؽڬٲڵٳڂڗٵڹ ٳڽٷٳڝٙٵؽڵٳڲڰڎٳڰڶڮڶ لْنُسْلَفَى عِفَابِ وَمَا يَنْظُرُ فُولَا مِلاَ كَضِمَةً وَاحِدُهُ مَالَمَا زفواق وَقَالُوارَّتَنَاعَمَّا لَنَا فِطْنَاقَنَا لَوَمُ الْحِيسَا،

سْدِعَ إِمَا عَوْلُونَ وَأَذَكُمْ عَنْدَنَا دَاهُ دَذَا الْآمَدُ انَّهُ أَوَاتُ انَا مَغُوْاً إِلْمَالَ مَعَهُ يُسَيِّعُنَ الْعَيْنِي وَالْايْنِ الْهِ وَالطَّايْرَ مَنْ وَوَ كُلِّلَهُ اوَابُ وَمَنْ دَنَا مُلَكُهُ وَانْدَاءُ أَلِيكُمْ وَانْدَاءُ أَلِيكُمْ وَا وَفَصَلَ الْخِطَابِ وَهَلَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَدِّمِ إِذِ نَسَوَرُوا الْحِرَابُ اڍْدَڪَلُواعَلُوَ اُوْ دَفَفَرْعَ مِنْهُ وْقَالُوالاَفَعَنْ حَصْمَا نِ مَعْيْ بعضنا علجفن كاخر بنينا بالحق ولانتظ فاهد أالا سَوَاءِ ٱلِمَسَرَاطِ إِنَّ هِذَا آجِي لَهُ نِينَ عُونَ نَغِيَّةً وَلِيَّ نَعِّةُ وْلِعِدَةٌ فَعَالَ كَفِيلِيهِا وَعَزَنِي فِي الْحِطَابِي فَالْفَدَ ظَلَكَ بِسُوَّا لِغَيْرَكَ إِلَى عَاجِهِ وَانَّ كَبُنِرًا مِنْ الْخَلِظَاءِ لَيَنْجِ بعث فخرع ليجفز الآكزام واوع لوالصالكات وقلل فاخر وَظَرَ دَاوُ دُاكَمُا فَنَنَاهُ فَاسْتَغَفَّزُ زَيَّهُ وَخَرَدُاكِما وَإِنَّات فَغَكَرْنَاكَهُ ذٰلِكَ وَانَّ لَهُ عِنْدَنَاكُ نُلْنِي وَحْسَرَ مَأْبِ كَاذَاوُهُ إَنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيَفَةً فِالْاَمْضِ فَاحْثُمْ مَنِيَ النَّاسِ الْحِقَّ وَلَاَئَجَيْعِ الموني فضِلْكَ عَنْ سَبِيلًا فَيْهِ أَنْا لَذِينَ يَصَلُونَ عَنْ سَبَيلًا ٱلله كمُنهُ عَلَانِ سُلَدِيدِ بَمَانَسُوا يَوْمَ ٱلْحِسَابِ

وَمَاخِلَفْنَا النَّمَاءَ وَالْإِرْضَ وَمَا بَنَّهَا مَاطِكُو ۚ ذَٰلِكَ فَلْزَا لَذَينَ كَنَوْافَ كُلِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ لَنَادِ أَمْ تَغِمَلُ لَذِينَ لَمَنُوا وَعَلُوا الصَالِكَابِكَالْمُفْسِدِينِ فِي لَا دَضِ لَمَ يَجْعَلُ لَلْغَيْنِ كَالْفِيَّادِ كَاكُ أَزُلْنَا مُ إِيِّكَ مُبَا مَكُ لِبَدَّ بَرُواا أَبا يَدِ وَلِينَدَ كُولُوا الألياب ووَعَنَالِلا وُردَسُكِمْنَ بَغِيَّالِعَلْ الدَّاكَ اوَاكِ اذعُ صَعَلَيْهِ بِالْعَيْمَةِ لَعَمَافِنَا تُأْلِمَيَا وْ فَقَالَافَا خَبَتْ حْيَالْخَيْرِعَنْ ذَكْرِ رَبِّي حَنَّى أَوْارَتْ بِالْجِيَابِ لَدُوهَاعَلَىٰ فطينق سنعا باليشوق وألاغناق وكقذ فكننا كينز والفتينا عَلَيْهُ مِن يَدِ جَسَدًا لَمُ آلَاتِ قَالَ دَيناً غَفِرْلِ وَهَيْهُ مُلِكًا لآينتن لآحدم نعذبحا يَكَ نَنَا لُوَعَابُ فَتَغَوْلَهُ ٱلرَيْحَ تَغِي إَمْمِ دُخَآءً تَحَنُّ اَصَابَ وَالشَّنَا لِلْيُكُأَيِّنَا وَعَوَامِرُ وَأَجْرِنَ مُقَرَّهِنَ فِي لَاصْفَادِ هَنَا عَطَّا فِنَا فَا مُنْنَ آؤاميك يغفر جيساب واذكه غنكاك ففرفخس مابد وَأَذَكُ عَبْدَنَا اَيَوْبًا ذِنَا دَى رَبْهِ اَنِيْسَتَنَى ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبِ وَعَنَانَ الْأَكُفِ بِرِجِلِكُ هِنَامُغُنَّسَا الْأُدُوسَٰمَاكُ

وَوَهَيْنَاكَهُ آهَلَهُ وَمُثِلَهُ مُمَعَهُ مُرَحَةً مِنَا وَذَكُوٰي لأولِ ألألباب وخذببكيلا ضغثا فاضرب يرولا تخشايا وَجَذْنَاهُ صَابِرًا يَعْزَا لِمِينَا إِنَّهُ ٱوَٰاكِ ۚ وَاذْكُوْعِهَا وَمَا إِبْرِهِهِ بَمِ وَانِيْخَ وَبَيْ نُوْرِيَا وُلِمُ الْإِدْ عُوَالْاَبْصَادِ إِنَّا آخِلَصْنَا هُـُهُ بِخَالِصَةٍ ذَكُوكَالْنَارِ وَإِنْهُمْ عِنْدَمَالِكَنَالْصَطَفَيْنَ الْآخَيْارِ ۗ وَٱذْكُرُ اسِمْعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلْ مِنَ الْآخِيَادِ هٰنَا ذِكْرُوانِ لِلْنَهَا يَكُنْ مَابِ جَنَاتِ عَذْنِ مُفَعَّةً لَكُمْ ٱلآبوَابُ مُتَكِنْنَ فِهَا يَدْعُونَ فِهَا بِفَكِكِهِ كَبَنِيعَ وَشَرَابِ وَغِنَدُهُ وَاصِرَاتُ الطَّرْفِي أَزَاكِ فَلَامَا تُوعِدُونَ لِيَوْمُ الْكِسَابِ إِنَّ هٰذَا لِرَدْفُنَا مَالَهُ مِنْ نَفَادِ هٰذَا وَانَ لِلطَاعِنَ لَسَرَمَا بِ جَمَنَهُ يَعِمُلُونَهَا فَيَشُولُهَا أَوْ لَلْهَا وُ هْنَافَلْتَذُوْقُوْهُ جَيْدُوَغَسَاقَ وَالْحُرُمُ مَ كَلِهِ أَذُواجَ هْلَافْخُ مُفْغِيَهُمْ مَكُمُ لِلْمُجَكِّ بِهِيْدَانَهُمْ صَالْوَالْتَارِ قَالُوا مَلِ النَّفِرُ لِأَمْرَهِ كَأَبُكُوا لَنَفُو فَلَمْمُوهُ لَنَا فِيشُرَ لَقَدُوا رُ فَالْوَارِيَّنَا مَنْ فَذَ مَلْنا هٰ فَا فَيْزُهُ مُعَلَّا كَاصْعُمَّا فِي لَتَ الد



وَفَالُوامَالَنَالَازَىٰ يَجَالُاكُمَا نَعَدُهُمْ فِي الْآشْرادِ ٱلْخَذْنَاهُمْ مِنْ إِلَا مُزْاعَنَ عَنْهُ وْ الْاَبْصَادُ انْ وَذَٰلِكَ كُنْ تَعَاصُمُ اهُلُ الناذ فالفأآنامنذ وكماين الدالا أفذا لواخ المتناد رَبُالسَّمُواتِ وَأَلاَرِضِ وَمَا بَيْنَهُا الْعِزْزِ الْعَكَادُ فَلْهُوَ نَوْأَعَظِيْهُ ٱسْتُرْعَنُهُ مَعْيِضُونَ مَاكَانَ لِمَنْعِلْمِ الْلِلَا الأعْلَاذِيَغْضِمُونَ إِنْ يُوحَىٰ لِنَاكَا أَغَااَنَا لَذِيْرُمُ بِينَ ادْ فَالَ رَبْكَ لِلْكَيْكَةِ إِنِّهَ الْفَلْبَرُ أَمِن طِينَ فَاذَاسَوْنُهُ وَنَفَتْ فِيهِ مِنْ دُوجِ فَعَعُوالَهُ سَاجِدِينَ فَتَعِكَا لَتُلَيْكُهُ كُلْهُ ذَا جَعُونَ الْآانِلِيسَ اسْتَكْبَرَوَكَا نَمِنَ لْكَافِينَ قَالَ إِإِبْلِينِ مَامَنَعَكَ انْشَغِيدَ لِمَاخَلَفْ يُبَدِّ فَأَنْسَتُكْبَرَتَ مِنْهِ إِنْ قَالَ فَاخْرْجُ مِنْهَا فَالْفَادَ رَجِيعٌ وَالْعَلَيْكَ أَعْبَعُ الميوم الدين قال دَبُ فَانْظِ فِإِلَىٰ يُومِينُ عَوْنَ قَالَ فَأَيْكَ مِنْ لَنْفَلِينَ الْمُ يُومُ إِلْوَقْ فِي الْمُعْلُومِ قَالَ فِيغِينَ لِكَ لَاغْوِيَنَّهُ وَأَجْعِينٌ لِلْإِعْبَادَكُ مِنْهُ وَأَلْخُلْصِينَ

فَالَهُ الْحُقُّ وَالْحَوَّا قُولُ لَا مُلَاّنَ حَمَنَهُ مِنْكَ وَمِنْ لَهُمَ فأمآاسَنُكُمُ عَلِيْهِ مِنْ آجُرُومَا آمَا مَنْ لِلنَّكُلُف فألب تابيرالله العزر الحكد إِنَيْكَ ٱلْكِيَّابَ بِأَلِيَّ فَاعْبُدِ ٱللَّهُ تُغْلِصًا لَهُ ٱلدِّينَ اَلايِنَّهِ اَلِدَيْنِ كَالِصْ وَالَّذِينَ أَتَحَنِّذُ وَامِنْ وُوسِ اَوَلِنَّاءَ مَاغَبُدُهُمُ الرَّالِيُقِيِّرُونَا إِلَىٰ اللهِ ذُنُونِي إِنَّا اللهِ يَعَنَّكُمْ بَنِيَهُمُ ڣِمَاهُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ أَنَّالُلَّهُ لَا يَهُدُى فَوْكَاذِبُّ كَفَادٌ لَوْإِذَا دَاللَّهُ أَنْ يَتَّكِنَذُ وَلَدًا لَاضطَعْي مِّكَ يَخُلُقُ مَا يَسَنَّاءُ سُبْعَا مَرْهُوَا لَلْهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَتَا لُ حَكَفَالسَّمُوا دِ وَالْاَرْضَ إِلِيَّ يُكُورُ النَّلَ عَلَى لَهُ الدِّيَادِ وُبَكُورُ النَّهَا رَعَلَالِيَلُ وَتَغَيَّرُ النَّهُمَ وَالْفَرَكُ لِ يَغِي لِآجِلِمُكَ مِي الْأَهْوَالْعَرَبُ الْفَقَادُ

خَلَقَكُوْمِنْ مَنْ وَاحِدَةِ كُتَجَعَلَ مِنْهَا ذَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُوْ مِزَالاَنْعَادِنَمَانِيَةَ اَذْفاجِ يَعْلَفُتُكُمْ فِي بُطُونِاْ مَهَا يَكُوخُلُمَنا بْزَيَعِيْدِ حَلَقِ فَقُلُما بِدَ مَلَاتِ ذَكِكُمُ اللَّهُ كَيْجُولُهُ ٱلْمُلْكُ لَا إِلٰهَ الإَلْهُ عُوفًا نَيْ نُصْرُفُونَ إِنْ تَكَفُّنُ رُوا فَا يَنَا فَهُ عَنْ عَنْ أَمْ وَلاَ يَضْ لِمِنَادِهِ الكُفْرَ وَان نَسَكُوُ وَا يَصَنَهُ لَكُمْ وَلاَ يَزِيُهُ وَانِدَهُ وِذِرَا خِي ثَرَ الْيَرِيكُمْ مُرْجِبُكُمْ فِينْبَكُمْ يَكُمُنُهُ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ مِنَا بِي لَصُّدُودٍ وَإِذَا مَسَرَ لَهِ مُنَالَ مُثُرُّدً عَادَتَهُ مُنِيكًا لِيَهِ ثُرُّا فِأَخَوَلَهُ نِعَمَّةً مِنْهُ بَنِيمَ مَاكَانَ يذغوااليد من قبل وتجعر آندا فكاد كيف كاعن سيسله لْكَنْعَ بَكُفُولَ مَلِيلًا لِنَكَ مِنْ اَصْحَابِ لِكَادِ ٱمَّن حُومَانِتُ انآءاكينل ساجلا وقآغا يحذذ الإخوة وتيزخوا رحذريبر قُلْ مَا لِيَنْ مَوَالَذِينَ مَيَسَكُونَ وَالَّذِينَ لا مِعَسَكُونَ آيَا يَتَدَكُزُ اوُلُوا الآلِنابِ فَلْمَاعِيَا وِٱلْذِينَ الْمَوْا اَتَعَوُا رَبُكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَآرْضُ لِلَّهِ فاسِعة ٚآغَايُوكَا لَصَابُرُونَ آجُرَهُ مِنْعِيْدٍۦ

فْلَانْ لِمَرْنَانَا غَيْدًا لَلْهُ عَلِيصًا لَهُ الدِّينَ ۖ وَأُمِنَّ لِانَّا كَوْنَا وَّلَ المشلين فالذاخاف إنعصنت دبيعكاب ومعظيم ۚ فِلَاللَّهَ ٱغَبْدُنْ عَلِي**كَالَهُ دِينِي** ۖ فَاغْبُدُوامَانِيْنُهُ مِّنِ فُونِيْ فَلْأِنَ الخايبرتنا لذتن حيثروا أفنسه نموا غلي فيرتؤم العيكمة الأذلك هُوَّالْخِنْهُ أَنْالْبُيْنُ كَلْمُعْمَنْ فَوَقِهِ غِطْلَاْمِنَا لَنَارِ وَمِنْ تَحْدِهِمْ ظَلَا ﴿ لِكَ يُعَوِّفُ أَمَّدُ بِهِ عِبَادَهُ إِعِبَادِهَا تَقَوْنِ وَالَّذِينَ أجَنَنَوْ الظَاغُونَانَ يَعْيُدُوهَا وَانَابُوا إِلَىٰ لِلْهِ لَهُمْ الْبُشْرَى فَمَيْتُرْعِيَادِ الْدَيْنَ كِينَهِمْ مُونَالْقُولَ فَيَتَّعُونَا حَسَنُهُ اوْلَئِكَ الذين كلديه مُرامَّةُ وَاوْلَيْكَ هُمُ اوْلُواْ الأَيْابِ الْفَرُّحَكِّ عَلَنهُ كَلَّهُ العَذَابِ آفَانَتُ ثُنْعِذُ مَنْ فِي النَّادِ كَلِمَ الذَّبَ أتَقَوَّا رَبَهُ وَكُونُ عُرِينٌ فَوَفَهَا عُرَقُ مَبِينَةٍ بَغِرِي مِن تَخِتَهَا الآنها دُوعَدَا ملهِ لا يُغلِفُ اللهُ الْمِيكَادَ ٱلْمُثَرَّا نَالُهُ الْهُ الْزَلَ مِنْ السِّيّاءِ مَّاءً مُسَلِّكُ مُنَابِيعٍ فِي الأَرْضِ فَتَم يُغِيجُ بِهِ زَدْعًا مُغْتَلِفًا ٱلْوَالْهُ نُنْعَ يَهَا بَعْ فَتَرْفَهُ مُصْفَرًّا نُتُمَّ عِعَلَهُ حُطَامًا إِنَّ فَ ذَلِكَ لَذِكُ كَيْ لِإِنْ لِمَا لَالْبَ ابْ

وَ قُلُونُهُ مْنِ ذِكُرَالِتِهِ الْوَكِيْكَ فِي صَلَا لِمُبِينٍ اللهُ ثُوَّا لَاحْسَ أَكُلَاثِ كَامًا مُنْسَابِهَا مَثَا فِي نَفَتْتَ جُلُودُ ٱلْذَينَ يَغِنَنُونَ دَبَّهُ مُونَةً بَلِينَ جِلُودُ هُ وَقُلُونُهُ الْهَ كَرَامَتُهِ ذَٰلِكَ هُدَكَامَا مِنْهِ يَهَٰدِئِ مِنْ بَيْنَآ ۚ وَمَنْ مُضْلِلِ آلله فاله مزهاد آفَنَ بَنَق بِوَجْهِ بِمِسْوَءَ العَمَابِ يَوْمَ القِيَهَ وَقِيَا الظَّالِمِينَ ذَ وُقُواْ مَا كُنْنُونَكُمْ مُونَ كُنَّتَ الدين مِن قَبْله مِهُ وَالْتِهُ وَالْعَلَاكِ مِن حَيْثُ لا يَنْعُرُونَ فآذاقه كإنه اليزى في الحيوة الذنبا وكعنا كيا الايزة آكرك وَلَقَدْمَنَ مَنَ إِلِكَارِ رِهِ هُ هُذَا الْقُرُانِ زُكُلُمُنَالَعَلَمُنْ مَنِدَكُؤُونَ فُوانًا عَرَبُنَاغِيَرَةِي عِوجِ لَقَلُّهُ مُ يَتَّعَوُنَ صَرَيَا لَهُ مَنَاكُ دَحُلِاً فِيهِ الْمُرَكَّاءُ مْنَتَ كَيسُونَ وَرَجُلًا سَكَا لِجُلْهَ لَلْسَنُواٰ بِمَثَلًا الْجُذُ يُلْعِ

فَرَ أَظُلُمْ مِينَ كَذَبَ عَلَا لِللَّهِ وَكَذَبَ الصِّدْ فِ اذَيَّاءَ أُلَّيْتُ وَجَمَّنَهُ مَنْوَى لِلْكَافِينَ وَالدَّبِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِيرا وُلَيْكَ هُـُواْلُتَ عَوْنَ كمنه مَايِسَا وُن عِندَ رَبِهِ عِذ لِل جَراوُالخيسين ليكفزا للدعنه فدائسوا الذعك الواويخزمه فراجرهر باخسز لذككا فوايت الون اليس لله يكاف عَيْدَهُ وَنِيْوَ فُونَكَ بِالْدَيْنَ مِنْ دُونِيرِوَ مَنْ يُصَٰلِلاً لِللَّهُ فتكاله مِن هَادِ وَمَنْ بَهُذِاللهُ فَكَالَهُ مِنْ مُضِلًا اَلِيَسْوُ لِللهُ بِعَرْبِرِهِ بِيَانِيْكَ الْمِرْ وَلَئِنْ سَالْنَهُ مْ مَنْ خَلَقَ ٱلسَّمُواكِ وَالآرْضَ لِيقَوْلُوا لَلهُ قُل فَرَايَتُهُ مَا لَذُعُونَ مِنْدُ وَنِا لِلَّهِ إِنْ آَذَا دَيْنَا لِللَّهُ بِيضِيِّ كَالْهُنَّ كَاشِفَا كُضِّيَّهُ اَوَارَادَ فِي رَحْمَةِ عَلْهُنَّ عَنِيكَاكُ دَحْمَنِهِ فَلْحَسْبَى ٱللهُ عَلَيْهِ يَتُوكَ لَالْنُوكِلُونَ أَوْلِمَا فَوَمِ أَعْمَلُوا عَلَىٰمَكَانَتِكُمْ إِنْ عَامِلْهَمَتُوْفِيَا عَكُوْنَ \* مَنْ كَأْبِيهِ عَنَاكُ بُغِنِيهِ وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَنَاكُ مُفِيْرِ

امَاا نَزَلْنَا عَلَىٰكَ الصِحَتَابَ لِلتَّاسِ أَبْحَى فَزَا هُتَكُ فلنفسيه وتمنضاً فايَغا يضِلْ عَلَيْهَا وَمَاانَتَ عَلَيْهِ بَوَكِلَ ٱللَّهُ يَتَوَفَّىٰ لَا نَفْسُ جِينَ مَوْتَهَا وَٱلِتَى لَزَمَنْتَ في مَنَامِهَا فِيمُسْلُ ٱلِّيِّي فَصَيْحَالِيهَا ٱلمؤتِّ وَمُرْسُلُ الْأَخْرِي اِلَى جَامِسَتُكُمُ إِنْ مَنْ ذِلْكَ لَا مَا يِنْ لِعَوْمَ يَنْفَكُرُونَ آمِاً تَخَدُوا مِنْ دُونِا للهِ مُنْفَعَاءَ قَلْ أَوْلُوكَانُوا لَا تَلَكُمْ نَ شَنَّا وَلَا يَعْقِلُونَ ۚ فَالْهِ وَالنَّفَاعَتُمْ جَمِعًا لَهُ مُلْكَ التَّمُواكِ وَالأَرْضِ لَهُ مَالِكَ وَشَرْجَهُ عُونَ وَاذَا ذُكرُ اللهُ وَحْدَهُ أَشْمَازَتْ فَلُوبِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بَالْإِخَرَةِ وَاذَا ُدُكِرَ إِلَّهُ بَنِ مِنْ دُونِهِ اذَاهُ مِنْ تَسْتَنْبُنْزُ وَنَ فْلُ لِلْهُمَّةِ فَاطِرَ لِلسَّاعُولَةِ وَالْأَرْضِ عَالَمُ الْعَيْبُ والنشهادة انت تحكر بأن عبادك بيماكا نوافيه عَنْتَ لِفُونَ وَلَوْآنَ لِلَّذِينَ ظَلَوْ إِمَا فِي الْأَرْضِ جَمَعًا وَمُنَّالُهُ مَعَهُ لَا فُنَدَ وَابِدِ مِنْ سُوءِ العَنَابِ وَمُ الْقِيمَةُ وَمَالَكُ مِنَ اللهِ مَالَ بِكُونُوا يَعْسَبُونَ

وَمَهَاكُمُ نُوسَيِثًا نُ مَاكَسَبُوا وَحَاقَ بِنِيمَ مَاكَا نُوابِ بَيْنَهُ زِوْنَ فاذامك الإنسان فنزدكانا أذأ ذاخؤلناه بعثريتا فال أَيْمَا أُوْبِينَهُ عَلَى عِلْمَ بَلْ مِي فَيْنَةٌ وَلَٰكِنَّ كُنْدُو لِا يَعْلَوْنَ قَدْ قَالَمَا ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ يَهِ فَمَا آغَيْ عَنْهُمْ مَاكَانُوا تَكْسِبُونَ فَأَصَابَهُ مُرْسَيِّناكُ مَأْكُتُبُواْ وَالَّذِينَ طَلَمُوا مِنْ هُؤُلاهِ سَيْصِيْبُهُمْ سَيْنَاتُ مَاكَسَبُوا وَمَا هُزِيْغِيزِبَ ٱوَكَوْنِهُمُ كُوْإَنَّا لَهُ يَبْسُطُ ٱلِرِّذْقَ لِنَّ يَشَاءُ وَيَعْدِرُ اِنَّافُ ذَٰلِكَ لَا مِتِ لِعَوْمِ نُوْمِنُونَ أَوْالْمِكَادِي الَّذِينَ السَرِفُواعَلَ نَفْيُسِهِ يَمِلْا نَقَنْ نَطُولُ مِنْ دَحْكَةِ اللّهِ إِنَّا لَلْهُ يَغِيْرُ الذِّنُوبَ جَمِيمًا أَيْرُهُوَ الْعَفُورُ ٱلرَّجِيمُ وَأَنِينُواالِيٰ دَيَّكُمْ وَآسَلُوالَهُ مِنْ فَبُلَانَ يَأْتِيكُمُ الْعَالُبُ ئنْدَلَانْفُمْرُونَ وَأَنَّبِعُوالْحَسُرَةِ مَا أَنْزِكَ إِلَيْكُمْ مِنْ دَبِكُمْ مِنْ فَبَلَانَ يَأْتِيكُ عُرَالِعَ ذَاكِ بَعْتَةً وَأَنْتُمْ لِانَّشْغُرُونَ أَنْ تَقُولَ نَفَنُّو إِلَا حَسَنَ رَفَّيْ عَلَى مَا فَرَقُكُ فِجَنْبِ اللَّهِ وَانْ كُنْتُ كِنَ السَّاخِرِيَ

اَ وَتَقُولَ لَوْاَنَا لَلْهُ هَذِينَ كَكُنْ مُنَا لَلْفَكِينَ اَوْتَقُولَ لَوْاَنَا لَلْهُ هَذِينَ كَكُنْ مُنَا لَلْفَكِينَ جِهَنَتِكَالْعَذَاتِكُوْآنَ لِكُرَّةً فَٱكُوْنَ مِنَالْحُيْسِبِينَ ىَا فَدُنَاءً نَكَ ايَا فِي فَكُذُنِتَ بِهَا وَأَسْتَكُرُتَ وَكُنْتَ مِنَ لَكَا فِرِينَ وَيَوْمُ الْعَيْمَةِ نَرَكَا لَذَينَ كَذَنُوا عَلَا لَهُ يُجوهُهُ مُسُودَ وْ الْسَرِيفِ حَمَنَهُ مَنْوَى الْكُكِّرِينَ وَيْنَعَ إِللَّهُ ٱلَّذِينَ إِنَّقَواْ بَفَا زَيِهِ فِي لَا يَسَنُّهُ وُالسُّورُ وَلا هُمْ يَخْزَوْنَ اللَّهُ خَالِقُ كُلَّنَّنَّى فَهُوَ عَكُلُكُلُّ شَيْحٌ وَكُلُ لَهُ مَعَالِيهُ السَّمُواكِ وَالاَدْضَ وَالْذَينَ كَفَ رُوا بَايَا يِنَا لِلَّهِ الْوَلْفِكَ هُـ مُلْكُنَا سِسْرُونَ فَ وَلَا فَعَنْ مَزَالِلُهِ تَأْمُرُونِاَعَيْدُا نِهَا الجامِلُونَ ۖ وَلَقَدُا وْحَالَيْكَ وَالْمُ لَذِينَ مُنْ هَبُلِكَ لِمَنْ أَشْرَكُ نَاكُعُ عَلَى عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَ مِنَ الْمُأْيِسِرِينَ بَلَاللَّهُ فَأَعْبُدُ وَكُونَ مِنَ لِنَتَا كِبِينَ وَمَاقَدَرُوا لِلْهَحَقَّ فَكَذَرُهِ وَالأرْضُ جَيَعا قَيضَتُهُ يَوْمَ الْعِسَيَةِ وَالسَّمْوَاتُ مَعْلُومَا نُتْ بِيَكِيْهِ سُنْجِالَةُ وَتَعْالُاعَنَا يُسْتُكُونَ

وَنَعِ فِي الصُّودِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَا لِهِ وَمَنْ فِي الْآدَضِ الْآ مَنْ اللهُ أَوْ يُعْزَفِيهِ أَخْرَى فَاذَا هُرْفِيا أُرْيَنْظُ فُونَ وَأَشْرَهَ فِأَلاَدْ مِنْ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُصِعَ الصِّحَابُ وَجَبَّ بالنِّينَ وَالنَّهَ لَمَاءِ وَفُضِيَ بَيْهُ مِرْ الْحِيِّ وَهُمْ لا يُظْلُونَ وَوْفَتُ كُلُهُ مِنْ مَاعَلَتُ وَهُوَا عَلَيْهُمَا مُعَلَّوْنَ مَوَّالَذَنَكَ مَرُوالِلْجَهَنَّ مَرُّا مَرَّاحَةً إِذَا جَاوُهُ فِينَ آنِوَا بْهَا وَقَالَ لَمُنْ وَخَرْنَتُهُا الَّوْمَا نِكُوْ دُسُمْ مِنْكُوْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ الْمَاحِدَ رَبُّكُمْ وَكُنْلَادُوكَ كُمْ لِعِثَّاءَ يَوْمِيكُمْ هْنَاهَالُوْ إِبِي وَلِيَنْ حَقَتْ كَلِيُّهُ الْعَنَابِ عَلَىٰ لَكَافِرَةَ فيا دخلؤا أواب حت مخالدين فيها فبيش منوى الْمُنْكَيْرِينَ وَسَيْقَالْلَايَنَاتَ عَوَّا دَيْهُ مُواكِ الجنَّةِ رُزَرٌ حَتَىٰ إِذَا جَا وُهُا وَفِينَا إِذَا لِهِمَا وَفَيْنَا إِذَا لِهِمَا وَقَالَ لَهُمُ خَرَنَهُا سَلَامٌ عَلَيْكُ عَطِينُتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُواْ الْكُذُولِيْهِ الْذَى صَدَفَنا وَعْنَا ۚ وَآفِدَتُنَا ٱلأَرْضَ نَمَةَ الْمِزَالِحَنَةِ حَنْ نَسَآءُ فِيَعْدَ آجُرُالِعَامِلُهَنَّ

وَرَى َ لِلْكَانِكُورَ عَا فَهِنَ مِنْ حَوْلِ لِلْعَرِيثِ نِيسَانِيهُ وَنَ بِكُلَّا بْدُوقَفِنِي بَنِهُ وْمَالِحَ وَقِيزًا كُنُولِلْهِ رَبِيالْعَالَينَ تَنْزِيْلُ الْكِتَّابِ مِنَ اللهِ الْعَبَى الْعَلَيْدِ عَلَا فِأَلِدَّ بُ وَفَا بِلَا لَتُوَبِ شَدِيدِ الْمِعَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلْهَ الْآهُورَ إلية المجئر مالخاد ل فالايالله الآالذَينكَ مُوا فلايغرزك تقلبه فالبيلاد كذبث فبكه وقرافع وَالاَحْزَائِينِ بَعَدِهِم وَهَتَ كُلُ الْمَدْيرَ مُثُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِلْيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَحَذُنُّهُمْ فَكَيْفَ كَادَعِمَابِ وَكَذٰلِكَ حَفَنَ كِلَتُ رَبِّكَ عَكَالُذَينَ كَهَ كِلاَيَهُ مُواصَعًا لِإِلْنَارِ الْذِينَ يَعْلُوكَ لْعَرَشَ وَمَنْ حُولُهُ يُسِيَعُونَ بِحَنْدِ دَبَعْيُهُ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْلَغِعْرُونَ لِلَّذِينَ امنوارتبنا وكيغت كأننئ دخسة وغلافاغنغز لِلَذِينَ مَا بُوا وَأَنَّبَعُوا سَبَيَكَ وَفِهِمَ عَلَا بَالْحِيمِ



مِرْ(مَآيَهُنِهُ وَأَزْوَاجِهِنِهُ وَذُرِّ يَالِتِهِينُهُ اتِّكَ أَنْتَالُهُمْ الكَكِيدُ وَقِهِ إِللَّهِ يُأْلِدُ وَمَنْ فِوْ النَّيْثُ الدَّوْمَ يُومَنِّذُ فَعَدُ رَجْنَهُ وَذَٰلِكَ هُوَاٰلِفَوْذَ الْعَظِيثُمُ ۚ اَنَالَاٰ يَنَكُفَ رُوا ثُنَا دَوْنَ لَفَتْنَا لَلْهَ آكْيَرُ مِنْ مَفْتِكُمْ آنَفْنُسَكُمْ الْذُنْدَعُونَ الَيْ الابِمَانِ مَنْكُمْ وُونَ قَالُوْارَيِّنَا اَمْتَنَا الْمُنْتَانُ وكنيتناأ فنتكن فاغترفنا بذنؤينا فهتل ليخسروج مِنْ سِبَيل ذَلِكُمْ مِا نَهُ آذِا دُعِيَ اللهُ وَحُدُهُ كُفَرْتُ مُ فَانَهُ يُشْرَكِ بِدِتُوْمِنُوْآ مَا كُنْهُ لِلْهِ ٱلْعَيِلَ ٱلْكَبِيرِ ۚ هُوَالَٰذِى يُرِيكُ فِإِيابِةِ وَنُيْزَلُ لَكُمْ فِزَالِتَ مِّاءِ دِنْ قُأْوَمَا يَتَذَكَ وَاللَّهِ مَنْ يَنِيُ فَادْعُوا اللَّهُ مُغَلِّصِينَ لَهُ ٱلدِينَ وَكُوْكِرَهَ الْكَافِرُونَ دَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُوْالْعَرَّبِ ؞ ؙۊٙٳڗؙۅؘڂ<sub>ۣ</sub>ڡۯ۬ٳٙڝ۫ۥٟۘۼڵڡٙڹڛؘؾؖٵٛٷڹ۬ڲٵؚڍۄڵؽ۬ۮۮڲڡ أَتَلَاقِ أَنْ يَوْمَ هُمُ مَادِنُونَ لَا يَغْيَ عَكَالُلَهِ مِنْهُمُ مَنْ يُمُّ لِمَ الْكَالُ الْوَرِّرُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْعَكَمَا لِهِ

الْهُ مَ تُحَدِيكُمُ أَنْفَيْرٍ بَكَاكَسَتِتُ لَانْظُمَا لَيْوَمَ آيَا لَلْهُ سَرِيعُ وَالْذِنْ فُتَوْمَ الْأِزَفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الحناج كاطهيت ماللظالمين منجي ولأسفيع يطاغ يَعِسَّـُ لَمُحَانِّنَةَ الْاَعْيْنِ وَمَانَغُى الصِّدُورُ وَاللَّهُ يَعْضِى اَيْنَ وَالَّذِينَ مَدْعُونَ مِنْ دُونِيرِلاَ يَعَضُونَ بَشَيْ إَنَا للهُ هُوَالسَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۗ ٱوَلَهُ بِسِيرُوا فِي الأَرْضِرُفَيَ ظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَامِيَةُ ٱلَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلُهِ مِكَانُوا هُرَاسَٰذً مِنهُ وَفَوَةً وَأَثَارًا فِي لَارْضَ فَأَخَذَ هُذَا لِلَّهُ بِذُنوبُهِمِ وَمَاكَانَ لَمُذْمِنَ لَلْهِ مِنْ وَاقِ ﴿ ذَٰلِكَ مَا نَهُمُ كَانَتُ نَاٰ بِيهِ فِهُ دُسُلُهُ مَا لِبَيْنَا كِ مَكْمَرُ وَافَا خَذَهُ لُمَلُهُ لِنَّهُ ۗ فَوِيْ شَدِيْدالْمِقَابِ وَلَقَذَا دُسَنُكَا مُوسَى إِمَا يَنَا وَسُلْطَانِ مُبِينِ لِلْ فِرْعُونَ وَهَكَامَانَ وَقَادُونَ فَعَانُواسًا خِرَكْدًا ثِ كَانَاجًا وَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا فَالْوُااْفُتُ لَوْا آبِنَاءَ الْإِينَ الْسَنُوامِيَّ وَأَسْتَحْيُوا نسَاءَ هُمُ وَمَاكَنُدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي صَلَالِ

وَفَالَ فِيهَوْنُ ذَرُوْنَا فَتْ لُمُوسَى وَلَيَدُغُ رَبِّهُ إِنَّا خَافُ آن يْمَاذِ لَدِينَكُ مُوا وَأَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ إِلْهَ سَكَادَ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ عُذْتَ بَرَبِي وَرَيُّكُمْ مِنْ كَالْمِتَّكَمِرِ لاَيُومْن بيؤه أيحساب وفال رجل مؤمن مزال فزغون تكنه اِيَمَانُهُ اَتَقَتْ لُوْنَ رَجُلاً اَنْ يَقُولَ رَبِّياً لَلَهُ وَقَدْ جَاءَكُمُ • بألبتيناك مِنْ دَبَكُمْ وَإِنْ مَكْ كَا ذِبَّا مَعَكَيْهِ كَذِبْرُوإِنَ مِكْ صَادِفًا يُصِبْكُمْ بَعَضُ لِلَّذِي يَعِيدُكُمْ إِنَّا لَلْهَ لَا يَهُدِي مَنْ هُوَمْسُهُ فِ كُذَاكُ ۚ يَاقَوْمُ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ الْوَمَ ظَاهِمِ بَنَ فَالْاَرْضِ فَنَ سَخْرُهَا مِنْ مَا أُسِلَ لللهِ اِنْجَاءَما فَالْفِرْعَوْن مَا إِذِيكُ إِلاَهُ مَا الَّهِ وَمَا آهَدِيكُمُ إِلاَّسِيكَ ٱلرَّبَادِ وَمَالَالَذَى الْمَنَ مَا قَوْمِ الْحَاكَ الْمُعَلِّيْكُ مُ مِثْلَ بِوَمْ الآخرَابِ مِنْكَدَابِ فَوْمِنُوجٍ وَعَادٍ وَنْمُودَ وَالدِّينَ مِنْ بَغَدِهُ وَمَا اللَّهُ نُرِيْدُ ظُلًّا لِلْعِبَ ادِ ۗ وَالْقَامُ إِيِّنِ آخافُ عَلَيْكُمْ نُوْمُ الْتَنَادِ يَوْمُ تُوَلُّوْنَ مُذْبِرِ بَنَ مَالْكُمُ \* مِنَ لِلَّهِ مِنْ عَاصِيهِ وَمَنْ يُضْلِلُ لِلَّهُ فَاللَّهُ مِنْ مِنَادٍ

وكقذ تجآء كم يؤشف من قبث أبليتناب فكايذلت م عَمَاجًا ۚ كُمْ بِرِحَيَّ إِذَا هَلَكُ ثَلْتُ هُلُ يَتَعِبَ لَا لِلَّهُ مِنْ بِعَنْدٍ هِ كذٰلِكَ يُضِلُّ لِلَّهُ مَنْ هُوَمُسْرِفُ مُرْمًا كُ اَذَىنَ يَحَادِلُونَ فَإِمَا مِنَا مَلْهِ بِعَنْ يُرِسُلُطَا فِالنَّهُ عُمَكُرَ مَفْتًا عِنْدَا مِنْهِ وَعِنْدَالَذِينَ الْمَنُواكَذَ لِكَ يَعْلَبُمُ اللهُ مُ عَلِّ كَا لَهُ مُنَكِّرُ جَيَاد وَهَا لَ فِي هُونُ بِاهَامَانُ أنن له مستوكما لَعَبِكُما بَلُغُ الْأَسْبَابُ الشَّبَابُ ٱلسَّمَوَاتِ فَاطَّلِعَ إِلَّا لِهُ مُوْسَى وَإِنَّ لِٱخْلَنْهُ كَا ذِبٌّ وَكَذَٰلِكَ ذُينَ لِعِزْعَوَٰنَ سُوءُ عَسَمِلِهِ وَمَهُدَّعَنَ لَسَبِيكًا وَمَاكِيْدُ فِيْعَوْنَ الِآبِيْ فَتَكَابِيُّ وَمَاكَالَهُ كَ امَّنَ إِفَوْمِ النَّبِعُونِ الْحَدِيكُ سُبِيكًا الرَّسَادِ ﴿ فَإِفْرَهِ آغاهذه ألحتوة الدُننا مَنَاعٌ وَايَّالْأَخِرَةَ هِكَذَارُ القزار تنعيكهتيئة فلانجنها كأينكهأ ومن عَيْمَا مِبَايِكًا مِنْ دَّكِراً وَأُنْثَىٰ وَهُوَمُوْ مِنْ فَا وُكِيْكَ غُلُوْ نَا لِحَنَّهُ ثُرُوْ قُوْدٌ مِيهَا بِغَكَرُحِيسَابِ

وَمَا فَوْ رُمَالِهَا ذَعُوكُمُ إِلَىٰ لَغِي فِي وَمَدْعُونَهِ إِلَىٰ لَنَا رَّ تَدْعُونَنَىٰ لِإَكُنْ مَا لِلَّهِ وَالْنِيْرِكَ بِهِ مَالَيْسُ لِلْ بِدِيمُلْأُ وَإِنَا ٱدْعُوكُ الْمَالِمُ الْعَرَبِزَالْعَكَارِ لَاجَكُورَاكُمْا نَدَعُونِيَاكِنِهِ لَيْسَ لَهُ دَعُوهُ فِي لِدُنْنِا وَلَا فِيا لَاحِرَفِ وَآنَ مَرَةً نَآلِلَ لَلْهُ وَآنَا لَلْسُرُفِينَ هُمْ آضَعَا لَاكَاتِ إِ فَتَنْذَكُونَ مَا أَفُولُ لَكُ مُوا فَوْلُ الْكُ مُوا فَوْضَ أَمْرَى إِلَى اللَّهِ انَاللهُ بَصِيْرِهِ إِلْهِ وَفَوَيْهُ ٱللهُ سَيْنَاكِ مَامَكُهُ ا وَحَاقَ بِالْفِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَلَابُ ۗ ٱلنَّا دُنْفِضُونَ عَلِيْهَا غُذُواً وَعَيِسْكًا وَيُورَنَفُومُ السَّاعَةُ ادْخِلْوْ اْلَوْعَوْنَ اَسَّنَدَالْعَلَابِ وَاذِيَّعَاجُوْنَ فِالنَّادِ فَعُولُ الصَّعْفُولِ للَّذِينَ اسْتَنْكُمْ وَالِمَّاكُمُ الْكُمُ تَعَافَهَ لَانْنُونُمُغُنُونَ عَنَا نَصِيمًا مِزَالْكَادِ فَالْ الذيزان تتكروا إناكا فيكاأنا لله قذكة بَنُوْ الْعِيادِ وَقَالَالَذِينَ فِالنَّا رِلْجَزَّنَهُ وَحَمَنَهُ ا ذعوا رَبِكُ مِنْخَفِفَ عَنَا يُؤُمَّا مِرَ أَلْعَلَابِ

قَالُولاً وَلَوْ مَكُ مَا أَبِيكُو رُسُلُكُ عُولِالْبَيْنَاتِ مَا لُوْلِ مِلْ قَالُواْفَا دْغُوا وَمَا دْغُواْلُكَاوِسَ إِلَّا وَضَلَا لِي انَاكَنَصُهُ وُسُكِنَا وَالَّذِينَ أَمَنُوا فِيأَلْمُحَيُّومَ الدُّنْسِيَا وَيُوْمَ يَوْمُ الْأَشْهَادُ يُوْمِلْ يَنْفَعُ الظَّالِلِينَ مَعُدِدَنُهُ فَ وَكُنُ ٱلْكُفِئُةُ وَكُنُهُ مِنْ وَإِللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ الْمُعْلَالُهُ مُعْلَمُ وسَى المُدى وَاوْرَنْنَا بِنَا إِنْكَ إِلَا لِكِنَا لِهُ الْمُدَى وَاوْرَنْنَا بِنَا إِنْكَ إِلَا لِكِنَا لِهُ الْمُ وَذِكْرُى لِا فُلْمَا لَآلُكَ ابِ فَاصْبِرُانَ وَعُدَ ٱلله حَنَّ وَأَسْتَعَنْ فِزلدٌ نَيكَ وَسَيْحَ بِعَلْهِ رَبِّكَ بإلعينتي والإبكار أفاللكين تجآدلون فالمات ٱلله بعَيْرِسُلطانِ ٱللهُمُوانِ مَعْصُدُودِ فِم الآكِنِيُّ مَا هُذُ بَبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ انَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البصير كخافؤا لتمواب والارض كخار مِنْ خَلْقًا لَكَ اِس وَلَكِنَّ إَكْ تُرَالْنَا سِ لَا يَعْلَوْنَ ومَايسَتَوِى ألاعَنى وَالبَهِكِيرُوالَدِينَ امْنُوا وَعَلُوا الصَّا لِي اللَّهِ عَلَي اللَّهِ عَلَي لَكُ مَا تَلَدَ كُونَ

أنالناعة لأبينة لأرنب فيها وليكة أكنزالناير لأنؤمنُونَ وَقَالَ رَنَّكُمْ أَدْعُونِياً سَنَجَبُ لَكُمُ ٳؽؙؙڵڋؘؽؘڔؘؽٮٛؾڬٚۼڔٛۅڹؘۼڹ۫ۘۼۑٵۮؠٙڛڲۮؙڂڵۏؙڹڿۘػڂۜؠ داخِرَينُ اللهُ الْلِهَ كَجَعَلَكُمُ الْنِلْمِينَ فَا فيد وَالنَّهَارَمُ مِصِرًا إِنَّا لَهُ لَذُوْفَضُ لَعَكَالْتَ اس وَلَكِنَ أَكْنَوْ ٱلنَّاسِ لَا يَنْكُونُ وَلَا اللَّهُ رَئِيكُمُ اللَّهُ رَئِيكُمُ ا عَالِةُ كَا نَهُمْ لِآلِلَةً إِلاَّ هُوَ فَا نَا نُوْفَ كُوْنَ كَذْلِكَ يُوْفَكُ الْذَينَكَ انْوَابْا يَا يِنْ اللَّهِ يَحْدُونَ اللهُ الذِي تَجَعَلُ كُولُارِضَ قِلْ إِنَّا وَالسَّمَاءَ بَنَّاءً وَصَوْدَكُمْ فَأَحْسَ صُودَكُمْ وَرَدَوَنَكُمْ مِنَالِطَيَبَاتِ ذَيْكُوْ اللهُ وَبَحْكُمُ وَنَا وَكَاللهُ وَيَالْمَا لِمِينَ هْوَالْحَيْ لَا إِلْهَ إِلَّا هُوَفَا ذَعُوهُ نُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ المحتذينه وتبنأ لعتاكمين فنلاني ننهيئ فأغبث ٱلْذِينَ لَدْعُونَ مِنْ دُونِا لِلْهِ كَتَاجًا ءَنِيَالْبَيْتَ اتْ مِنْ دَبِي وَأُمِنْ أَنَا لُسُمِ لِمِينَالِمُ الْمِينَ

هُوَّالْذَى خَلَقَكُمْ مِنْ تَرَابِ نُتَوَمِنْ نُطُفَة ۚ ثَرَمِنْ عَلَقَةٍ ثُنَّةً هُوْ كُذُ طَهُلًا ثُوْ التَّاكُمُوْ التُّكَدُّ كُوْنُتَوَ لِتَكُونُوا شُيُوجًا وَمِنْ إِنَّ مُنَ يُوَّ فِي مِنْ فَكُمْ وَلِتَ لِغُوْ الْجَلَّا مُسَمَّدُ وَلَعَلَّكُمْ تَعَقَلُونَ ﴿ هُوَالَٰذِي يُحِينِي وَيَهُبُّتُ فَإِدَا قَصَىٰ اَسُرًا فَايَمْا بَعُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ الْأِزَّ إِلَىٰ لَذَنَّ يُعِادِ لُونَ وَكَمَا أَدْسَكُنَا بِهِ دُسُكَنَا فَسَوْفَ يَعْلَوُنَّ اذْ لِلْأَعْلَالُ ْ فِي عَنَا فِهِنِهِ وَالسَّكُ لِي لُهُنِصُودَ ۗ فِأَلْحَتَ مُنْتَمَّ فَالنَّادِنْهُ عِرْوُنَ ۚ نُرَّ مِيْ إِلَهُ ۚ وَأَنْكُمُ كُنْهُ مُسْتُرُونَ مِنْ دُونِاً لِلَّهِ قَالُوُاصَلُواعَنَا بَلُ لَرَّبَكُنَ نَدْعُوا مُزْهَ نَنِيًّاكَذَلِكَ يُضِلُّ لِلهُ الكَافِرَينَ ذَلِكُمْ بِمَاكُنْتُمْ نَفْرَجُونَ فِي الأَرْضِ بِعَثْ يُرَاكِينَ وَيَكَاكَنْتُ ثُمْ مَرْكُونَ \* أدخى كواآبؤا بجهت ترخالدين فيهافينس متوك الْمُنَكِّرَنَ فَاصْبُرَانُ وَعْدَاللَّهِ حَقَّ فَإِمَا نُرَيِّنَكَ بَعْضَ الذِّي نَعَدُهُ أَوْنَنُوَّ فِينَاكَ فَالْنَا يُرْجَعُونَ

لَهُ نَعْصُمْ عَكَنَكَ وَمَا كَانَ لِيسُولُ أَنْ مِياً تِي باينزايَة بإذِنا ملهِ فَاذِا تَجَاءًا مُرَامِلُهِ فَضِيَى أَلِحَ وَحَ هُنَالِكَ الْنُطِلُونَ ۗ اللَّهُ الَّذِي جَمَالِكُ مُ الْأَفْ لتزكينوا ينها ومينها تأكلون وككرفها متنايغ لتنكفؤا عكفاحا حذفيضه ووكأ وعكنها وعكا الفكك وَرُكُوْا مَا يَدِهَا غَالِما اللهِ تُنكِرُونَ سَهُوا فِالْآَرْضَ فَنَظُرُ وَلَكُفَ كَانَ عَافَهُ ٱلذِّينَ خَذْمُنْهُ وَاشَدُ فَأَنَّ وَأَنَّاكًا فالأزض فَمَا آغَيْ عَنْهُ مُ مَاكَانُوا يَكُسُونَ فَكَا وَنَهُ ذُوْسُكُهُ مُ وَالْكِنَاكِ فَرَجُوا يَمَاعِنَكُ هُومَوَالْحِلْ وكحافيهم مككا نؤابريت تنمزؤن كلارآ فاكأسنا فَالْوَاامَنَا بِاللهِ وَحُدَهُ وَكَفَرْ فَايِمَا كُمَّا بِمُشْرِكِينَ فَلَمْكُ يَنْفَعُهُ مُ إِمَانَهُ مُ كَلَادًا وَامَا شَتَا لَسُنَتَ الله ٱلَّهَ فَذَخَكَ فِي عِبَادِهِ وَحَيْرَهُ مَالِكَ الْكَافِرُونَ

إلله التغز إلج مَنْوْمَا مِزَ ٱلرَّحَمْ ٱلرَّحِبُ لِمَ كَأَكُ فُصِّلَتْ أَمَانُهُ فُوْلِمًا عَهَا لِيَوْذِيغِلُونُ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْضَ أَكُرُ هُوفَهُمْ لاَبْسَمُونَ ۚ وَفَالُواْفُلُونِيَا فِأَكِنَةٍ مِمَّا لَدْعُوْبَا إِلَيْهِ وَسِكْ أذاينا وَفُرُومِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلُ إِنِّنَا عَامِلُونَ مُوْ أَنَّا أَنَّا بَشَرُّ مِنْكُ مُنْكُمْ الْمُكُمِّ الْهُ وَالِمِدْ فَاسْتَهْمُوالِلَيْدِوَأَسْتَغْفِرْوِهُ وَوَمْلِلْشُرُكِينَ الْذِينَ لايؤنؤناً لَكُوهَ وَهُمْ بِالإِخِرَةِ هُمْ مَا فِرُونَ ۚ إِنَّالَهَ بِنَ المنواوع لوالصالحاك كم والجزعير ممنون فلايتكو لَتَكْفُرُونَ مِأَلَدَى خَلَقَ الأرْضَ مِنْ يَوْمَيْنُ وَتَجْعَكُونَ لَهُ آنْكَادًا ذٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رُوَاسِكِمِنْ فَوَقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَرَ فِيهَا أَفُوانَهَا فِي أَرْبَكُ فِي آيَا مِ سَوَاءً التَّسَايْلِينَ 'نْزَاسْتَوْعَالَىٰ لَسَّآءِ وَهِي دُخَانٌ فَعَالَ لَمَكَا وَلْإِدْمِنَ لَيْتِيَا طَوْعًا أَوْكُرُهُمَّا فَالْتَا اَنَكُنَا ظَائِعِينَ



فَعَضَيْهُ نَصَبْعَ سَمُوا فِي فِي وَمَيْنِ وَأَوْحِي فِي كُلُلَّهُمَّا وَأَمْرُهُمَا وَزَيَّنَا السَّمَاءَ الْذُنْيَا بِمُصَابِيحُ وَحِفْظًا ذٰلِكَ مَعْدِيرُ الْعَزَيْنِ العَلِيدِ فَإِذَا عُرَضُواَ فَقُالَ لَذَّذُنَّكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِفَةٍ عَادِ وَتَمُودَ اذْجَاءَهُمُ ٱلزُّسُلُ مِن بَيْنَا يَدِيهِ وَمِنْ خَلِفِهِمْ ٱلَاَتَفُىٰدُوالِكَا اللَّهُ فَالْوِالْوَبِشَاءَ رَبُنَا لَا نُزَلِ مَلْنَكُهُ ۖ فَإِنَّا يَمَا أُرْسِكُ عُدِيرِكَا فِرُونَ ۖ فَأَمَا عَاذُ فَاسْتَكُمُ فِلْفِأَ لَاَصْ بنيزاكح وقالوا مزاسنة أيتا فوتا أوكم برؤا أذا لله الذبح خَلَعَهُ وْهُوَاسَدْ مِهُ وَقُورٌ وَكَا نُوا بِا يَا يَنَا يَجُحَدُونَ فَادْسَلْنَاعَلِيهُ مِرْجُا صَرْصَرا فِي آيا مِنْسِيانِ لِنُذِيقَهُمُ عَلَابَ أَيْخِي فِي أَكْيَرُو إِلْدُنيَّا وَلَعَنَا بُالْاخِرُةِ ٱخْرَى وَهُوْ لأيضة ون وَامَّا غُوْدُ فَهَدُنْا هُوْ فَاسْتَعَوْ الْعَرْعَكِي الْمُدْى فَاخَدْنَهُمْ صَاعِقَةُ الْعَلَابِ الْمُونِ بَاكَانُوا يَكْسِبُوكَ وَنَعِينَا أَلَذِينَ لَمَنُوا وَكَانُوا يَنَعُونَ وَيُؤْمَ نَعِنَتُ أَعَدًّا وُ ٱللهِ إِلَىٰ النَّارِ فَهُ مُ يُوزَعُونُ حَنَّا يَا مَاجَّا وُهَا شَهَدَ عَلَيْ هِمْ معهدوا بصادفه وجلود فنع بماكا بوايعتملون

وَقَالُوْ الْكُلُودِ حِنْدُ لِرَتَنَهَذُ ثُرْعَكِيْنَا قَالُوْ اَنْطَقْنَا اللَّهُ الَّذَي أنطة كأنني وهوخلقكا أقل مزة والنه ترجعون وَمَاكُنُنُهُ نَسْتَنِرُونَانَ يَشْدَعَكِنَكُمْ شَمْعُكُمُ وَلَا آبِضَائِكُمُ وَلَاخِلُو وَكُمْ وَلِكِنْ ظَنَتْ اللَّهُ لَا يَعَلَّمُ كَيْزًا عَالَتْعَلُونَ وَذَكُمُ ظُنُّكُمُ الذِّي طَنَتْ عُرِبَكُمُ الَّذِيكُمُ فَأَصَعَتْ مِنَّ إِنَّا كُمُ فَأَصَعَتْ مِن الخايبري كان بحبثروا فالنا دُمَثُوكَ كُمُمُ وَانِ لِيَسْتَغِينُوا فَإِنْدِ مِنَ لِلْعُنْدِينَ ۗ وَقَيْضَنَاكُمْ وَرَأَاءَ فَرَبَيُوْ الْمُعْمَامِينَ آمذمه مدوكما خلفه كمذوكت عكيه يمرأ لقول فحائم فذخكت مِنْ قَبْلِهِ نِهِ مَنِ أَلِي مُوالا يِسْلِ نَهْمُهُ كَانُوا حَاسِرَتِ وَقَالَ ٱلَذِيرَكِهُ وُالْإِنْسَنِيعُ المِنْأَالِثُ أَنْ وَأَلْغَوْا فِيهِ لَعَبَ لَكُوْ تَعْلَوُنَ ۚ فَلَنُذِيْقِنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواعَنَا أَاسَٰدِيمًا وَلَهَزَيَنِهُمْ آسَوَأَ الَّذِيكُا نُوْاَيَعُلُونَ ﴿ ذَٰلِكَجَرَّاءُ ٱعَكَاءِٱللَّهِ ٱلَّـٰاذُ لَمُن فِيهَا ذَا ذَا نُخُلُدَ تَزَاءً يَعَاكَا نُوا بِالْيَالِيَنَا يَجَعُدُونَ وَقَالَ لَذَيْنَ كَفَرُوا رَبَّنَا آيِفَا لَذَيْنِا مُسَلَّا فَا مِنَا لِجِنّ وألاينه فتغضله كماختكا فلامناليكؤما متألاسفلين

أَنَالَذِنَ قَالُوادَيْنَا ٱللَّهُ كُنَّدَ أَسْنَقَامُواتَتَ ذَكُ عَلَيْهُ المُلْكِ أَلَا تَعَنَا فُلُ وَلا تَعَنَا فُلُوا وَابِيْهُ وَا مِلْكِنَةِ ٱلَهَ كُنْهُ وَوْعَدُونَ لَخُزُا وَلَيَّا وَكُعْدِواْ كَالْكُيوةِ الذنيا وفالاخرة وتكوفها ماتشنتهي كفشك وككز فَهَامَالَدَّعُونَ أَزُلاً مِنْعُفُولِ وَجَيَعٍ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاَ يَمَنْ دَعَا إِلَىٰ لِلَّهِ وَعَيَ كَصَالِكًا وَقَالَا نَّهُ مَنَ الْمُسْلِينَ وَلاَنْ تَوِي الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّنيُّةُ اذْفَعُ بِالَّبِي هِ آخَكُ وَإِذَا ٱلذِّيَ بْنِنَكَ وَبَنْنِهُ عَلَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَكُّ حَدْ وَمَا يُلَقُّمُ الإِ ٱلَّذِينَ صَلَا فَا وَمَا يُلَقُّمُ عَالَا اللَّهِ الدِّينَ صَلَّا بِعَا وَمَا يُلَقُّمُ عَا الآذوكحظِ عَظِيمِ وَالمِّالمَزْعَنَكُ مِنَ الشَّيطان مَوْعُ فاستعذ بألله ايَّهُ هُوَالسَّجِيعُ الْعَلِيثُم وَمُنْا فَالِيهِ الِّيَا وَالنَّهَا دُوَالنَّكُسُ وَالْتَكُرُ لَا تَسَعُدُوا النَّهُمُ وَلِالْفَكَرُ وَاشْخِدُوا يِنْدِ الذِي كَلَقَهُ زَانْكُنْ تُعْالَاهُ تَعَنُدُونَ وَإِنَّاسُنَكُ بَرُوا فَالَّهَ بِنَ عِنْدَرَبُكَ يْسَبِيمُونَ لَهُ بِالْنَكِ لَوَالنَّهَادِ وَعَشُولًا سَتَمُونَ

وَمْزَايَا بِرَانَكَ تَرَكَأُ لاَرْضَ كَانِيَعَةً فَاذِآنَ ثِنْنَا عَلَمَا الْكَاءَ ا هَذَنَتْ وَرَبَتْ إِنَّالَدُكِّي أَحَيًّا هَاكُمْ إِلْوَنِي ايَّهُ عَلَيْ كُلِّ شَيْعَ فَدِرٌ ۚ إِنَّا لَذَنَّ كُلِي دُونَ فِإَيالِتَنَا لَايَغْفَوْنَ عَلَيْنَا آفَ يُلْقِ فِي النَّا رَخِيزٌ آمَمَنَ أَنِي آمِنًا يَوْمَ الْفِيكَةِ ٱعْكُوا مَاشِئْتُ ذَايَهُ عِالْعَلُونَ بَصِينِ أَيْلَا بَنَكُمَ وَامِالذَكِر كَاجَآءَ مُدُوَاتِهُ لِيُكَاكِعُ رَبُّ لِأَيْ الْأَيْنِيةِ الباطِلُ مِنْ يَنِي مَدَنْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ مَنْ ثَلْ مِنْ جَكِيم مِكِيدٍ مَا يُقَالُ لَكَ إِيَّ مَا مَذْفِيلَ لِلرُّسُولِ مِنْ فَهَسُلِكُ اِنَّ دَبَكَ لَذُوْمَعُسْفِرَةٍ وَذُقُ عِمَابِإلِيهِ وَلَوْجَعَلْنَا فُوْامًا آغِكَ يَكَالُوالُولَا فُضِكَنَّا مَا يُدْءً أَغِينَى وَعَرَبْ فَلْ هُوَ لِلَّذِينَ الْمُؤْلِقُدُ مَا مُؤْلِفُ دَكَى وَشَفَاهُ وَالَّذِينَ لا يُوْمِنُونَ فِي أَذَا بِنهِ مِوْفَرٌ وَهُوَعَلَيْهُمْ عَمِّ أُوْلَٰنَكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانِ بَعِيدً ۚ وَلَقَذَا مَيْنَا مُوسَى أليكاب فاخنلف بية وكؤلا كملة سكفت من ديك كفين بَيْهَ وْزَّانَهُ وْلِي سَٰلِي مِنْهُ مُهِبِ مَنْعَ لَصْالِكَا فَلِتَعْنِيسِهِ ومزاساة معكنها ومارتك بظلام العبيد

الندئية عْذَالسَاعَةُ وَمَا غَنْهُ مِنْ مَرَاتِ مِنْ كَامِهَا وَمَا يَحْيَدُ لُمِنْ انْنَ وَلاَ تَصَنَّمُ إِلَّا بِعِلْهِ وَيَوْمَ يُسَادِ بِهِيْهِ اَئِنَ سُرِكاً فِي مَا لُوااْ ذَ نَاكُ مَا مِنَا مِنْ شَهِيدٌ وَصَالَعَنْ فُمْ مَاكَانُوا بَدْعُونَ مِنْ قَبَلْ وَظَنَوُا مَا لَمُهُ مِنْ جَيَصِ لآسُكُ الاينيّانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَكُ لُهُ ٱلشَّرُ فَيَوْسٌ قَوْطُ ۗ وَلَهْنَا ذَقَنَا ﴿ رَحْمَةً مِنَامِنُ يَعْدِضَ ٓ إَوْمَسَكَنَّهُ لَقَهُ لَزَهْ مَا لَى وَمَا اَظُرُ السَّاعَةِ قَالِمُهُ وَكِينَ رُجِعِتُ إِلَّا رَبِّيانِ لَهُ عِنْدَ ﴿ لَكُنْ نَهُ كَانُنَّا ثُنَّا لَهُ مِنْ كَفَرُوا بَمَا عِلْوَاوَكُنْدِيَقَنَّهُمْ مِنْعَلَا بِغَلِيظٍ ۗ وَإِذَا آغَتَمَنَاعَلَى ألاينسَانِآعُ صَنَوَآ أَيْجَانِبِةِ وَاذِا مَسَكُ ٱلنَّذُوٰذَ وُدُعَّا وِ رَبِين أَفُلَ زَآنِتُمُ إِنِكَانَ مِنْ عِنْدِا لَلْهُ ثُرُّ كُفَرْبُ مُربِهِ مَزْاَ حَمَانُهُ مَنْ هُوكَ فِي شِفَا فِي بَعِيدٍ مَا يُزِيهِ مِنْ الْإِينَا فِأَلَافَاقِ وَسُفَا نَفْنُهِ عِنْ حَتَىٰ بَيْتَ ثَنَ كَهُ مُ أَنَهُ أَكُونًا ۖ ٱ**ۊ**ۘکرنیکف ِبرَیْكَ اَنَّهُ عَلیٰ کُلِشَیْ شِہْبِیْدُ ٱلْآاِنَهُمْ فيرَيدُ مِن لِفِئَآءِ دَبِهِيمُ الْآ أَيْدُ بِكُلِ شَيْ عَسْطُ

تَمَ عَسْقَ كَذَٰلِكَ يُوجِى لَنِكَ وَالْمِالَّذِينَ مِن تَعَلْكَ اللَّهُ العزنزاليكك كذما فألسكواب وتمافيا لأدض وهوالعيل العظييم تتخاذاكتموا كالمفظرة من فؤفهن والمليكة يُسَجُّونَ بَحَدِ رَبِّهِ مِو كَيَسْتَغَيْرُونَ لِنَ فَوْلَا رَضَ لَا إِنَّا لَهُ هُوَالْغَغُورُ ٱلرَّجِيهُ وَالَّذِينَ أَغَدَوُا مِنْ وَبِيآ وَلِيَاءَاللّٰهُ خَفِيْظُ عَلَيْهِ يُوكِمَا آنَ عَلَيْهِ يُوكِيلَ فَكَذَٰ إِلَىٰ أَوْحَنِكَا إلَيْكَ فَزَاناً عَرَبِيكُ لِيُنذِرَا مُزَالِفُ لِي وَمَنْ تَوْلَكُنَا وَتُنذِدَ يَوْمَ الْجَيْمُ لَادَيْبَ فِيهِ فَرَيْنِ فِي الْجَنَّةُ وَفَيْقِ فَالْسَجِيرِ وَلَوْشَاءً اللهُ لَمِعَلَهُ أُمَّةً وَاحِدً وَلَكِنْ يُذِي لَهِ لَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه فِي رَحَيْنِهِ وَالظَّالِوُنَ مَا لَكُمْ مِنْ وَلِيَّ وَلَانْصِيرِ كَمِ ٱتَّخَذُوا مِنْ دُ وَنِدِ اَ وَلَيْآءَ فَا لِنَهُ هُوَ الْوَلِيْ وَهُوَ نِجِي لِلْوَلِيْ وَهُو عَإِكُلْ شَيْخُ فَلَدُيْرُ وَمَا آخْنَكُفُ تُدُفِيهِ مِنْ تَنْعُ فَكُدُرُ اَلَىٰ اللهِ ذَكِمُ اللهُ دَبِّي عَلَيْهِ تَوْكَلْتُ وَالَّيْوِ أُنيت

فَافِرُ السَّمُواكِ وَالارَضِ جَعَالَكُمْ فِينَ لَفَنْسِكُمْ أَرَا وَإِيكًا وَمَزَ الْاَنْعَا مِ اَذُوا كُمَا يَذَرُ فُوكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَيْتُ لِمِينَا فِي عَلَيْهِ مَنْ فَي وَهُو البَهَيْمُ البَهِبُيْرِ لَهُ مَقَالِيْدَالسَّمُوَاتِ وَالأَدْضِ بَيَسْطُ ٱلرَزْقَ لِنَ لَيَنَاءُ وَبَعْدُرانَّهُ بِكُلِّ شَيْعَ عَلِيْهِ كَنْزَعَ لَكُمْ مِنَ الدِينِ مَا وَمَنْ بِدِ نُوعًا وَالذِّي أَوْعَيْنَ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِدِا بِرْهِبَ وَمُوسَى وَعِيبَ إِنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلاَ تَتَغَرَّقُواْ فِيهِ كَبْرَعَلِ لْمُشْكِكِينَ مَا نَدْعُوهُ إِلَيْهِ اللهُ يَجْنَى إِنَّهِ مَنْ لَيَنَّا ، وَبَهُدِى إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ وَمَا لَفَزَقُوا لِلَّامِنْ بَعَنِدِمَا جَاءَ هُـُوالْمِلْ يُغِكُ بِمُنْهُوْ وَلَوْ لِأَكَلَٰكُ سَبَعَتْ مِنْ دَبِكِ إِلِمَا جَلِمْ سُنِّكُمَ كَعْضِيَ بْنِيَهُ وَإِنَّا لَهُ يَنَ افدِنْوْاْلِكُاْكِمُنْ بَعْدِهِمْ لَوْشَكِ مِنْهُمْ مِن فَلِدَلِكَ فأدغ وأنستفغ دكما أيزت ولاكنيغ أهواء هن وُفُلَامَنُهُ بَمَا آنَزَلَا لَهُ مِن كَتَابٍ وَالْمِنْ لِأَعْدِكَ بَيْنُكُوْ اللهُ دَبُنَا وَرُبُكُوْ لَنَا آعًا لُنَا وَلَكُوْ الْحُرِيْدُ بَنْنَا وَبَيْنُكُمُ اللهُ يَجْنَكُمْ بَنْنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَهَائِرُ

وَالَّذِينَ نِحَاجُونَ فِأَلِلَّهُ مِنْ بَعَيْدِمَا سَتِعِبَ لَهُ حَجَتْهُ داحضة عند ربه فروعًا في غَضَتْ وَلَمْ عَذَا بُ سَد يْدُ اللهُ ٱلَّذِي أَنْزَلَ لَيَكًا بَ إِلْحَقَّ وَأَلْمِيزَانَ وَمَا يُذُر مِكَ لَعَلَ السَّاعَةَ قَرَبُ يَسْتَغِلُ بَهَا ٱلذِّينَ لِإِيْوْمِنُونَ بَهَا وَالَّذِينَا مَنُوا مُشْفَعُونَ مِنْهَا وَيَعِنَكُونَا نَهَا الْحُوِّ إِلَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ عَادُونَ فِي لَلْمَاعَةِ لِعَيْضَلَا لِمَبَيِدِ ٱللهُ لَطِيفٌ بعَادِهِ يَرْدُقُ مَنْ يَثَاءُ وَهُوَ الْفَوْتُي الْمَرْبُرَ مَنْكَاتَ يُرِيْدُ حَرَبَنَا لَاخِرَهُ نَرَ دُلَهُ سِنْ حَرْبِهِ وَمَنْ كَانَ يرند خنالذنكا نؤتير منها ومالدف الإجرة مِنْ بَصِيبِ ٱمْكُمُ مُنْ شَرِكُواْ شَرَعُواْ كَمُواَكُمُ مِنَ الدِّينِ مَالَزُكَا ذَنَ بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْلِا كِيلَةُ ٱلفَصَّالِ لَقَضَّى بَيْهُمْ وَانَّا لِظَالِمِينَ لَمُمْ مُعَلَّاكِ اللَّهِ مَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِهِينَ مِّأَكَبُ بُوا وَهُوَوا فِعْ بِهِيْمُ وَالْإِينَ مِنْوا وعكيلوا الصّاكِاتِ في دَوْصَاتِ الْجِيَّاتِ كَمُهُ مَايَتُنَا فُنْ عِنْدَ رَبِّهِ غُرِذُ لِكَ هُوَ الفَصْا أَلْكُ مُ

ذِلِكَ الْذَي بَيْنِزَالِلهُ عِبَادَ وْالْإِسْ الْمَوَا وَعَلَّوْ الْكَ فَالْاَاسْنَاكُمْ عَلَىٰهِ أَجْرًا لِإِنَّالْمَوْدَةَ فَالْفُونِ وَمَنَّ حَسَنَةً نَزَدُلُهُ فِيهَا حُسَنَاإِنَا لِلْهُ غَنْوُزُسَّكُوْرُ ۗ أَمْ يَقُولُونَ ٱفَدَىٰ عَكَاللَّهِ كَذِيًّا فَإِنْ بَيْنَا أَاللَّهُ يَغِينُهُ عَلَيْكُ لِللَّهِ اللَّهُ ٵڮٳڟؘۅؘؽۼۛ۬ٵٛػ*ۊؘ*؞ڲؚڲٳڽ؞ؚٳڹؘٛۼڸؽ؞ڹٵڬۣڵڞ۬ۮۅڔ<sup>؞</sup>ۛۅۿۅٙ ٱلَّذِي يَعْبَلُ ٱلنَّوْبَرَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوا عَنَ ٱلسَّيْاكِ وَيَعِلَمُ مَاتَفُكُونُ ۗ وَبَيَنْتِكِنْ الدِّينَ مَوْاوَعِلُواالْصَالِحَاتِ وَيَرْدُوهُ مِن فَصَٰلِهِ وَالكَافِرُونَ كُمُوعَنَا بْ شَدِيدُ وَلُوْسِكَ لَمَا لَهُ ٱلِرَّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الأَرْضِ وَكَبِّنْ يُنَزَلْ بَفَدَرِمَايَنَـأَوْ أَيْهُ بِجَادِهِ خَبِيْرُجِيرٌ ﴿ وَهُوَالَذِي يَزَلُ الغَنْ فَمِن بَعَدِ مَا فَظَوْ اوَمُنِينُهُ رَحْمَتُهُ وَهُوَ الْوَلْحَالِكِمَادُ وَمْزَايَا يَخَلُوَ السَّمْوَاكِ وَالْأَرْضِ وَمَابَثَ فِيهَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَىجَهُمُهُ إِذَا يَشَاءُ فَلَا يُرَ ۗ وَمَااصَا بَكُرُمِنْ مُصِيَبَةٍ فَهَاكَسَتُ الْذِيكُرُونَيَعُواعَنَكَبْنِي وَمَاأَنْ فَوَيْعِجْهِنِ فِي الأَرْضَ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِا للَّهِ مِنْ وَلِي وَلاَ بَضِيَهُ

وَمِنْ إِلِيهِ أَلِمُوا دِفِيا لِمِينَ كَالْاَعَلَامِ انْ بَينَا بْسُنَكِنِ ٱلرَّبَعَ فَيْظُلُأنَ رَوْاكِدَ عَلِيْظُهُرُوانِ لَكُ ذَٰلِكَ لَا يَانِيكُ كُلِّ صَيَادٍ سَنكور أويوبغهن بَاكْسَبُوا وَمَيْفُ عَنْكَبِي وَمَعْلِالَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِ الْمَاتِينَا مَا لَمُزْمِنَ مَجَيَفِ فَااوْبَيْمُ مِنْ تَنْفِي فَنَاعُ الحيوة الذنبا وكماعندا للدخيز وأبغي للديزام واوعابتهم يَنَوَكُلُونَ وَالَّذِينَ يَجْلِينُونَ كُلِّ وَالْايْدُواْلْفَوْاحِسْوَايَا مَاعَضِيُواهُ مَنْفِيرُونَ وَالْذِينَ اسْتِجَابُوالِ بَهِ مِ وَلَقَامُوا الصَّلُوةَ وَامْ هُرْسُورْيَ بِنَيْهُرُو بِمَّا دَرُّ فَنَاهُ يُنْفِقُونَ وَٱلَّذِيزَا فِالصَّابَهُمُ الْبَغُ فَرَيْنَصِرُونَ وَجَرَاؤُاسَيَّئَةٍ سَنَنْهُ مِنْلُهَا فَرْعَفَا وَأَصْلَوْ فَأَجْرُهُ عَلَىٰ لِلَّهِ إِنَّهُ لَا فِيتِ ٱلظَّالِمِينَ وَلَنَّ نَصَرَبَهُ دُظُلِّهِ فَاوُلْنِكَ مَاعَلَ فِهُمْ سَبَيل آغَا السَّسَاعَ الْذَنَ يَطِلُونَ لِنَاسَ وَيَغُونَ فِي الْآرْضِ بَعِيْرُ ٱحْغَاوْلَيْكَ لَمْهُ عَذَابْ إَلِيْهِ وَكَنْصَبِّهُ وَعَمْرانَ ذَلِكَ كِنْ عَنْمِ الْامْوِدِ وَمَنْ يُضِلِلاً لللهُ فَالَدُمِنَ وَلِيَ مِنْ بَعْيَا وَزَى الظالمينكادا واالعناب يغولون هلاليم وينسبيل

؞ؙۑۼۻؘۏۘۯؘۘعَلِيْهَا خَايِنْهِينَ مِزَالذَّ لِيَنْظُرُونَ مِنْ نِيَعِينَ وَقَالَالَدِينَا مَنُواانِا كَالِسِيَنَالَدَ بِنَحْسِرُوا اَفْسَهُ وَاعْلِهِ مِنْ مَالِينِهُ وَالْمِنْ الْا إِنَّا لَظَالِمِ مَنْ فَعَ عَنَابِينْ خِيدِ وَمَاكَانَ لَمُنْ مِنْ أَوْلِيَّاءَ يَنْصُرُونَهُ مُ مِنْ وْنِإِللَّهُ وَمَنْ يُضِيلُوا للهُ فَالَهُ مِنْ سَبَيلَ أَسْجَيُوا لِتَكُوْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْنِي يَوْمُ لَا مِرَةً لَهُ مِنَالِلَهُ مَا لَكُهُ مِنْ يَجْدًا يَوْمَئِذٍ وَمَالَكُمْ مِنْ بَكِيرِ فَانْا عُصَوُافَمَا آ دْسَلْنَاكَ عَلَيْهِ مِرْحَفِيظًا إِنْ عَلَىٰكَ لِلَّا الْبَكِّرُ عُ وَايِّنَا إِذَا ٱذْفَنَا ٱلانِنَكَانَ مِنَا رَحَةً فَرَحَ بَهَا وَاذِ نَصِٰ فَهُمُ سَيَئَةٌ عَافَدَمَنَا مُدِيهِ مِوَانَا لا يُسَانَ كَفُونَ لِلْهِ مُلْكُ اَلتَمْوَاتِ وَالأَرْضِ هَيْنَافِي مَاسَتَا أُيَّهُ لِمُ الْمَثَّا أُوالْالًا وَهَكِ لِمَنْ لَهَيْنَآءُ ٱلذَكُورَ ۚ أَوْزَ وَجُهُمْ ذُذُرُانًا وَايَاكُ وَعَنِياْ مَنْ مَنْ اللَّهُ عَلِيكُمُ الَّهِ تَعَلَيْهُ وَلَهُ يُوْ وَمَاكَانَ لبَشَرَانُ بُكِلَّهُ اللَّهُ اللَّ أَوْيِن لِرَسُولًا قِوْجِي باذِنبِهِ مَالِيَكَ أَالِنَهُ عَلْحَكُ

وَكُذِلِكَ اَوْتِينَا إِلَيْكَ دُوكَا مِنْ آمِنَا مَا كُنُتَ مَذَبِي مَا الْكِيَابُ وَلَا الإِمَانُ وَكَيْنُ جَعَلْنَا مُ نُواكُمُ لِدِيهِ مِنْ نَشَآءُ مِنْ عَبَادِمًا والككنب عالي عيراط منتقيم ميزاط اللوالذي لَهُ مَا فِأَلْشَمْوَاكِ وَمَا فِأَلَارْضِ اللَّهِ إِلَّا لَلْهِ نَصِّبُ لِهُ مُورُ مُنْهُ الْوَفْوَ لَكُنَّةً وَهُ يَدْهُمُ فَأَنْهُمُ اللَّهُ الْفَوْلِيمُ لأمله الأخزالزجي وَالْكِتَابِ لِلْبُينِ الْأَجَمُلُنَا فُواْلَاعَ إِلَيْ لَعَلَكَ مُعَيْدُونَ وَآيَهُ فِحَامُ الْكِكَابِ لَدَيْكَ لعَيَانِ عَيْثُ أَفْضَرُ بُ عَنْكُمُ الذَّيْ خُرَصْفًا آنڪننـُـــُـــُوْمَامُسْرِفينَ ۖ وَكُرْاَدْسَلْنَايْنِ نَجَيْفِي الاَوَلِينَ وَمَايَا بَنِهِ مِن نَبِي الْإِكَانُوا بِرِيسَتَ مَزَوْنَ فَاهْلَكُمَّا النَّذَينِهُ وَبَطْتُ الْوَمَانِيَ الْأُولِينَ وكين ساكنه ذمن خكوالت مواي والارض كيفوان خَلَقَهُنَ الْعَزِيُ الْعَلَيْثِ الذَّبَى جَعَلَكُ مُ الأَرضَ مَا لَكُ فَهَا سُلُا لَعَلَكُمْ مَنْ لَوْلَ

وَالْذِي َزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِعِنْدَ رِفَا نُنْزَوَا بِدِ مِنْلِدٌ ۗ مَنِيًّا كَذَٰلَكَ غُنْهُونَ وَالْذِي كَلَوْ الْآدُوْاجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُوْ مِزَالْمُلْكِ وَالْآنِعَ الْمِمَازُّكُونَ لِيَسْنَوُ اعْلَظْهُودِهِ ثُرَّ لَذُكُرُ فِانِعُهُ رَبِكُمُ إِذَ السَّنَوَيْمُ عَلَيْهِ وَتَعْوِلُوا سُِجَانَ الدَى مَخَ لِنَا هٰمَا وَمَاكُنَا لَهُ مَقِينِ وَإِنَّا إِلَى رَبَّنَا لَنْفَلِيُونَ وَجَعَلُوالَهُ مِنْ عَبَادِهِ خِزْمَا إِنَّا لَانْسَانَ لَكُمُوْزُمُهِ يْنِ ﴿ آمِٱنِّحَنَدُمَّا يَحِنُكُنَّ بِنَايِدٍ وَاصْفِيكُمْ بألبنين وافائبنترآخذه بماضرك للزمز وتألأظل وَجُهُ مُسُودًا وَهُوكُظُمُ الْوَمَنْ يُشَوُّا فِأَلِيْكِية وَهُوَ فِي الْحِصَاءِ غَبْرُمُ بِينِ وَجَعَلُوا الْمُلَيِّكُهُ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُٱلرَّمْنِ إِنَا ثَا اَسَهَدُواخَلْقَهُمْ سُنَكَتَ شَهَادَتَهُمْ وَيُنِتُلُونَ وَقَالُوالُونِثَآءَ الرَّحْنُ مَاعَدُنَا هُمْ مَالَهُ بِذَلِكَ مِن عَلِمِ إِنْ هُمُ إِلَّا يَعْضُونَ آمْ أَتَيْنَا هُمْ كِمَّاكًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُنُوْبِهِ مُسْتَمْنِيكُوْنَ كَالْوَالْأَاوَامَانَا وَعَيْلاً أَلَاءَنَا عَكَلُ مُنَةِ وَإِنَّا عَلَىٰ ثَادِهِنُهُ مُهْتَدُونَ

وَكَذَلِكَ مَا اَنْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي فَهَيْمِينَ ذِيرِ إِلَّا قَالَ مُتَرَفِقُهُا إِنَا وَجَذَنَا أَمَا ءَمَا عَلِي مُنَاةٍ وَإِنَّا عَلِ ثَارِهِ خِهُ مُقْلَدُونَ فَأَلَّ اوَلَوْجُنِيْكُمْ بِاهَدْى مِمَّا وَجَدْنُتْمَ عَلَيْدِ أَبَّاءَ كُمْ وَٱلْوَالَّا بَمَا اُدْسِيُكُ خُدِيدِ كَافِرُونَ ۚ فَانْتَعَمْنَا مِنْهُوفَانُفُلِكَيْفَ كَانَعَامِيَةُ ٱلْكَكَذِبِينَ ۗ وَاذِ قَالَاإِرْجِيمُ لِإَبِيدِ وَقَوْمِرِانَّجِ مَرْآ وْيِمَا تَعْدُونَ إِلَا الْذَى فَطَرَىٰ فَإِنَّهُ سَيَهُدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِيَةٌ بِاقِيَةٌ فِي عَنِهِ لِعَلَّهُ مُرَيْجِعُونَ ﴿ بَلْمَنْفُتُ هُوْلاً وَالِاَّهُ هُ مُعَالَيْكُمُ وَالْكُوْ وَرَسُولُهُ لِينَ وَكَاجًا وَهُ مُ الْحَقُّ فَالْوَاهِ فَا سِنْمُ وَانَّا بِيرِكَا فِرُونَ وَعَالْوَالْوَلَانُزَلَهْ فَكَالْقُرْانُ عَلِيَجُلِمِزَلْ لَقَرْبَ يَنِيعَظُ آهُ يَقْسِمُ وَرَحْتَ رَبِكَ نَحْنُ قَسَمْنَ ابْنِيغُ وْمَعِيسَانُهُ فأثخوة ألذنبا وركغنا بعضهة فوق بعضر وتجاياتي بَعْضُهُمْ بَعْضًا مُغْزِيًّا وَرَحْمُ دَيِّكَ خُيْرُهُمَّا يَجْمَعُونَ ۖ وَكُولُا آنْ بَكُوْ زُالِنَا سُلْمَةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ بَكُفُ مُو الْأَحْمَٰنِ لِيُوْتِهِ وَسُقْفًا مِنْ فِينَا إِوْمَعَادِجَ عَلَيْهَا يَظْهُرُونَ

وكيونهذا بوابا وسُرُداعَلِنها يَتَكِوْنَ وَرُخِها وَاذِكُلُ ذَٰلِكَ كَمَا مَنَاعُ الْحَيْوِ وَالذُّنْنِا وَالْاخِرَةُ غِنْدَ رَبِّكَ الْمُنْفِينَ وَمَنْعَنَهُ عَنْ ذِكْرُ الرَّحْنُ نُقَيْضُ لَهُ شَيْطًا مَا فَهُوَلَهُ مِنْ وَإِنَّهُ مُ لِيَصُدُونَهُمْ عَنِ السَّبِيلُ وَيَغْسَبُونَ اَنَّهُ وَمُنَدُونَ تَحَيَّا فِيَاجَّاءً مَا قَالَ يَالَيْتَ بَيْنِي وَبُيْكَ · اَنَّهُ وَمُنَدُونَ تَحَيِّا فِيَاجَاءً مَا قَالَ يَالَيْتَ بَيْنِي وَبُيْكَ بْنَدَالْسَرْفَانِ فِبَيْسَ لِفِرِينُ وَكَنْ يَفَعَكُمْ الْيُؤْمِ الْخَطَلَتُهُ آنكُمْ فِالْعَنَابِيمُشَكِرُونَ اَفَأَنْكُ شِيمُ الضَّمَ أَوْبَهُ لِي ٱلعنهَ وَمَنْ كَانَ مُفْضَلاً لِمُهِينِ فَآمِانَدُ هُ مَنَ بَكِ فَإِنَّا مِنْهُ مُنْنَقِيهُ وَنَ الْفُرْيَنِكُ الذِّي وَعَذَمَا هُمُ وَإِنَّا عَلَيْ فِرَمْفُنَادُ رُونَ فَاسْتَمَنَّ لَيْ بِالَّذِي الْحِيَ لَيْكَ اللَّهُ عَلَى مَهُ اللَّهُ مُسْتَعِيدِ وَاللَّهُ لَذِكْ لِلَّكَ وَلَعَوْمِكَ وَسَوْفَ نَسْنَاوُنَ وَسَنَوْمَ إِرْسَكْنَا مِنْ فَبِلْكَ مِنْ دُسُلِنَا اَجَعَلْنَا مِنْ دُونِالزَّغْزَالِمِهُ يُعْبِدُونَ وَلَقَذَانُسَلْنَا مُوسَى إِيَا إِلَى فِرْعُونَ وَمَلَا يُرِفَعَالًا فِي دَسُولُ دَبِّ العالمينَ ، فَكَنَاجَاءَ هُمْ إِمَا تَيْنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَعَنْسَكُونَ

وَمَا زِيهِ مِنْ البَيْهِ إِلَا هِمَّ كُرُمِنْ الْخِهَا وَاخَذْنَا هُرُ بِالْعَسْفَابِ لَعَلَهُ نَرِيْجِعُونَ وَقَالُوا لَمِا أَيْدَ السَّاحُوادُ عُلَادَ بَكَ بَمَاعِهَدَعِنْدَ لَا ايِّنَاكَمُ تَدُونَ فَكَأَكَتَ عَنْ عَنْهُمُ العَنَاتِ إِذَا هُوَيَنِكُمُونَ وَنَادَى فِرْعُونُ فَصْفَوْمِهِ مَالَ ياقؤم كنشوك منك مضروهذ والأنساد تقريمين تَجْمَا فَلَا نُبْضِرُونَ آمْاً فَا خَيْرُمِنْ هٰذَا ٱلْذِي هُوَمَهِ بِينَ وَلاَيْكَادُيْبِينَ كَلُولا أَلْقِ عَلَيْهِ اسْوَرُهُ مِنْ ذَهَا وَجُآءً مَعَهُ الْمُلِّئِكَةُ مُقْتَرَنِينَ فَاسْفَغَتَ فَوْمُهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُ مُكَانُوا فَوْمًا فَايسِفِينَ فَكَتَا اسفوناأ ننقننا منهنر فأغرفنا هرآجمين فجعكنا هم سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْأَخِرِينَ وَكَنَا ضَرِيَا بِنُ مَنْ يَتَكِمَنَكُ إِذَا قَوْمُكَ مِنْ لُهُ يَصِدُونَ وَقَالُ آِءَ الْمِتَنْ اَخَيْرًا مُرْهُقًا مَاضَرَنُوهُ لَكَ الْآجَدَ لَأَ بَلْ هُرَ قُوْمُرْ خَصِمُونَ أَنْ هُوَالْإَعْبُدُ ٱنْعَنْ كَلَيْهِ وَجَعَلْنَا ﴿ مَنْكُولِبِّنَا مِنْزَائِلٌ ۗ وَكُونِيَنَّا ۗ وُ بَعَنْنَا مِنْكُ مَلْنُكَةً فِالْاَرْضِ غِنْلُفُونَ

وَاتَّهُ لَكِيلُ لِلسَّاعَةِ فَلا نَّكَ رَنَّ بِهَ وَأَسَّعُونِ هَنَاصِرَاطُ مُسْنَفَتُ وَلاَيضُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُايَةَ لَكُمْ عَدُوْبَايْنَ وَلَمَا جَاءَ عِيسَى إِلْبَيْنَا يِنْ قَالَ قَدْجِينَ فَيْ أَلِحِكُمْ: وَلْأَبَيْنَ لَكُ مُعِضَ لِلْذَى تَحْنَتَ لِمُفْونَ فِيهِ فَاتَّفُواْ لِلْهُ وَاطِيعُونِ أَنِاللَّهُ هُوَرَبِّي وَرَبُكُمْ فَاغْبِدُوهُ هُذَا صِرَاظً مُسْتَقَدُ أَاخِلَفَ لِآخِرَابُ مِنْ بَيْنِهِ فَوَمْلِ لَلَّذِيكَ ظَلُوا مِنْ عَنَابِ يَوْمِ البِيهِ هَا يَنْظُرُونَ الْآ السَّاعَة آنُ أَنِيهُ مَنْ فِينَةً وَهُمْ لَا يَسْغُمُ وِنَ الْأَخِلَا ۚ وَفُمَّكِهُ بَعَضْهُ إِلِعَضِ عَدُولِلَّا ٱلْمُقْتِينَ الْعِصَادِ لاَخُونَ عَكَثُمُ الْوَرِي لِآانَتُ مُفَكِّزَوْنَ الَّذِينَ الْمُوالِا يَاتِنَا وَكَانُوامُسْلِمِنَ ادْخُلُواالْكِتَةَ اَنْتُعْرُوا ذُواجُكُمْ يُخْدَرُونَ يُطَافَ عَلِيَهُ يُعِيكُا فِمِنْ ذَهِبَ وَٱكُوا بِ وفيهاما تشتهيه الآنفش وتتكذ الأغين وآثث فها خَالِدُونَ وَلِكَ الْجَنَّةُ ٱلْبَيْ أَوْرِ نَمْوُهَا مِمَّا كُنْتُهُ تَعَنَيلُونَ كَمْ فِيهَا فَآكِهُ لَهُ بَيْرَةً مِنْهَا تَأْكُلُونَ

فِيهِ مُنْلِسُونَ وَمَاظَلُنَا هُرُوكِكِنَ كَانُواهُ وَانْظَالِلِينَ وَنَادَوْا يَامَا لِلَّهِ لِيَعْضَ عَلَيْنَا دُنُّكَ قَالَا يَكُمْ لَا كُوزُنَّ لَعَدْ فَإِنَّا مُعْرِمُونَ الْمُعَيْسَبُونَانَا لَانَسْمَمْ سِرَكُمْ وَتَجُونِيهُمْ عَلَى وَدُسْكُنَاكَدَيْهُ فِي مُكْنُونَ فُولِ ذِكَانَ لِلْرَحْنِ وَكَادُ فَانَا آؤَلْالْعَكَابِدِينَ سُبْحَانَ دَبَيَّالْتَمْوَابِ وَالْاَرْضِ دَبْتِ العَيْنَ عَايِصَفُونَ فَذَرْهُمْ يَخْضُوا وَيَلْعَوُ احْتَى لِلْقُوا يَوْمَهُ ۚ مُالَّذِى يُوعَدُونَ ۗ وَهُوَالَذِي فِي ٱلسَّمَاءِ اللهِ وَفِي الآرمن الذونموا كتكيك العكيشر وتباتك الذيحالة ملك السَّمُوَادِ وَالْاَرْضِ وَمَابْنِهُما وَعِنْدَهُ عِلْمُ الْسَاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَلاَ يَمْلِكُ الدِّينَ يَدْعُونَ مِنْ دُويْدِ الشَّفَاعَة إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُوْ يَعِلُونَ ۗ وَلَيْنِ سَالْنَهُ مِنْ خَلَقَهُ مُو لَيَقُوْلُنَا هَدُفَا فَنُ فِوْقَكُونَ وَجِيلِهِ مَا رَبِيا يَنَ هُوْ لَآءِ قَوْثُرُ لأيؤمنون فاضغ عنه وفن للادفيكون الأيؤمنون

وَالْكِتَابِلْلِينِ إِنَّا أَزْنُنَاهُ فَاكِلَةٍ مْيَارَكُوْ اَيَاكُامُنُوْدِينَ فِهَايُغُرُّفُكُلُ أَمْرَ جَكِيدٍ آمُرًا مِنْ عِنْدِنَا الْأَكُمَّا مُنْسِلِينَ ۚ رَحْمَدُ مِنْ دَبِكَ اللَّهُ هُوَ النبكية العليند رتيالتمؤاب وألآدض وكما ينتفك ٳڹ۬ػؙڹؾٛ۬ؠٛٶ۬ڡ۬ڹؚڽؘٙ۩ٳڵۿٳڵٳۿڡڮؙۼؽۏٛؠؽؙۯؙڮؙٚۄؙڗٮٙۨ أَيَّا يَكُواْلِاَوَكِينَ كِلْهُمْ فَضَلِّكَ يَلْعَبُونَ فَادْتَقَتِبُ نَوْرَأُ يْوَالْنَهْمُ بُدِخَانِمُبِينِ لَيَغْنَيَ لِنَاسَ هِنَاعَذَابُ آلِيْرُ رَبِّنَا ٱكْمِيْفَ عَنَا ٱلْعَلَابَانَا مُؤْمِنُونَ آفَاكُمْ ٱلذكري وَقَدْجًاء هُورَسُولُ مُبِينٌ نُتُوتُوكُواعَنُهُ وَقَالُوا مُعَكِّمُ جُنُونُ إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ فَلِيلًا أَيُّكُمُ \* عَآنَدُونَ لَيُوْمَنِظِتُ (لِكُسْنَةَ ٱلكُمُ عَالِمَا مُنْيَعَهُ نَ وَلَمَاذَ فَنَا فَيلُهُ مُوفَوْمَ فِعُونَ وَجَاءَ هُورَسُولَ كُرِيْرُ آنْ آذُوالِكَ عِبَادَاللهِ لِنْلِكُمُ زُسُوْلُ آمِينَ

وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنَّا أَبِيكُمْ سِلْطَا يَهْ مِبْنِ وَإِنَّهُ عُذْتُ بَرْنَى وَكَنَّكُمْ أَنْ تَرْجُونِ وَإِنْ لَا تُوْمِينُوا لِي فَاعْتَرْ لُونِ فَدَعَادَنَهُ أَنَّ هُوُلاءِ قُورُ مُعِمُونَ فَأَسْرِيهِ كَادِي لَيْكُ اِنَكُوْمُنَةِ وَأَنَّ وَأَزْلِهِ الْعَرَدُهُوا الْنَهُمُ جُنْدُمُ غُرُونًا كَنْزُكُو الْمِنْجَنَاكِ وَعْنُونِ وَذُرُوعٍ وَمَقَامِرُهِمِ وَنُمَّةٍ كَانُوافِهَافَاكِهِينَ كَذَٰ لِكَ وَآفِدَنْنَا هَا قَوْمُا أَجَنَ فَالِكَتْ عَلِيْهِ السِّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَكُمَّا كَا نَوْا مُنْظِرِينَ وَلَقَدُ نَعَيْنَا بَعَا شِرَا يُلَمِنِ الْعَدَا بِالْمُهِينِ مِن فِعُولَا يَنْ كَانَ عَالِكَا مِنَ لَلْمُسْرِفِينَ وَلَفَدَا خُتَرُنَا هُرَعَلَى عِلْمَ عَلَى العَالَمِينَ وَاتَّيْنَاهُ مُرْمَزَلَا مَانِي مَافِيهِ مِلْوَا مُبِينَ إِنَّ هُؤُلِآءِ لَيَقُولُونَ ﴿ إِنْ هِمَاكِمَ مَوْتَتُكَا ٱلإُولِ وَكَالَحَنُّ بْنُنْزِينَ أَنْ الْإِلْبَالِيَنَا أَنِ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اَهْ خَيْنَ الْمُخَيْنَ أَمْ قُوْمْ تَبْعَ وَالْدِينَ مِنْ قَبْلِهِ مِرَا هَلَكُنَّا هُـنُوا يَهُمُوكَا نُول بَعِيْهِ بِنَ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمْوَ إِن وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنُهُ الْإِعِينَ مَاخَلَفْنَا هُمَّالِاً بِالْحَقِ وَلِكِنَ الْخَرَهُرُ لَا يَعْلَوْنَ



اِنَّ يُوْمَ ٱلفَصَّامِيقَ اتَهُ وَأَجْعَبَ يَنْ يَوْمَ لَأَيْغِنِي مَوْلِي عَنْ مَوْلِي سَنَيْكَا وَلَا هُنُهُ يُنْصَرُونَ الْإَمَن يَعِمَ أَمَّنُهُ أَيِّهُ هُوَاْلْعَرَبُوْ ٱلنَّجَيَّهُ ۚ اِنَّ شَٰعَكِنَاْلَاَ فَوْمُرِ طَعَامُ الْأَنِيمِ كَالْهُل مِنْ لِ فِي الْبُطُونِ كَعَلَى المجيكيه خذوه فاغتيلوه إلىاسكآه الججيكير ننتم صُنُوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَلَا بِأَلْحِبَهِ ذُقَا لِكَ آنئالغرنزالكرير ايأهاكا مآكنته يبرتمن ترود أَنَّالْمُنْفَتِينَ فِمَقَامِراتَمِينِ فِجَتَايِثُ وَغُيُونِي ئلىپىئونىمۇنىنىدى<u>ن</u> قايئىتەئرىقى مىقتىا بىلىن كەذلىك وَذَوَجُكَاهُمْ بِحُورِعِينُ لَدَعُونَ فِيكَا بِكُلِّ فَكِهَةِ أَمِنِينَ لَا يَدُوُ فَوْنَ فِيهَا ٱلمَوْتَ لِآنَا ٱلمُوَتَّةَ الاولى وَوَفْهُ وَعَلَا بِٱلْجِيرِ فَصَلَّا مِنْ دَبِكَ ذٰلِكَ هُوَالْفُوزُ الْعَظِيمُ ۚ فَايِّنَا يَسَنَزَا وُبِلِيكَا يِلْكَ لَعَلَّهُ مُ تَلَدُّكُونَ فَادْنَهَا إِنَّهُ مُ مُرْتَفِيْهِ وَ

بُلْ لَكِنَا بِهِزَاللهُ الْمَهْ إِلْهِكِيمِ انْهَ فَالسَّمُوَاتِ وَالْاَرْضِ لَامَاتِ لِلْوُمْدِينَ ۗ وَفَخَلْفِتُكُمْ وَمَا يَبْثُ مِنْ دَا بَيْرًا يَاتُ لِمُعَوْمِرٍ نُوقِوْنَ ۚ وَآخِيلًا فِيا لَيْكُوا لَنَهَا بِعُكَا أَنْزَكَا لَلَّهُ مِنَا لَسَّهَا وِمِنْ رِدْقِ فَاخِيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعَٰذَ مَوْتَهَا وَتَصَرِّفِياً لِرَبَاجِ أَبَاثُ لِعَوْمٍ تَعْدَاللَّهِ وَايَا بِيرُوْمِنُونَ وَيْلَاكُلِّلَ فَالِهِ اَشِيهِ يَشَمُّهُ ا يَا يَا لَهُ يُنْوَا عَلَيْهِ لِمُرْ يُصِيرُ مُسْتَنْكِرًا كَانَ لَائِينَمَعُما فَهَيْرٌ فَهُ بعَذَابِيابِيهِ كَافِاعَلِمِنْ أَيْتِنَاشَيْنَا أَغَنَاهَا هُزُوًّا وَلَلْكُمُ عَنَابُهُ بِنَ مِنُ وَلَا يُهِيَ جَمَنُمُ وَلاَ يُعْنِي عَنْهُمَ كَلَّسَوُانَتُكُ وَلاَمَا أَخَذُوا مِنْ دُونِ ٱللهِ اَوْلَيَاءً وَكَمُدْعَذَا ثِعَبَلِيْرٌ لَمُغَا ؙۿۮ*ػؠ*ۊؘٲڵؘڋێؘۯؘڰڒٷٳؠٳۑۮۣڽٙؠڿۿۮۼڬٲڹؽڹ؞ڿڗٙٳۑؽ۠ۯ اللهُ ٱلدِّيَ مَعَ لِكُو الْحَرْلِيَ عَلَيْهِ كَالْمُ لَكُ فِيدٍ مَا مُرِمٍ وَلِيَنْبَتَعُوا مْ فَصَلْهِ وَلَعَلَّكُمْ نَسَنَكُمْ وُنَّ وَسَغَرَكُمُ مَا فَأَلْسَمُوا بَ وَمَا فِي الْاَنْ فِي حَيْمًا مِنْ أَوْ انْ لَهُ ذَلِكَ لَا يَا لِعُوْمُ يَتَمَا كُرُونَ

فْلِلَّذِينَا مَنُوايَضَغِرُواللَّذِينَ لَا يَرْجُونَا يَامَاللَّهِ لِيَحْزِيَ فَوْمًا بقاكا نؤاتكيب وتن تنعيكها ليكافكفني وتنزاساه فَعَلَيْهَا فَرَاكُونَكُمْ فَرْجُعُونَ ۖ وَلَقَدْ الَّذِينَا بَخِاشِ لَا يُلَّا الكِتَابَ وَالْحُكُمُ وَالنَّهُوَّهُ وَرَزَفْنَا هُرُمِنَ الطَّيْبَاتِ وَفَصَلْنَا هُمْ عَلَى الْمُلِينَ وَاللَّيْنَا هُمْ يَهَيَّنَا كِمِنَ لَامْنِ فَاأْخُنَافُوا الْآيِن بَعْدِ مَاجًّا وَهُ لَالْعِلْمَ بَعْكَ يَنْهُذُ إِنَّ رَبِّكَ يَفْضَى بُنْهُ مُ يُومَ الْعَنَّى يَهُمَاكَا نُوافِيهِ يَخْسَلِفُونَ لْرَجَعَلْنَا لَنَ عَلِينَ بِعِدِينَ لِأَمْرِهَا تَبَغِيبَهَا وَلِانَتَيْعُ اهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَصُلُونَ ۚ إِنَّهُ مَانَ نُعِنُوا عَنْكَ مِنَالِلَّهِ سَنْكًا وَإِنَّا لَظُالِلِينَ بَعَضْهُمُ أَوْلِيّاءُ بَعَضٍ وَاللَّهُ وَلِيَّا لُنُمَّا يِنَ هْلَابَصَّالِزُللِتَاسَ وَهُدَى وَرَحَهُ لِفَوْمِ يُوقِينُ كَ آمْرِحَيبَ لَلْإِينَا جُتَرَحُوا السَّيِّئَا بِنَانَ عَجْعَلَهُمْ كَالْلِابَ أمنوا وعسكواالصالخات سواء تمناه مروتما تهثؤ سَاءَ مَا يَحَكُمُونَ أَ وَخَلَقَا مِنْهُ ٱلسَّمْوَا بِ وَأَلاَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيْنِ فِي كُلُهُمْ مِن مَاكَسَتُ وَهُمْ لِأَيْظُلُونَ

a - T

اَ وَالنَّهُ مَا غَفَذَ الْمُدُهُ وَلِي وَاصَلَهُ ٱللَّهُ عَلْيَعُمُ وَحَمَّعَلْ سَمَّ وَقَلْمِهِ وَجَعَا عَإِجَرُهِ غِشَا وَهُ فَنْهُ بِدِيرِ مِنْ جَدِاً لَلْهِ اقَلَا لَدَّكُوُونَ ۗ وَقَالُوامَا هِيَالِإَحْيَانُنَا الْذُنْيَا نَمُونُ وَغَنِيَاوَمَا بُهْلِكُا إِلَّا الدَّهُ وَمَالَهُمْ مِنْ الكَ مِن عِلْمِ انْهُمْ الْإِيْطُنُونَ وَاذَا تُنْاعَلَيْهِ (الْمَانَىٰ بَيْنَا يِهِ مَاكَانَ جَنَهُ وَالْمِيَّانَ فَالْوَالْفُوْلِ إِلَيْنَا انِكُنْهُ صَادِ قِينَ قُلْ ٱللَّهُ عِيكُمْ أَنْرَيْمُ يُكُمُّ أَنَّ يَغِيكُمُ إِلَىٰ يَوْمِالْفِيَهَ لِآدِيْتَ فِيهِ وَلَكِئَ أَكْثَرَا لِنَاسِ لِايْعَلَمُونَ وَلِيمِمُلُكُ اَلسَّهُ الدِّوَالْاَرْضِ وَتَوْمَرْتَقَوْمُ السَّاعَ لِوَمِّينِ يَحِسْرُ الْبُطِلُونَ وَرَى كُلِّ اللَّهِ عَالِيَهِ كُلُّ اللَّهِ أَدْعَى إِلَيْكِا بَهُ ٱللَّهُ وَرَفِي وَنَ مَاكَنْ مُعَلَوْنَ ﴿ هَٰذَا كِنَا بِنَطِقَ عَلَيْكُمُ الْحِقَّ إِنَّا كُمَّا سَتَكْسِطُ مَاكُنْنُهَ تَعْلُونَ ۚ فَآمَا لَذَيْنَ امْوَا وَعَلِوْا الصَّالِحَابِ فِينْخِلْمُ رَبْهُمْرْفِ رَحْمَتِهُ ذَٰلِكَ هُوَالفَوْزَالْبُينَ ۗ وَامَاٱلَّذِيَّ كَفَرُواْ أَعَلَمْ تَكُونَ إِلَا يَ تِنْكُ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكُمُ زُوِّكُ فَيْمَ قَوْمًا فِحْمِيرَ وَاذِّا فِيلَانِّ وَعُدَا لَلْمِيَّ وَالسَّاعَةُ لَارْبَبِ فِيهَا فُلْمُرْمَا لَدَ رَجِه مَاالْتَنَاعَهُ إِنْ نَظْنُ لِلْاَظَنَّ لِلَّاظَنَّا وَمَا نَخِنْ غِسْتَيْقِتِينَ

وَمَبَاكُ نُسَيْاْتُ مَاعَلُوا وَكَافَيْهِمِ مَاكَانُوا بِرِيَنَتُهْزِؤْنَ وَقِيَا لِيوَّهَ نَسْنُكُمُ كَانِسِينَهُ لِقَاءَ يُوفِيكُمُ هٰذَا وَمَا وَيَكُمُ النَّادُ وَمَالِكُوْ يُزْيَاصِ يَنَ ﴿ ذِلِكُوْ إِنَّكُمْ أَفِّكُوْ ثَرَّا يَا إِنَّا لَيْهِ هُزُواً وَعَرَكُمُ الْكِيوةِ الْدُنْيَا فَالْيُوْمِ لَا يُخْرُونَ بِنَا وَلَا مُرْسُلُعْتُ وَ مَيِّهُ إِلْمُذَرَبِ السَّمَوَاكِ وَرَبِ إِلاَرْضِ رَبِ الْعَالَمِينَ وَلَهُ لكرآنا فالسموا يوالارمين وهوالعز بزانحكي مَذُوْلُوالِكِتَابِمِنَ لِلْهِ ٱلْجَرِزُ اِلْحَكِيمِ مَاخَلَقْنَا ٱلسَّمْوَاكِ وَالأَرْضَ وَمَابَّنَّهُما الإَ بأَلِكَ قَاجَلِ مُسَنَّى وَالَّذِينَكُفَرُوا عَمَا أَنْذِرُوا مُغِيضُونَ فَلْإِرَا يُتُمْ مَالَدُعُونَ مِنْ ذُونِاللَّهِ ٱرُونِي مَا ذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ مُنْ أَمْ فِيتُرْكُ فَيَالسَّمْوَانِ اللَّهُ فِي بِكِتَابِمِن قَعَلَهُ فَالْوَاتَا وَأَنَّا رَوْمِن عِلْم اِنْكُنْنُهُ وَصَادِ قِينَ ۗ وَمَنْ اَصَٰلُهُمَنْ يَدْعُوا مِنْهُ وَلَا لِلْهِمَنْ لاَ يَسْجَلُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمُ الْقِلْمَ وَهُمْ عَزَّ ذَعَ آنَهُ مُعَا فَلُولَ

وَاذَا حَيْرًا لِنَاسُ كَمَا نُوالَفُ مُا عَكَا أَو كَانُوا بِعِبَا دَيْهِ مِكَافِينَ وَايَانْتَاعَلَهُمْ إِلَاتُنَابَيْنَاكِ قَالَلَهُ يَنَكَفَرُوْ الْفِيِّكَاجَآءَ هُمْ هْ فَاسِمُومْ بِينَ الْمُنْفِقُولُونَا فَتَارِيهُ فَلَا يَا فَتَكُونِيُّهُ فَلَا مَلِكُونَ لِيَنَ اللهِ مَنْيِنًا هُوَاعُلُمْ مَا نَفْيصِنُونَ فِيهِ كُونِ مِنْهَدِيكًا بَنِي وَبَدِيكُمْ وَهُوَالْكَ فُوراً لِرَجَيْم فَلْمَاكُنْكُ بِذِعاً مِنَ الرَّسُل وَمَا اَدْ بِي مَا يُفْعَلْ بِي وَلاَ بِكُمْ اِنْ اَتَبِعُ إِيَّا مَا يُوجَّى الِيَّ وَمَانَالِا لَا نَذِيْرُمْ بِينَ فُلْأَرَا يُتْمَانِكَا نَمِنْ عِنْدِاللَّهِ وَكَفَرُنْتُهُ بِهِ وَسَنَهَدَ شَاهِنْدِمِنْ بَنِي لِيُرَآ يُلَاعَلْ مِتْلِدٍ فَأَمَنَ وَٱسْتَكْبَرُنْ إِنَّا لَهُ لَا يَهُ فِي كَالْقَوْمُ ٱلظَّالِينَ ﴿ وَهَ لَا لَهٰ يَنَّ كَفَرُوا لِلَّذِينَ الْمَوْلَا فَكَانَ خَيْرًا مَاسَبَقُونَا إِلَيهُ وَاذِكَمْ يَهَا دُوابِهِ فَسَيَقُولُونَ هُذَا إِفْكُ قَدِيثٌ ﴿ وَمِنْ قَبْلِهِ كَا فِهُوسَى إِبَامًا وَرْحَةً وَهٰذَاكِمَا بُمُصَدِثْ لِيَانًا عَهَبًا لِينَدِرَ الدِّينَ ظَوْا وَلَيْشْرِي الْحَيْسِنِينَ إِنَّا لَذَينَ قَالُوا وَتُسَا ٱللَّهُ ثُنَّمَ ٱسْتَقَامُوا فَلاَ خَوْفَ عَلَيْهِ بِهِ وَلاَ هُمْ يَعْزَيْوْنَ اوْلَيْكَ أضَابْ أَجْنَة خَالِدِين فِيهَا جَزَّاءً يَمَا كَانُوا يَعْمَالُونَ

آنخ المفافظة

نسكان بوالدمه اخسا فأحمكنه امدكه هاووك كُوْهُ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ مَلْنُونَ شَهُ كُحَتَّى ذَاكِلَمْ ٱسْكُوا أزبجين سنة فالدربا وزغنى فأستنكر نيمتك المتحا فتمت كمك وَعَلَى وَالِدَى وَأَنا عَمَا صَالِكَا مُنْ فِيلَهُ وَآضِكُ لِي لِمَا فَ ذَيْبَةِ اِنَ بَنْ اللَّهُ وَاِنْ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ﴿ اُولَٰكُ الَّهُ مَنَ مُفَتَّلُ مُ عَنْهُ وْاحْسَنُ مَا عِلْوا وَنَجَا وَزُعَنْ سَيْأُ لِهُ وَفَا صَابِالْجَنَّةِ وَعْدَالِمِهِ دُقِالَةِ يَكَانُوا نُوعَدُونَ ۗ وَالذِّي َ الْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه أفيككما آميكان فأخرج وقذ خلينا لقرؤن من فبكا وهما يَسْتَغِيثَا نِاللَّهَ وَمَلَكَ آمِنَ إِنَّ وَعَكَا لِلْهَ حَنَّهُ مَتُولُ مَا لَهُ مَا الْإَسَاطِهُ إِلاَ وَلَهَ اوْلَيْكَ أَلَدِينَ حَقَّ عَلَنْ هُ الْقَوْلُ فَ ام وَلَا خَلَتْ مِنْ قَبِلِعِ مِنَ الْجِنْ وَالْإِنْسِ الْهُوْكَا نُواخَاسِرِينَ انْ مَا عَلُوا وَلُوَفِيمُ مَا عَالَمُ مُوفِمُ لاَ يَظْلُونَ \* وَوْمَرُهُمُ مَهُ لَلَا يَنَ كَفَرُوا عَلِي لِنَا رِا ذَهَبُهُ مِلْمَا يَا كُمُ فَحَيَا يَكُمُ ٱلذُنْيَاوَاسُمُّنَعَتُعْ بَهَا فَالْبُوْمِ تَغَزُّونَ عَلَا مَا لَمُونَ مَاكُنْتُو تَسْتَكُيْرُونَ فِمَالاَرْضِ بَغَيْرِالْحَقَّ وَيَمَاكُنَهُ نَقْسُهُ

وَاذَكُرْاحَاَعادِّ إِذِ اَنْذَرَ قَوَمَهُ مِا لِاحْقَافِ وَقَدْحَكَ النُّذُرُ منْ مَيْنِ مَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَةِ أَلَآ يَقُ ثُدُواْ إِلَّا اللَّهَ ٰ إِنَّا خَافَعَكَيْكُمْ عَلَابَ كُوْمِ عَظِيمِ ۚ وَالْوَا اَجِنْنَا لِتَأْفِكُمْ عَنْ لِمُيِّنَا فَأَيْنَا بَمَا تَعِيْدُ نَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِ قِينَ ۚ قَالَا نِمَا العِيْمُ عِنْدَا لِلَّهِ وُّا بَلِغُكُمْ مِا اُدْسِلْتُ بِهِ وَلَكِيْنَ اَرْكُمْ فَوْمُا جَمْهُ لُونَ فَكَا رَآوْهْ عَارِضًا مُسْتَقِبْلَ وَدِينِهِيْهَ كَالْوَاهْ فَاعَارِضُ مُعْطِفِيًّا بَلْهُوَمَاٱسْتَغِلْتُه بِدِبْغِ فِهَا عَذَا بُالِيدٌ تُدَمِّكُلُ نَنْعُ بَامْرِدَتِهَا فَأَصْتُوا لَانْبِرِي الْإِمْسَاكِمُهُ وَكُذْ لِكَ نَجَسُرَى القوَرَالْجُرْمِينَ كَلْقَدْمَكُنَّا هٰرِفِيمَـالِنْمَكَـنَّاكُمْفِيهِ وتجتلنا كخزسما وآفيارا وآفيذه فااغني تنفرسمن وَلَاآبَضَادُهْرَولاً اغَيْدَتُهُمْ مِنْ شَيْ إِذِيكَا نُوْا يَجْعَدُونَ بِالْمَاكِ ٱللَّهُ وَكَانَ بِهُومَاكَا نُوابِرِ لَيَئْتَهُ وَأَنَ ` وَلَقَذَا هَكُنَا مَاحُولِكُمُ مِنَ الْقُرْى وَصَرَّفِنَا الْإِيابِ لَعَلَّهُ مُ وَجِعُونَ فَكُولِانَضَرَهُمُ الْذَيْنَ لَقَتَ ذُوا مِنْ دُونِاً لِلْهِ قُرْماً فَا الْمِكَةُ بَلْ مَنْكُوا عَنْهُ ذُو وَذَٰلِكَ افْتِكُهُ مُومَاكَا نُوا يَفْ مَرُونَ

وَاذِ صَرَفَنَا الَّيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنَّ بَيْتُ يَعُولَا لْفُرْا نَ فَكَاٰ حَضَرُوه قَالُواانضِتْوافَلَا فَضِيَ وَلَوَاالِ فَوَمِهُمُ مُنذِدِينَ عَالُواْ يَا قَوْمَنَّا اِنَّا سِمْعَنَا كِعَنَّا بِكَا أَيْزَلَ مِنْ بَعِنْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ مَدَيْهِ يَهُ جَمَالِيَا لَحَقَ وَالْحَابِقِينَ مَنْ تَسِيمِ يَاقَوْمَنَا اَجِيبُوا دَاعِمَا لِلَّهِ وَالْمِنُوا بِرِيَغْ فِرْكُمُ مِنْ ذُنوَكِمُرْ ويُغرِبُ عَنْ عَنَا بِأَلِيهِ وَمَزْلِا يُحِبُ دَاعَ أَلِمْ فَكَيْسَ مِعْجِر فِي الأرضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِدِ الْكِيَاءُ الْوَلَيْكَ مِنْ صَلَالِمُبِينِ أَوَلَمْ يَرَفِأَ لَأَلَالُهُ ٱلْذَي كَلَقَ لَسَهُ وَايت وَٱلاَرْضَ وَكُرِيَعُى يَخْلِقِهِنَّ بِقَادِ رِعَكِلِّ زَيْخُ عَلَازُنْي بَكَأَيَّهُ ۗ عَلْ كُلِ شَغْ قَدَيْرٌ وَيَوْمُ نَعْضُ لَذَينَ هُرَوْا عَلَالَتَ إِنَّ عَلَىٰ لَكَ إِنَّا اَلَيْسَ هِذَا بِالْحِيَّ قَالُوا مِلْ وَرَبَّنَا قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَا بَكَأَكُنْ هُ تَكْفِرُونَ فَاصْبُكُمْ صَبِّرًا وَلُواالْعَنْمِ مِنَ ٱلْسُلِ وَلَانَسْتَغِفِلْ لَمُ مُنَالَفَ وَوَمَرَوْنَ مَا يُوعَدُونٌ لَرَيْنَةُ الإِسَاعَةُ نْ نَهَادُ مَلِاغَ فَهَلْ مُهَالَكُ إِلَّا الْفَوْمُ الْفَاسِفُونَ

لَّذِينَكُمَرُوا وَصَدَ وَاعَنْ سِيرًا لِلْهِ أَصَلَ أَعَالَمُ ۗ وَالْدِيَرَامَنُوا وَعِلْواالصَالِكَايِ وَامَنُوا بِمَا نِزِلَ عَلْ عَذِ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ دَبِهِمْ كُفَرَّ عَهْدُمَيَنَا يَهِمُ وَاصْلَحَ مَاكَمُهُ ذَلِكَ مِانَالَةِ بِنَكَمُواْ اَبَعُواْلْبَاطِلَا وَأَنَا لَذِينَا مَنُواانَبَعُواالْحَقَمِنْ رَبَهُمَ كَذَٰلِكَ يَصْبِرُ بُاللَّهُ لِلنَّاسِ ٱمْنَاكُونُ ۚ وَإِلَامِينُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ إِلِمَّا بِيَحَيَٰ وِٱلْفَغَنَّمُومُ مَنْذُ وَالْوَمَا قَ فَايِمَا مَنَا مِنْدُوا مِا فِلْآءَ تَعَيْضَعُ أَكُرُبُ أَوْ ذَا رَهَا ذلك وَلُونَسَاءُ ٱللهُ لَانْعَمَ مُنْهُ وَلَكُ إِلِيلُوا مِعْفَكُمْ ببغض والذيزة فإوا فيسبيل لله فكزنص لأغاكغ سيبديهم وَيُفِيلِ إِلَكُ وَلَيْخِلُهُ وَالْحِنَّةُ عَلَهُ الْكُنُدُ وَالْمُ الْلَهُ مِنْ مَنْ الْاِنْتَضْرُوا اللَّهَ يَضُمُّ رُونِيْتَ الْعَامَكُمُ وَالْدَيْنَكُمْ وُا فَغَنْكُ لَمُوْوَا مَنَلَا عَاكُمُ ذَلِكَ بَانْهَ مُذَكِّرِهُوا مَا أَنْزَلَا لَهُ فَأَحْكَا عَلَكُمُ أَفَا بَسِيرُوا فِالآدَفِنَ فَيَنْظُمُ اكْفَ كَاتَ عَاقِهُ أَلَّهُ يَنْ مِنْ قَلِهِ يُودَمَّ الْمُعَلَيْمِ وَلِيكَا فِي إِنَّا مُنَاكُمًا ذَٰلِكَ ۚ إِنَّا لِلَّهُ مَوْلَىٰ لَهُ بِيَاٰ مَنُوا وَاَنَّا لِكَا فِرِيَ لِآمَوْلُهُ مُنْ



٠.٩

إِنَّا مَلَهُ مُؤْلِلًا يَزَامَنُوا وَعَلُوا الصَّالِكَانِ جَنَانِ فَجَرِي مِنْ مَّنِكُ الآنها وُقَالَّذِينَكُفَرُهِ أَيْمَنَّعُونَ وَأَكُونَ كَاتًا كُواْكُواْ لَاَخَارُوالنَّارُ مَنْعَكُمْ وَكَايَنْ مِنْقَرَةٍ هِمَا شَذُفُوَّهُ مِنْ قَرَيْكَ الْجَاخِرَجَنْكَ اهْلَكُا هُزَفَلَانَا مِسَكِهُ مُ الْفَرَكَانَ عَلَى بَيْنَةِ مِنْ دَبِهِ كُمُزُنُيَّا لُهُ سَوْءُعَلِدِوَا تَبْعُواا هُوَآءَ هُمْ الْمُثَالِكِنَةِ ٱلْبَيْ وَعِدَا لَنْفَوْنَ فيهَانهَا دُمِنْهَا وَغَيْراْسِن وَانْهَا دُمِناكَبْنِ كُنِيَعَيْدُ طَعْهُ وَانْهَادُ مِنْ خَمْ لَذَةَ لِلشَّارِ بِينَ وَأَنْهَا ذُمِنْ عَسَالُهُ صَنَّى وَكُمْ فِيهَا مِنْ كُلْ اَنْتَرَاكِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ دَبِهِ يُعَكِّنُ هُوَجَالِدٌ فِياً لِنَا دُوسُقُوا مَآهَجِيماً فَعَطَعَ امْعًا مَعْز وَمِنْهُ وَمَنْ يُنْتِيمُ إِلَيْكَ عَلَايَا حَرَوُ امِن عِنْدِكَ فَالْوَالِلَّذِينَ الْوَثُوا الْمِنْ لِمَا ذَا قَالَ إِنْكُ وَلَيْكَ ٱلَّذِينَ كَلِيمَ ٱللَّهُ عَلْقُلُوبِ مِنْ وَٱشِّعُوْ الْحَوَّآءَ هُمْ وَلَلَّهُ يَنَ أَهْلَدُوانَادَهُمْ هُدِّي وَاللَّهُمْ نَعَوْنِهُمْ فَهُلِّ بِظُرُونَ الإَالْسَاعَةَ أَنْ مَأْنِيهَ مُعَنِّفَةً فَعَدَجَاءً أَشْرَا طُلِاقًا فَالْمُكْمُواذَا جَّاءَ تَهُ ذِكُولُهُمْ ۚ فَاعْلِمَا ثَدُكَّ الْدَاكِ اللَّهُ اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنِكَ المُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ مَيْنَا أُمُنَعَكِّمُ وَمَنْوَكُمُ \*

وَبِقُوْلُ الْذِينَ الْمُؤَالُوْلَانْزَكَتْ شُورُةً فَإِذَا الْزِكَتْ سُورُةً ْحَكَىٰ ۚ وَكُذِكَ فِيهَا الْقِنَالُ رَايْتَ الَّذِينَ فِي قُلُومِهِمْ مَصَلْ بنظره كالنك نظر المعنيني عكيد من الموني فأولك مر طَاعَةً وَقُولُ مَعْ وَفُ فَإِذَا عَرَمِ الْأَمْرُ فَلَوْصِدَ فُوااللَّهُ لَكَانَ خَيْرًا كُهُمْ فَهَا عَسَكُنُمُ انْ تَوَلَّنَكُمُ انْ تُفْسِدُوا فِي ا الأرض وتفقط غوا آرنجا مكمز اوكنك الذين كعنافم ألله فَاصَمَهُ وْوَاعْلَى الصَّارَهُ وْ وَالْاَيْدَةُ وَلَالْتُوانَ آمرَعَلَىٰ فَلُوٰكِ فَفَ ٰلٰكَ ۚ اِزْنَا لَهَ يَنَا ٰذِنَٰذُوا عَلَىٰ اَذَٰ يَا رَهِم مِنْ بَعَنْدِ مَا تَيَتَنَ لَهُ فُواْلَهُ ذَيْ لَنْتُ كُطَّانُ سَوَلَكُمْ ا وَأَمْإِ لَهُمْ ذَٰلِكَ بَانَهُمْ وَالْوَالِلَّذِينَ كُمُوامَأَنَّ لَاللَّهُ ۗ سنطيعكم فبجض لأمروا للذيعك ايترارهر فَكُفُ اذَا تَوَفَّتُ الْمَلَيْكُ فَيَصْرِبُونَ وَجِهَهُمْ وَأَدْ مَا رَهُمُ ذَلِكَ مَا نَعُهُمُ أَنَّعُوا مَّا أَسْخَكُمُ أَلَّهُ وَكُرَهُوا رَضُوَانَهُ فَأَخْبِطَ آغًا لَمُنْهُ ۚ ٱمْحَيِسَا لِذَينَ فى الوبهيد مُرَضُ إِنْ لَن يُخِنْ رِجَ اللهُ اصْعَا سَهُمْ

اْلَقُولُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ الْحَالَكُ \* وَكَنَّالُو بَكُ خَيَّا هُوَ ٱلْحَالِمُ الْحَاهِدِينَ وَصَدْواعَ ْسِسَا اللهِ وَسَنَّا قُوْاٱلْوَسُوْلَ مِنْ يَعْدِمَا تَيَكُنَّكُ مُ المذي كأن غَيْرُوا اللهُ تَعْنَا وَسَيْحُنِطُ آغَاكُمْ عَالَتُهَا الْدِينَ انَّنُوااَطِيعُوااَلِلَّهُ وَاطِيعُواالْرَسُولَ وَلاَنْطِلُوااَعَالَكُوْ آنَالَذَينَ كَفَرَوْا وَصَدُواعَنْ سَبَيلِ لَلْهُ نُرْمَا لُواْ وَهُرُكُفَ أَنَّ فَكَنْ بَغُنْ فِرَاللَّهُ كُلُّمْ فَالْكَهُمُ فُوا وَتَكْفُوا الْحَالْتَ لُمُ وَآنَتُهُ الإعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَكُنَّ مَرَّكُمْ اعْالَكُمْ الَّمَا الْحَبَّهُ أَ ٱلذُنْسَالِيَفَ وَلَهُوْ وَإِنْ تَوْمِنُوا وَسَتَعَوْا نُوْ بَكُمْ الْجُورَكُمْ · وَلَا سُنَا كُمُ مَا مُوَالِكُمُ ۚ إِنَّا يَشَكُلُوهُ هَا يَضِفُكُمُ نَجْلُوْا وَيُخْرِجُ اَصْغَانَكُمْ مَا اَنْتُهُ هُؤُلَّاءِ تُدْعَوْنَ غۇا فىسىيلاً للەلۇنىڭە مَنْ يَجْنُلُ وَمَنْ يَجْنُلُ فَالْمُتَا عَ بَفَسُهِ وَاللَّهُ الْغَيْنَ وَانْتُكُواْلُفْ قَرَّاءُ وَانْتَكُولُوا وَمَاعَنُكُ أَنَّ لَا يَكُونُواامَكَ الْكُ

فَاغَنَالِكَ فَعَا مُبِكًا لِغَغَ لِكَالَةُ مُا تَعَدَّدَهُ مِنْ ذَنِكَ وَمَانَأُخُرُونِ مِنْ مَنْ مُعَلِدُ كُلُهُ لِكُومُهُ ذِيكُ مِهُ لِمَا مُنْ الْمُسْبَعِما وَيَضْرَكَ اللهُ نَصَرُاعَ مَنْ إِلَّهِ هُوَالَّذِي أَزَّلَ السَّكِينَةَ فَقُلُوكِ اْلُوْمِينِينَ لِيَزْدَا دُواا ِيمَانًا مَعَ إِيمَا بِهِيْ وَلِيْهِ جُوْدُ ٱلسَّمُواتِ وَالْاَرْضِوَكَا نَالِمَهُ عَلِيماً حَكِيماً لِيُغْظِلْلُوْمِهِينَ والمؤنيا يجنا يتجزى من تفتها الآنها دخالدين فيها وتيكيز عَهُمْ سَبُلَاتِمْ وَكَانَ ذٰلِكَ عِنْدَا لَلْهِ فَوْزًا عَظِيمًا ۗ وَيُعَذِّبَ المُنَافِعِينَ وَالْمُنافِعَتَاتِ وَالْمُنْيَرِكِينَ وَالْمُنْيِرِكَادِالظَّالِمَينَ مِا هٰ ۚ لَنَّالِسَوْءُ عَلَيْهِمْ ذَا لِنَّ ٱلسَّوْءِ وَعَصِيكًا لَهُ عَلِيهِمْ وَلَعْنَهُ وَاعَدُكُمْ وَجَنَّمُ وَسَاءً مُنْهُمِيكُ وَلَدْجُودُ ٱلسَّمُؤَاكِ وَالْاَرْضِ وَكَانَا مِنْ عَنِهُ الْحَبِيكَ إِنَّا اَنْسَلْنَاكَ شَاحِدًا وَمُبَشَرًا وَسَذِيرًا لِنُوْمُنِوُابِإِ مَلْهِ وَرَسُولِهِ وُنْعَازُدُوهُ وَتُوقِرُهُ وَنُسْتِهُ الْمُرْدُوهُ وَالْمِيلًا

اَيَالَةِ بَنَيْهَا بِعُونَكَ أَيْمَا يْبَا بِعُونَا مِنْهَ كِنَا مَٰتِهِ فَوْقَا يَدْ بِهِيةً فَزُّ بُكِّكَ فَا يَمْا يَنْكُنْ عَلْ نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بَمَاعَا هَدَعَكَ فَ أللة فَسَنُوْتِيهِ آجُراعَظِيا سَيَعُولُ لَكَ الْحُنَالُفُونَينَ ألاغ إب يَ شَعَلُنا آمُؤالُنا وَالْمُلُومَا فَاسْتَغْفِرُكُناً يَعَوْلُونَ وَالْسِنَوْهِ مَالَيْسُ فَ قُلُوبِهِ مِنْ قُلُفَنَّ مِيلُكُ كُرُمِنَ اللَّهِ مَنْكًا إِنْأَنَاهَ بَكُوْضَرًا أَوْاَزَادَ بَكُمْ نَفَعًا بَلْكَانَالِلَّهُ بِمَاتَعْتَمَاوْنَ تجيرًا كَالْمُؤَمِّنُونَ لَنَيْعَلِكَ الرَّسُولُ وَالْوَمْنُوزَ إِلَّى آخليه فيرابكا وَزُينَ ذلكَ في قلو بِكُمْ وَظَلَنَتْ عَظَرَ السَّوْءِ وَكُنْنُهُ قُومًا بُورًا وَمَنْ لَمُنُونُ مِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَا يَأْ اَعْنَدُمَا لِلْكَافِرِينَ سَجِيرًا وَلِلْهِ مُلْكَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلاَدْضِ فِي اللَّهِ مُلْكَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلاَدْضِ فِي أَ لِنُ مِنْ أَوْ وَيُعِذِّبُ مَنْ مِنْ أَوْ كَانَا لَلْهُ غَفُورًا رَجِيمًا سَيَعُولُ الْحُنَلَفُونَ ايِدَا أَنْطَلَقْنُهُ الْحَمَعَ الْرَيْتَأْخُذُوْهَا ذَرُونَا نَتَعَكُمْ مُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلْمَ اللَّهُ فُلْ أَنْ تَعْبَعُونَا كَذَيْكُمْ فَاللَّاثُهُ مِنْ فَبِلْ فِسَيقُولُونَ مَا تِحَسُدُ وَمَنَا بَلِكَا نُوْ الْايَمَنْ عَهُونَ الْآفَلِيدَ

فالمنالِهَ بنَ مَزَا لاَعْرَابِ سَنُدْعُونَا لِعَوْمِ الْوَلْ مَأْنِس سَدَ ثَمَا لِلْوَنَهُ مُرَا وَنُسِيلُهُ نَ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْكِمُ ٱللَّهُ آخِرًا حَسَنا وَانْ تَنُولُوا كَانَوْ لَنَتْ مِنْ فَيَا لُهِدَ بَكُمْ عَذَا كُا آلِيكَا ليستعكأ لاعني كخرنج ولاعكأ لآغرج تربخ ولأعكأ لمركض حَرْخِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ مِدْخِلَهُ جَنَا يِنْجُرِي فِي خَيْبَ الآنيادُ وَمَنْ بَهُوَلَ يُعَدِّنِهُ عَنَامًا إَلِمًا لَقَدْ دَضِحَالُهُمُ عَنْ لَوْمِنِينَ اذِيْبَا بِعُومَكَ نَحْتَ الشَّيَرَ وَفَعَلَمَ مَا فَى الْوَبِهِيْم فَانِزَلَ لِسَكِينَةَ عَلِيْهِ وَكَانَا بَهُ فَقُعًا فَهِيًّا وَمَعْدَافِهُ كَنِيرَةً يُمَا خُذُونَهَا وَكَانَا لِللهُ عَزِيزًا حَكِمًا وَعَدَّكُمُ اللهُ مَغَانِدَكَيْرَةً تَاخُذُوْمَ الْعَجَالَ كُوْهُذِهِ وَكَفَّا يُدِي لُنَايِد عَنْكُمْ وَلِيَكُونَا لِيَهُ لِلْوَمْنِينَ وَكُلْدِيكُمْ ضِرَاطَا مُسْنَفِيماً وَأَخْرِي لَهْ مِّتَ دُوا عَلَيْهَا فَدُ أَخَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَاتَ اللهُ عَلِيُل شَيْ قَدِيرًا وَلَوْمَا تَلَكُمُ اللَّهِ بِنَ كَفَرُوا لَوَلَوْاالاَدْنَارَئْنَهَ لاَيَعِدُونَ وَلِيَّا وَلاَنْضِيرً سُنَّمَةً ٱللهُ الْبَيَ قَدْ خَلَتْ مِنْ فَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللهِ تَسْدِيلًا

وَهُوَ الذِّي كُفَّا يَدِيهُ وَعَنْكُ وَالْدَكُمُ عَنْهُ مِنْظُ مزبعندا فأظ فتركز عكيفيه وكافأ للذبما تعتلون بجبيرا هُمُ الْذَيْنَ كُمْ وْا وَصَدْ وْكُمْ عَنْ الْسَجِّيدِ الْحَلْمِ وَالْمَدْيَ مَعْكُوفًا ٱنْ يَبُلُغَ مَحِيلَهُ وَلَوْلا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَمَنِياً ۗ مُؤْمِنَانُ كَرْمَتْكُوهُمْ أَنْ تَطَوُّهُمْ فَنْصِيدَكُمْ مِنْهُمْ مُعَرَّةٌ بغير علم ليذخ كأمله في رَحْمَيْهِ مَنْ مَيَنَّا ۚ لَوَ رَكَاوُالْعَذَّ بِنَا الذَن كَفرَوا مِنهُ مُ عَذَا بِٱلْكِيمَا الْدَجَعَا الْذَنَّ كَفَرُوا في فلوبه مِذَ لَكِيَّةَ وَمِيَّةَ أَلِاهِلِيَّةِ فَأَنْزَكُ الله سَكِينَةُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَكَالُوْمُ مِبْ يَنَ وَالْزَمَهُ ۚ مُرَكِمُكُ ٱللَّهَٰوَٰ يَى وَكَانُوااتَحَ بَهَاوَاهُلَهَا وَكَانَا لِلهُ بِكُلُّمُ عَلِيمًا لَعَدْصَدَقَا لَهُ رَسُولَهُ الزَّءْ يَا بِأَرْكَقَ لَنَدْ خَلْزَا لِسَجِّيدَ ٱلْحَرَامَ انْ شَاءَ ٱللَّهُ أَمِهِ مِن مُعَلِّقِهِ مِن رُوْسَكُمُ وَمُقَصِّم مِنَ لإتحنافؤنَ فعَيَا مَا لَهُ مُعَلَمُوا فِعَكَ لَمِنْ وَذِ ذَٰلِكَ فَعَكَّا وَيِيَا هُوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِإِلْمُهُ حَيَالَكُونَ لِيُظْهَرُهُ عَلَالَةِ ينكِلَّهِ وَكُفَى اللَّهِ سَهَيَدًا رُبِيَهُ لِأَمْهُ وَالَّذِينَ عَمُ أَيْسَكُمُ أَعِلَكُمُنَّا لِمُعَالِّكُمُنَا لِينَحَمَّا أَبَيْنَهُ نفذذككَ اُسْعَكَا يَبْنَعَوْنَ فَصَلَا مِنَا لِمَهِ وَدِينِوَانَا سِلْمِيعُرُ فِهُ جُوِهِ عِيدُ مِنْ أَوَّا لَشِي وَ ذَٰ إِلَّ مَنَا لُهُ وَ فَا لَوَّ ذِيرٌ وَمَنَا لُهُ وَ فِيالِإِغِيلَكَزَرْعِ آخْرَجَ شَطْأَهُ فَأَذَرُهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوْى عَلَى وَهِدِ يُعِبُ إِنَّ زَاعَ لِيَغِيظَ بِهِيمُ ٱلكُفَّا دَوَعَدَا فَيُهُ الَّذِينَ مَنُ اوَعَكِلُوا الصَّالِكَا يِدِينُهُ وَمَغْفِرُهُ وَأَجُرا عَظِيمً ﴿ \* يَا يَنَهَا ٱلَّذَنَ مَنُوا لَا نُقَادِمُوا بَيْنَ مَدِى أَمِنْهِ وَدَسُولِهِ وَاتَّقَوُاا لِلَّهُ إِنَّا لِلدُّسَمِينُهُ عَلِيْهِ ۚ عَالَتُهَا ٱلَّذِينَ أَمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصُواتُكُمْ وَقَصَوْتِ النِّي وَلا يَجُمُ وَالدُ بِالْقُولِ كُمُ مِعِضَكُ لِعَضْ أَنْعُبُطَاعًاكُمْ وَٱنْعُمْ لَاسَّنْعُرُونَ ۚ أَيْالَذَينَ يَغِضُونَ أصَوَاتَهُ وْغِنْدَرْسُولِ اللهِ اوْلَيْكَ ٱلدِّينَ مَعَدَ إَلَهُ فَلُوْمَهُ ۚ لَلِنَفُوٰى لَهُ مُ مُغْفِرَهُ وَاجْزُعَظِيرُ ۚ أَنَا لَذَينَ يُنَادُ وَنَكَ مِنْ وَكَآءِ الْحِيْمَ بِياكُتُ رُهْ لِآ يَعَتَ عِلْوِنَ

وَكُوانَهُ وَصَبُهُ احَيْنَ فَحَ إِلَيْهِ وَلَكَانَ خِيرًا كُلُمْ وَاللَّهُ عَلَاثُ عَلَادٌ ركبيه باينا الذيزامنواا ذبجاء كزفاس ببكا فتبتنوا أَنْ نَصْدِينُوا فَوْمًا بَيْهَا لَهُ فَضْغُوا عَلْمَا فَعَلْتُدُمَّا وِمِينَ وأعكواانا بيكردسوكا فاد لؤيط يمكر فكأيثي مزأ لامركعنت وَلٰكِنَّ اللَّهُ حَبَّ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي فُلُوجُمُ وَكُنَّهُ إِلَيْكُمُ ۗ الكفر والفسوق والعضيان اوليك هوالاابندون فَضْلًا مِنَا لِلَّهِ وَنِعُمَّ وَاللَّهُ عَلِيْهُ حَكَّمُ وَانْطَآ يُفَكَانِمِنَ المؤمنين أفتنكوا فأميلئ ابنيها فارن بغشا غديهما عكا لأخرى فَقَانِلُواالِنَيْ تَبْغِي حَتَّى فِي إِلَى مِرْ اللَّهِ فَانِ فَآءَتْ فَاصْلِمُ إِنَّيْنَهُمَا بالعدل والمسطوان المديمين المأسطين أنما المؤمنون انِحَوْةً فَاصِلُ أَبِينَا حَوَيْكُمْ وَأَنْفُوااً لَهُ لَعَلَكُمْ يُرْحُمُونَ مٰ اَنَهُا الَّذِينَ الْمَنُوالَا يَسْخُرُ فَوْرُمْنِ قَوْمِ عَسْمِ الْ يَكُونُواْ خَيْرًا مِنهُ وَلايِنَيّا أَيْ مِنْ بِيَّا وَعَلَى أَنْ كُنَّ فِلاَ مِنْ هُنَّ وَلاَ لَمْ وُا آنفنستكم وَلاتَنَا بَرُوا إِلْاَلْعَابٌ بِنُسْرَالا بِسُمُ الْفُسُوقُ بعُدَ الإيمان ومَنْ لَرْيَبْ فَالْوَلْيْكَ مُعُمُ الظَّالِوُنَ

ؠَايَهُا ٱلَّذِينَ لَمَنُوا ٱجْيَنِهُ إِكَيْنُ مِنَ لِظَنَ إِيَّا جَعَلَ لِظَنَ ايْتُمُ وَلاَجْتَسَكُ وَلاَيَغُنَ بَعِصْكُمْ مِعْضًا آيُحْنَا عَدُكُمْ أَنْ كَاكُلِ كَوْاَجِيهِ مَيْناً فَكُوهُمُو وَانْفُوْاا لِلَّهُ أَنَّا لِلْهُ تَوْاكِ رَجِيمُهُ بَاآيَةُ النَّاسُ إِنَّا خَلَفْنَاكُمْ مِنْ لَكُرُواْ نَيْ وَجَعَلْنَاكُمْ سَعُوبًا وَفَا نَوْ لِيعَارَ فُوا أَنَّاكُمُ مَكُمْ غِنْكُ اللَّهِ ٱلْفَيْكُ وَأَنَّالُهُ عَلِيْ جَيْرٌ قَالَتِ الْآغِرَا لِمُا مَنَا فَلَ لِهُ نُوْمِنُوا وَلَكُو فُولُوا آسَكُنَا وَكُنَا يَدُخُلُ الإِيمَانُ فَ فُلُو بِكُمْ وَانْ نَظِيعُوا اللَّهُ وركوكه لايكنكم مناعاكم تشكاتا للدعفور رجيه اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ لَلَهُ مِنَا مَنُوا مِأْلِلَهِ وَرَسُولِهِ نُتَوَكَّرُ مِنَا بُوا وكاهذوا بإنوالم غروا فنه فرف سكيل للدا والنك فمر ٱلصَّادِ فَوْنَ ۖ مُثْلَا تَعْلِمُونَا لَلْهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّسَى عَلَيْهِ ۗ يَمْنُونَ عَلَيْكَ أَنْأَسْكُوا فَلْلاَ مَنْوُا عَلَيَّ السَّلَامَكُ مُكَّمُ وَلَالْمُهُ مِنْ غَيْكَ السَّمْوَاكِ وَالأَرْضُ وَاللَّهُ بِصَدَّرُ كَا تَعَنَّمُ اوْنَ

وَالْقِرُ الْأَلْجِيكِ مِلْ عِجِيهُ الْأَنْجَاءَ هُوْمُنْ ذِرْمِنْهُ فَقَالَالْكَافِوْوَدُهٰذَا شَيْ عَجَيْتُ ءَاذِا مِنْنَا وَكُنَّا لَرُابًا ذلكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْعِلْنَا مَا نَفْضُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعْنِدَنَا كِيَ يُحْفِظُ لِللَّهِ مِنْكُذَّ بُوا مِنْكِوَا لِمُواتِكُمْ اللَّهِ مُنْ مُرْجِعِ ٱفَإِينَظُ وَالِلَالسَّمَآءِ فَوْقَهُ هُ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَاهَا وَمَالَمَا أِمْنُ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدُنَاهَا وَٱلْقَيْنَافِهَا رَوَاسِيَ وَٱنْبَنْنَا فِهَا مِنْكُلِ دَوْجِ بَهِيجٍ لَبَغِيرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عِبَدِ ب وَزَانَامِزَالُسَّاءِمَاءُ مُبَازَكًا فَأَنْبَنَا بِهِجَنَانِ وَحَبَّ المجيد والغَالَ إسقاد لمَاطَلْعُ نَضِيدُ وَرُفَّالِعِبَادِ وَاَحْيِنْنَا بِهِ بَلْدَةً مَنْ كُذَلِكَ الْخُرْجِ كَذَبَتْ فَلَامْ فَوْمُ نُوجَ وَاصْهَانِهُ الرَّسَ وَتَمُوْدُ ' وَعَادُ وَفِرْعَوْنَ وَانْحُواْنُ الْوَطِيِ وَآخِهَا إِلَا لِكَنِكُهِ وَقُولُ نَتِيمُ كُلِّكَذَبَ النُّسُلَ فَيَّ وَجَيدٍ ٱڡؘ۫ۼؠڹۜٵؠٲؙڲڵۊۣٲڵٲۊٙڶۣؠ۬ڷۿ۫؞۫ڣڷۺؠڹڿڬڶؾۣۻۮۑڎٟ

وَلَقَدْخَلَفْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَمْ الْوَسَيوسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْزَا وَبُالِيَهِ مِنجُولُ لُورَبِدِ اذِيَنَاقَى َالْتَلَقِبَانِ عَنِ الْهَبَنِ وَعَنِ ٱلنَّهَاكِ مَهَيْدُ مَالِلْفِظُ مِنْ قَوْلِ الْإِلَاكَ لَدَيْدِ رَمِينَ عَسَيْدٌ وَتَجَاءَ نَسَكُونُ المؤين بالتخة ذلك مَاكُنَ مِنْ مُجَيَدُ وَنَعِ وَالصُّودِ ذَلِكَ يَوْمُ ا الْوَعَدِ وَيَجَاءَنُ كُلُّ فَيْنَ مَعَهَا شَالِنٌ وَشَهَيَدٌ لَقَذَكُنَكُ فَ غَفْلَةِ مِنْ هَذَا فَكُنَّفْنَا عَنْكَ غِطَّآءَ لَا فَبَصَّرُكَ الْيُوْرَكَ لِيْد وَقَالَ فَرَيْنِهُ هٰذَا مَالَدَ تَعَبَيْدُ أَنِيا فِيجُمِّنَمُ كُلِّكُنَا رِعَبَيدٍ مَنَاعِ لِلْغَيْرِمُعْتَدِمِهِ لِلْذَبِيَجَعَلَ مَعَ اللهِ الْمُكَا أَحَرَا لَلِياهُ فِالسِّنَا بِإِلنَّدَيدِ قَالَغَهُ يُهُ دَبَّنَامَا ٱلْمُعَيِّنُهُ وَلَيْنَكُانَ فيهتلا إببيد فاللآغفهموالدتى وقذقذ تنايكثن بالوعيد مايتذ لالقول لدى وماانا بظلام للعبيد يَوْمَ نَفُولُ لِجُهَا مُرَكِلُ مُتَلَافِ وَنَقُولُ هَلْمِنْ مَهِدِ وَالْلِفَيْدِ أكِنَةُ لِلْنُبَيِّنَ غَيْرُهِبَدِيهِ هٰلَامَا وْعَدُونَ لِكُلَاوَا بِيَجْفِظِ مَنْجَنَّمَ الْزَمْنَ الْمِينِينِ وَتَجَاءَ يَقَلْبُ يُبنيبِ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذلك تَوْمُ الْخُلُودِ كُمُوْمَا يَنَا أَوْدَ فِيهَا وَكَدَيْنَا مَنْهِيدُ

وكذا هلك نافبكه ذين قرن هندا سنند أمينه نه وتظلت فَنَتَبُوافِالبِلَادِ مَلْمِنْ مَجِيَسِ إِنَّا فَ ذَٰلِكَ لَذِكُرُى لِمَنَّ كَانَالَهُ قَلْبُ آفَالْقَ السَّنَّعَ وَهُوسَهُيَدٌ وَلَفَدُ خَلَفْنَا ٱلسَّمْوَاتِ وَأَلاَرضَ وَكَا يَنْهَمُ أَفِي سَنْدُ إِيَّامِ وكمامسكام فأخوب فاضبركل مايقولون وسيغ بَعْدِ رَبِكَ فَبْلَ طُلُوعِ الشَّيْرِ وَمَّنِ الْعُرُوبِ وَمِنْ الْبُلِ مَيِّغَهُ وَاذَبَا رَالْشَعُودِ وَاسْتَمِعْ يُومُرُيْنَا وِالْمُنَا وِمِنْ كَالِهِ رُب يُورَنِّيمَعُونَا لَعَيْعَةُ بِأَلْخَوْ لِكَ يُورُالُخُوجِ إِنَاكَعُوا بَعْنِي وَنِيتُ وَالَيْنَا ٱلْمِهِينِ يُوْمَ لَسَعَقَ الْآدَمْنُ عَنْهُ مُسَرَاعًا ذٰلِكَ حَنْهُ عَلَنَا يَسَيْرُ فَخْ أَعُلَى الْمُولُونَ اَنْتَ عَلِيْهُ مُرْجَيًّا رَفَلاَ كُرْ الْفُرْ إِنْ مَنْ خَافُ وَجَيدِ المدالكم النجير وَالنَّارِيَادِ ذَنُوا ۖ فَأَكَامِلَادِ وَفِي ۖ فَٱلْجَارِيَاتِ أَيْهُمُ فَالْمُتِيَّمَانِكُمُ لِغَافَعُدُونَ لَمَنَادِقٌ وَانِّلَابَيْكُوافَعُ

وَالنَّهَاءِذَاتِالْخِبُ أَيْكُمْ لَهُ فَالْمُعْتَلِفِ أَيْوَهَلْ عَنْدَمَنْ لَهَكُ فْتِلَاكُوْ اصْوِنَ الَّذِينَ هُمْ فِعَنْ وَيَسَاهُونَ يَبْتُلُونَا يَانَ يُومُ اَلِمَةِينَ يُومُوْمُوكَالُنَا دِيْفِنَنُونَ وَوْفُوافِئِنَكُمُ فِهَاالَدَى كُنْهُ بهِ تَسْتَفِلُونَ إِنَّالْمُنْهَانَ فِجَنَّاكِ وَغُنُونِ الْخِلِينَمَا اللَّهُمُ رَبُّهُ وْإِنَّهُ مُكَانُوا قَبْلَ ذِلِكَ غُيْسِنِينَ كَانُوا فِلِيلَا مِثَالَيْلُ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْإِسْعَارِهُ مُرْيَسْتَغُفِرُونَ وَفِيامُوالِهُمْ حَقْ لِلِسَآ إِنْهُ وَالْمَرْفِهِ وَفِي الْأَرْضِ لِمَا ثُنَّ لِلْمُوفِنِينَ وَفِ آنفْيكُمْ آفَلَا نَبْضُرُونَ وَفِي السَّمَآءِ ذُذُكُمْ وَمَا تَوْعَدُونَ فَوَيَنِ السَّهَ وَالْاَرْضِ لَيْهُ كَتَّ مِنْ لَمَا اللَّهُ مُنْظِعَنُ مَلْ اللَّهُ عَلَيْكَ حَدِيثُ صَيْفِ بُرْهِ عَلِكُكُرْمِ بَن اذِ دَخَلُوا عَلَيْ فَقَالُوا سَلامًا قَالَ سَلاَمْ قَوْمُرْمُنَكُرُونَ فَوَاغَ الْمَا هَلِهِ غَيْلَ عِيلِ سَمِينْ فَقَرَّبُ الِيَهِذِ قَالَ آلاَنَا كُونَ فَاوْجَسَ فَهُمْ خِيفَةً قَالُوالا تَحَفُّ وَلَبَثَرُوهُ مِعْلامِ عَلِيهِ فَأَفْبَكَتِ أَمْرَأَنْهُ فِصَرَةِ فَصَكَ وَجَمَهَا وَقَالَتْ عَوْزُعْصَبُهُ قَالْوَاكُذَلِكُ قَالَ رَبُّكُ الَّهُ هُوَ الْحَكَمُ الْعَلَى

عَالَ فَاحَطْنُكُوْ أَمْنَا الْمُسَلُّونَ فَالْوَاانَا أَرْسُلْنَا الْمُفَ لنرسك عكفر حجارة منطين مُسَوِّمَةً عِنْدُرَبَكُ فأخرجنا مزكان فهام المؤلفؤمنين فأوحدنافه غَيْرَبَيْدِمِنَ الْمُسِلِينَ وَمَرَكُنا فِهَا أَيَّةٌ لِلَّذِينَ يَخَافُونَا لْعَلَابَ َلَهُ وَفَهُوسَى إِذْ أَرْسُلْنَا ۚ وَالْفِرْعَوْزَ بِسْلَطَا نِمْبِينِ فَوَكُمْ يُرَكُّنهُ وَقَالَ سَاحٌ أَوْ يَحْنُونَ ۗ فَآخَذُ نَاهُ وَجُنُودَ وُهُ فَنَذْنَاهُ فِالْيَهِوَهُومُلِيْهِ ۗ وَفِيَادٍاذِارَسُلْنَا عَلَيْهُمُ مَانَدَ رُمِنْ شَيْخُ اتَتْ عَلَيْهِ الْأَجْعَلَٰنُهُ كَالِمَ لرنح العقتم تعواحتيجين بمودادقيله فأخذتهم الصاعقة وهرينظون فكأشنطاعه المنقام وَمَاكَانُواْمُنْنَصِبِينَ ۗ وَقَوْمَٰزِنْ جِ مِنْ قَبْلُ انِّهَٰمْ كَانُواقَوْمًا وَٱلسَّمَاءَ بَغَيْنَا هَا إِبَا يُدِوَانِاً لَمُوسِعُونَ وَالَاضَ فَرَهُنْنَاهَافَغْمَالْمَاهِدُونَ ۖ وَبِنْكُمْا تَهْءُ خَلَفْنَازَوْجَايْنِ لَعَلَكُمْ تَدَكُّ وْنَ فَفِرْ وَالِكَالَةُ إِنَّاكُمْ مِنْهُ نَدْيَهُ مِبْنُ لمُوامَّعَ اللَّهِ الْمُكَا أَخَرَا فَيَأْكُمُ مُنِينَهُ نَذِيْرٌ

كَذٰلِكَ مَااَ فَالْذِينَ مِن مَنِلِهِ مِن رَسُولِ إِلَّا قَالْوُاسَاحِرُ فَاآنَ عَلَوْمِ وَذَكِّرُ فَالَّالَاكُرُىٰ مَنْكُمُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَفْتُ أَلِجِنَ وَالايسُ لَإِلِيمُ بُدُونِ مَا أَبِعْدِ مِنْهُم مِنْ مِنْ فِي وَمَا أُدِمَدُ آنْ يُطْعِمُونِ إِنَّا لَلْهُ هُوَ ٱلَّذَاقُ دُوالْعُوَةُ الْمَتِينَ فَانَ لِلَّذِينَ ظَلُوادَ نُو كَامِثُ لَوْ وَكُمِ الْمُعَالِمُ مَلَا المفاؤن فَوْتُلِ الْدَنِّكُمْ وَامْزِيوَمِهُمُ الذِّي يُوعَدُونَ اَلظُوْرِ وَمَكِتَابِهِ سَطُوْرِ فِدَقِهَ نَنْتُورِ وَالْبَيْنِالْمُوْدِ وَالسَّمْنِي الْمَرَوْعِ وَالْمِيِّ الْمُنْجُودِ اِنَّ عَلَابً رَبِكَ لَوَا فِيَّ مَالَهُ مِنْ الْغِيرِ فَوَمَّ غُوْلَالْتَمَاءُ مَوْلًا وَسَيِدُ الْجِيَّالُ سَنِيَّا فَوَالْوَمْيَدِ الْكُلُدُينَ الَّذِينَ هُمْ فَخُوضَ لِلْعَبُونَ يَوْمَ لِيَعُونَ إِلَى عَالِهِ جَمْنَةُ وَعًا هٰذِهِ أَلَالُوالِتَي كُنْتُمْ بِمَا تُكُونُهُ وَيُ

. 7 .

آفِهُ فَهُ أَذَا نُذُلُانُ فِيرُونَ اصْلَوْهَا فَأَصْبُرُوا أَوْلَا نَصَيْرُوا سَوّاهُ عَلَيْكُمْ ايِّهَا نَجْزَؤَنَهُ مَا كُنْتُهُ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا لَمُعْتَعَرِبِكُ جَنَايِ وَنَهَيْءٍ ۖ فَالْهِينَ عِالْمَهُ مُرَبَّهُمْ وَوَقَيْمُ رُبُّهُمْ عَلَارَ الجيبر كلواوا فنروا هبيثا بكاكنت تعلون متكائل عَلْمُرْدِيَصُفُوْفَةِ وَذَقَخِنَا هُرْبِحُودِعِينِ ۖ وَٱلَّذِينَ الْمَنْوَا وَأَنْبَعَنْهُ مُذُذِّيِّنَكُمُ مِا يَا نَأَكُفُنا بِهِيهِ ذُرْبَيِّهَ مُوْوَمَا الَّتَنَاهُمْ مِنْ عَلِهِ مِنْ ثَنْ كُلُ مِنْ مِنْ كَلَامُ مِنْ وَأَمْدُ ذَاهُمْ بَمَاكِمَةٍ وَلَحْيُهِ فَمَا لَيَثْ مَهُونَ لَيْنَا ذَعُونَ فِهَا كَأْسًا لأَلْغُو فِهَا وَلَا تَأْشِيْرُ وَيَطِوُفُ عَلَيْهِ مِعْلَانٌ لَمُ مُرَكَا نَهُ مُ لُؤُلُو ْمَكُنُونْ وَٱقْبَلَ مِعْنَهُمْ عَلَيْجَضِ مِيَّنَا وَلَوْنَ قَالُوْالِنَّاكُنَّا فَبْلُهُ فَاهْلِنَا مُشْفِعْتِينَ فَرَّاللهُ عَلَيْنَا وَوَقَيْنَا عَنَا بَأَلْتَمُومِ ازَّاكْنَا مِنْ قَبُلْ لَدَعُوهُ أَنَّهُ هُوَالْبَرُ ٱلرَّجَيْمِ فَدَيِّرُ فَالاَثْنَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنَ وَلاَ بَعَنُونِ أَ مُرْيَقُولُونَ شَاعِرٌ مَرَبَضَ وَيَبَ الْنَوْنِ ۚ فُلْرَبَهِمُوا فَإِنِّى مَعَكُمْ مِنَ الْمُرَبِّصِبِينَ ۗ

. 7 7

لَامُهُ مِنْ مَا أَاهُ مُهُ فَا أَمْ مُعْاعُ أَنَّ نَعَوَلُهُ بَلُ لِا يُوْمِنُونَ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثِ مِسْلِدِ انْ كَانُوا صَادِ فِينَ ۚ ٱمْخُلِقُهُ امْنَ غَكْرَيْتُهُ فِي ٱمْفُهُ أَكْالِعَهُ نَ آ مْخَلَعَوْ أَالْسَمْوَاتِ وَأَلْأَرْضَ مَلْ لَا يُوفِونُ نَ خَزَائِنُ رَبِّكَ آمُومُ المُصَيْطِ وُنَ ﴿ آمُكُمُ سُلِّمُ يُسَمِّمُونَ فِي مَلْيَانِيمُسْتَمِعُ مُرْبِيلُطانِ مُبِينِ ٱمَلَهُ ٱلْبَنَانَ وَلَكُمْ البَنُونَ ٱمْرَنَسُنُلُهُمُ آجُرُافَهُمْ مِنْ غَمَهُمُ عُمَامُ الْمُعَلِّدُ الْمُغِيْدُهُمْ لْغَنْ فَهُ مُنْكُنُونَ ٱمْرُمِدُونَ كَيْنَا فَالَّذِينَ كُفَرُوا هُرُ الكجيدُونَ آمَكُمُ الْهُ عَيْرُ اللَّهِ سُخِيا اللَّهِ يَعَا يُسْرَكُونَ وَانْ مَرَوَٰاکِسْفَامِزَالَسَٰآءِسَاقِطَايَقُولُوٰاسَعَائِعَكُوٰہُ فَذَکْحُہُ حَثَىٰلِا قُوْالِوَّمُهُمُ الَّذِي فِيهِ يُضِعَقُونَ ۚ يَوْمَ لَايُعْنِيَ عَنْهُمُ كَنْدُمْ أَشْنًا وَلَاهُمْ يُنْضَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلُواْ عَذَا بَادُونَ ذَٰ لِكَ وَكَٰٰٰٰزَأَكُذُ ۚ هُوٰلا يَعْلَوْنَ ۗ وَأَصْبَىٰ كُلِمْ رَبِّكَ فَايِّكَ بِأَغْيِنِنَا وَسَيْحَ يِنَ قَوْمُ وَمِنَا لِنَا فَيَبِعَهُ وَاذِيَا رَالِغُوْمِ

كمله الرحمز الزحب وَٱلْغَوْافِاهُوٰي مَاضَلَصَاحِبُكُمْ وَمَاعَوٰي وَمَايَظُنُ عَنْ لَمُونِي انْهُوَالَّاوَخْيُلُوخِي عَلَمْ شَجَيْدَ الْقُوٰي ذُومَةِ فِأَنْتُوي وَهُوبِالْأَفْلِأَلْاعَلِي ثُورَا فَافَلَدُ لَى مَكَانَ قَائِفَوْسَانِإَوْآدُنَا فَأُوْحِ إِلْمَبْدِهِ مَا آوْحَى مَاكَدَبَالْفُوْادُمَارَاٰى أَفُمَا دُونَهُ عَلْمَا يَنِي وَلَقَدُرَاْهُ نَلْكًا أخزى عِندَسِدُرَةِ الْمُنتَعِي عِندَهَا حِنَةُ الْمُأْوَى اِذْ يَنْشَكَ إِلْيَتَدُرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصْرُ وَمَا طَعَيٰ كَفَدُ رَايِهُ إِينَ رَبِيالِكُمْ فِي أَفَرَائِنُو اللَّهِ وَالْعَنِي وَمَنْوَةً اَفَالِنَهَ الْأَخْرَى اَلْكُمُ الذَّكُرُ وَلَهُ الْأَنْثَى تِلْكَاذِ كَافِينَمُهُ ۻيزى اِنْ هِيَالاَ اسْمَآءُ سَمَيْتُمْ هَا اَنْدُوْ وَامَا وَكُرُمَا اَنْزَلَ ٱلله بهامِن سُلطان إِنْ يَعَبِّعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَيَ الْآلَفُونُ وَلَقَدُجُاءَ هُومِن رَبِّهِمُ الْمُدَى اَمْلَا نِسَانِ مَا مَنَّىٰ فَلَهُ الْآخِرَةُ وَالْآوُلَىٰ ۗ وَكُمْ مِنْ مَلَكِ فِي السَّمْوَاتِ لَانْعُبْنَ شَفَاعَ هُمَ شَيًّا الْإِمْنَ عَلِمَ الْذَاذَالَ اللهُ لِمَنْ يَسَنَّا وَمَرْضَى

لَذِينَ لِاَيُوْمِنُونَ بِالْإِخِرَ لَيْسَمُونَ لَكُلِّيكُهُ تَشِمُ لَالْمَيْنَ وَمَالَمُهُ وَبِهِ مِنْ عَلِمِ اِنْ يَنْبِعُونَ إِلَّا الْظَلَّ وَإِنَّا الْظُلَّ لَا يُعْبَىٰ بَوَالْحَ أَمُنِيًا ۚ فَأَغِيضَ عَنْ مَنْ تَوَكَّا عَوْ ذِكُو بِمَا وَكُونُمِ وَإِلَّا الحتزة الذنبا ذلك مبكغ فمزم فالعيذا فأرتبك هواغلايتن ضَاَ عَزْسِبَيلهِ وَهُوَا عَكُرْئِمَنا هُتَدْى ۗ وَلِيْهِمَا فِيَالْسَمُواتِ وَمَا فِي لاَ رَضِ لِعِينِ كَالَّذِينَ آسًا وَٰا بِمَا عَسَلُوا وَيَغِي كَالْذِينَ آخسنُوا بأيُمْسُنِّي الَّذِينَ تَجْنَنْهُونَ كُيِّا ثِرَا لَايْخِيم وَالْغَوَاحِيَّةُ إِلَّالْكِيَرَانَ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَعْنِيرَةِ هُوَاعَلَهُ بَكُرُ إِذَانَشَأَكُمْ مِنَ الأَرْضَ وَاذِانَتُ الْجَيْنَةُ فِي ْطُوْنِ أُمَّهَا يَكُمُ \* َهَلاٰ رَكُوْاانَفنُكُمْ هُوَاغَلَمْ عِنَا نَقِي ۚ اَفَرَايَتَالَلَهُ عَاقَالُهُ اللَّهِ عَلَىٰ الْ وَاعْطُعَلِيلِا وَكَذَى آعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْثَ فَهُوَيْرَى أَمْكُنْهَا ۖ عَافِحُصُنِهُ وَسَىٰ وَابْرْهِيَمَالَذَى وَقَىٰ ٱلْآتَٰذِرُ وَازَدُٓ وذرأخري وكانكينوللايسانإلآماسلى وانتعيث سَوْفِهُ نِي ' لَمُزَفِّعُ إِيهُ الْمِكَ زَاءً الأَوْفِي ، وَازَالِي رَبِّكَ اْلْمْنِيعَىٰ وَاَنَهُمُوٓاَضَكَ وَاَبَكَىٰ وَاَنَهُمُوٓاَمَاتَ وَاخْيَا

وَانَّهُ خَلُوٓا لَزُّوْجَانَ الذُّكَّرُ وَالْإِنْنَى مِنْ اظْفَةِ إِذَا نَمْنَى وَانَعَلِيهِ ٱلنَّشْأَةَ الْأَخْرَىٰ وَاتَّهْ هُوَاغْنَى وَاقْتَىٰ وَاتَّهُ هُوَرَتُ النِّنْفِي وَانَّهُ اهُلَكَ عَادًا الأولى وتَمَوْدَ فَمَا اَئِقٌ وَقَوْمُونُجٍ مِنْ قَبْلُ إِيَّهُ فَكَانُوا هُوَا ظُلْمٌ وَاطْنَىٰ وَالْمُؤْمِّكُةُ اَهُوٰى فَعَنَّهُمَا مَاغَشْمَ فَيَا يَالَّهِ رَبِّكَ تَمَانَى هَٰلَانَهُ رَمِنَ النَّهُ وَالأُولَ ايْفَوْالارْزَهُ لَيْسَلَّمَا مِنْ وَنِاللَّهِ كَاشِفَة اَفِنَ هَلَا الْحَدِيثِ عَجَبُونَ وَتَضَكُّونَ وَلاَتَبَكُوٰنَ وَكَنْ فُرِسَامِدُونَ فَانْفِدُوالِلَّهِ وَكَاغِيْدُوا افتركت المتكاعة وآنسنة القتثر وإن يرفااية يغضوا وَيَقُولُوا مِنْ مُسْتَمَدُ وَكَذَبُوا وَأَتَّبَعُوا الْهُوْلَ وَهُمْ وَكُلُّ أَمْرُمُسْتَفِنْ وَلَقَدْ بَمَّاءَ هُمْ مِزَالًا نِيَآءِ مَا فِيهِ مُنْهَجُونً حِكَمَةُ بِالْعَنْةُ فَنَاتُ إِلَّهُ ذُرُ فَنُولَ عَنْهُ مُ يُومُ رَيْدُعُ اللَّاعِ إِلْى تَضْعُ يَحْكُيرُ

ئِينَهُ اَبْصَادُهُمْ يَخْرُونَ مِنَ الْأَجْدَانِ كَانَهُمْ جُرَادُ مُنْسَمَّرُ مُهْطِعِينَ اَلِوَالْعَاعِ بَعَوْلُالْكَا فِهُ دَهْنَا يُؤْثُرْعَيَثُرُ كَدَّبَّتُ ةَلْهُ نُوَوْدُ نُوْجٍ مَكَّذَ بُواعَيْدَ نَاوَعَالُوْا بِحَنُونُ وَأَزْدُجِرَ فَدَعَارَبَهُ آبَيْ مَغْلُوكِ فَانْضِرْ فَفَخْنَا آبْوَابَ السَّمَاءِ عِمَاء مُنْهَيَر وَجَنَ فَالْاَرْضَ عُيُونًا فَالْنَقَ لَلَّاءُ عَلَى أَمْرِ قَدْ قَدُرَ وَحَمَلْنَا وَعَلْهَ أَيِنَا لَوْاجِ وَدُسْرِ تَجْرِي مَاغْيُنِينَا جَزَّا وَلِنَّكَانَ كُفِرَ وَلَقَدْ تَرَكُاهَا أَيَّةً فَهَلَ مِنْ مُدَّكِرَ وَلَكُف كَانَ عَلَانِ وَنْدُرْ وَلَقَدْ يَسَرُنَا الْقُرْانَ لِلذِّكُرِفَهَ لَ مِنْمُدَكِّر كَذَّبَتْ عَادُفَكِيفَكَا ذَعَلَا بِي وَنُذُرِ إِنَّا ارْنِسَلْنَا عَلَيْغِ رِبِيًا صَصِرًا في يَوْمِ نِعَيْنِ مُسْتِمِ لِمَنْ عُ ٱلنَّاسَ كَانَهُ مُواعِ الْنَعَلْ مُقَعِر مَّكَيْنَ كَانَ عَذَا بِي وَنُدْيُ وَلَقَدْ يَسَزَيَا ٱلْقُرْ إِنَّ لِلذَّكُرْ فَهَلْ مِنْهُ ذَكِرِ كَذَبَتَ غَوْدُ بِالنَّذُرِ فَقَالُوا اَبَشَرُامِيَا فَاحِمَّا نَتَهُهُ إِنَّا إِنَّا لِهَ ضَلَا لِ وَشَعْي ءَ الْفِيَّا لَذِكْ كُمَّا لَيْهُ مِنْ مَنْكِنا بَوْهُوَكِذَا كِنَا يَشْ سَيَعْلُونَ غَمَّا مَوْلَكُنَّا كِنَا لِإِيشْ إنَّا مُرْسِلُوا النَّا فَإِنْ فِيتَكَّا لَمُ مُوا ذِيْفَتِهُ مُو وَاصْطَبْر

وَيَنْهُ إِنَّالُاءَ فِيهُ مُنْ بَيْهُ وَكُلُّ بِينْ فِي خَصَرُ فَنَادُواصَاحِهُمْ فَعَاظُهُ فَعَقَرَ فَكَيْفَ كَانَ عَذَا بِي وَنْذُرِ أَيَّا اَدْسُلْنَا عَلِيَهِمْ صَّعَةُ وَاحِدَهُ مَكَانُوا كَهَبْ بِإِلْمُعْظِرِ ۗ وَلَقَدْ بَيَتُرْنَا الْفَرْانَ لِلدِّكْرِفَهُ لِمِنْ مُدَّكِرِ كَدَّبَتْ فَوْمُلُوطٍ بِالْنَذْرِ . أَيَا أَرْسُلْنَا عَلَيْهِ مِهِ عَاصِبًا لِكَالْ لَوْطِ نَجَيْنًا هُمْ لِبِتَهِي فِعَةً مِنْ عِنْ دَنَا كَذَٰ لِكَ نَجْزِي مَنْ سَنَكُرَ وَلَقَدُ أَنْذَ رَهُ رَبِطْ سَنَنَا فَتَا رَوُا بالنَّذُرِ وَلَقَدُ ذَا وَدُوهُ عَنْضَيْفِهِ فَطَمَّتُ اعْنِفَهُ فَذُوقًا عَلَا بِي وَنَدَدُدُ وَلَقَدْصَتِحَهُ مُنْكُرَّةً عَنَا نِصْنَفِقْ فَدُوقُوا عَذَا بِي وَنَدْرُ ۗ وَلَقَدْ لَيَتَزَنَا ٱلْقُرْانَ لِلِذَكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِر وَلَقَدْجَاءَ الَفِيْعُونَا لَنُذُرُ كَذَبُوا بِإِياتِنَا كُلِهَا فَاحَذْنَا هُمْ آخْدَعَ بَينِ مُقْتَدِدِ آكُفّا ذَكُو خَيْرُمِنْ اوْكَيْكُمْ امْ لَكُمْ رَآءَ فِالأَثْرُ ٱمْنَقُولُونَ نَحْنَجُهُ مِنْضِرٌ سَيُهُورُوْ اَلْمَتُمْ وَيُولُونَ الدُّبْرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدْهِى وَامَرُ إِنَا لَخِيمِينَ فِصَلا لِ وَسُغِيرٌ ۖ يُؤَمُّنِهُ عَبُونَ فِالنَّارِعَلَ وجوه بنيذ وقوامس كقر الأكل سن في خَلَقْنَا أَيْقَدَر

وَمَا أَنْزَالِاً وَاحِدُهُ كُلِّهِ إِلْبَصَرِ وَلَعَدُ الْفَلَكَ اَ أَشْبَاعَكُمْ فَهَالِمِنْ مُدَيِّكِيدِ وَكُلْ شَيْ فَعَالُوهُ فِالنُّرُ وَكُلُ مَنِيرُ وَكِيرِمُسْتَكُرُ إِنَّالْمُتَهَنِّئِكُ جنايدوكنكي افتفعك ميذوعند كمليك مفتندد المراجع المراع لَعْنُ عَلَمُ الْفُرْإِنَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَمُ الْبَيَانَ النَّمَسُ وَالْمُسْرِي عَسَانِ وَالْجُنْدُوَ النَّبَرُ بَهِ عُكَانِ وَٱلسَّمْاءَ رَفَعُهُا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ٱلْأَنْطَعُوا فِي الميزان وكقمواالوزن باليسط ولانتينروا الميزات وَالْاَرْضَ وَصَعَكَالِلْاَنَامِ إِنْهَا فَاكِيكُهُ وَالْغَنْلُ ا ذَانُ الأحسَمام وَالْحَتِ ذَوْالْعَصَيْنَ وَالْتَعَانُ أَيَا غِالاً وَرَبِكُمَا نُكُذِبَانِ خَلَوْ الإنكان مِنْ صَلْصَالِكَ الْفَتَادِ ، وَحَكَافَ الْإِنَّ مِنْ مَادِح بِنْ عَالِياً مُيَا يَالُآوَدَ بِينِ كُمَانِكُ ذِبَالِ



2 + 4

رِيُّ لَلْنَهُ قَمْنُ وَرَبُّ لَلْغُرِيْنِ فَهَا غَالِآءِ رَبُّكُمْ أَكُدِ بَانِ مَهَ الْعُزِيْنِ يُلْيَقِيَانِ بُينُهٰا بَرْزَخُ لا يَنْغِيَانِ فَيَا غِلْلَآ رَيُمَا نَكَذِبَانِ يَغْرُجُ مِنْهَا ٱللْوَلَوْ وَالْمُعَانَ فَيَا يَحَالَآ وَ رَبْنِهِا نَكُذَبَانِ وَلَهُ الْجُوَا لِالْمُنْفَأْتُ فِأَلِمُ كَالْأَعْلَامُ مَيَا يَالاَّهِ رَبِّنِكَا نَكُذِبَانِ ۚ كُلْمَنْ عَلِيْهَا فَانِ وَسُوْوَجُهُ رَبِكَ ذُوا كِمُلَالِ وَالإِكْلِيرِ فَهَا يَعَالِآءِ رَبُّكُا لَكُونَانَ مَنْ الْمُمْنْ فِي السَّمْوَاتِ وَالْآرْضِ كُلُّ وَمُرْهُو فِي اللَّهِ خَالِحَ الآءِ رَبُخِانُكُذَمَانِ سَنَفْرُغُ لَكُمَاتِيُهُ ٱلفَّتَلَانِ فَبَايَ الآءِرَبُكَالَكَيْزِبَانِ يَامَعَنَشَرَّالِجِنَ وَالانْسِلْ نِأَسْتَطَعْتُهُ <u>ٱنۡ نَنۡهٰذُ وَا مِنْ كَفَطَا رِالسَّمَوَا بِوَالْاَرْضِ فَانْفُذُ وَالْاَتَّفْ ٰذُوْلَ</u> لِيَّا بِسُلْطَانِ ﴿ فَهَا غِلْلَا وَرَبُكُما نَكُذَ بَانِ لَهُ مُنْكُلُ عَلَيْكُمَا شُواظْ مِنْ الدِوُنِاسْ مَلاَ مَنْضِران ﴿ مَيَا عَالا مِورَبُكُمْ نَكُوْرَانِ فَإِذَا الْنَتَقَبُّ الشَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرُدَةً كَالْمِتَهَانِ ﴿ فَاغَالآءِ رَبُكُما تُكُونِ إِن ﴿ فَيُومَئِذِ لَا يُسْتَلْعَنُ ذَنِّهِ ۗ إنْ وَلاَجَانُ أَ فِيكَ غَالاً وَرَبِكُمْ الْكَذَالِ

سمنية فَوْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَيَاي الآوَرَيِكُمْ الْكُذَّ بَانِ هٰذِهِ بَحَمَنْ الْتَي كُذُنِّ كَالْخُمُوذَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَبِي إِن فِيا يَالاَّءَ رَبِّكُمْ أَكُذَ مَانِ وَلِنَ خَافَ مَقَا مَرَبِّهِ جَنَانِ فَيَا يَالْآءِ رَبُّكَا كُذِّ بَانِ. ذَوْانَاافَنَانِ فَبَاعَالِآءِ رَبِّكُمْ انكَذَبَانِ فِيهَاعَيْنَانِ تَخْهَانِ فَيَا يَىٰ لِآءَ رَبُكُمْ الْحَدَبَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلَّا فَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلَّا فَاكِمَةِ زَفْجَانِ فَيَكَانِكُ لِأُورَبُكُمْ نُكُذَّبَانِ مُتَكِمْنَ عَلْ فَنْ شِ بَطِأَ نِهُ امِنَا سِنَهُ بَوْ وَجَنَا الْجُنَتَ يُنِ ﴿ وَالَّهِ مَا لَهُ مَا إِنَّ ال فَيَا يَالْآءِرَبُكُمْ مِنْ الْحَدْبَانِ فِينَ قَاصِرُ إِنَّالْطَوْلُ اَ نَطْمَثُهُ أَانِهُ مِنْكُمُ مُنْ وَلاَجَانُ فَيَا يَالْآَوَرَبُكُمْ الْوَرَبُكُمْ نَكُذَيَانًا كَأَنَهُ زَالْمَا قُونَتُ وَالْمُرْجَانُ فَيَا يَمْ الْأَوْرَبُكُمْ ا نَكُنابُ مَلْحَزّاء الإخسانِ الإالاخسان مَا عَالَمُو رَبُكُانِكُذِمَانِ ،وَمِنْ وَنِهَاجَنَنَانِ ، فَبَأَيْ الآوَرَبُكُمْ ا نُكُذِبَانِ مُدْمَّامَتَانِ مَبَايِمَالَآءِرَبُكَانُكُذِبَانِ فَهَاعَيْنَانِ نَصَّاحَتَانِ ، فَيَا يَالاَّ وَرَيْكُمْ انْكُذِيَانُ

افَاكُهُ ۚ وَنُغِلْ وَرُمَانَ ﴿ فَيَا غَالِآءِ رَبُّكُمْ مُعَكِّذَ إِنِّ ﴿ مِنَّخَيْرَانْحَسَانُ فَمَا يَمَالَآوَنَكُمَا لَكَذَبَانِ خُوْدُ مَقَصُورَاتُ فِالْحِيَامِ فَبَاغِ الْآوِرَبَكُمَا نَكُذَا مَان لَ يَظِينُهُ زَانِثُرٌ فَيَكُهُمُ وَلَاجًانُ فَبَا يَالَاهِ نَهُمَا كَالَاهِ نَكُمَا كُذَبَانِ مُتَكِينَ عَلَىٰدَ فَوَفِي خَصْرِ وَعَبْقِرَي حِسَانِ فَبَا يُحَالِآوَ رَبُكُما نُكُذَ يَانِ ﴿ تَمَا رَكَ أَسْدُرُ رَبِّكَ ذِي الْكِلَالُ وَالْإِكْرَامِ اِذَاوَقَعَتِاْلُوَاقِعَةُ لَيْسُلُوقَعِتَهَا كَادِذَيْتُهُ مَخَافِضَةٌ رَافِعَةُ ايْدَادْجَالْلَارْضُ رَفِّ وَيُنْتَالِكُمِّالْبَتَّا فَكَانَكُ هَيَا أَمْنَيْنًا ۖ وَكُنْ إِذْ وَاحَّا نَلْكَةً ۗ فَأَضِهَا بُ المنكئة ماأضاب المتنئة وأضاب المشتكمة ماأضاب المَشْنَهُةِ وَالسَّابِقُونَالسَّابِقُونَ اوْلَـٰكَالْمُقْرَبُونَ فَجَنَا مِنَالُغَيَمِ 'نَلَهُ يُمِنَالُاقَلِينَ وَعَلِيلُمِنَالْاَخِينَ عَلْى مُرْدِ مَوْضُونَةً مُتَكِّكُيْنَ عَلَيْهَا مُتَقَامِلِينَ

يَعَلُونُ عَكَيْعِ وَلِمَانُ مُعَلَّدُونَ \* بَاكُوٰ إِبِوَا بَادِينَ وَكَأْسِ مِنِ مَجَينُ لَايْصَدَّعُونَاعَنْهٰ اوَلَايُنْذِفُونَ ۖ وَقَالِكَهَ بِمَا يَغَنِّيَوُكَ وَكُوْطَيْرِيمًا يَشْتَهُونَ ۚ وَحُزَّءِينَ كَأَشَا لِٱلْمُؤْثُولُلَكُمُونِ ۗ جَزَاءً يَمَاكَا نُوانِعَكُونَ لايسْمَعُونَ فِهَالْغُوا وَلاَنَا إِنِّهَا الآبيلاسلاما سلاما واضاباليين مآاضاباليمين فيبذر تخضؤور وطلع منضود وظلمكذود ومآء سَنَكُونٌ وَقَاكِهَ كَنْبَغُ لِامْفَطُوعَ وَلاَمْنُوعَهُ وَّ وَهُنَ مَ فُوعَةً إِنَّا اَسْتَأْنَا هُنَا يِنَاءً فَعَلْنَا هُنَ أَبْكَارًا عُزُالًا لِأَضْعَابِ لِلْبَيْنِ نُثُلَةُمِنَ الْاَوَلِينَ وُمُلَةُ مِنَ الْاَخِرِيُّ وَاضْعَا بُأَلْشِمَا لِيهِ مَا اَضْعُهُ ٱلنَّمَالُ فِي مُورِوَجَيَمُ وَظِلِّ مِنْ يَعْوُمِ لَا بَارِدِوَلاَ كَرَيرِ الْنَهُمُكَانُوا قَبْلُ ذٰلِكُ مُتَرَفِينَ وَكَانُوا يُصِرُونَ ا عَلَاكِنْ الْعَظِيمِ وَكَانُوالِفُولُونَ اللَّهِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُكَانُرَابُ وَعِظَامًاءَايَٰاكَبُعُوثُونَ ۖ آوَاٰبَآؤُيٰااٰلاَوَلُونَ ۗ ثَمَٰلاَنَ الْكَوَلِينَ وَالْأَخِرِينُ ﴿ كَلِمُوعُونَ اللَّهِ يَعَادِ يُومِهِ مَعْ الْوُمِي ﴿

اَنَكُمُ اَنَهُ الْفَيْ الْوُنَا لُكُكَةِ بُولَ لَاكِلُونَهُ بِيَ الْمُكُونَةُ مِنْ الْفَكُمُ الْمُ فَالوُّنَ مُنْهَا الْبِكُونَ ﴿فَتَارِبُونَ عَلِيْهِ مِنَ لَجِيبًا ﴿ فَشَارِبُونَ شُرْيَ الْجِيهِ ﴿ هٰذَا زُرُكُ مُرْيُومَ الدِّينَ فَحُرْ كُلَّتَ اكْمُ فَلَهُ لَانْصَدِ قُوْنَ ﴿ أَفَرَاتُ مِنْ أَغَنُونَ ۗ وَٱلْتُعَرِّخُلُهُ وَلَهُ ۗ آمِعَوْ أَلِمَا لِعَوْنَ لَحَنْ قَذَرْ مَا مِنْكُمُ الْمُؤْتَ وَمَا نَعَنْ بِمَسْبُوفِينَ عَلَانَنُدِلَامَنَالَكُمْ وَنُشْئَكُ عُلَانَكُمُ عَلَامُ لِاَتَعْلَمُونَ وَلِقَدْعَلْتُهُ النَّيْنَاءَ الْأُولَىٰ فَلَوْلاَ تَدُّكُّووْنَ آفَانَتْ مَاتَحُ نُوْنَ ءَانْتُوْنَ وَعُونَا الْمَعْنُ أَلِزًا دِعُونَ لَوْيَشَاءُ بُكِتَلْنَاهُ حَطَامًا فَظَلْتُهُ تَفَكَّمُونَ \* الْكَغُرْمُونَ مُلْغَوْ مِعْوُمُونَ اَفَرَائِتُهُ الْلَآءَ الْذَى لَشْرَبُونَ ءَاسْتُمْ ٱزَّ لَمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ ٱ مَغَنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْنَسَنَا ۗ وُجَعَلْنا ۗ وُاجَاحًا مَلَوْلِاللَّهَ يَكُرُونَ افَرَآنِيْ أَلْنَادًا لِلَّهَ تَوْرُونَ وَآنَتُمْ ٱسْنَا أَرْسَجَتَهَا الْمَعْزُ لِلْنُشِوْنَ مَعْزُجِعُلْنَاهَا لَذَكِرَةً وَمَنَاعًا لِلْفُونِ فَسَيِتِمْ بِالسِيمِ رَبِكَ لَعَظِيمٍ فَلَاّ أَفْيْتُ بِمُوَاقِعِ الْغِوْمِ ﴿ وَانَّهُ لَفَسَكُ مُرَافِعَكُونَ عَظَيْمُ

اِنَهُ لَقَرَانٌ كَرَيْهِ ﴿ فِكَنَا بِيَكُنُونِ ۗ لَا يَسَنُّهُ لِإِلَّا الْمُطَهِّرُونًا ۚ مَنْزِلُومُ وَرَبِّإِلْعَالَمِينَ ۗ اَفَهَانَااْكُوَيشَّإَنْتُمْ مُدْهِنُونَ ۗ وَتَجْعَلُونَ دِرْدَتَكُمْ آنَكُمْ نَكَدِّ بَوْنَ ۚ فَالْوَلَا إِذَا بَلَعْنَتِ الْخُلْفَوْمَ وَانْتُمْ جِيَنَادِ نَنْظُرُونَ وَنَحَنُ آؤَيُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَكِينَ لِانْبَصِرُونَ كَلُولًا إِنْ كُنْتُ مُ عَيْرَ مَدِينيَنُ مَرْجِعُومَهٰ الذَّكُنْ فُرْصَادِ قِينَ فَامَا إِنْ كَانَمِنَ الْمُقْرَبِينَ ، فَرَوْخُ وَدَيْجَانٌ وَجَنَّتُ بَعِيمِ وَامَّا إِنْكَانَمِنَ أضاب الممين مسكة ثركك مِن أضاب البمبن واما إن كانمن اْلْكَذَبِيزَالْضَآلِينَ أَفْزَلْ مِنْجَبَهِ وَتَصْلِيَذُ حَجَيْهِ ٳؽؘۿڶٲۿۅۜٙڂٚٵ۬ڸڣۑڹ<sup>؞</sup>ڡ۬ٮۜؾۼؠۨٳڛ۬؞ۣۯؠٙڮٵ۬ڶعڟۑ؞ؚ بَحَوِيْدِمَا فِيَالسَّمَوَاتِ وَأَلاَرْضِ وَهَوَالعَزْبِرْالْحَكَمْ لَهُمُلْكُ ٱلسَّمْوَايِدَوَالْاَرْضِ نَجْنِيَ وَيُمِيْتَ وَهُوَعَلِيٰكُلَ شَيْءٌ قَدْثِر ۖ هُوَ الأوَّلُ وَالْأَخِرُوَالظَّاهِمُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَجِّكُلِ شَيْءٌ عَلِيْهُ

هُوَالَّذِي كَلَقَ السَّمُوَايِ وَالأَرْضَ فِيسَّاةِ آيَامٍ ثُوَّا اسْتَوْعَ كَلَ العَرَبْنِ بِعَكُمُ مَا يَلِهِ فِي الأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَغْزِ لَهِزَا لَسَمَاءِ وَمَايِعُ فِي فِهَا وَهُومَعُكُمُ إِينَ الْمُنْ فَرُوا لِلَّهِ مِمَا تَعْمَاوُنَ بَصِينَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوٰ كِي وَالْاَدْضِ وَالْكَ اللَّهُ رُجُّعُ الْأَمُوزُ ۚ يُولِحُ الْيُلَ فألفَا رِوَيْوِجُ الفَارَفِي لَيْلُ وَهُوَعِلِيْدِ مِنَا مِنَالَصَٰدُورِ أينوا بآلله وركوله وآنف فواتما جعكك مستخلف يزبية فَالَّذِينَ الْمَنُوامِنِكُمُ وَالْفَعُوالْمُزَاجُرُكِينَ وَمَالُكُمْ لِانُوْمِنُونَ بَاللَّهُ وَالرَّسُولُ مِدْعُوكُمْ لِيُؤْمِنُوا برَّبُحْ وْقَدْ ٱخَذَ مِيتَا فَكُمْ إِنْكُنْنُدُمُ وْمُنِينَ هُوَالْذَىٰ يَكِزَلْ عَلْمَيُكِ أَيَاكِ بَيَاتٍ لِيُزْجِكُمُ مِنَ الظُّلَاتِ إِلَى النَّوْرِ وَايَّا اللَّهِ كُمْ لَرُوُّ فَ دَجَيْهُ وَمَالَكُمُ ٱلأَثْنُفِ قُوا فِي سِيلَ اللَّهِ وَفَيْدِ مِيرَانْ السَّمْ وَاذِ وَأَلْاَصْ لاَيسَتَوَى مِنكُرُمُ فَانفَقَ مِنْ فَبَلْ لَفَيْعٍ وَقَالْلَ وُلَيْكَ اعْظَمُ دَرَكِةٌ مِنَ الَّذِينَ الْفَ قُوامِنْ بِعُدُو وَقَا لَلُوا وَكُلَّا وَعَدَاللَّهُ ٱلْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْلُونَ حَبَيْرٌ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَهْا حَسَنًا فَيْضَاعِفَهُ لَهُ وَلَّهُ الْجُرُكَ بِيهُ

تؤمَّرَ كَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَا يَكَسَعُ فِوْدُهُمْ بِينَ آيَٰدِيهُم وَإِنِّيَا فِهِ بُشْرِيكُ الْيُؤْمِرَجُنَا تُنْجَرِي مِنْ يَخِينَهَا الآنها وُخَالِدِ يَنِ فِيهَا ذَلِكَ هُوَالْفُوزُالْعَظِيْمِ يَوْمَكِفُولِالْنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتَ لِلَّذِينَ ا امنوا أنظره مَا نَصْبَين مِنْ نُورِكُمْ فِيلَا دْجِعُوا وَرَّاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً فَضَرِيَ بَنِهَ وْبِسُورِكُهُ بَانِ إِلْطِنُهُ فِيهِ ٱلرِّحَةُ وَطَاهِرُهُ مِنْ فِبَلِهِ الْعَلَاثِ ۚ يُنَادُ وَنَهُ وَٱلْمَاكُوٰ مَعَكُمُ قَالُوا مَلِي وَلَكِئَّكُمُ ۗ فَلَنَهُ وَالفُّسَكُمُ وَتَرْبَصَهُ مُواَنِّيتُهُ وَعَرَّاكُمُ الْآمَا فَيُحَمَّىٰ جَآءَ أَمْ إِللَّهِ وَعَرَّكُمْ فَإِللَّهِ الْعَرُولُ فَالْيَوْمِ لَا يُوْحَذُمِنْكُمْ فِدْ يَنْ ۚ وَلاَ مِنَا لِلَّا مِنَ كَفَرَوُا مَأُ وَلِيكُمْ النَّا لُهِ مَوْلِكُمْ وَمَبْسَرَ ألمصنير أكزتأن للذيتنا منواأن تخننك فلوبه فالدكر اللير وَمَانَزَلَمِنَاكُغَ وَلا يَكُونُواكَالَذِينَا وَتُواالِكِكَا بَهِ مِنْ فَكُلْ فطاكعكي فهرالامك فقست فلوبهم وكبيرم فهرفاسقون اغكواآفا للدنج فالارض كغدموتها فدتبينا ككرالاياب لَعَلَكُمْ نَعْقِلُونَ إِنَّالْمُضَّدِّ فِينَ وَالْمُصَّدِّقَاكِ وَأَفْرَضُوا أللة قرضا حسنايضاعف كمنذوكمنذ اخركرن

وَالَّذَيْنَ الْمَنُوا لِمَا لَهُ وَرُسُلِهِ الْوَلْنَكَ هُمُ ٱلْصِدِّ يَقُونَ وَٱلشُّهَا ۖ وَاللَّهُ مَا أَهُ عِنْدَرَبِهِ مِنْ لَمُنْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُ مُ وَالَّذِينَ كُفَ رُوا وَكُذَّ بُوا بامَا يَنَا اوْلَيْكَ أَصْعَانِ أَلِجِكُ اعْلَوْااتَّمَا أَكُورُو ٱلدُّنْكَا لَعِبُ وَكُمُوْ وَزِينُهُ وَتَفَا حُرُ بَيْنَكُ مُوَكِكُا زُفِيا لِاَمُوْال وَالْآوْلَادِ كُنَّا غِينًا غِينًا لَكُفَّا رَبَّا ثُهُ أَرْبَا يَجُو فَتَرْبِهُ مُضَغَرًا لْزَكُون حُطامًا وَفِي الإخِرةِ عَنَاكِ شَدَّنَدُ وَمَعْفِينَ مِنَ لَلْهِ وَدَفِينُوانْ وَمَا أَكِيَوْةُ ٱلْذُنْيَا لِكَمَتَاءُ ٱلْغُرُودِ سَابِقُواالْهَ عَفِرَةِ مِنْ دَبِهُمْ وَجَنَّةٍ عَضِهَا كَعَضَ السَّمَاهِ وَالاَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ امَّنُوا بَاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَٰلِكَ فَصَٰ لَا لَلَّهِ يُؤْبِيهِ مَنْ يَئِيَّا ۚ وَٱللَّهُ دُوْالفَصْلِ الْعَظِيبِ مَا اَصَّابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأرضِ وَلا فِيا نَفْسُكُ عَالِيَ فِي كِمَّابِ مِنْ فَبُلِّانَ نَبْرَا هَمَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى لَهُ لِيكُثِّرُ لِكَيْلًا تَأْسَوْاعَلْمَافَا تَكُمْ وَلَا نَفْرَجُوا عَاالَيْكُمُ وَلَاللَّهُ لَا يُحِيُّ كُلِّغْتَ الِكَغُوْدِ الْدَيْنَ يَغِيَا وُنَ وَيَأْمُرُونَا لِسَاسَ المفنا ومُن يَنُولُ فَإِنَّا لِلْدُهُوَ الْعَبَيْنُ الْمُكَالِينَ الْمُسَلِّدُ

0 2 7

لَقَدُ اَ دَسُلْنَا دُسُلَنَا مِالْبِيَنَ ايت وَانْزُلْنَا مَعَهُ مُ الْبِكَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَعَوْمَ النَّاسُ الْقِيسُطِ وَانْزَلْنَا الْحَدَيَد فِيهِ ۖ بَأْسُ شَدِيْدُ وَمَنَافِعُ لِلِنَاسِ وَلِيعَكُمُ اللَّهُ مَنْ يَضْرُهُ وَرُسْكُهُ بالغيّب أَنْ اللّهَ قَوَىٰٓعَ اللّه ۚ وَلَقَادَا رَسُلْنَا نُوحًا وَإِبْرِهِبِ وَجَعَلْنَا فِي وَيَتِهِمَا الْنَيْقَةَ وَالْكِتَابِ فِينْهُ مُهْتَدِ وَكَيْرُ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُرَّ قَفَّيْنَا عَلِ أَنَّا رِهْم بْرُسْلِنَا وَقَفَّيْنَا بعيسَةَ إِن مُرْرَوْا نَيْنَا أَ الإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي الْوَبِ إِلَّهَ يَن ٱتَبَعُوهُ ذَا فَهُ وَرَحْمُ وَرَهْبَانِيَّهُ ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَنْفِيَاهِا عَلَيْهِيْدِالْأَابْتِغَاءَ رَضُوَانَاللَّهُ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَأَتَّينَا ٱلَّذِيزَامَنُوامِنْهُ وَآجَرَهُمْ وَكَيْرُمِنْهُ وَالسَّفُونَ بَآيَهُا الَّذِيزَ الْمَنُواا تَتَقُوا اللَّهُ وَالْمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْمِنِكُمْ كِفْلَيْن مِنْ رَخْمَتِهِ وَيَخْبَلُ كَ مُنْوُرًا مَّنْوُونَ بِهِ وَيَغِفِزُكُمْ وَأَلَثُهُ غَنَفُوْذُ رَجِكُم لِفَلَا بَصَّا كَمَا أَهُمْ لُ الكِنَابِ لَآيَقَدِ دُونَ عَلَيْنَ فَي مِن فَصَيلَ لِلْهِ وَاتَالْفَصَلَ بِيلِاللهُ يُؤْمِيهِ مَنْ سَنَاءُ وَاللهُ دُوْالفَصْلُ لِعَظِيمِ

دْسِمَعَ ٱللَّهُ فَوْلَا لِبَيْ يُجَادِ لُكَ فِي زَوْجَهَا وَتَشْتَكِي إِلَىٰ لَلْهِ وَٱللَّهُ يَسْمُمُ غَانُورُكُمُا أَيْا لَلْهُ سَمَيْعٌ بَصِيْرِ ۚ الَّذِينَ لِهَا هِرُونَ يَكُمْ مِنْ مِنَا مُفِيدُمَا هُوَ أَمَّا بِعِيدًا نَا مُمَّا تَهُمُ الْإِلَا اللَّهِ فَ وَلَدُنَهُ مُوانِهُ وَكُونُونَ مُنْكُرًا مِنَ الْقَوْلُ وَزُوراً وَانَالَتُهُ لَمَنُوْغَفُوْزٌ وَالْدَينَ يُظَاهِمُ وِنَ مِنْ بِيَكَا إِنْهِيمُ نُنَمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَعَرَبُرُوَ فَهِ مِنْ فَبُلِ أَنْ يَمَّالَنَا ذَلِكُمْ نُوْعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ عَانَتْمَاوْنَ خَبَيْرٌ ۖ فَتَنَّا يُعَدِّ فَصَيَاهُ شَهُرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنُ مِنْ فَبْلَانُ يَتَمَاسًا فَنَ لُرْسِينَ تَطِعُ فَاظِعَامُ سِبِّينَ مِسْكِينًا ذٰلِكَ لِنُوْمِنُوا بِٱللهِ وَرَسُولِهُ وَمَلْكَ حُدُودُ ٱللهِ وَلْكَافِهَ وَمَا عَنَا ثِنَا لِينُهِ إِنَّا لَذَنَّ خِنَا لَهُ وَزِينُولَهُ كُينُوا كَاكُتُ لَلْهُ يَنَ مِنْ قَبْلِهِ مُواقَدْاً ذَيْكَاا يَاتِ بَيْنَا دِ وَلَيْكَا فِي َرَ عَنَائِهُمُ يُنْ لَوُمُ يَعِنْهُ وَاللَّهُ جَيَعًا فَيْنِيُّنُهُمْ عَاكُوا

اَلَهُ رَّاَنَا لَلْهُ مَعْكُمُ مَا فِأَلْسَهُ كَابِ وَمَا فِياْ لاَدْضِ مُا يَكُونُهِ فَهُوى تُلتَةِ الْأَهُورُا بِعَهُ مُ وَلَا خَسَةٍ إِلَّا هُوَسَادِ سَغَرُولًا ٱدْ فَيْ مِزْدِلِكَ وَلاَ أَكُزُ اِنَّاهُومَعَهُ ذَا يُنَهَاكَا ذُا أَزْ يَسْبُ هُزِيَاعِيَلُوا يؤُمَّ الْقِيْمَةِ اَنِّا لِلْهُ يَكُلِّ شَيْعٌ عَلِيْهُ الْمُرْسَلِكَ لَلْهَ يَنْ مُهُواعِنَ ٱلْجَوْيْ ثَمَّ يَعُودُ وَنَلِنا نَهُواعَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِٱلِاثِرُوٓالْهُدُوَانِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَاذِاجَا وَٰلاَحِيَوْكِ عَالَمْ يُحِيَّكِ بِهِ ٱللهُ وَيَقُولُونَ فِأَنْفُيهِ هِمَ لَوْلَا يُعَدِّنُهَا اللَّهُ بِمَا لَقُولِ حَسُبُهُمْ جَمَّكُمْ يَصْلَوْنَهَ اَفِيشُولُلْصَيْرِ يَالَيُّهَا ٱلَّذِينَ الْمَوْالِذَا تَنَاجُيتُ فَلاَ نَنَا جَوَا بِالْإِنْرُ وَالْعُدُوانِ وَمَعْصِيَتِ الْرَسُولِ وَتَناجَوُا مِزَالنَّ يَطَانِ لِيَعَٰزُنَا لَذَينَ المَنُوا وَلَيْسُ بِصَازِ هِرْسَٰنِكَا لِلَّا باذِ نَاللَّهِ وَعَلَاللَّهُ فَلَيْتَوَكَّلِ لَمُؤْمِنُونَ كَاآيَهُا ٱلْهَرَينَ امَنُوااذَا فِيَلِكُمُ تَمُنتَوُا فِي لَجْ الِيرِفَا فَسَحُوا يَفْسَيرِ ٱللَّهُ لَكُور وَاذِا فِيلَ أَشْفُرُ وَافَانَشُنْ وَالْمُفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ الْمَنْوَامِنْ كُو وَالْهَيْنَا وُتُواالْمِهُمُ دَرَجَاتٍ وَآلَهُ يَمَا تَمَلُونَ حَبَيْرُ

مَاآتَهَا ٱلَّذَيٰ َ إِنَّ مَنُوااذَا فَاجَدُتُهُ الْرَسُولَ فَقَدِّمُوا بِيْنَ مَدَى جُونًا صَدَةُ ذَلْكَ خَنْكُمْ وَاطْهَ وَأَنْ لَهُ عَدُوا فَأَنَّا لَهُ عَنْوَزُ رَجِكُ ءَاشْفَقْتْرْأَنْ ثُقَدِّمُوا بَنْ مَدَىٰ بَحْوِيْكُمْ صَدَقَابِ فَاذْ لَمْتَفَعَلُوا وَمَا كَاللَّهُ عَلَنُكُمْ فَأَقِمُوا الْصَلَاءُ وَانْوَا ٱلذَّكُوةَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ يَاتَعْمَلُونَ ۚ ٱلْمِرَّا لَالْذَيْنَ تُولُوا فَوْمًا غَضِيَا لِلهُ عَلِيْهُ مِهَا هُرِمْنِكُمْ وَلا مِنْهُ وَيَغِلِفُونَ عَلَىٰ لَكُذِب وَهُ يَعْلَوْنَ اعَكَالُهُ كَلَيْمَ عَلَامًا شَكَدَمًا أَنَّهُ مُسَاَّعَ مَا كَانُوا يُعَلَوْنَ ۚ اتَّخَذُوا إِنَّمَا نَهُمْ يُجَّنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَكِيلًا لللَّهُ فَكُلَّمْ عَلَائِهُ إِن كَنْ تَغِنْعَنْهُ الْمُوالْمُهُ وَلا اَوْلا دُهُمْ مِنَ الله شَيْئًا اوْلَيْكَ اَصْمَائِلَا لَنَا رِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۚ يُوْمَيْنِ غُنْهُمُ ٱللَّهُ جَيِعاً فِيَلْفُونَ لَهُ كَالِيَّلِفُونَ لَكُمْ وَعِينَهُ وَلَا نَفَهْ مَعَا سَتَغَالَآ إنَّهُ وَهُوْ الْكَادِبُونَ اسْتَوْ ذَعَلَيْهُ ٱلنَّيْطَانَ فَانْسَامُ مُرْذِكُرَ ألله افكنك حزني المتيطار الإانكخ بالشيطان هم الحاسرود أَنَالَا مَنْ عَكَادُ وَزَالِلَهُ وَرَسُولُهُ اوْكِيْكَ فِي الْأَذَ لِينَ كَتَاللَّهُ لَاغْلِينَ إِنَا وَدُسُلِّ إِنَّاللَّهِ قِوَيْ عَسَبِهِ مِنْهُ

لَاتِجَىٰ ﴿ قَوْمًا يُونُمِنُونَ بِأَيلَهِ وَالْبَوَمِ الْاحْرِيْوَآ دَ وُنَ مَنْجَادَا لَلْهُ وَرَسَوُ لَهُ وَلَوْكَا نُواْ اَمَاءَ هُمُ اَ وَاسْتَاءَ هُمُ آوْانِوَا نَهُمُ مَا وْعَبِتْ رَنَّهُ مُواْ وَلَيْكَ كَتَ سِنْ قُلُوبِهِمْ أَلاِ يَمَانَ وَٱيْدَهُ مْهُ بِيرُوسِ مِنْهُ وَ'بْذِخِلُهُ مْ جَنَابِ تَجَرِي ينتخيتها ألأنها دخالدين فيهاد ضكأ للذعنف وكضوا عَنْهُ الْوَلَيْكَ خِرْنُ اللَّهُ ٱلْأَانَّ خِرْبَاً لللَّهُ هُوْ ٱلْمُفِلِّ كَ سْ فَالْهُنِّهِ وَلَيْسِهُ فَالِيعُ وَعَنْفِيلَةٍ مَا لَيْهِ وَعَنْفِيلَةٍ مَا لَكُمْ الْمُؤْمِنِينَ بتحريله ماوالسموات ومافيا لأرض ومحوالجرنزا كتكنه فُوَالْذَى آخَرَجَ ٱلدِّينَكُمْرُ وَامِنَ آهِلِ الْكِكَابِينِ دِيَادِهِمْ لِإَوَّلِ الحتثرتماظننت وأذيخ ووظنواآنه ومايعت وخضون مِزَالِلَّهُ قَالِمُهُ مُؤَلِّلُهُ مِنْ حَنْثُ لَمْ يَحْسَبُوا وَقَدَفَ مِكْ فلؤبهنوالزغت بخرنون بيوتهئه مآمديهه وامدى للؤمنان فَاعْنَبْرُواْ يَا إِوْلِياْ لَابْصَادِ ﴾ وَلَوْلَا اَنْ كُتَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الجلآء لَعَذَبَهُ مَ فِالدُّنيَّا وَكُمْ فِالْاحِرَةِ عَلَا كُا الْحَارِ

ذَلِكَ بَانَهُ مُنْ أَقُواْ لَلْهُ وَرَسَوْلِهُ وَمَنْ بِينَا قَا لِلَّهُ فَإِنَّا لِلَّهُ سَدَيْداْلعِقَابِ كَاقَطَعْتُدْمْنْ لِيَنَةِ اْوْتَرَكُمْوْهَا فَأَيْمَةُ عَلَىٰ أَصُولِمَا فَإِذْ ذِأَ لِلَّهِ وَلِيُخْ نَحَالُفَا سِبْيِنَ ۚ وَمَا آفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رسوله منفر فما أفجفت عكيه من خيل ولاركاب ولكرالله يْسَلِطُ دُسْكَهُ عَلْى مَنْ مَيْنًا ا مُوَاللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ شَيْحٌ فَهَ يُرْ مَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهُ لِٱلفَّرِي فَكِيلَّهِ وَللرَسَوْلِ وَلذِي أَلْفُرْ فِي وَالْيَتَا مِي وَالْمَتَ كِينِ وَابْزَالسَّبِيلَ فَي لا يَكُونَ دُ وَكَدَّ بَيْنَ ٱلاَغْنَا وَمِنْكُمْ وَمَا الْتُكُمْ الرَّسُولُ فَخَذُوهُ وَمَا مَنَكُمْ عَنْهُ فَا نَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهُ آنَّ اللَّهُ سَكِيدُ العِقَابِ لَيَفْ قَرْآءِ ٱلْهَاجِرِينَ ٱلذَينَ أُخْرِجُوا مِنْ دَيَا دِهِرُوَا مُوَالْمِرْبَعَوْنَ فَصْلاً مِنَاللَّهِ وَرَضْوَانًا وَيَنْصُرُونَاللَّهُ وَرَسُولَهُ ٱوْلِيْكَ هُمُ ٱلصَادِقُونَ ۗ وَٱلذَّنَ تَبَوَّؤُ ٱلدَّارَوَٱلاِيمَانَ مِنْقَبْلِهِيمُ يجبون من هاجرًا لِنهار ولا يجذون في صدور فرحاجةً يَمَا اوُنُوا وَيُواْ يُرْوُنَ عَلَى نَفْنِي هِرُ وَكُوكَانَ بِهِيْ خَصَاصَةً وَمَنْ يُوقَ مُشْعَ نَفَنْكِ فِي فَاوُلْنِكَ هُـُمُ الْفُنْكِ أَنَ

وَٱلَّذِينَ ۚ عَاوُمُنْ بِعَدْهُ بِقُولُونُ رَبِّنَا ٱغْفِرْكِنَا وَلاَحْوَانِكَ ا ٱلَّذِينَ سَبَفُونَا بِالْإِيمَانِ وَلاَتَجْعَلْ فَقُلُومِنَا غِلْاللَّاذِينَ لَمَنُوا رَّنَاإِنَكَ دَوُّنْ دَجَيْهِ ۗ ٱلْمِرَّالَكَالَّذِينَ مَا فَعَوْا يَقُولُونَ لإنجوا يفرألَذِ يَنَكَفَرُوا مِنْ اهْلُ الكِنَابِ لَإِنْ أُخْرِجُ نَهُ لَغُوْجَنَّ مَعَكُمْ وَلَانْظِيمُ فِيكُمْ احَكَا ابَدًا وَإِنْ فُونِكُ تُولَنَكُمْ لَكُمْ وَلَكُمْ اللَّهُ مُلَّكُمْ وَاللَّهُ سَنْهَ ذَا يَنْهُ مُزَكَّا ذِبُونَ ۚ لَئِنْ أُخْرُحُوالاَ يَخْجُونَ مَعَهُ وَكُنْ فَوْتِلُوا لَا يَنْصُرُو نَهْ مْ وَلَيْنَ نَصَرُوهُ مْ لَهُ لَأَ الْإِذَ مَا رَنْخَةُ لَا يُنْصَرُونَ لَانْتُهُ اَشَاذُ رَهُكَّةً فيضدُ ورِهِرْمِنَ للهِ ذلكَ بَانَهُ مُوْفُولًا يَفُقَهُونَ لَانِفَا مِلْ نَكُوْجِهُمُ عَالِلًا فِي قُرِّي مُعَضَّئَةً أَوْمِنْ وَدَاءُجُدُد ئان، در برند. مَاسهُ دَبِيهُ دِشَدَ بِدَ تَحْسَمُهُ وَجَمِيعًا وَقُلُونِهُ دِشَيْ ذَلِكَ مِانَهُمْ مُوْفُرُ لَا يَعْقِلُونَ كُمَّتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَسَاذَا فَوَاوَ كِالْآمِرْهِيمُ وَكَهُمُ عَلَا ثِلَاكِمُ لَا كَمُنْكِمَ اَلشَكُ طَارِدادُ فَالَ لِلانِسَكَ إِناكُفُ وَقَلَا كَعَمْ قَالَ اِنِيَرِيْ مِنْكَ اِنْ اَخَافَ اللهُ رَتَالُمُ الْمُنَ

مَكَانَ عَافِبَهَ مَا أَنَّكُما فِي السَّادِ خَالِدَ يُنْ فِهَا وَذَلِكَ جَزَآ فِوَاالظَّالِينَ مَالَيْهَا ٱلَّذِينَ الْمَنْواالْقَوْ االلَّهَ وَلَنَّظُنْ نَفُوْمُ اللَّهُ مَنْ لِغَدِ وَأَنْقُوا اللَّهُ إِنَّا لَلْهُ حَبِيْنِيَا تَعْلُونَ وَلاَ تَكُوْ بِفَاكَ الدِّينَ نَسْوااً لللهُ فَاسْلِيهِ مُرَا نَفْسَهُمْ اوَلَيْكَ هُمُ الفَاسِقُونَ لَايَكُنُو مَاضَاكُ أَلْنَادِ وَاضَعَابُ المِينَة اصَالَ الْمِسَادِ فَمُ الفَالِينُ وَنَ لَوَانَ لَنَاهَ لَا الْمَالَا الفراذ على يجبا كرائية خايثه كالمنصد عامن خشداله وَيْلِكَ ٱلاَمْنَ الْنَصْرِ بَهَ الِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُرَبِّهَ الْكَالِنَّاسِ لَعَلَّهُ مُرْبَعًا كُرُونَ هُوَاللَّهُ ٱلذَّى لا إِلٰهَ الإَلْهُ الزَّاهُوَ عَالِمُ الْغَيْبُ وَٱلسَّهَا وَ وَ هُوَالرَّخْنُ الرَّجَيْمِ هُوَاللهُ الْهَ عَلَاالْهُ الْأَهُ الْهُ الْمُهُ المَلك الفَدُوسُ السَكلامُ المؤينُ المُسَيِّمُ وَالْعَانِينَ أبجتا والمنتك ترشخا فألله عتايست كؤن هُوَاللَّهُ أَخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُسَوِّرُكُهُ الْأَسْمَانَ الْحُسْنَى يُسَيِّعُ لَهُ مَا فَأَلْتَ مُوَادِوا لارض وَهُوا الْعَرَيْزِ الْحَكِيمِ

الله ألزّ مزالز جي نَااتُهَاالَٰذِيزَامَوْالْاَتَغِنَّذُواعَدُوّى وَعَدُوُّكُمْ اَوْلِيَاءُ نُلْعَوْنَ الَهُ وَالْوَدَةِ وَقَدَكُمْ وَايِمَاجًا وَكُمِ مِنْ أَكُنَّ فِيرُونَا لَرَسُولَ وَايَّاكُوْانَ نَوْمِنُوا مِالَّهُ وَيَكُوْانَ كُنْتُهُ خَرَجُتُوجُهَا دَافِي سَبِيلِي وَاٰبِيَاءَ مَرْصَا لِمَا مِيرُولَا لِيَهِرْ مِالْوَدِّةِ وَايَا اَعْلَىٰ مِمَّا اَخْفَيْتُمْ وَمَااَعُلنُكُذُومَنْ مَفِعَلُهُ مِنكُمْ فَفَدْضَ إَسَوْاءَ السّبكيل انَ مَفْقُوْكُمْ يَوْ نُوْالْكُوْا عَلَاَّ ءُوكِيْسُطُوۤ اللِّيضُ مَا يَدْيَهُمْ وَٱلْمِنَا يُهُزُوا لِمُنُوعِ وَوَدَ وُالْوَتَكُمْ وُنَّ كُنْ تَفْعَكُمْ آرِجَامُكُمْ وَلْأَاوُلاَ ذُكُرُ نُوْمُ الْفِيَةِ يَفْضِهِ إِنْ يُكُونِّ وَلِمَا يُمَا تَعْلُونَ صَيْرٌ مَّذُكَانَتُكُمُ الْسُوَةِ حَسَنَةً فَإِنْ لِمِيَرَوَالَّذِينَ مَعَدُ إِذْ فَالْوَالِقَوْمِيمُ اِنَّاكُمْ ۚ وَالْمِيْكُمْ وَمِمَا لَعَنْدُونَ مِنْ وُونِا لِلَهِ كَفَرْنَا كِمْ وَمَكِا بَمِيْتَا وَمَنْكُمْ الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءُ اَبِكَاحَتْنَةُ وْمِنْوَا اللَّهِ وَحَلَّ إِلَّا فَوْلَ إِنْ حِيَمِ لِأَبِيهِ لِأَسْتَغُغِرَنَ لَكَ وَمَا آمَيلُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ تَنْفَعُ وَبَّنَا عَلَيْكَ نَوْكُلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْبُنَا وَإِلَيْكَ أَلْهِمَيْرُ ۚ رَبَّنَا لَاجْعَتْ لَنَا فِنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبِّنَا إِنِّكَ أَنْتَا لَعِزُ ذِرْ كَتَكُمُ مِ

لَمَدُكَانَاكُمُ فِيهُ إِنْسَوْءَ حَسَنَتْهِ لِنَكَانَيْحُواا لِلْهَ وَالْيُؤُمِّ الْأَخِرُومَنْ يَوَّلُ فَانَا للْهَ هُوَالْغِنَيُّ الْجِسَدُ عَسَىٰ لِلهُ انْجَعِلَ بِمُنَاكِمُ وَلَهْنِ ٱلَّذِينَ عَادَ أَتُومُنْ هُمْ مَوَدَّةً وَٱللَّهُ قَدَيْرُواً للَّهُ غَفُوْرُ رَحِيهُ لايَنْ كَمْ أَلِثَاءَ إِلَا يَنَ كُرُنْهَا يِلْوَكُمْ فِأَلِدِينَ فَكَوْخِهُ خُوكُمْ مِنْ دَ مَادُكُوْ أَنْ نَمَرُ وَهُمْ وَتَقْتِيطُوْ الْكِهُمُ أَنَّا لَلْذَ نُجِيِّ لَلْفُيْسُطِينَ آغانه المناثخ الله عزالة نرقا لكؤكم فحالة بن وَاخْرَجُوكُمْ مِنْ دَيَادِكُمُ وَظَ هَرُواعَ إِخْرَاجِكُمْ أَنَ وَلَوْهُمْ وَمَنْ بَوَلَمْ وَالْكَهُمْ الظَّالُونَ ٵؽۧٵڶڵۮؘڽ۬ٳ۫ڡٮؙٛۅٳٳۮٳڿۜٳٙۥؙٛڮٛۯڵڵۅ۫ڡ۫ڹ۠ٳٮٛڡ۫ڡؠٳڿۯٳۮؚۏڵڡؿۣۏۿؾؘ اللهُ ٱعُلِمْ بِا نِيَا بِهَنَ فَانْ عَلِمْهُ وَهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ رَجْعِوهُنَ الالكارلاه زَجالك ولاهر كاوركن والوهرما الففا وَلَاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْتَكُمْ هُنَّا ذِالْتَيْمُوْهُزَّاجْوَرُهُنَّ وَلِانْمَسْكُوا بعصر لكوافرة سَالُوامَا أَنْفَتُ مُولِيَّتُ الْوَامْ أَنْفَقُوا ذَكُمُ حُكْمُ اللَّهِ تَعِيْكُمْ بِيُّنِكُمْ وَاللَّهُ عَلِكُم حَكِيْكُم وَانِ فَانْكُمْ شَنْيُ مُزَازُواجِكُمْ إِلَىٰ الْكُوَّارِفَعَاقَبْتُهُ فَأَنُواْ الْذِينَ دَهَبَتْ أَزُوا جُهُمْ مِنْتَأَمَا اَفْعَةُ وَاوَاتَّهُ وَاللَّهُ الذِّي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

مَايَتُهَا النِّغُ إِذَا كِمَاءَ كَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَابِعِنَكَ عَلَى لَا يُعْزَكُنَّ يَّا لِلْهِ نَيْكَا وَلاَ يَسْرَقْنَ وَلاَ يَزْنِينَ وَلاَ يَقْنُلْزَا وَلاَدَهُنَ وَلاَ يَأْنِينَ بْهُتَادِ يَفْتَرِينَهُ بَيْزَاً مِدِيهِنَّ وَأَدْجِلِهِنَّ وَلاَ يَعَضِّينَكَ فِي مَعْرُوفِ فَبِايعُهُنَّ وَأَسْتَغَغْرَكُنَّ إِلَّهُ إِنَّا لِلَّهُ عَغُوْرُكَ مَا يَهَا الَّذِينَ امَنُوا لِأَتَّوَلَّوَا فَوْمًا غَضِكَ لَلْهُ عَلَيْهُمْ قَذَّيْكُ فَالْإِخْرَةِ كَمَا يَشِرُ إِلَكُمُنَا دُمِنَ آصَابِ الْعُصْبُود شُوْدُ الصَّفَ كَذِيْتُكُو كَانِيَ عَا يَعَشَرُ لِيَنْ سَبِّدَ بِلْدِمَا فِي السَّبْ وَاتِ وَمَا فِي الْأَدْضِ وَهُوَالْجَرْزُ اُلِكَكُمُ مَا إِنَّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لَرَتَعَوْ لُوْنَ مَا لَاَنْفَعَا لُوْنَ كَيْرَمَفْتًا عِنْدَا لِلَّهِ آنْتَفُولُوْا مَا لَا تَفْعَلُونَ أَنَّالِلَّهُ يْمِنُ الدِّينَ بْقَايْلُونَ مِنْ سَجَيلِهِ صَفّاً كَأَنَّهُ مُرْبُدُ الْنُ مَضْوضٌ ۚ وَايْدُ قَالَكَ مُوسَىٰ لِيَوْمِيهِ مَا قَوْمِ لِرَنَّوْذُ وُنَّىٰ وَقَدْ تَعْكُونَ أَبِّي رَسُولُ لِللَّهِ الْمُصْخُفُكُنَا ذَاعُوا آذَاعَ الله قلو تفيدواً لله لايهند عالمتوترالفاسقين . . .

وَاذِ فَالَعِيسَىٰ أَبْرَهُمُ مَا يَنِي لِيَرَا فِالْفِيرِسُوْلَا لِلَهُ الْكُثُومُ صَيْقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مَنَ النَّوْلِيهِ وَمُمَّنِينًا كِيرَسُولِ مَا فِي مِنْ بَعَدِينَا شُهُ اَخْدُ فَلَا جَاءَهُمْ بِٱلْبَيْنَادِ قَالُوا هٰذَا بِيَحْمُهِ بِنْ ۚ وَمُزَاظِلَمُ مِّنَا فْتَرَىٰعَكَا لِلَّهِ لَكَاذِبَ وَهُوَدُيْعَا لِكَ الْاِسْلَارِوَا لِلْهُ لَابِهَدِئَ لْفَوْءُ الظَّالِينَ مِبْهِ وَكَ لِيُطْفِؤُانُورَاللَّهِ مَا فَواهِمِهِ وَاللَّهُ مُبِيِّدُ فُرِهِ وَكُوِّكُمُ الْكَافِرُونَ هُوَالَّذِي اَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدْي وَدِينَ الْحَقِّ لِيظْهَرْهُ عَلَى الَّذِينَ كَلِهِ وَكُوْكُوا الْمُنْكُونَ كَالَيْهَا الَّذِينَ لَمَنُوا هَلُ اذْكُمْ عَلَيْجِيا رَوْ تُغِيكُمْ مِنْ عَذَا بِإلِيهِ تَوْمِنُونَ بَالِنَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَجَاهِدُونَكُ سَبِيلَ لللهِ بَامُوَالِكُمْ وَانْفَيْ لَمُ ذَلِّكُمْ أَنْكُمْ أِنْكُنْهُ تَعْلَوْنَ يَغْفِرُكُو ۚ ذَنْوَ كُبُرُ وَلَيْغِلِكُوْجَنَا بِنَغْرِي مِنْ تَعْفِهَا ٱلاَنْهَا رُوَمَسَاكِنَ طَيْرَةً فِي جَنَايِ عَذِينَ ذَٰلِكَ الْفَوْزَ الْعَظِيمِ وَأُخْرِى يَحْبُونَكَ ا نَصْرُينَ اللَّهِ وَفَتْمُ قَرَبُ وَكِبَيْرِ الْمُؤْمِنِينَ كَالَتُمَا الَّذِينَ الْمَنُوا كُونُولَ آنضادًا للهُ كَاٰقَالَ عِيسَىٰ يُنْعُرَّمَ لِيُوَادِينِ مَنْ اَضَادِ عَلَىٰ لَلْمُوقَالَ الحَوَادِنُونَ نَعْنُ أَضَا لُاللَّهِ فَامَنَتْ ظَائِفَةٌ مِنْ بَيَا لِيَرَا فِلَ وَكَفَرَتْ طَآنِفَةُ فَالَيْدُ نَاالَدِينَ الْمَنُواعَلَى عَدُوِّهِمِ فَأَصْبَحُوا طَاهِرِينَ

## الملة الرَّحْمَزُ الرَّحَبِي سَبِتْم بِنُومَا فِي السَّمُوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْفَدُّ وسِ الْعَبْرِيرِ كحكيم هوَالذَى عَبَ فِي الْإِمْنِينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِ أَمَا يَةِ وَنَرَكِيهِمْ وَنَعِلَهُ مُ الْكِمَّا بَ وَاجْحَهُ وَأَنِكَانُوا يْنْ قَبْلْ لَهْ صَلَا لِمْبِينِ ۖ وَأَجْرَيَ مِينَهُ مَلَا يَلْحَقُوا بِهِيْم وَهُوَالْعَبْرِزْلُعَكِيْمَ لَالْكَفَضْلْآلَفَهُ يُؤْتِيهِ مَنْهَيَّنَآهُ وَاللَّهُ ذَوْالفَصْلَالْعَظِيمِ ۖ مَثْلَالَذَ بِنَحْيِلْوَاللَّوَٰرُلَيَّ ثُثُّمَ لَمْ عِكِيلُوهَ اكْمَا أَيْمَا يَغِلْ اَسْفَارًا بَيْنَ مَـَنْلُ الْعَوْمِ ٱلَّذِينَكَذَّ نُوا مَا مَا تَا مُّلَّهِ وَا مُّلَّهُ لَا يَهُ بِيكَ لَقُوْمِ ٱلظَّالِمِينَ فَلْ يَالِيُّهُا الَّذِينَ هَا دُوالِهُ زَعَتْ مُا أَنَّكُمْ اَوْلَيَّا ءُلِيْدِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَمَّنَّوَ الْلُونَا فِكُنْ فَهُ صَادِقِينَ وَلَا بَمْنَوْمَهُ اَبَكَا عَا فَدَمَتَ أَيْدِيهِ عُرَاللهُ عَلِيْدِ مَالِظَالِلِينَ فَوْلاَتَ المؤتَّالَاكَيَ تِفِرُونَ مِنْهُ فَائَهُ مُلا فِكُمْ نُتُمَّ نُرَدُّ وَنَالِكَ عَالِمُ الْعَنْ وَالنَّهَادَ وَفَيْدَتِنْ كُرْيَاكُنْ مُعَلِّدُنَّ مَعْ مَلُونَ

مَا تَمُا الَّذِينَ الْمَنْوَا وَدُو دَى لِلصَّلُوةِ مِنْ تَوْمِ الْجُعُدَةِ فَاسْعَوْا لى ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ البَّيِّعُ ذَلِكُمْ خَيْرُكُمُ أَنْ كُنْ تَرْتَعُلُونَ فاذَا فَضِيَتِ الصَّلُوا ۚ فَآنَنيَتْرُوا فِي الأَرْضِ وَأَبْتَعُوا مِنْ فَصْا اللَّهِ وَاذْكُرُوااللَّهُ كَنِيرًا لَعَلَكُمْ نُفِيلُونِ وَاذِا رَاوَا يَجَارَةُ ٱوْلَهُوا الْفُصَنُوا الِيَهَا وَرَكُولَا قَائِماً قُولُهَا غِنداللَّهِ رِّ مِنَ اللَّهُووَمِنَ الْعِبَارَةِ وَٱللَّهُ خَبُرا لِرَا رَقِينَ إِذَاجَآءَكَ المُنَافِقُونَ قَالُوانَسَٰمُ دُانِّكَ لَرَسُوْلُ اللهُ وَاللَّهُ مَا نَكَ لَرَسُولُهُ وَٱللَّهُ يَيْنُهُ لَمِ إِنَّا لَمُنَا فِمْيَنَ لَكَادِ بُونَ ۚ اتَّخَذَ أنمانه نمزجنك فضد واعن سبيرا للذاينه نرساه ماكانوا يُعَلَوْنَ ۚ ذَٰلِكَ بَانَهُ ۚ وَاٰمَنُواْ ثَرَكُهَ زَوْا فَطْيِعَ عَلَى الْوَدِهِ مِوْهُمْ هُنْ مَا نَلَكُ اللَّهُ آنَهُ أَنَّهُ أَنَّ أَنَّهُ أَنَّ أَنَّ أَنَّ أَنَّ أَنَّ أَنَّ أَنَّ أَنَّ أ

•• ٦

وَاذَاقِ لَكُ مُرْتَعَا لَوْا يَسْتَغَعْرُ لَكُمْ رُكُولًا لِلَّهُ لَوَوْا دُوْسَهُمْ وَدَانِيَهُ وَيُصُدُّونَ وَهُنُعُ مُسْتَكُمُ وَنَ سَوَّاهُ عَلَيْهُمُ استغفزتكم مأركز تستغيز كمنذل يخنفرا لله كمن اِنَّاٰلَٰهُ لَابَهُٰدِیۡاٰلُعَوۡمَاٰلُفَاسِمِینَ الْمُرالَّذِیۡنَکَھُوۡلُوٰنَ لآلنفينة كأعلى من عيند ركسولياً لله يحتى تين فصنوا ويله خَزَاثِنَا لَسَمْوَا بِ وَالاَرْضِ وَلَكَنَّ الْمُتَافِقِينَ لاَيَفْقَهُ وْبَ يَفُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَىٰ لَلْدِينَةِ كَيْخَرِجَنَّ ٱلْأَعَنُ ۗ مِنهَاالاَدَلَ وَلِينُهِ الْعِزَةُ وَلِيسَوْلِهِ وَلِمُؤْمِبِ بِنَ وَلَكِنَ الْمُنَافِعِتْ لَا يَعْلَمُونَ كَا أَيُّنَا الْذِينَ الْمَنْوا لَا ثُلْهِ كُمْ وَ آمُوَا لَكُوْ وَلَا آوْلا دُكُمْ عَنْ ذِكْرُ اللَّهِ وَمَنْ يَهْعُلْ لِكَ فَاوْلَيْكَ هُوْ الْكَاسِرُونَ وَانْفِعَوُ الْمِارَزُقْنَاكُمْ مِنْ فَكِلَّ اَنْ يَأْنِ اَحَدَّكُمْ الْوَثْ فَيَعَوْلِ رَبِي لَوْلُا اَخَرِيَّى إِلَّى إَجَل ةَرِيبُ فَاصَدَّقَ وَٱكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَكُنْ نُوَخِرًا لِلْهُ ۗ نَفْكَ اذَاجَاءَ آجَكُمُ اوَاللَّهُ خَبَيْرِ بَمَا نَعَنَ مَلُونَ شخاالغان كمنبثق كأخط بشرات

يَوْ يِنْهِ مَا فِي السَّمُوَايِ وَمَا فِي الْأَرْضَ لَهُ ٱلْلُكُ وَكُهُ ٱلْكُذُ وَهُوَ عَلَىٰ كَانَّهُ قَدِيْرٌ ۚ هُوَالَّذَىٰ حَلَقَكُمْ فَيْنُكُمْ كَا فِرْوَمِيْكُمْ مُؤْمِنْ وَأَمْنُهُ بِمَا نَعْمُلُونَ بَصِينَ خَلَوَّ السَّمْوَاكِ وَأَلاَ رْضَوْاكِيَّ وَصَوَّرَكُمْ فأخسن ضوركم والينو المجير تغاما فالشموك والارض وَيْعَلِهُ مَا نُسِرُونَ وَمَا نَعْلِنُونٌ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنْا يِتَالصُّهُ وُدٍ ٱلْمُأْكِمُ نَبُوْ اللَّهِ مِنْ كَفَرُوا مِنْ فَبْلُ فَلَا قُوا وَمَا لَا مُرِهِمِ وَكَفْهُ عَنَائِلَائِهُ ذَٰلِكَ بَانَّهُ كَانَكَ تَأْشِهِ عُنْسُلْهُ مُواْلِدَيْكَاتِ فَقَالُوا اَبَتَزُنْهَا دُونَنَا فَكُمَّةً وُاوَتَوَلُوا وَٱسْتَغْنَا لِللَّهُ وَاللَّهُ غَنْ حَيْدُ ۚ زَعَدَالَذَيْنَكُفَرُوۡااَنَكَنۡ يُنِعَنُّوا فَلَهٰ وَدَبْيَ لَنُعَـٰثُنَّ نْنَةَ لْنُنَبُّونَ يَمَا عَيَلْتُهُ وَذَلِكَ عَلَى اللهِ بَيَبَيْرُ كَامِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالنَّوْرِ الذِّيَا نَزَلْنا وَاللَّهُ عِمَا تَعْلُونَ خَكِرٌ يَوْمَ يَجْعَكُمْ لِيَوْمِ الْجَيْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ النَّغَا بْنِّ وَمَنْ نُوْمِنْ بَايْلِيرَ وَيُمَلِّ صَالِكًا يُكَفِّزُ عَنَّهُ سَيْلًا تِم وَيُدْخِلَهُ بَعَنَا دِ تَجْرَى مِنْ تَغَيَّمَا الآنهَ الْخَالِدِينَ فِيهَا اللَّهُ ذَلِكَ الْفَوْزَ الْعَظِيمُ ﴿

وَالَّذِينَ كُفَرُوا وَكَذَّبُوا بِأَيَّا نِينَّا ٱوْلَيْكَ آحْهَا بِإِلْنَّا رِ خَالدِينَ فَكَأُونَبُنُدُ لِلْصِينُ مُنَا أَصَابِ مِنْ مُصِيكَةٍ اِيَّا بِإِذِنِ ٱللَّهُ وَمَنْ لِوْمِنْ بَاللَّهِ يَهَنَّدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلَّ شَيُّ عَلِيْد وَاطِيعُوااللَّهُ وَاطِيعُواا لِنَّهُ لَأَالِ سَوْلُ فَإِنْ تَوَلَّيْتُ مُ فَا يَمَّا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَّاغُ الْمُبِينُ أَمَّدُلَّا لِلَّهُ اِلَّا هُوُّ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّ لِمَا لَمُؤْمِنُونَ كَيَا يُتُهَا ٱلَّذِينَ اْمَنُوْاَانِ مِنْ أَذْ وَاجِيكُمْ وَآوَلاَ دِكْمُ عَدُوَّا لَكُمْ: فَاحْذَ دُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُ اوَتَعَنْفِرُوا فَإِنَّا لَيْهَ غَنُورْدَكُمُ لَيْمَا آمُوالْكُرُوا فِلاَذُكُرُ فِيتُ فَاللَّهُ اللَّهُ عِنْدَهُ أَجْنُ عَظِيْم فَاتَّقُوا اللهُ مَا اسْتَطَعْتُدُ وأسمعوا وأطبيعوا وأفينة واخترا لانفشيخ ومن يُوقُ شُعَ نَفْسِهِ فَاوْلَيْكَ هُمُ الْمُفْلِكُ بَا اِنْ تُغِيضُوا اللّهَ



قَرَضاً حَسَنًا يُصنَاعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لِكُمْ وَاللَّهُ سَكُورٌ



أملة الزَّمز الرَّجي يَآيَهُا ٱلنَّبِي إِذَاطَلَقَتْ مُ ٱلمِنْكَاءَ فَطَلِقُوهُنَ لِعِيدَ بِعِنَ وَآحْصُوااْلُعَدَةُ وَالْقَوْااللَّهُ رَبُّكُمْ لَا تُخْرُوهُنَّ مَنْ بُوتِهِنَّ وَلا يَغْخُرُ ۚ إِلَّا آنَ مَا تُعَنِّيفَا حِسَنَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱلله تُومَنْ بَيَعَدَ حُذُودَ ٱللهِ فَقَدْ ظُلَمَ نَفَيْتُ لُالْأَدْ دِي لَعَلَّ ٱللَّهُ يُعَانُ بَعُدَ ذٰلِكَ أَمْرًا ۖ فَإِذَا بَلُّغْنَ ۚ جَلَهْ زَفَا مَٰكِهُ هُزَّ بَعْرُونِاً وْفَارِقْوْهُنَّ بَعْرُونِ وَاسْهِدُوا ذَوَى ْعَدْ لِمَنْكُمْ وَاقِيْمُواالشَّهَادَةَ يَلْمُ يُذْكِكُرُنُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بَالِلَّهِ وَالْوَمِ الْإِخْرُومَنْ يَتَوْا لَلْهُ يَجْعَالُهُ عَنْكًا وَيُرْفَهُ مِنْ حَيْثُ لايحنتيث وَمَنْ يَتَوَكَّا عَلَى اللَّهِ فَهُوَحَنْسُهُ أَنَّاللَّهَ بَالِغَ آمُرُعَ قَدْجَعَا اللهُ إِكَا شَيْعُ قَدْرًا وَاللَّا يَكِينِ مَنَ الْجِيضِ مزْبِنَاءِكُمْ إِناً دُنَيْتُهُ فَعِلَانَهُنَّ ثَلْتُهُ ٱللَّهُوْوَٱللَّائِيَأَ يُعَفِّنَ وَاوُلاَكُ الْاَحْمَالِ اَجَلْهُنَّ اَنْ يَضَعْنَ حَمَّلُهُنَّ وَمَنْ يَتَقَ اللَّهَ يَخِعَا لِدُمِنَا مِنْ مِنْ مِنْ لِينَا لَا ذَلِكَ الْمُرْاللَّهِ انْزَلَهُ الْأَكْثِ لَيْكُمُ وَمَنْ يَنْوَاللَّهُ يُكَفِّزُ عَنْهُ سَيَّا يَرِوَلُعُظِيمُ لَهُ ٓ أَجُرا

اَسْكُوْهُنَّ مَنْ حَيْثُ سَكَنَهُ مِنْ وُجُدِكُمُ وَلَانْصَّادُوْهُنَ لِنُصَيِّعُ عَلَيْهِنَ وَاذِكُنَّ إُولَاتِحُلُهُ اَفِيعُوا عَلَيْهِنَ حَنَّهُ عَنْ خُ فَانِنَانَضَعْنَ كُمُ فَانْوَهُنَ أَجْوَرُهُنَّ وَأُيْمَرُوا بَيْنَكُمْ بَعْمُ فِي وَانْ تَعَاسَرُ يُرْفَتَ تُرْضِعُ لَهُ انْخَرَى ۚ لِيُنْفِقُ ذُوسَعَةٍ فِنْ مَعَةٍ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ دِزْوُهُ فَلْيُنْفِقْ فِإَاشِيْهُ ٱللَّهُ لَا يَكِلْفُ اللَّهُ نَفْتُ ايَوْمَاانَيْهَا سَيَغَعُلُاللهُ بَعَدَعُسْرِ نِيرًا ۚ وَكَا يَنْ مِنْ فَهِ يَعَتُ عَ ْ آخَرَتِهَا وَدُسُلِهِ فَاسَنِنَا هَاحِسَا أَاسَٰدِيكًا وَعَذَبْنَاهَا عَنَايًا نَكُلُ فَنَافَتْ وَبَالَا مُهَا وَكَانَ عَاقِبُهُ آمِهَا خُسْرً اَعَذَا لِلْهُ لَمُ وَعَلَا كَا شَهُ بِكُا فَاتَّقُواْ لِلَّهُ أَا إِفْلِهَ أَلَا لِبَا مِا لَذَيْنَ اْمَنُواْ فَذَا زَلَا لَهُ الِيَكُمُ ذِيْكُمُ وَسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ الْمَا يَالَّهُ مِبَيْنَا ۖ لِيُزْجَ الَّذِينَ لْمَنُوا وَعَلِوا الصَّالِكَائِ مِنَ الظُّلُاتِ إِلَىٰ الشُّورُ وَمَنْ نؤين إلله وَيُعَلَّ صَالِكًا يُدْخِلُهُ كِنَايِن تَجْرَى مِنْ يَخْتَهَا ٱلأَنْهَا لُ خَالِدِينَ فِهَا آبَكُ أَقَدُ آخْسَنَ أَنْهُ لَهُ رُذْقًا اللهُ الْهُ كَالَيْسَبُعَ سَمْوَابِ وَمِنَ لِلاَرْضِ مَثِلَهُنَّ لِيَكَزَّ لُالْاَمْ مُعْفِقُنَ لِتَعَلَّوْا اَنَا لَهُ ۖ عَلْ كُلُّ فَيْ فِلْهِ لِنْ وَانَّا لِلَّهُ قَدْ أَحْاطَ يِكُلِّ شَغْ عِلْمًا ﴿

بَاالنِّيْ لِمُنْعَرَدُمَّا احَلَى للهُ لَكَ نَجْتِعَ مَرْضَا مَا زُواحِكَ وَاللهُ غَنُونْ يَحَنُمُ مَذْفَهُ } إِلَّهُ لَكُمْ يَجَلَةً أَيْمًا يَكُمْ وَأَلْهُ مُولِيكُمْ وهُوَالْعَلِيهُ الْحَكِيْمُ وَاذِ اَسَزَالْكَ بَيْ الْيَعَضَ اَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَكَانَبَا مُنْهِ وَاظْهَرُهُ اللَّهُ عَكُنْهِ عَرَفَ يَعْصُلُهُ وَاعْصَرُ عَنْ يَعِضْ فَكَانَتُأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْأَلَا هَٰذَا قَالَ نَتَأَنَّا لَا لَعَلَيْمِ الحَيْدُ إِنْ مَنْ فَإِلِكَاللَّهُ فَقَدْ صَغَتْ قُلُونُكُما وَانْ تَظَاهَا وَكِيْهِ فَانَّا لَلْهُ هُومَوْلِيهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْوَيْمِينِينَ وَالْمَلْيِكُهُ بِعُدَّ ذَٰلِكَ ظَهِيْرِ عَسَى َهُ بَهُ إِنْ طَلَقَتُكُونَ آنَ يُبْدِلَهُ آزُوا جَاحَيْرًا مِنكُنَّ مُسْلِكَ يِهُ مُؤْمِنَاتِ قَانِنَاتٍ لَمَانِبَاتِ عَابِمَانِ سَمَاغِيَاتٍ فَيْتَابِ وَآبِكَارًا إِلَّهُمَّا ٱلْذَيْنَ إِمَنُوا قُواا نَفْشُكُمْ وَآهُلُكُمْ نَا رَا وَقُودُ هَا النَّاسُ وَالْحِيَارَةُ عَلَيْهَا مَلْتَكَةٌ غِلَاظْ شَكَادُ لاَيَعْضُونَا للهُ مَا اَمَرُهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ إِلَيْمَا ٱلذِينَ كَهَ وُالاَتَعْنَذِرُوااليَوْرَايَا تَجْزَوْنَ مَاكُنْتُهُ تَعَلُونَ ۖ

بِّآلَةُ الَّذِينَ مَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوَيَّةً نَصُوحًا عَسَمْ رَكْعً فَ ٱڹؙڲۼڒۼؘٮٛ؞ؙڛڹٝٳڮؙۯؙۅؙؽۮڿڷػؙۯڿۜٵڿڣٙؠؽڹ تَمِيْتِهَا الاَنهَا دُوْمُرَلا يُحِرُعِ اللهُ ٱلنَّيْتَى وَالَّهَ يَنَا مَنُوا مَعَـُهُ نۇرە ئىرىكىنىغى بىن كىدىھىنىرىكا ئىكىنھىدىقۇلۇن كىتىكا ٱؿۧؠ۫ۯێٵۏٛۯۼٵۼ۫ڣڒؘڬٵێٙڬۼڵڮ۬ڵۣۺۜۼٝڡؘۜڋؿٚ۩ٳٲؠؙؖٵ النَيْ جَاهِدالكُفَّا رَوَالنَّا فِصِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِهُ وَمَا وْلِيهُ وْجَعَتْ دُوَيْشُ لِلْصِيرِ صَرَبَاللهُ مَنْ لا لِلَّذِينَ كَفَرُوا ٱمْرَاتَ نُوبِج وَامْرَاتَ لُولُطِ كَانَتَا تَحُتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ مَا صَالِحَيْنَ فَخَانَتَا هُمَا فَلَ نُعْنِكَا عَنْهُمَا مِنْ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلًا دُخُلًا ٱلنَّارَمُعَ ٱلمَّالْحِلِيرَ وَضَرِّكَ لِلَّهُ مَنْ لَا لِلَّذِينَ الْمَنْ وَالْمُرَاكَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبَانِ لِيَنْدُكَ بَيْتًا فِأَلِجَنَّةِ وَيَجَنَّى مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنِجَنِي مِنَ الْفَوْمُ الظَّالِمِينَ ۗ وَمُرْدَاً بْنَتَ عِـ مُرَانَا لَهَى أحْصَنَتْ فَزَجِهَا فَنَغَنْ إِيهِ مِنْ دُوحِتَا وَصَدَّ فَتُ بِكَلِمَاكِ دَبِهَا وَكُثْبِهِ وَكَانَ مِنَ الْقَانِتِينَ

سَّارَكَ ٱلذِّى بَيدِ وِٱلْمُلْكُ وَهُوَ كَالْكُلْ شَيْعٌ قَدِيْرٌ الْذَى جَلَوْ المؤت والحيوة ليتكوكم انكم أخسن عملا وهوالم زرالعفود الَّذِيَ حَلَقَ سَبْعَ سَمُوا يِبِطِبَا فَأَمَا نَزَعِ فَ خَلْقِ ٱلْتَمْنِ مِنْ تَفَا وُتِ فَادْجِعِ الْبَصِّرُ هَالْتَهَا مِنْ فَطُوْرٍ ۚ ثَرُّ الْخِعِ الْبَصِّرُ ۗ يَنْ بَعْلِبُ اِلَيْكَ الْبَصَرْخَاسِنَّا وَهُوَحَبَيْرِ ۚ وَلَقَدْ ذَيْنَا ٱلسَّكَاءَ ٱلدُّنْيَ بمضابيَع وَجَعَلْنَا هَا دُجُومًا لِلشَيْاطِينَ وَاعْتَدْنَاكُمْ عَذَابَ ٱلسَّجَدِ ۗ وَلِلَّذِينَ كَنَرُو ْ إِرَبِّهِنِّهِ عَلَا بُجَمَّنَّهُ وَيَبْسُو لَلْهَا يُرْ اوَّا ٱلْقُواْفِهَاسَيَمُوالْهَاشَهَ بِقَا وَهِيَةَنُوزُ ۚ بَكَادُ غَمَيَّزُمِنَ الْعَيْظِ كُلْأَالِغَيْ فِهَا فَوْجُ سَأَلَمْ وَخَرَنَهُ إِلَّالِمَ لِيَكُمُ مُنَاذِينٌ عَالُوا مِلْ فَدْجَاءَ مَا نَدِيْرِ مَنْكُذَبُ وَفُلْنَا مَا نَزَلَ اللَّهُ مِنْ شَيْحُ إِنَّا نَتُمْ إِلَّا ڣۻؘڵڒڸۘۘڮؠڔ٠ۅٙڡٞٳڵۅؙڵٷؙڲٲڛؘٚۛؠٛؠؙٲۏڹڡۜڣۣڵۄٙٲػ۫ٵ۪ٚڣٙٳڝ۬ٵب السَّهَيْرِ وَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِيْرُ فَمُنْعَقًا لِأَضَا بِإِلسَّجَيِدِ لَا إِنَّالَا يَنَ يُغِشُّونَ رَبَّهُ مُرالِعَنِي كُمُ مُغِفِّرٌ ۚ وَاجْرُكِ يُرُ

وَاسِرُوا قَوْلِكُمْ اوَاجْهُرُوا بِدِ انِّهُ عَلِيهُ مِنَا سِأَلْصُدُودِ > أَلَا يُعُمُّ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبَدُ ۚ هُوَ الذِّي جَعَكَ الْكُمْ الْأَدْضَ ذَكُولاً فَأَمْنَتُوا فِمَنَاكِهِهَا وَكُلُوا مِنْ دِزْ فِيهِ وَالَّيْهِ ٱلنَّشْوُرُ ءَامِنْنُهُ مَنْ فَاللَّهُ إِوَانَ مِنْهِ فَكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِمَ فَوْلُ أَمَامِيْنُمُ مَنْ فِي النَّهَمْ وَانْ رُسُلِ عَلَيْكُمْ خَاصِكُ فَتَتَعْلُ زُكُفَ نَدِير وَلِقَذَكَذَبَ الذِينَ مِن قَبِلُهِ ءَ وَكَيْفَ كَانَ بَكِيرِ ۗ ٱ وَلَهْ بَكِهُ اللَّ ٱڵڟؘؽڔؘۘڡٚۏڠؠٛۮڝۜٙٲۏۜٵڿٷؘۑٙؿ۫ؠۻٛ؆ؽؽػؙۿڗؘٳػ۪ٵڵڗڿٛۯ۠ٳؽٙ؞ٛڹڬڶ تَنْجُ بِصِيْرٍ ٱمَّنْ هٰ فَاالَّذِي هُوَجُنْدُ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ ٱلْخِيْزِانِالِكَافِهُونَاكَةِ فِعُرُهُ رِ ٱمَّنْ هَٰمَا ٱلْذَى مِٰذَفَكُمُ إِنْ مَسَكَ رِدْتَهُ بَالْجَزُا فِي عَنْوَ وَنُفُودِ أَفَنُ يَنْبَيْ فَكِبًّا عَلَى وَجُهِيهِ آهَدُى آمَنَ مَيْنِي مِوَيًا عَلَي مِرَاطِ مُسَتَقِيدٍ فَلْ مُوَالِدَى انشَأَكُرُوبَكُوكُوكُ السَّمْعُ وَالابضارَ وَالاَفْئِدَةُ فَلِيلاً مَا شَنْكُو فُنَ اللَّهُ فَوَالَّذِي ذَرَاكُ مِ فَالْاَرْضِ وَالْيِهِ تَحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعَدُ إِنَّ كُنْتُ صَادِقِينَ ثُلْلَ يَمَا الْعِلْمُ عِنْدَاللَّهِ وَالْفِالْوَالْوَاللَّهِ يُرْمُبُينَ ﴿

فَكَاٰ رَاوْهُ زُلْفَةُ سَيْتُ وُجُوبُ الَّذِينَ كَفَرُوْا وَفِيا هِذَا ٱلَّذِي كُنْتُهُ بِهِ تَدَعُونَ ۚ قُلْ إِرَائِتُهُ إِنَّا هَٰكَكِّيٰۤ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ اَوْدِمَنَاْفَيَ نِيْدِالْكَافِرِيَ مِنْعَلَا بِالسِيرِ · قُلْهُوَالْتَمْنُ أمَنَا بِهِ وَعَلِيْهِ تَوَكَّلْنَا فَمَتَ عَلَوْنَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَا لِمُبِينِ فْلَادَايْتُ وْالْمَاصِّحُ مَمَا وْكُوْغُورًا فَمَنْ يَاسِيكُمْ بِمَاءِ مَكِينٍ الْمُعَ الْعَلَمْ يُكُنُّ وَوَ الْنَارَئِ مُسْمَلًا يَتَمَ الْمُعَالِمَةُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا إندالخز الخب نَ وَالْتَلَاوَمَا يَسْطُرُونَ مَاأَنْ يَسِغُمْ وَرَبِّكَ يَجَنُونَ وَانَ لَكَ لَاجْرًا غَيْرَمُنُونِ وَأَيْكَ لَعَنَا خُلُقَ عَظبيم مَسَنْضِرُوَيُضِرُونَ مِايَكُرْالْفَتُونُ اِنَّادَبِّكُهُو أغَلَ بْمَنْ صَلَّاعَنْ سَكِيلَةٍ وَهُوَا عَكُمْ الْمُثَدِّينَ فَكَوْتُطِع الْكَذِبِينَ وَدُوالَوْتُدْهِنَ فَيْدَهِٰنُونَ وَلاَ تُطْعِمُ كُلِّ كَلافِهِ بِنْ هَانِمَنَّآءِ بِنَهِيهِ مَنَاعٍ لِلْحَيْرِ مُعْتَدِ ٱۺِيهٌ عُنُلُهُ دُولِكَ ذَهِيهٌ ٱنْكَادَذَامَالِ وَبَنِينَ ۗ ايَانُتُنْ عَلِيْهِ أَمَا ثُنَاقًا لَكَ أَسَا طِيرُ الْأَوَّ لِينَ

وَهُرْنَا يُونَ \* فَأَضِعَتْ كَالْصَهُ بِي فَنَنَادُوا مُصِّعِينٌ ﴾ أَيْأَعْلُوا عَل حَنْكُمْ انْكُنْ فُصَارِمِينَ فَانْطَلَقُوا وَهُمَيِّنَا فَوْنُ أَنْ لاَيْدُخُلَنَّهَا اليؤرَ عَلِيَكُمْ مِنْ بَكِيْنَ وَغَدَوا عَلْحَ ذِيهَا وَبِنَ ﴿ فَكَارَا وَهَا عَالُواانَالَصَالُونَ أَ بَلَغَنْ تَحْرُهُمُونَ قَالَافَسَطُهُمُ الْزَاقُلُكُمْ لَوْلِا سَبِيَتُونَ قَالُواسِنِهَانَ رَبِّنَا إِنَّاكُنَا ظَالِلِينَ فَأَقِلَ مَعْضُهُمُ عَلَيْجَضِ بَلِلْاوَمُونَ ۚ قَالُوا يَاوَكِنَا إِنَّا كَا كَا كَا عَيْنَ ﴿ عَسْ يَرْبُنَا أَنْ يُبْدِلنَاحَيْرًا مِنْهَا لِنَا الْحَرْبَنَا لَاغِبُونَ كَذَٰلِكَ الْعَنَابُ وَلَعَلَابُ ٱلاَجْزَةِ ٱكْبُرُلُوكَا نُوايَعْلَوُنَ ۚ اِزَلْلِنَقَينَ عِنْدَرَبَهْ جَنَايِتَالُغَكِيرِ ۗ ٱجَنَفُولُالْسُيْلِينَ كَالْجُوْمِينَ مَالُّكُوكَيْفَ تَحَكُّونَ الْمُرْكُوكِابُ فِيهِ تَدْرُسُونَ ۚ اِنَّ لَكُمْ فِيهِ لِمَا تَخَيَّرُ فُنَ ۚ ﴿ اَمُزَلِّكُمْ إِنَّا أَنَّ تَكَنَا بْالِغَةُ إِلْ يَوْمُوالْفِيَهُ وَإِنَّ لَكُمْ لِلَا تَعَكُّمُونَ ﴿ سَلَهُ لَمَ يَهُمْ مِذَٰلِكَ زَعِيْدُ الْمُلْمُ الْمُكَا وَ فَلْيَا تُوا بِنُنْكَا لِمُعِوْانِكَا نُواصَادِ فِينَ يُؤْدَنُكُ شَفْءَنُ سَاقِ وَنَدْعُونَا لِمَا لَسَجْوِ دِ فَلا يَسَتَطِيعُونَ ۗ

خَاسِعَةُ أَبْصَارُهُمْ رَهُفَهُ مُذِلَّةً فَقَدْكَانُوا مُدْعُولًا لَا سَالِوْنَ ۚ فَذَرْنِ وَمَنْ كَيْزَبُ بِهَاۤ الْعَدِيثِ سَنَسْتَدُرُ وُمِرْزُ لاَيْعَلَوْنَ ۚ وَٱمْلِهَوْ اِنَّكَيْدِي مَيْنُ ۚ ٱمْتَسَالُهُ إَجْرًا فَهُدُمِن مَغْرَهُ مُنْقَلُونَ ۗ اَمْغِيْدُهُ وَلَعَيْبُ فَهُمْ كَكُنُونَ ۗ فَاصْبُحُكُمُ رَبِّكُ وَلاَ نَكُنَكُ صَاحِبًا لَهُ فِي إِذْ نَا ذِي وَهُوَمَكُظُوْمٌ ۚ كَوْلاَ اَنْ تَكَالَكُهُ نُعَ ۚ مِنْ رَبِّهِ لِنَبْذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَمَنْ مُوثِرَ ۗ فَاجْلِيلُهُ زَبِّهِ فَعَلَهُ مِنَ لصَّانِينَ وَانْ يَكَا ذَالَذِّينَ كَفَرُوالَيْزِلْفُونَكَ بَابْصَارِهُ لِمَا سَمِعُوا ذِكْرُوَيَقِوْلُوْنَ إِنَّهُ لَحِنْوُنْ وَمَاهُوَالَّإِ ذِكَّ لِلْعَالَمِينَ المتدالك أَكَمَا فَهُ مَا لَكَافَهُ وَمُا آدُ رَبِكُ مَا أَكِمَا فَكِمَا فَكُو كُذَبِّتُ تُمُودُ وَعَادُ بِالْقَارِعَةِ فَامَّا تَمُودُ فَا هَلِكُوا بَالِطَاغِيَةِ وَامَّا عَاذْ فَأَهْلِكُوا بِرِبِحِ صَرْصَرِ عَانِيَةٍ مَنْخَهَا عَلَيْهُمْ سنبعكيال وتفايكة آيا يرخسوما فترتحا لقوترفيها صرغى كَانَهُ وَأَغِاذُ نَغَلِخَاوِمَةٍ فَهَلْمَىٰ كَلَمْ مِنْ بَافِيةٍ

يَجَاءَ فِرْعُونُ وَمَنْ فَيْلَهُ وَالْمُؤْتِفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ ۚ فَعَصُوا رَسُولَ رَبَهُمْ فَاخَذُ فَهِ الْحِيدُ ۚ الْمَالَاطَعَا الْمَاءُ مُخْلَتَاكُمْ فِالْجَالِيَةِ لِيَعَلَّهَ لَكُمْ لَذَكِرَةً وَيَعِيمًا أَذُنْ وَاعِينَة ﴿ فَا ذَا يُعِزَّ فِي الصَّورَ فِي خَنْهُ واحدُنُّ وَحُلَتُ لِارْضُ وَالْجِمَالُ فَلَكُمَّا دَكَّةٌ وَاحِدُهُ ۖ فَبُومَنْدُ وَفَعَتَ الْوَاقِعَلَةُ ۚ وَٱنْنَفَتَ الشَّمَا ۗ، فَيِعِيَوْمِينَذِ وَاهِيَةٍ ۗ وَالْمَلَكُ عَلَى اَحْبَيْهُا وَيَجْلُعَ شَرَدَبَكَ فَوْقَهُ مُؤَوِّمَ عِبْدَ ثَمَا يَكُهُ \* يَوْمَيْدِنْغُرَضُونَ لَانْغُوْمِيْكُمْ خَافِيةٌ فَامَامَزَا وْقَيْكَا بَيْمِينِهِ فَيَقُوْلُ هَا وْمُأْفُرُهُ الْكِأْبَيةُ لِذَ ظَنْتُ أَفِهْلا فِي كِيابِيَهُ فَهُوَفِ عِينَةٍ رَاضِيةٍ فِجَنَةٍ عَالِيةٍ قُطُوفُهٰ ادَائِيَّةٍ كلوا وأشرنوا هبيتنا بماأسكفتنه فيألأنا مإلخالية والمامن اُونَ كَا يَهْ بِئِ مَالِهِ مَيَقُولُ مِا لَيْتِيَ كُمْ اوْتَ كِتَابِيَّةً وَلَمْ ادْدِ مَاحِسَابَةُ يَالِنَهُ كَانِيالَهُ الْعَاضِيَةُ مَااعَنْهُ مَا مَاعَنْهُ مَا اللهُ هَلَكَ عَنْ سُلِطَانِيَّةً خُذُوهُ فَغُلُوهُ ۚ ثُوَّ أَكْمَ كَرَصَاهُ أَوْ نْرَ فِيسِلْسِكَايَةُ ذَعُهَا سَيْعُونَ ذِنَاعًا فَاصْلَكُونَ اللَّهُ كَانَ لايُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلَا يَحِنْ عَلِهَ عَلَمَا مِ الْمِنْ كِينَ

فَلَيْسُ لِهُ ٱلْيُوْمُ هُمَّنَا جَيْنًا وَلَاطَعَامُ لِآمِنْ عِيسْلِينِ لَا يُأْكُلُهُ الإَلْغَامِلُونَ ۚ مَلَا الْمَيْمُرْعَا تَضِرُونَ ۗ وَمَالاَنْضِرُونُ ۚ اَيْدُلَقُولُ رسُولِكِرِيزِ وَمَا هُوَيَهُولِ شَاعِرَةَ لِيكُمَا نُوْمِنُونَ \* وَلاَ يِغُولِ كَاهِزْهَكِلَامَانَذَكُوْنَ تَنْزِيْلُمِنْ رَبِيْالْمِعَالِمِينَ وَلَوْتَعَوَّلَ عَكِنَابِعَضَ لِاَ فَاوِيلُ لَآخَذُنَا مِنْهُ بِالْبِمِينُ ` نَرَلَقَطَعْنَامِنْهُ الوَبَيْنُ فَامِنكُمْ مِنْ اَحَدِعَنْهُ حَاجِرْبَنَ وَانِّهُ لَلَّذَكِرَةِ لِلْنَهَيَنَ وَايَّالَعَكُمُ اَنَّهَ ثِكُرُمُكَدِّ بِينَ وَايَّهُ لَحَسُنَ عَلَى الكافرتن وانذتكخالبقين قستخ بأيسيرتيك العظيم مَنْ الْمُعَانِحِ مَكِنَةً كَانِحٌ وَالْرَبِعُولُامِينًا أملة الزخمز الزحب سَالَسَانِلْ بِعَنَابِ وَاقِعُ لِلكَافِرَ بَنِ لَيْسَالُهُ دَافِعُ مِنَاللَّهِ ذِي الْمُعَارِجُ ۖ نَعْرُجُ ٱللَّذِيكُةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَمِعْكَادُهُ حَسَينَ الْمُنْسَنَةُ فَامْنِصَبُرُ جَيَلًا اِنْهُ فَيَرُفَهُ بَعِبِكُما وَزَائِهِ وَبِي يُورِيكُونُ السَّمَاءُ كالمهٰلُ وَتَكُوْنَا لِمِبَالِكَا لِعِهْنُ وَلَا يَتَنَارَهَنَ عِمَا ۗ

• ٧

بْرَيَوْدُ ٱلْجُوْرُ لُوْيَفِيْكُ بِيَنِيَعَلَابِ يَوْمِيْدُ بِيَبَ مَاحِيْهِ وَأَجِيهِ وَفَصِيكِيْهِ ٱلْمَيْوَةُ بِيلِ وَمَنْفَ إِلاَيْضِ كَالْزَيْغِيهِ كَلَالِنَهُ الطِّي نَزَاعَهُ لِلنَّفَوَى تَدْغُوامَنْ آذَبَرَ وَوَكَ وَجَمَعَ فَاوْعَى الِّذَالْانِيْمَانَخِلِوَهَالُوعًا اِذَامَتُهُ النَّذَر جَوْعًا وَاذَامَتُهُ أَغَارُمَنْ عًا الْإَلْصَلَينَ الْذَينَ هُـرُ عَلْيَ اللَّهِ يُرَدَّا يُمُونَ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَا لَهُ يَخْتُمُعْلُونُ لِلسَّتَا يْلُ وألحزوم والدين بصدقون بيؤم الدين والدين فرمزعاب رَبَهْنِهُمْشْفِقُونَ ۚ اِنَّعَذَابَ رِبَهْنِوَغَنْمَآمُونِ ۚ وَالَّذِينَ ۗهُر لِفْرُوجِهِمَ حَافِظُودَ ۚ كَمَّا عَلَىٰ ذَوَاجِهِمِ آوْمَا مَلَكَنَا يَمَا نَهُمْ فَايَهُمْ عَيْرْمَلُوْمِينَ ۚ فَتَأْبَتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَاوْلَئِكَ هُواْلُعَا ذُونَ وَٱلْذِينَ هُوْ لِإِمْانَا يَعْهُ وَعَهُدِهِ رِاعُونَ ۗ وَٱلَّذِينَ هُوسِتُهَا دَايِهِمْ فَأَيْمُونَ ۗ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰصَلانِهِيهُ بِمَافِظُونٌ ۗ اوْلَيْكَ ٥ فَا جَنَّا بِهُ مُزْمَوْنُ ۚ فَالِلَّذِينَ كُفَرُوا فَيَلَكَ مُهُطِعِينَ عَنَ البمين وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ لِ اَيْطَهُ كُلُونِ مِنْ فَمِنْ فَمُرَانَ لَهُ خُلِّ جَنَّةَ نَعَبَيْدٍ كُلاُّ إِنَّا خَلَقْنَا هَنَّهُ مِمَّا بَعِمُنُكُونَ ﴿

يْمُ بَرَمِ الْمُنَادِقِ وَالْعَادِمِ إِنَّا لَقَادِ رُونَ ۚ عَلَانَ نُبَدِّلَ خَيْرًا مُ وَمَا نَحَنْ بَسَبُوفَينَ ۖ فَذَرُهُمْ يَحْضُوا وَيَلْعِبُوا حَيَّهُ لِإِنَّوْ اِنَّوَيْكُمْ الَّذَىٰيِعَدُونَ ۚ يَوْمَيَغُوْنَ مِنَ الْآخِدَانِ سِرَاعًا كَانَهُ عُرالِمُضْبِ يُوفِضُونَ خَاشِعَةً اَبْضَادُهْ رَجَعَهُ ذِلَهُ ۚ ذَٰلِكَ الْيُومُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُلُو انَّا اَنسُلْنَا نُوْحًا إِلْ قَوْمِهِ اَنْ اَنْذِذْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَهُمْ عَلَاثِ النَّهِ قَالَ مَا قَوْمِ إِنَّا كُمُ فَهُ يُرْمُنِينَ أَنِاعُ بُدُوا اللَّهُ وَأَنْفُوهُ وَٱلْهِيغُونِ ۚ يَغْفِرْلُكُمْ بِنَٰذُنُونَكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَّى اَجَلِهُ سَمَّى إِنَّا جَلَا لِلَّهِ إِذِا جَاءَ لَا نِوْجَنْ لُوَكُونَ فَي تَعْلَوْنَ قَالَ رَبِيانَ دَعَوْتُ قُومِي لَيْلاً وَنَهَاداً فَلَمْ يَرَدُ هُرُدُعًا بَثَ لِلَافِلَا ۗ وَانْكُلْاَدَعَنْ تَهُمْ لِنَعْفِرَكُمْ جَعَلْوااصَابِعُهُمْ فَإِذَا نِهِرْ وَأَسْنَغْنَوْ النَّابِهُ وَاصَرُوا وَأَسْتَكُمُ وَالسَّنكُمُ وَأَسْتَكُمُ وَأَلْسَنكُمُ ارَّا ْثَرَانَ<دَعَوْنَهُمْ جَهَادًا ثَرَانِإِغَلَتْ كَمْهُ وَاسْرَيْكَ كَمْمُ النَرَادُ كَفُلْتُ أَسْنَغِيزُوا رَبِّكُوا يَذُكُمَا وَكُلُوا اللَّهِ مُكَانَعُ فَاكُمُ اللَّهِ مَ

مُنسِوا لَتَمَا ءَعَكَ كُمْ مُدْدَادًا ۗ وَكُيْدُ ذُكُمْ إِمْوَالِ وَسَيْنَ وَيَغِعُلُّكُمْ جَنَّايِ وَيَغِفُمُ لِكُمْ أَنَّهَارًا مَالَكُمْ لَاتَّحُونَ يِلْدُونَو رًّا وقَدْ خَلَقَتُكُمْ ٱطْوَادًا ۗ ٱلْمُ تَرَوَّاكَيْفَ خَلَقَ لَنْهُ سَبْعَ سَمْ يَـ يَطِبَاقًا وَجَعَلَ لَقَتَهُ فِهِ أَنُورًا وَجَعَلَ النَّهُمُ سَرَاجًا وَالْمَا أَبَيَّكُمُ ۗ مِنَ الْأَرْضِ بَانًا لَرْتَعِيدُ لَمْ فِيهَ وَنَعِيجُمُ اخِرَاجًا وَأَمَّهُ جَعَرَكُمُ الْاَرْضَ كِبَاطَ لِيَسْلَكُو مِنْهَ النبارُ عِلْكَ قَالَ نؤخ رَبَالِنَهُ مُ عَصَوْنِ وَاتَّبَعُوا مَنْ لَرَيْرِدُ مُ مَالَدُ وَ وَلَا وَإِلَّا خَسَانًا وَمَكُنُوامَكُمُ الْحَيَارُ وَقَالُوا لاَلَدَنُ ذَلَالْمِيَكُمُ وَلَانَذَ ذُنَّ وَكَا وَلاسْوَاعَا وَلايعَوْثُ وَيَعُوقَ وَمَنْزًا وَقَدْ اَضَلُوا كَنْهِ كُولَا زَوِ الظَّالِمِينَ الْإَضَالِا لَا صَالَا لَا عَِاحَهِینْ اِبْهِ أَغْرِقُوا فَأَدْخِلُوانَاراً فَلَمْنِيكِهُ وَالْهَنْدِمِنْ دُولِيَّا لِلَهِ آنصًارًا ۗ وَقَالَ نُوخُ رَبِّ لِامْتَدَدُ كَالُالَامْ ضِمَالِكَا فِرِيَنِ دَيْاتُ اَنَكَ إِذْ تَدَذَ هُمْ نَصِيْلُواْ عِمَادَكَ وَلَا مِلْدُوا اِيَّا فَجَرَّا كَفَاْدًا ، رَبَيَا غَيْرُلِي وَلُوالِدِينَ وَلِنَ دَخَكَلَ يَعِيمُوْمِكَ وَلْلِوْمِبِينَ وَالْمُؤْمِتَ ايَّ وَلَا يَرِهِ الظَّالِلِينَ ايَّ مَبَارًا

ڵٳۅؙڿۣٳؘڸٙؽؖٲ؞ٚٲڛؙؠٚۼؘؙڶڡٚۯؽڒٲڮؚڹؘڡؘڡۜٵڵۄٳٳؽٙٳڛۣڡ۬ڹٲۊٚٳڡؙڰۼؖٵ مَنْدِعَالِمَالَ مُنْدِينًا مَنَّا بِرُوكُنْ نَشْرُكَ بَرَبَنَا احَدًا وَانَّ نَعَالَىٰ جَذْرَتِنَامَا أَغَذَمُهَا حِيدُ وَلا وَلَدًا وَأَنَّاكَا ذَيَعُولَ سَفِيهُمَا عَ إِلَّهُ شَعَلِمًا وَانَّاطَنَا اَذَكَ مَعْوَلَ الْإِنْسُ وَالْحِيْ عَلَى لله كَذِمًا ۗ وَٱنَهُكَانَ بِجَالَهِنَ لِلإِنْسَ بَغُوذُ وُنَ بِرَجَالِهِ مِنْ أَلِحِنَ وَادُوهُ مُرَهَقًا وَانَّهُ وَظَنُواْكَمَا ظَنَوُكُمُ الْكَنْتُمُ الْأَنْ يُعَالَمُهُ آحكا وَآنَا لَمَتُنَا ٱلسَّمَاءَ فَرَعِذُ ذَا هَا مُلِئَتْ حَرِسًا شَدِيكًا وَنْهُمُ أَ وَانَاكُمَا نَفَعْدُ مِنْهَامَقَاعِدُ للسِّمَعِ فَنْ بَيَسْيِّعِ الْأَنَّ عَدْلَهُ شِهَا مَا رَصَكًا وَانَا لَانَدُدِ عِلْشَتْ الْرُيدَ عَنْ فَ الأرض فرالا وبهيد كشيفة ركشكا واتا منا القاليون وَمِنَا دُونَ ذٰلِكَ كُمَّا طُرْ آئِنَ مَدُدًا وَانَّا ظَنَنَا انْ لَنْ نَغِزَ اللَّهَ فِي الأَرْضِ وَكُنْ نَغِيَرُ وْهَرَاكُ وَأَمَّا لَكَاسِمَعْنَا الْهُ ذَى امَنَابِهِ فَنُ ثُوْمِن رَبِّهِ فَلا يَغَافْ بَخْسًا وَلا دَهَتًا

وَانَامِنَا الْسُيلُونَ وَمِنَا الْقَاسِطُونَ فَنَ اَسُكُمَ فَاوْلَٰذِكَ تَحْتَوُا رَشْكًا وَامْأَالْقَاسِطُونَ فَكَانُواكِمْ مَرْحَطُكًا وَأَذَلُواْ سَنَقَامُوا عَا الطِّيقَةُ لَاسْقَنَنَا هُزَمَّاءً عَدَقًا لِنَفْنَفُ فِيهُ وَمَنْ يَعْضُ عَ ۚ ذَرَةِ نِينَكُهُ عَنَا بَّاصَعَكَا ۗ وَأَنَالُلَكَ اجْدَيْلِهِ فَلاَ لَمْعُوا مَعَ اللهَ اَحَدًا وَانْهُ لَنَا فَا مَعِنْدُ اللهِ مَذِعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَكُ فَلْأَغَا آدَعُوارَئِي وَلَا اخْرِلَا بِرَاحَكُ صَلَانَى لآآملك ككؤخرًا وَلاَرْسُدُا فَلْإِنَّ لَنْ غِيرِنِي مِنَ لَيْهِ أَحَدُ وَكُنْ آَجِدُ مِنْ ذُونِيْ مُلْعَدًا لِلْآبِلاَ غَامِنَ اللَّهِ وَرِسَا لَآيَهِ وَمَنْ يَعِضِ كُلُهُ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ فَا رَجَعَتَ مَ خَالِدِ بَنَ فِيكًا أَمُّكُما حَتَّ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَكِعُكُونُ مَنْ أَضْعَفُ الصراراً وَالْفَاغِدُدُ فَاإِنَّا وَرَيَّا فِرَبْثِ مَا تُوعَدُونَ آمَيْعَكُ لِدُرَيَّا مَكًا عَالِمُ الْعَيْبَ فَلَا يَظْمُ عَلْعَيْبِهِ آحَدًا ﴿ الْإِمْنِ الْمُضْمِينِ رَسُولِ فَالِنَّهُ بِيسُلْكُ مِنْ بَنِيَكُ نِهِ وَمِنْخَلْفِيهِ رَصَعًا لِيَعَلَمُ أَنْ قَدْ ٱبْلَغُوا رِسَا الْآيِت رَبِّهِ وَأَخَاطَ بَمَالَدَ يَنْهِيْرُوَا خَصَى كُلَّ شَيْعٌ عَدَداً

الَيْمَالُلُزَمَلُ فَرَاكِنَالِةَ لَلِيكُ يَضِفَهُ اَوَانفُصْرَبُنُهُ قَلِيلًا ٱۅ۬ۮۮۣعَكَنه وَرَبِّلْ الْفُرَّانَ رَّنْتِيلًا انَّاسَ الْجَانِكَ فَوْلاً فَجَيلًا إِنَ النِّئَةَ النِّلِهِ كَاشَذُ وَطَأَوا فَوَمْ فِيلًا إِنَّ لَكَ فِحَالَمُهَا دِ سَنِعًا طَوِمِلًا وَاذْكُرُ إِنْ مَرَيَكِ وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ تَعَبْدِكُو ۚ رَبُّ اْلمَغْرِقِ وَالْمَغِرِبِ لَا اِلْهُ لِلَّا هُوَ فَا تَخِيَذُهُ وَكُلَّا وَأَصْبَعَلِيْ مَايَقُولُونَ وَأَهْزُهُمْ هُوَكُرِجِيلًا وَذَرْنِ وَالْكَذِّبِينَ إِوْلِي اَلْنَعَدَوَمَهُ لَهُ وَقَلِيلًا إِنَّ لَذَيْنَا اَنْكَالًا وَحِيماً وَطَعَاماً ذَاعْصَةِ وَعَذَا كِمَا الْبِيمَا يَوْمَ رَبْخِفَ الأَرْضُ وَالْجِيَالُ وَكَانَةِ أُعِبَالُكَيْبِ مَهَيلًا أَنَّا دَسُلْنَا إِلَيْكُورَسُولًا شَاجِعًا عَلَيْكُو كَاانَسُكُنَا إِلَىٰ فِعُونَ دَسُولًا فَعَصٰهُ فِرْعُونُ الرَسُولِ فَأَخَذُنَاهُ آخَذًا وَبَدِلًا ۚ فَكَيْفَ تَنْعَوْنَ إِنَّ كُفِّرَ ثُرُنُومًا يَجْعَلُ الولْمَانَ شِيرًا السَّمَّاءُ مُنْفَطِرُهُ كَانَ وَعَدُهُ مَفْعُولًا اِنَّ هٰذِهِ مَنْ شَاءًا نَخَدَ اللهُ رَبِّهِ سَبَيلًا

. ٧ ٦

اِنَّ نَبَّكَ يَعْمُ أَنِكَ تَعَوْمُ اَ ذَنْ مِنْ لَكُيَّ الْبَلِ وَفِيمَهُ وَثَلْثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِزَالْذَينَ مَعَكَ وَاللهُ يُقَدِّرُا كَيْلَ وَالنَّهَا دَعَلِمَ انَ كَنْ خَصْرُهُ فَنَابَ عَلَيْكُوْفَا قُرُةُ الْمَانْفِيَتَرُمَنُ الْفُرْانِ عِلْمَ اَنْسَيَكُوْنُ مِنْكُوْمُ مِنْ وَاخْرُونَ بَصَرْبُونَ فِالْاَرْضِيَ بْبَعَوْنَ يَرْفَصْلِ لَقْوَوَاْخَرُونَ يُقَالِلُونَ فِسَبِيلَاللَّهِ فَافَرُهُا مَا نَيْسَرَمِنِهُ وَاقِيمُوا الصَيَالُوةَ وَانْوَا الزَّكُوةَ وَأَفِضُوا لِلَّهُ قَرْضاً حَسَنًا وَمَا نُفَدِّهُ مُوالِا نَفْيُكُمْ مِنْ فَيْرِيْجِدُوهُ عِنْكَاللَّهِ هُوَخِنُوا وَأَعْظَمَ أَجُرا وَأَسْتَغَفِرُواْ لَقُهُ أَنَّا لَهُ عَنْوُدُ رَجَتْ يَايَتُهَاالْمُدَنِّ وَمُعَامِّدُ وَرَمِّكَ مَكَبِّر وَيَالِكَ صَلَّهُ وَالْتُجْزَفَا فَجُن وَلاَ غَنْن نَتَ تَكُيرُ ۗ وَلِرَبِكَ فَاصْبِدِ فَإِذَا نُعِرَ فِالنَّا قُوْدِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذِيُوْمُ عَبَيْدِ عَلَىٰ لَكَافِيَّة عَيْنِ لِيَبِيرِ ذَنَهْ وَمَنْ خَلَفْتُ وَجَلَكًا ۚ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًّا تَمَدُودًا وَبَنِينَ شَهُورًا وَمَهَدُنُ لَدُ ثَمَهُ بِيًّا ' ثَرَّ يَظُمَّعُ ٱنْاَدَيَّدَ كَلَاايَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَاعَبَيْكَا سَازِهِيْمُهُ صَعُودًا ۖ

لِنَهُ فَكُرُ وَقَدْرَ فَقُيْلًا كَيْفَ قَدَّرُ لَمْ فَيْلًا كَيْفَ قَدَّرُ لَمْ نَظُرُ لْمُعَبِسُ وَبَسَرَ لَمُزَادَبَرُوَاسْتَكُرَ فَعَالَانِ هِذَا لِآدِ مُؤْوَرُ إن هذا الآ فَوْلُ الْمِشَر سَاصْلِيهِ سَغَرَ وَمَا اَدْنِ لَكُ مَا سَغَرُ لأنبق ولآلذر كواحة للبشر عكنها يشعة عشر وماجعلنا آضاَ بَالنَّادِ إِلاَّ مَلْنِكَةً وَمَاجَعَلْنَا عِدَنَهُ وَإِلَّا فِنَنَةً لِلَّذِينَ كَمَرُوْا ليستنقزا لذيزا وتوااليكاب ويذدادا لكذين امتواا ياما والانزاب الَّذِينَ اوْتُواالِكَمَا بِوَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُوْلَ ٱلَّذِينَ هِ قَلُودِهِمْ مَنْ وَالْكَافِرُونَ مَاذَاازَادَا لِلهُ بِهِ فَامَنَاكُ كَذِلِكَ يُصِنَا لَالْهُمَ ثَلِيَّا اُ وَيُهُدِئُ فَنَيَنَّا أُوْمَا يَعْلَمُ خُوْدَرَبْكَ إِلَّا هُوَوَمَا هِيَ إِيَّا ذِكْرَى لِلْمَنْثُر كَلْأُوَالْفَرَ وَالْيُلَاذِاَذِبَرَ وَالصُّيْدِآذِالسَّفَرَ إِنَّهَا لَا خِدَ كَالْكُبَرَ نَهُ يُرًا لِلْبَشَرِ لِنَ شَيَّاءً مِنْكُوْ أَنْ يَتَقَدَّمَ ٱوْيَيَاكَثَرَ كُلُهُ فَيْدِيَكُ كَسَبَتْ دَهِيَنْهُ ۚ الِّآ اَضَحَاجًا لِيمَين فِجَنَادِيَسَاءَ لُونَ عَزِالْخِيمِينَ مَاسَلَكُكُمْ فِيسَغَرَ فَالُوا لَهٰ مَنَ الْمُصَلِّينَ وَكُوْمَكُ نَطْلِمُ الْمِسْكِينَ وَكُلَّا غَوْضَ مَعَ ٱكَآفِهٰينَ وَكُمَا كَذِبْ بِبَوْمِ الدِينِ حَمَّىٰ مَنْكَا اليَمْهِينِ

نَنَفُعُهُ مُنْفَاعُهُ ٱلنَّا يَعِينَ فَكَاكُمُ عَنَالِتُذَكِّرَةِ كَانْهُ وَمُرْهِ مِنْ مِنْ وَرِدِ فَرَيْتُ مِنْ فَسُولُهِ بَلْيُرِيْدِ كُلِّ مِنْ مِنْهِ مِنْهِ وَأَنْ يُؤَنِّى صُفَا مُنَشَّرَةً كَالْأَ يُرْلِا عَنَا فِنَ الْآخِرَةَ كُلَّا إِنَّهُ تَذَكِّرُوا ۖ فَرْضَآءَ ذَكَّرُو وَمَا ذَكُوْوَنَ إِلَّا انْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَا هُلَّ النَّفُوي وَاهْلُ لْمَغْ فِرَةٍ وَلَاافِينُمْ الِنَفِينُوالِلُوَامَةِ الْجَسُلُانِينَ انْ جُعْ عِظَامَهُ بَلْهَادِ دِينَ عَلِ أَنْهُ تُوكَ بَانَ أَ بَلْهُ لِللَّهِ اللَّهِ الْمِنْ أَلْهِ اللَّهِ اللَّ لِنَجُرُامَامَهُ يُسَلِّلُ إِن يَوْمُ الْقِيمَةِ فَاذِا مُوَّالُهُمُ وَخَسَفَ لَقَمْ وَجْعَ الشَّمَدُ وَالْعَمْرِ يَقُولُ الْإِنْسَانَ يُومِينُهَ إِنَّ لَلْفَرْ كَلْاَلَاوَزَرَ الْمُرْتِكَ يَوْمَنِيذِ ٱلْمُسْتَقَرُّ مُنْبَؤُا ٱلايْسَانَ يُؤمِّيْدِ عِمَا قَدْمَرُوَاخِّرَ كِلْالِانْسَانُ عَلِيَهَ مِيهِ بَصِيَرْحٌ ۖ وَكُوَّالُقَ مَعَادِيرُهُ ۚ لَا نُعَيِّلُ بِيلِيكَ الْكَالِيَّةِ كَلِيرِ الْأَعْلَيْنَا جَمَّعَهُ وُفُوٰإِنَهُ ۚ فَاذِا فَنَاكُواْ فَاشَيْعُ قُوٰلِنَهُ ۚ ثُوْرَاتِهُ ۚ ثُوْلِا لَهُ أَنْ عَلَيْنَا بَكِ اللَّهُ



كَلْاَ الْمُغْدُونَالْمَاجَلَةُ وَتَذَرُونَا لَا خِرَةً فَجُوثُ يَوْمَيْذِنَاضَّةً الْيُرِيِّهَا نَاظِرَ قُهُ وَوُجُوهُ يُومَنِدِ بَاسِرٌ ۚ تَظْنَ أَنْ يَعْدَلِّهَا فَاقِرَ فِيهِ كَلَااذَابَلَغَيَالَتَرَاقِيُ وَقِيلَهَزْاقِ وَطَلَآلَذَالِفِرَاق وَالنَقَتِ ٱلسَّافُ إِلِسَاقِ الْحَدَبِكَ يَوْمَنِيذِ ٱلمَسَّاقُ \* فَلاصَدَقَ وَلاَصَلْ وَلَكِنَ كَنَّ وَتُولَىٰ مُرْدَهَ لَا كَالُهُ مَعَلَمْ أَوْلَاكَ مَا وَلِي ُنْرَّ اَوْلِيٰ لَكَ فَأُولِكُ ۚ اَيَحِنْكُ لِإِنْسَانُوا ۚ نَا يُتُلِكُ سُدِّى ۚ اَلْمَالِكُ نْطْفَةَ مِنْ مَنِي يُنِيٰ ` ثُرَّكَانَ عَلَقَةٌ خَلَقَ فَسَوْى خَتَكَامَيْهُ ٱلزَّوْجَيْنِٱلذَّكَرَوَالْاننيٰ ٱلْمِشْرِهْ لِكَبقَادِيَّ عَلَىٰنَ هُنِّيَ الْمَوْتِي هَلْ آنَى كَالْاينْ مَانِ جِينْ مَنَ الدَّهْرِ لَهُ نَكُنْ شَنَّا مَذَكُورًا إِنَّا خَلَقْنَا الْايْنِيَانَ مِنْ نُطْفَةِ آمْنَا إِج نَبْلِيهِ فَعَلَىٰ الْسَبِيعُ بَصِيكُ إِنَّا هَدَيْنَاهُ ٱلسِّبَيلِ فِياشًاكِرُ وَامَّا كَفُورًا انَّااعْتَدْنَالِلْكَافِينَ سَلاَسِكَ وَأَغْلَا لا وَسَعِيرًا اِنَالْاَبْرَادَيَتْ رَبُودَ مِنْ كَأْشِ كَانَيْزَاجُهَا كَافُورًا

مِنَاكِنْدَنِهَا عِبَادًا مَدْنِغَرُومَهَا تَغِيرًا فِوْفُونَ بِالْتَدْرُومَخَافُونَ نوماكانكنزه منتطدا ونطغونالطغارغل جدمين يكاويتم وَاسِيرًا انْفَانْطَيْمُ إِلْوَتْحِهِ اللَّهِ لَا زِمْدُمِنْكُمْ تَزَّاءٌ وَلاَسْكُورًا اِنَاكَهٰ فَنُن دَبِنَايَوْماً عَوْساً فَظَرِيراً ۖ فَوَقَيْهُمْ أَمَّلُهُ شَرَوْ إِلَّ اليؤروكف فرنضرة وسروك وجراه بكاصرواجنة وحررك مُتَكِينَ فِهَا عَلَالاَ ذَا قِكِ لاَيْرَوْنَ فِهَا شَمْنَا وَلاَ نَهْرِيكِ وَدَائِيةً عَلَيْهِ ظِلاكُمَا وَذَلِكَ فَطُوفُها لَذَلِيلًا ۖ وَنُطِأَفَ عَلَيْهِ إِلَيْهِ مِنْ فِضَةِ وَٱكُوابِكَانَتْ قَوَادِيرًا ۚ قُوادِيرِمِنْ فِضَةِ مُدَّرُوهَا لَمَذِيرًا وَيُسَعُونَ فِهَا كَأَشَّاكَانَ مِزَاجْهَا نَجْبَيلًا ۚ عَنْهُ فِهَا لُمَعَ بِسُلْسِيكُ وَيَطِهُ فُءَكَ هُمْ وَلِمَا ذُعْنَلُهُ وَنَاذِا ذَا يَتُهُمُ حَيَنَتَهُمُ لَوْ لُوْا مَنْنُورًا وَاذَارَايْتَ ثَمَّ رَايْتَ بَعِيهُا وَمُلْكًا كِيَرًا عَالِيَعْ رِنِيَابٍ سنذس خضروا يستنيرق وخلؤا استاود من فيضة وسفيه فدرتهم شَرْاَيَاطَهُورًا إِنَّاهُذَاكَانَ لَكُوْجَزًآ وَكَانَ سَعْنُكُوْمَتُكُوْرًا ۖ انَّاغَوْنَزَنَانَاعَلِنَكَ الْعُرْإِنَّ مَنْزِيلًا ﴿ فَاصْبِيْكُمْ وَمَكَ وَلَانْطُعْ ينهُ ذَا عُا أَوْكُورًا وَاذْكُران وَرَبِكُ بَكُمْ وَالْمِيلًا

وَمِزَالَيْنِ إِنَّا مُنجُدُلُهُ وَسَبِحُهُ لَيْلًا طُوَمَلًا ۚ اِنَّا هُؤُلَآ ِ نُمِبُونَالْمُعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَزَاءَهُ مَوَمَا ثَمَيْلًا خَنْ خَلَقْنَا هُوْ وَسُدُدُ نَا أَسْرَهُ خُواذًا مِثْنَا بَدَلْنَا أَمُنَا كُمُهُ تَبْدِيلًا إِنَّ هٰذِو تَذَكِّرُو مُنَانًا وَأَغَذَا لَا يَبِيسَبِيلًا وَمَا نَسَنَّا وُنَ إِلَّا أَنْ بَيْنَاءَ أَمَّهُ إِنَّا لَهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِمًا كذير مَنْ مَنَاءُ فِي رَحْبَهِ وَالظَّالِمِينَا عَدَكُمُ عَذَاهِا الِمَّا المُعْمِّلُ الْمُنْكِلا مُعْلِكُمْ الْمُعْلِكُمْ الْمُعْلِكُمُ الْمُعْلِكِمُ الْمُعْلِكِمُ الْمُعْلِكِمُ الْمُعْلِكِمُ الْمُعْلِكِمُ الْمُعْلِكِمُ الْمُعْلِكِمُ الْمُعْلِكِمُ الْمُعْلِكِمُ الْمُعْلِكُمُ الْمُعْلِكِمُ الْمُعْلِكِمُ الْمُعْلِكِمُ الْمُعْلِكُمُ لِلْمُعْلِكِمُ الْمُعْلِكِمُ الْمُعْلِكِمُ الْمُعْلِكِمُ الْمُعْلِكِمِ الْمُعْلِكِمُ الْمُعْلِكِمُ الْمُعْلِكِمُ الْمُعْلِكِمُ الْمُعْلِكِمُ الْمُعْلِكِمُ الْمُعْلِكِمُ الْمُعْلِكِمُ الْمُعْلِلِكِمُ الْمُعْلِكِمُ الْمُعْلِكِمُ الْمُعْلِكِمُ الْمُعْلِكِمُ الْمُعْلِكِمُ الْمُعْلِكِمِ الْمُعْلِكِمُ الْمُعْلِكِمُ الْمُعْلِلْمُ الْمُعْلِكِمِ الْمُعْلِكِمِ الْمُعْلِكِمِ الْمُعْلِكِمُ الْمُعْلِكِمِ الْمُعْلِكِمِ الْمُعْلِكِمِ الْمُعْلِكِمِ الْمُعْلِكِمِ الْمُعْلِكِمُ الْمُعْلِكِمُ الْمُعْلِكِمُ الْمُعْلِكِمُ لِلْمِ (فلهُ الزَّهُ زالزَّجِي وَالْمُرْسَلَادِئُعُنَّا ۚ فَالْعَامِهِ غَاتِ عَضْفًا ۚ وَالنَّاشِرَاتِ فَشُرًّا ۚ فَالْفَادِقَاكِ فَنْهَا ۚ فَالْمُلْقِئَاتِ ذِكْرًا ۚ عَذَٰكَا فَنْذَكَّ ۚ أَيْمَا نُوعَدُونَ لَوَاقِعُ فَإِذَا ٱلْفَرْمُ مُلِيتَ وَإِذَا ٱلْسَاءُ فُرَجُ وَإِذَا إِلْجِهَا لَ سُمِنَتُ وَإِذَا الرَّسُ لَ أَفِتَ لَا يَكُورِ أَجَكَ الْمُ لِيُوْمِ الفَصْلِ وَمَاادَ رَائِكَ مَا يُؤَمُّ الفَصَلُ وَيْلَ يُومَئِذٍ الْكَدْبِينَ ٱلْمُنْهِ لِكِ ٱلاَقَلِينَ ثُرَّنَتْهُ عُهُمُ ٱلاَحْرَنَ كَذَٰ لِكَ نَفْعُنُ لَ إِلْجُهُ بِنَ وَيْلَ بُوْمَتِ إِلْكَادَ بِينَ

اَلْنَغْلْفُكُمْ مِنْ أَوْمَهِ بِنِ فَعَلْنَاهُ فِقُرْا رِمَكِينِ الْقَدَرِ مَعْلُومِ فَقَدَدْنَا فَيَعْمَ القادِ دُونَ وَيْلُ وَمَعْدِ لِلْكَادِ بَيْنَ ٱلْمَجْعَلَ الْآرِضَ كَمَانًا اخْيَاءً وَامْوَانًا وَجَعَلْنَا فِهَا دَوَاسِيَ شَ عِنَابُ وَاسْفَنَاكُمُ مَا أَوْزَاتًا وَالْمُ وَمِنْدِ لِلْكُذِبِيرَ انطَلِمُواالْمَأَكُنْ مُنِيَكِيْ بُونَ انْطَلِمُواالْطْلَلَةُ بِمَأْلَثِ خَعَبِ لَاظَيْلُ وَلَايُغِنِينَ الْمُنَبِ إِنَّهَا تَرْمِي بِسَكَرَدٍ كَالْقَصْرِ كَانَاجِيَالَتْ صُفْرٌ وَبْلُوَمْتِنْذِلْكَكَذِبْيَنَ هَٰفَا يَوْمُ لاَيَنْطِقُونَ وَلاَيُؤْذَنْ لَمُهُ فَيَعْتَذِرُونَ وَالْمَوْمَئِدِ لِلْكَدِّبِينَ هٰفَايُومُالْفَصْلِجَمْنَكَأْمُوَالْاَوَلِينَ مَاٰيْكَانَاكُمُۥ كَيْذْ فَكِيدُونِ وَيْلْيَوْمَئِدْ لِلْكَذِبِينَ أَزِالْلُتُعَبِينَ لَا لَكُذِبِينَ أَزِالْلُتُعَبِينَ فَ ظِلالِ وَعُونِ وَفَوْكِهِ مِمَا يَشْتَهُونَ كُلُوا وَأَشْرَبُوا هَبَيْكَ بَمَاكُننُهُ تَعَكُونَ الْتَاكَذٰلِكَ نَجَرَئُ الْحُنِيبِينَ وَيْلُ يَوْمَعِنْدٍ لِلْكَذِبِينَ كُلُواوَمَّتَعُوافِلِيلًا اِيَكُمْ نَجْرَمُونَ وَبُلْ يُوَمِّئِنِهِ لْلْكَذِبْنِ وَاذَا فِيلَكُمْ أَنْكُمُوا لَاَيْكِمُونَ وَيْلَاوَمَكِيْهِ لْلُكَ يَرْبِينَ ﴿ فَهَا يَحَدِيثِ بَعَنْدُهُ يُؤْمِنُونَ

يَتَنَاءَلُونَ عَنِالَتَبَاالْعَظِيمُ الَّذِي هُوْيِهِ مُخْلَلِفُونَ كَلَاكَيْقُلُونُ ۚ 'ثَرُّكُلاكَيْغُلُونَ ۚ ٱلْمُغِفَلُ الْاَرْضَهَاكُا وَأَنْبِيَا لَأُوْتَادًا ۚ وَخَلَفْنَا كُوْا رَفَاهِما ۗ وَجَعَـُلْنَا نَوْمَكُمْ سُارًا وَجَعَلْنَا أَيْرَالِيَاكَ وَجَعَلْنَا ٱلنَّا وَمَعَاشًا وَ نَنْنَا فَوْقَكُمْ سَنِعًا شِنَادًا ۚ وَجَعَلْنَا بِسَرَاجًا وَهَاجًا وَٱنْزَلْنَامِنَ لَلْعُضِرَاتِ مَاءً نَعَاجًا لَيْ يَغِيْجَ بِيرَحَبَّا وَنَبَّاتًا وَجَنَا بِإِلْفَافَأَ انِّ يُومَ الْفَصَلِكَانَ مِيقَافًا يُوَمِّينُو فِي ٱلصُّورَةَ أَنْوَنَا فَوْاجًا ۗ وَفَعِمَا لَسَمَا ۗ وَكَانَتَ ٱبْوَابًا ۗ وَسُيِّرِينَا لِجَهَالُ فَكَانَتْ مِرَامًا لِنَّحَتَنَهُ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَمَا كُلُّ لَابِنِينَ فِهَا آخْفَا كُا لَا يَذُوْقُونَ فَهَا بَرْهًا وَلاَشْرَايًا الْإِحْبِيمَا وَعَسَنَاقًا جَرَّاهُ وِفَاقًا انَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۚ وَكَذَّ بُوا بِأَيَا سِنَا كِذًا كُمَّ اللَّهِ وَكُلَّ شَيْحُ آخصَيْنَا أَيَّابًا ﴾ فَذُوقُوا فَلَنْ كَزِيدُ كُوْ الْأَعَـ فَأَمَّا ﴿ ﴾

إِنَّ لِلنَّقَارَ مَفَازًا حَكَانَتَ وَاغْنَامًا ۚ وَكَوْاعِتَ أَزَّامًا ۚ وَكَاٰكًا دِهَاقًا لَانَيْمَهُونَ فِهَالَغُوا وَلَاكِذَا بِاللَّهِ جَزَّاءَ مِنْ رَبِّكَ عَطَّاهُ حسايا رتبألسموان والأرض ومابنهما الزخن لأغلكون مِنْهُ خِطَابًا يَوْمَ بَقُومُ ٱلرَّوْحُ وَالْمَلْيُكَةُ صَفًا لاَ يَتَكَلَّوْنَ الأمَزادَ زَلَهُ ٱلرَّحْنُ وَقَالَ صَوَامًا ﴿ لَكَ الْوَالُومُ ٱلْحُوَّ فَرَبُكَاءَ أَغَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَأْبًا اِنَّا ٱلْمُذَرِّنَاكُمْ عَنَابًا قَرِبُ يُوْمَ يَنْظُرُ الْمُرَأْمَا فَدَمَتْ يَكَاهُ وَمَقُولُ الْكَافِرْمَا لَيْنَى كُنْ مِنْ إِلَّا أملة الخزالخ وَٱلنَّاذِعَاتِ غَزَاً وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّرَاجَاتِ تبنعا فائتيابقاي تنبقا فالمديزانيأمرا يؤورزخف ٱلزَاجِفَة تَنْتَهُا ٱلزَادِفَة ثُلُونِ تَوْمَيْنِ وَاجِفَةً أَبْضَادُهَا خَالِنَعَتْ يَقُولُونَا يَنَاكُرَةُ وَدُونَ فِأَلْحَافِرَةِ ٱيْمَاكُنَا عِظَامًا غَيْرَةً قَالُوا بْلُكَ إِذَّا كُرَّةٌ خَاسِرٌةً فَإِنَّمْ هَوَجُرَةً واحِدُة فَافِهُ مُرْبَالِتَ اهِرَةِ هَلَاتَيْكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ

إذنا ذبرَرَتُهُ بِالْوَا دَالْمُقَدِّسِ فُلُوكِي ۚ اذْ هَبْ الْحَجْمُونَ أَبْرُطُمُ ا فَغُاجِلُكَ الْمَانُ ثَرَكُىٰ وَاهْدِ يَكَ إِلَى مَكَ فَعَنْنِي فَارْبُهُ الإيةَ الْكُنْرِي فَكَذَّبَ وَعَصْنِي لَزَّاذَ تَرَكِينَعْي فَحَسَبُ رَ مَنَادَى فَعَالَانَا زُنْكُوالْاعَلِي فَاخَذُ اللهُ كَالَالْاخِرَةِ وَالْاوُلُ انَّدُوذُ إِلَّ لَهِ يَرَّهُ لِزَنْ يَلْنَاكُمُ مَانْتُهُ آشَنُهُ أَشَدُ أَشَدُ أَشَدُ أَشَدُ أَشَدُ آمِالتَهَا بَيْهَا رَفَعَ سَنَكُما فَسَوْيَهَا وَأَغْطَشَ لَيْفَا وَأَخْرَجَ ضنكا والانض بعد ذلك دخيها أخرج ينهام آءك وَمَغْهَا وَأَلْجَالَا رَسَيَهَا مَنَاعًا كُلُمُ وَلِإَنْمَامِكُمُ الْوَاجَادَةِ ٱلطَّآمَةُ ٱلكُبْرَى يُؤْمِّيَّا ذَكَّرُ ٱلاينانُ مَاسَلَى وَبُرْنَتِ الجسندلنَ مَنى قَامَامَنْهَانِي وَالرَّالْكِيْوةِ ٱلدُّنْيَا فَإِنَّا لِجَسِيَهُ عِجَلْنَافِي وَامَّا مَنْ خَافَ مَقَا مَرَيْبِرِوَنَهَا لَقَنْدَعَ فِالْمَوْيِ فَاذَا كُنَّةَ مِحَالِمًا وَى يَشْعُلُونَكَ عَزَالسَّاعِيَرَايًا نَمْ فَيْهَا فيهَا نُتَامِنْ ذِكْنِهَا إِلْمَ يُلَكُمُنَكُهُمَا أَغَاانُكُ مُنْذِكُنُ جَنيْهَا كَانَهُ دُوَدَيَرُهُ خَالَمُ فَلِيتُوا الْإَعَسَيَةُ ٱوْصُحْبُ كَا

مَ وَتُولَىٰ انْجَآءُ وْالْأَعْمَىٰ وَمَالِدْبِيكَ لَعَـٰ لَمُ كَانَّ يَرَكَيْ اَوَمَذَّكُوْمَنَفَعَهُ الدِّكْرَى مَمَامِنَ اَسْنَغَنَى فَٱنْتَكَهُ تَصَيَّدُتُ وَمَاعَلِيْكَ ٱلْأَيِّزُكُ وَامَامَزْكِيَّاءَكَ لِيَسْغَى وَهُوَكَيْشَىٰ مَّانْكَ عَنْهُ لَلَّهِ كُلَّالِغَالَذُكُو ۚ فَوْشًا وَكُو الْمُصْمِعُ كُرَّمَةً ۗ مَرْفِوَعَةِ مُطَفِّرَةً بِالدِي سَفَرَةِ كِرَامِ بَرَيَّةٍ فَتِزَا لاِنسَان مَا ٱلْكُمَ فُ مِنَا يَهْ فَخُلَقَهُ مِنْ فِطْفَةً خُلَقَهُ فَقَدَّدُهُ مُتَمَّ الْسَبَيَلَ بَيْرَةٌ ۚ كُوْاَمَا مُرَافَاقِيرَهُ ۚ ثُوْاَيَا السَّاءَ الْسَيْرَةُ كَلَا لَمَا يَقْضِ مَااَمَوُ ۚ فَلْيُظْرِلُونَ الْالْحَالِيهِ الْمُسَنَّالُلَّا وَتَسَكُّ مُ تَرَشَفَقَنَا الْاَرْضَ شَقًا فَانْبَنَا فِهَاءَيَا وَعِنَا وَفَضِاً وَرَيْوُنَا وَخَلَا وَصَلَانِينَ عَلِيَّا وَمَاكِهَةً وَانَّا مَتَاعًا لَكُوْ وَلاَ نَعَايِكُونُ ۗ فَاذَاجَّاءَتِالْصَّاحَةُ ۚ وَمَرَهُمْ الْمَرْءُ مِنْ آجِيهُ ۗ وَأَمِّهُ وَابِيهُ جَبَيهِ وَبَنِيهِ لِكُلَّامِرِئِ مِنهُمْ يَوْمَنِدِ سَنَّانُ يُعْبَسُهُ ده يُؤمِّينُهُ مُسْفِرَةً صَاحِكَةٍ مُسْتَنِيشُونًا وَوَجُونً يَوْمَنِينِهِ عَلَىٰهَا عَيْنَ لَهُ مَعْمَا فَتَلَ اللَّهِ الْوَلْيَكُ مُوالْكُفَرَ الْفَرَقِي ﴿

ذِاَ النَّهَٰ أَكُورَتُ وَاذِا الْخُورُ أَنْكَدَرَتُ وَاذِا الْجِكِ الْ سْيَرَدُ وَإِذَا لَهِنَّا دُعْظِكَ وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُيْثَرَتُ وَاذِالْهَا رُسُجَنَ وَاذَا التَّهُوسُ ذُوتِكَ وَاذِالْمُؤُوِّدَةُ ۗ سُبُكَتُ بِأَيْهَ نَبِيْ فِيْكَتُ وَاذِا ٱلصَّحْفُ نُشِرَتُ وَاذِا ٱلسَّاهُ كَيْطَلْت وَاذِالْجَهِيَمُ مُتِعَنْ وَاذِالْجَنَهُ أَنْ لَفِتْ عَلَتْ نَفُسُومَا آحُضَرَتْ فَلَا أَفْيُهُ مِأْلِخُنِيِّسُ ٱلْجَوْلِوْلِكُنْيَسُ وَٱلْيَالِافِاعَسْعَسَ كَالْصَّبْعِ إِذَائَنَفَسَ الَيْهُ لَقُولُ رَسُولِ كَرَيْرُ دَيْغُوَةٍ عِنْدَدِي الْعَرْشِ مَكِينِ مُطَاعٍ تُرَاَّمِينٍ وَمَاصَاحِبُكُمْ عِنْوُنِ وَلَقَدُرًا مُ الْإِنْ فِي ٱلْمُبِينَ ، وَكَمَا هُوَعَكَالْغَيْبِ بِضَهُمِينَ وَمَاهُوبِهَوْلِ شَيْطَاذِ رَجِيبٍ فَأَيْنَ مَذْهَبُونَ إِنْ هُوَالِإَذِكُ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْنَاءَ مِنْكُمُ ۗ اَنْ يَسْتَقِهُم وَمَاتَشَافُونَ الْإِلَا اَنْدِينَا مَا لَلْهُ رَبُواْلِمَا لَمِينَ

ا ذِالسَّمَا الْمُفَطِّرَةُ وَاذِالْكُوْ إِيْ أَنْتُذَّتُ وَاذِالْلِحَادُ فِحَهَ وَاذِا الْقُنُورُ مِعْيِرَتُ عِلِتَ هَنْهُ مِهَا قَدَّمَتُ وَأَخْرَتُ ا بالتِهَا الإنسَادُ مَاغَزَلَ بَرَبِكَ الْكَهِهِ الْذِي خَلَقَكَ فَسَوْلِكَ فَعَدَلَكَ فِي يَصُورَهِ مَا شَآءً رَكِّكَ كُلُا بَلْكُذَ بُونَ بَالِدِينِ وَانَّ عَلِيكُمْ كَافِظِينَ كِزَامًا كَايْنِينَ مَعْلَوْنَ مَا مَّغْمَلُونَ إِنَّا لَا تَرْادَ لِفَى جَبِيمِ وَاتَّا لَغِمَا دَ لَهَجَيهِ يَصَلَوْنَهَا يُومُ الدِّينِ وَمَا مُرْعَنَا إِمَّا إِنْهِ إِنَّ الْهِابِينَ وَمَااَدُ رَايِكُ مَا يَوْمُ ٱلدِينِ كُنْدَمَا ادُرْيِكُ مَا يُؤْمُ ٱلدِينِ يؤمرلا تمنيك نفش ليفني وشنيكا وألامن يؤمين إيليو لملة أأخز ألتجب الَّذِينَ إِذَا كُنَا لُواعَلِ كَنَاسِ لِمَينَةُ وَفُونَ وَاذَاكَا لُوهُمْ اَ وَوَزَوْهُ مُرْتُحِيْهُ وَنَ ۗ ٱلْأَيْظُرُ ٓ الْوَالِيَكَ ٱنَّهُمْ مَنْفُونُونُ ۚ لِيُومِ عَظِيرٍ ۚ يُؤْمَ يَقِوْمُ الْتَأْسُ لِيَ إِلْمَا لِمِينَ ﴿



كَلْاَاذِكَا الْغَاٰرِلَفِي بِيجِينِ وَمَاادَ دَٰيْكَ مَاسِجَيْنِ كَابْ مَ وَهُ وَمُلْ وَمُنْ وَلِلْكَذِبِينَ الَّذِينَ كَذِبُونَ بَوْمُ الدِّينَ ﴿ وَمَا يَكُذِ بُهِ إِنَّا كُلُّ مُعْنَدِ آشِهِ إِذَا تُنْاعِكُ فِي أَيَا ثَنَا قَالَ سَاطِيرُ اَلاَوَلِينَ كَلاَ بَلْ إِلَانَ عَلْقُلُوبِهِ يُومَاكَا نُوايَخْيِسُونَ كَلاَ اَيَهُمْ عَنْ دَبِمِهِ مُونِومَيْدِ لِجَوْبُونَ لَمْ وَالْفَالُواالْجِيَهِ نْزَيْقَالُهْ نَمَاٱلَذِي كُنْنُهُ بِإِنكَذِبُونَ كَلَا إِنَى كَابِالْاَبْرَادِ لِغَ عِلْيَينَ وَمَا أَدُنْ لِكُ مَا عِلْيُؤُنَّ كِأَنْ يُمْ قُونُمْ يَنْهَدُهُ ٱلْمُقَرَّبُونَ اِنَّالُا مِرَارَ لِغَيْجَكِيمِ عَلَىٰ لَازَائِكَ يَنْظُرُونَ تَعَرِفُ فِي وُجُوهِ مِهُ مِ نَضَرَةَ النَّهَكِيرِ يُسْتَقُونَ مِن رَجَوْ تخنؤم خِتَامُهُ مِسْنُكُ وَفِي ذَٰ لِكَ فَلِمَنَا فِي الْمُتَنَافِيرُ الْمُتَنَافِسُونَ وَمِزْاجُهُ مِنْ السَّهِ عِنْكَا يَشْرَبُ بِهَا الْمُسَّرَّنُ وَنَ انَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ لَذِينَ الْمَنُوا يَضْعَكُونُ وَاذِا مَرُوا بِفِي يَتَعَامَزُونَ وَاذِاانْقَلَبُواالِا هَلِيمُ انْقَلَبُوا فَكِهِيز وَاذِا رَا وَهُمْ قَالُوا اِنَّ هُؤُلَّاءِ لَصَكَالُونُ ۚ وَمَا ادْسِلُواعَلَيْمِ حَافِظِينَ ۚ فَالْيَوْمَ الْذِينَ أَمَنُوا مِنْ لَكُمْنَا رِيَغِيكُوْنَ ۚ

عَ إِلَا رَآنِكَ يَنْظُرُونَ هَلُ تُوبَ الْكُفَّادُمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ اذَاللَّهَمَاءُ ٱنْنَفَقَتْ وَٱذَنَ لِرَّهَا وَخُقَّتْ وَإِذَالْلَارِضْ مْدُّنُ وَالْفَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلُّتُ ۗ وَادِنَكُ لِرَبَّا وَحُقَّتْ ۗ مَا يَهُمَا الاينسَانُ ايَّكَ كَادِ ﴿ إِلَىٰ رَبِكَ كَذَهَا فَلَا جِيدِ فَامَا ﴿ مَنْ اوْنِيكَا بَا بِمِينِهِ فَسَوْفَ كِمَا سَبْحِسَا بَايَسِيرًا وَيَنْقِلُ الحاهليه مشرورًا وَامَامَنْ أُونِي كِتَابٌ وَزَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ لَذِعُوا نَبُوْرًا وَلِصَالْمِهِ عَبِرًا أَيْدُكَانَ فِي الْهَالِيهِ مَسْرُورًا اِنَّهْ ظَنَانَانَانَانَانَكِوْرَ بَلِيْازَرَبِّ كَانَةِ بَصِيرًا ۚ فَلَا أَقْبُ أَلِينَٰ فَقَ ۖ وَٱلۡيَٰٓلِ وَمَاوَسَقُ ۚ وَالْقَرَ اذِاَلَشَتَ لَتَرَكُبُنَ طَهَا عَنْ طَبَقُ فَاكُمُ لِلْأَوْمِنُونَ وَاذَا فِرْيَ عَلَيْهِ الْقُرْانُ لَا يَسْعِدُونَ ﴿ بَالَالَذِينَ كَفَرُوا ْكَكِذِبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُهُمْ الْمُوعُونَ فَبَيْزُهُمْ بَعَنَا بِإَلِيهِ الكَالَّذَ مَنَ مَنُوا وَعَسَلُواا لَصَالِكَا يَكُمُوا جُرِّغَرْ مَمُوْنِ



وَالْتَمَآوِذَاكِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمُوْعُودِ وَشَاهِدِوَتُشَهُ فَبْاَ آصَانِ لَانْخُدُودِ النَّارِدَاتِ الْوَقُونِ اذِهْمِ عَلَيْهَا فَعُونَهُ وَهُ عَلِمَا يَفْعَلُونَ بِالْيُوْمَنِينَ شُهُودٌ وَمَانَقَكُوا مِنْهُ مَالَاً آذيؤمينوا باينوالعزيزا تحبيد الذىكة ملك السموات وَالاَرْضُوا لِللَّهُ عَلَيْ إِنَّى شَهِيْد أَيْلَالَهُ مَنَ فَالْوَالْلُوْمِنِيرَ وَالْهُ مِنَاكُ ثُرُكُمْ يَوْنُوا فَلَهُ مُعَالَاتِ حَنَّمَ وَكَهُ مُعَالُبُ انحيق إَنَالَذِيَزَامَنُواوَعِلُوا الصَّالِكَابِ لَمُنْجَنَا أَتَجَرَّهُ مِنْ تَخِتَهَا ٱلآنْهَا دُذَٰ لِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرِ ۖ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدَيْد إِنْهُ هُوَيِّدُ ذِي وَهُوَالْعَافُورُ الْوَدُودُ ﴿ وَالْعَرْشِ الْمِحَكُمْ فَعَالُلِمَا يُرِيْدِ هَلْمَاتَيْكَ حَدَيثُ الْجَنْوُدِ فِعُونَ وَمُودَ كَاللَّهُ مِنْ لَلْدَينَ كَفَرَوُا مِنْ مَكْذِيبٌ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِ مُجُولًا كُلُمُونُوانُ بَجِيدٌ فَالَوْجِ مَحَنُوطٍ

لمرملة الرحمز الزجب وَٱلْسَهَاءِوَٱلطَارِقِ وَمَاادَرْنكَ مَا ٱلظَارِقُ الْغَرُالنَّاقِبُ إنْكُأَنْهَ بِهِ لِمَا عَلَهَا حَافِظ فَلِينَظ إِلانِسَانُ مَ خِلِقَ خُلِقَ مِنْهَا ۗ دافي يخرج مِن أَيْزَ الصُّلْبِ وَالدِّرْآبِ أَيْدَ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادُد يَوْمَرْنِكَا لِسَرَائِرْ ۚ فَالَهُ مِنْ فَيَ وَلاَنَاصِرِ وَالسَّاءِ ذَائِلَ لَخِنْم وَالاَرْضِوْ اَيِتَالصَّدْعِ اَيَٰزُلَعَوْ لِنَصْلُ وَمَاهُوَ بِالْهِزَّلِ النَّهُمْ يحدُونَاكِنِكَ وَآكِدُكُنِكَا فَهَالْ لَكَافِيهَا أَمْهِلِهُمْ رُوَنِيكًا ٱسْمَرَبَكَ الاَعْلَىٰ الَّذِيَحَلَقَفَسَوْي وَالْذَيَقَدَنَفَهَاكُ وَالَّذِي أَخْرَجُ الْزَعِي فَعَلَا غُنَّا وَأَخْرَى سَنْفُرُنكَ فَلاَتَشْنَىٰ إِلَّامَاشَّاءَٱللَّهُ إِنَّهُ يَعَلَمُ الْجَهْرَوَكَا يَخُولُ ۖ وُنْيَشِرُكَ لِلْيُسْرَى خَدَّكُوانِهُ عَكَتِ الدَّكُرِيُ ۚ سَكِدَّكُو مَنْجَسْمُ ۚ وَيَتَخِنَهَا الْاَشْفَى الذَي كَصَلِ لَنَا كَالْكُرُى ۚ ثُرَّ لَا يَمُونُ إِيِّهَا وَلاَ يَعْنَى فَذَا فَإِمَنَ مَرَكَى فَ وَدَكُرُ ٱسْمَدَتِهِ فَصَلَى ۗ

كحيوة الذنا هَٰلَ اللَّهَٰ كَدِيثُ الْغَاسِكَةِ ۚ وُجُوٰهٌ يَوْمَئِذِخَاشِهَ عَامِلَة نَاصِبَةٌ تَصَالِهَا كَاحَامِيَةٌ تَشَوْمِنَ عَيْنِ الْسِيةُ لَيْسَ كَمُوْطَعًا وُالِآمِنْ صَرِيعٍ لَالْشِيْنُ وَلَا يُعْبَىٰ مِنْجُوعٍ وْجُوْهْ يَوْمَنِيذِ نَاعَةُ لِيَعْهَا لَاصِٰكَهُ ۚ فِيجَٰلَةٍ عَالِيَةٍ لَانَسَمَعْ فِهَالْاغِيَةُ فِيهَا عَيْنَ جَارِيْة وَٱكُواكُ مُوْضُوعَةٌ وَكَمَا رِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَا يَيْ مَبْنُونَا أَفَلاَ يَنْظُرُونَا لِمَالِا بِلكَيْفَخُلِفَتْ وَالْمَالَسَكَاءِ كَيْنَ رُفِيتُ وَإِلَى الْجَيَالِ كَيْنَ شِيبُكُ وَالْمَالِارْضِ كَفُسُطِيَّتُ فَذَكُوا أَغَا اَنْتَ مُنْكَيْرُ لَسُتَعَكِّيهُ الِاَمَنْ وَالْ وَكُفَرٌ فَيْعَذِّ بُهُ ٱللهُ الْعَذَابَ اِنَالِينَاايَامَهُمُ نُنْوَانَ عَلَنَاجِسَامِهُمُ





يَقُولُ يَالَيْتِنَى ٰ مَلَى لَكِيَادِ فَيُوْمَئِذِ لا يُعَذِبُ عَذَا يَهُ احَدُ وَلاَيُوثِقُ وَنَاقَهُ اَعَدُ كَالَيَّهُ اللَّهُ مُنْ الْطُمْتَيَنَّةَ ارْجِعِي لِك رَبُكِ رَاضِيةً مَضِيَّةً فَادْخُلِهِ فِيكَادِي وَأَدْخِلِجَنَّتِي أمله الخنزالخب لاأفينه بهذا البكد وانتعله لمااليلد ، وفالدوما ولد لَقَدْخَلَقْنَا الْإِنْسَانَ كَاكَيْدِ اَيَحْسَبُ إِنَّانَ يَقْدِرَعَلِيْهِ احَدْ يَفُولُ اَهْلَكُ مُالْأَلِيكُ الْعُسْلَانَ لَمْ يُرُو اَحَدُ اَلَوْ نَجْعَلُهُ عَيْنَيْنِ وَلِيَكَانًا وَشَفَيَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ الْخَذَيْنَ فَلَا أَفْخَتُمَ الْعَفَيَةَ وَمَا ادُرْيِكَ مَا الْعَقَكَة خَلَّ زَفَيةٍ أَوْاظِعامْ فِي يَوْرِدِي مَسْعَيَةٍ بَنِيمًا ذَامَقْرَبَةٍ أَوْمِيْكِياً ذَامَّتَرَبِّرِ 'ثُرِّكَانَمَنَ الدَّيْنَ إِمَنُوا وَقُوا صَوْا بِٱلصَّبْرِ وَتُواصُوْا بالمزَحَمَة الْوَلَيْكَ أَضَانُ الْمِثْنَةِ وَالَّذِينَ كَ فَرُوا المانناه فأضائ الشنكة عكفه فادموصكة

لتنمير وضخيها والقنكراذاللها والتياراذا بتلايا وأليئلا ذا يغششيها والتمآء وكمابنتها والأدضوكما كطيها وتفيس وماسويها فالمركا فجؤدها وتفويها ع**َذَا ۚ فَإِنَّ الْمُؤَدِّنِهَا ۚ وَقَدْخَابَ مَنْ دَسَنِهَا كَذَبَّ نَعُودُ** بطغويها إذانبعك أشقيها فقالكم فركسول لله نَاقَدَ اللَّهِ وَسُقَيْهَا فَكَدَّ بُوهُ فَعَتَ مَرُوهُ حَالَامُدُمَ عَلَيْهِ مُرَبِّهُ مُ بِذُنبِهِ مُنَّاوِيُّهَا وَلَا خَافِيْهُا فَعُمَّانُ عُقَّلْهَا أمنه المتحز الرخب لْيْلَاذَا يَغْسُنِّي وَالنَّهَا رِا ذِاتَّجَالْ وَمَاخَلُوٓ ٱلذَّكُوَّ ٱلأَنْثَىٰ اِنَّسَعَيْكُمْ لَشَنَّى قَامَامَزَاعُطْ وَاتَّقِيْ وَصَدَّقَ الْكِسْنِي نْيَيِتْرُهُ لِلْيُسْرَى وَامَّامَ عَظِوَاسْتَغْنَى تَوَكَّذَبَ أَلِحُسْنَى نْيَتِيْرُهُ لِلْعُسْرَةُ وَمَانَعِنْجَنْهُ مَالُهُ إِذَا مَرَدَى إِنَّعَلَيْنَا لَلْمُدَى وَآيَنَكُنَا لَلْأَخِرَةَ وَأَلَا وَلِي ۖ فَأَنْذَنْكُمُ فِأَوْلَا كُلُطِيْ

يضليها الإنافق الذكك نُبَوقولُ وَسُجِنَهُ اَلاَنْتَى الدَّىٰفِوْنِهُ مَالَهُ يَتَزَكَٰ وَمَالِاَحَدِعْنِدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ نبزى إلّاأبنِغَآءَوَجُهِ رَبِّبِالْآغَلَى وَلَسَوْفَ بَرْضِي الضِّي وَالْكِيْلِ ذِاسِينَ كَاوَدَ عَكَ رَبُّكَ وَمَاقَلَىٰ وَلَلْاحِرَةُ خَيْرَاكُ مِنَ لَا وَلَىٰ وَلَسَوْفَ يُعِطِيكَ رَبُكَ مَرَضَى ٱلْرَبِحَيْدُكَ بَتِيماً فَأَوْى وَوَجِهَدَكُ ضَالًا فَتَذَى وَوَجَدَكَ عَآئِلاً فَاغْنَى فَأَمَّا أَلِبَيْمَ وَلَانَقَهُرْ وَامَاٱلشَّائِلَ فَلاَشُّنَهُ ۗ وَامَّا بِنِغُمَةِ رِّبَكِ فَى لَا ثُنَّا لِللَّهِ مِنْ تْرَحْ لَكَ صَدْدَكَ وَوَضَعْنَاعَنْكَ وِذْرَكَ الَّذِي نْفَضَطْهُرَكَ وَدَفَعْنَالَكَ ذِكْرَكَ فَانِّهَمَّ الْعُسْرِينِرًا انَّ مَعَ الْعُسْرُنِينُ ۗ فَاذَا فَعَنْ فَانْصِتْ وَالْمَرَاكِ فَارْغَبْ





فَكَيْكُةِ الْقَدْرِ ۚ وَمَااَدُرْ لِكُمَا لَيْكُهُ لَنَكَةُ الْقَدْدِخَنْ مِنَ الْفُسْنَهُمْ لَهُ لَأَلْمُلْأِيكَةً وَالرُّوحُ لَذِينَ كَفَرَ وُامِزِ إَهُ لِ الْكِكَابِ وَالْمُنْهُ كِينَ مُنْفَكَّا وَمَا نَفَرَ فَالَّذِينَا وُنُواالْكِكَابَ الإِينَ مِنْ بَعَدِ اَجَاءَ نَهُ مُ الْمِنَّةُ ۚ وَمَّاالُمِ وَالِآ لِيَعُ لَهُ وَاللَّهُ تَعْلِصِ مَا لَهُ مَنْ حَفَّاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَيُؤْتُواْ الزَّكُوةَ وَدَ لِكَ اَيْالَدَيْنَ گَفَرُوا مِنْ أَهْلِ أَلِكِمَّا بِوَالْمُشْرِكِينَ فِيَادِ بَحَنَّهَ خَالِدِينَ فِيهَا اوْلَيْكَ هُمْ شَرَّ الْبَرَيَّةُ انَّ ٱلَّهُ مَنْ مَنُوا وَعَلَوْ ٱلصَّالِحَا يَّا وُلَيْكَ هُمْ مَخْدُ ٱلْبَرَيَّةَ

نَاأَمُكَا رَضِيَ لِلهُ عَنْهُمْ وَرَضُواعَنْهُ ذِلْكَ لِمَ حَنْيَهُ أَنَّا إذَا ذُلُولَتَ الْأَرْضُ ذِلْوَالَمَا ۗ وَاخْرَكِهَا لِأَرْضُ كَافْعَا لَهَا وَقَالُ الانِسَانُ مَالَمَا يَوْمَئِذِ نَحْدَثُ الْحَيَارَهَا لنة واأغنك كهنغ فن بعنكم منعتال ذَيَّة خيراً بَرُو وَمَنْ يَعِنَكُمْ مِنْفَتَالَ ذَرَّةٍ مُسْرَكًا بَرُهُ شفرالعالى المناكنة وكواخان كالمتارية وألعاد ياتِصَبْعًا فَالْمُورِكَاكِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِضِمًا فَأَنَّذُنَّ بِهِ نَفْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّا لَائِسَاذَ لِرَبَّهِ لَكُنُودُ وَايَهُ عَلَى ذَلِكَ لَسَنْهَا يُدُ وَايَذِ كُنِهِ إِلْحَايَرِ لَنَكُ بِيْدُ ٱفَلَابِعَنَا لِمُأْدِذَا بُعُنَاثِرَكَا فِي الْقَالْمُ بُورِ

الْعَارِعَةُ مَااْلْعَارِعَةُ وَمَاادُوْلِكِ مَااْلْعَارِعُةُ يَوْمَ يَكُونُالنَاسُكَالْفَرَاشِ لَلْبَ عُونِ وَتَكُونُ الْجِكَا كَالْمِهْنِالْلَمْنُوشِ فَامَامَنْتَفْلَتْمُوا زيبُهُ فَهُوَ فهيتنة لاينكة واماً مَنْخَفَتْ مَوَازينُهُ فأنه هاوتيت ومااد دليك ماهيه نارهام لنك التَّكارُ حَنَّىٰ ذُرْتُ مُ الْمُعَابِرَ كَلَاسَوْفَ نْنَةَكَالْاسَوْفَ تَعْلَمُونَ كَالْأَلُونَعْلَمُونَ لَتُ وُذَا لِحَدِي



الَّذِي اَطْعَهُ هُمْ مِنْ كذب بألدين ولايحض غليظعكا مرالمينسكابن الذين هم عن صكلانه يم ساهون





لُمُ دَنَنَا مَا دَيِّنَا مَعَنَا لَهِ إِلَىٰ الْنَاكُ الْمَنْكُمُ الْعَلِيمُ لَا لَكُلِيمُ الْعَلِيمُ وَنْنَ عَلَنَا مَا مَوْلِنَا الْكَانِكَ الْنَالَةُ وَالْكَالِيَجِيكُمْ كَأَخِد فِي وأخذاوو فِنْنَآاِ كَالْخَ وَالْحَكِمُ وَمُسْتَقِيْدِ سِيَكُهُ تحنيالفزانا لعظينه وبخرة وتجينيك ورسؤلك ألكرنير وأغثءتا فاكرثيرواغث عناكارجم وَاغْفِرْ لَنَا ذُنُونِنَا بِفَضْلِكَ وَكُرِّمِكَ آياً كُرِّمَ إِلَّا كُرْمَيْنَ وَمَا آرْتُكُمُ الرَّاحِمِينَ ٱللَّهُمَّ زَيْنَا مِرْكِيَةٍ خَمَّالْقُرْانِ وَآكُمْ مِنَا إِنْكُرَامَةِ تَحْتِيمُ الْفُرْإِنِ وَشَرَفْنَا بِمَثْرَافَةٍ تحتيه الغران كآلبيت إيخلعة تحتيرا لغزان وآذخك أبحتنة فشفائة انفأن وعاينا ين كاكريلاءا لدُنيا وَعَالَا الإخرة بخرمة تحنيالغران وأذخر جيكمامة كحكا ثخمة خنيه الفزاي الله مَاجْعَ لِالْفُزانَ لَنَا فِي ٱلدُّنْيَا قِرَيْنًا وَفِيالْقَابِرِمُونِينًا وَفِيالْفِيَكِينَ شَهْبِي

وَعَالَتُهُ اللَّهُ وَالْمَالِحَةُ وَلِيَا لَكُنَّةً دُفِيفًا نذا وججايا والكألحنزات كلهاد كدواماما بفَصْلِكَ وَجُودِكَ وَكُرِّهِكَ مَّا أَرْحَتُ مَا لَرَاحِبْينَ لْهُوَ آذُ ذُفًّا يَكُلِّحُرُفِ مِنَ الْفُرِّانِ كَلَّاوَةً ۗ وَكُلَّا كِلَةِكُرَامَةً وَبُكُلْ مَةِ سَكَادَةً وَبِكُلْ إِسُورَة سَلاَمَةً وَيَصُلِّ أُجُزُءٍ جَرَّا ۚ وَصَا ٓ اللهُ عَاسِدَنَا نُحَدُ وَاللَّهُ آخِمَ كِينَ الطَّيْبِ مِنَ الطَّاهِمْ بِي لِلَّهَٰ مُّواْ نَصْرُ نَصَرَالِدِّبِى وَاثْرُهُ قِنْاجِبِعَ إِخْوَاهُ المُسْلِمِينُ السَّلامَةُ وَالنَّاحِ إلى يُومِ الرِّين بُعُقَّ والدالفاهر بالكفرس فبترك وبجزك مناماة محسك عَلَيْهُمُ أَجْمَعُينَ ۚ ٱللَّهُ مَ بَلِغُ نُوابَ مَا قَدَانًا أُونُورً مَانَكُوْنَا وُلِوُحِ بِبِينَا بِمُعَدِّصَلَالُةٌ مَعَالَىٰعَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلِاَدْوْاجِ اَوْلاَدِهِ وَوَازْواجِهُ وَاصْحَابِهُ رَضُوانَا لَلَّهُ ۗ مْعَالْمُهَلِيْهُمْ آجْمَعِينَ وَلِأَزْوَاجِ أَبَّا ثِنَا وَأُمَّا لِنَا وَإِنَّا لِينَا وَبَنَايِنَا وَاخِوَا بِنَا وَاحْوَا بِنَنَا وَاصَيْدِ فَأَيْنَا وَاسْتَا دِ نَا

بِحِينَا وَلِمَنَّ لَهُ بَحَيْ عَلَيْنَا مبنات والمؤمكات والمشلمة والمشلكات فيآء منه والأنواب برحمتك اأذعرالا حبين جَزَى اللهُ عَنَا يُعِمَدا صَا إِللهُ عَلَيْهِ وَسَا مَا هُوَاهُلُهُ ولا وتدركت المكالمان رت *کی خ*ھرال ف<mark>رنب</mark>ا أنمة نعن آلالف شر۲۲۲۲

> اهدائی گروهی از دادران مسلمان مندوقیستی شماره ۲۱۲۵ ایران - تهران